





ضَّطَكَ وَصِحَكُ حُهُ محمدعبدالعزيز الخالدي

الجهزء الثاني

دارالکنب العلمية سيرست ـ سيان

#### جميع الحقوق محفوظة

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لحاد الكتب المحلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا عوافقة الناشر خطيا.

## Copyright © All rights reserved

Exclusive rights by DAR al-KOTOB al-ILMIYAH Beirut - Lebanon. No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

> الطّبعَتَّةُ ٱلأَوَّلِثِ ١٤١٧هـ \_ ١٩٩٦م

## دار الكتب العلمية

بيروت \_ لبنان

العنوان : رمل الظريف، شارع البحتري، بناية ملكارت تلفون وفاكس : ۲۹۲۲۸ - ۲۹۱۲۳ - ۲۰۲۱۲۳ ( ۹۹۱ ) ۰۰ صندوق برید: ۹۶۲۶ - ۱۱ بیروت - لبنان

## DAR al-KOTOB al-ILMIYAH

Beirut - Lebanon

Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floore.

Tel. & Fax: 00 (961 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.98

P.O.Box: 11-9424 Beirut - Lebanon

# بِشِّيْلِ الْجَالِ الْجَيْلِ الْجَيْلِ الْجَيْلِ الْجَيْلِ الْجَيْلِ الْجَيْلِ الْجَيْلِ الْجَيْلِ الْجَيْلِ ا

#### [إسلام الفاروق]

وأسلم عمر بن الخطاب بعد حمزة بثلاثة أيام فيما قاله أبو نعيم بدعوته عَلِيلًا: اللهم أعز الإسلام بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب .....

#### إسلام عمر الفاروق

(وأسلم عمر بن الخطاب) بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بكسر الراء وتحتية، وقيل: بكسرها وموحدة، وهو بعيد ابن عبد الله بن قرط بضم القاف وإسكان الراء وطاء مهملة، ابن رزاح بفتح الراء والزاي، كما قاله الدارقطني وابن ماكولا وخلق، وقيل: بكسر الراء ابن عديّ بن كعب بن لؤيّ بن غالب يجتمع مع النبيّ عُيِّلِيّة في كعب، قال في الفتح: وعدد ما بينهما من الآباء متفاوت بواحد فبين المصطفى وكعب سبعة آباء، وبينه وبين عمر ثمانية، قال ابن إسلحق: أسلم عقب الهجرة الأولى إلى الحبشة، وذكر ابن سعد عن ابن المسيّب في ذي الحجّة سنة أست من المبعث، وحكى عليه ابن الجوزي في بعض كتبه الاتفاق لكنه قال في التلقيح: سنة ست، وقيل: سنة خمس.

(بعد حمزة بثلاثة أيّام) لا أشهر كما قيل، (فيما قاله أبو نعيم) لأنه قد رواه عن ابن عباس، قال: سألت عمر عن إسلامه، قال: خرجت بعد إسلام حمزة بثلاثة أيّام فذكر القصّة وهو موافق لما حكاه ابن سعد. أمّا على قول ابن إسلحق: فلا يجيء لأن الهجرة في الخامسة وإسلام حمزة في السادسة، كما أنه لا يأتي على القول بأن إسلام حمزة في الثانية بالنون (بدعوته عَيَّاتُهُ) كما رواه الترمذي عن ابن عباس: أن النبيّ عَيِّلَةٌ قال: («اللّهم أعزّ الإسلام بأبي جهل) بن هشام (أو بعمر بن الخطّاب»،) قال: فأصبح فغدا عمر على رسول الله عَيِّلَةٌ فأسلم، ورواه أحمد والترمذي، وقال: حسن صحيح. وابن سعد والبيهقي عن ابن عمر، رفعه بلفظ: «اللّهم أعزّ الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطّاب»، صحّحه ابن حبان. ورواه أبو نعيم من وجه آخر عن ابن عمر، قال: قال عَيِّلَةُ: «اللّهم أعزّ الإسلام بأحب الرجلين إليك عمر أو بأبي جهل»، وأخرجه خيثمة في فضل الصحابة من حديث عليّ به، والحاكم عن ابن مسعود بلفظ: أيّد بدل أعزّ، والبغوي من ربيعة السعدي وابن سعد من مرسل ابن المسيّب وغيرهم، الجميع بلفظ: أبي

وفي حديث خباب عند البزار مرفوعًا: «اللَّهمّ أيّد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو

وكان المسلمون إذ ذاك بضعة وأربعين رجلاً، وإحدى عشرة امرأة.

وكان سبب إسلامه ـ فيما ذكره أسامة بن زيد عن أبيه عن جده عن ....

بعمر بن الخطاب»، فيمكن أنه قال هذا مرة وهذا أخرى، ودعوى أن بأبي جهل رواية بالمعنى لا تصبح؛ لأنها ردّ للروايات المتعدّدة الطرق لرواية واحدة. وأخرج الحاكم وصححه عن نافع عن ابن عمر عن ابن عباس رفعه: «اللّهم أيّد الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة»، وأخرجه ابن ماجه وابن حبّان والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأقرّه الذهبي من حديث عائشة وجمع ابن عساكر بأنه عليلة دعا بالأوّل أولاً، فلمّا أوحى إليه أن أبا جهل لن يسلم خصّ عمر بدعائه، انتهى. ثم بحديث عائشة هذا الصحيح يردّ ما نقل عن الدارقطني أن عائشة قالت: إنما قال عليلة اللهم أعزّ عمر بالإسلام»؛ لأن الإسلام يعزّ ولا يُعزّ. وقد قال السخاوي: ما زعمه أبو بكر التاريخي أن عكرمة سئل عن قوله: «اللّهم أيّد الإسلام»، فقال: معاذ الله دين الإسلام أعزّ من ذلك، ولكنه قال: «اللّهم أعزّ عمر بالدين، أو أبا جهل»، فأحسبه غير صحيح، انتهى.

وفي الدرّ قد اشتهر هذا الحديث الآن على الألسنة، بلفظ: «بأحب العمرين»، ولا أصل له في شيء من طرق الحديث بعد الفحص البالغ.

(وكان المسلمون إذ ذاك بضعة) بكسر الباء وقد تفتح من ثلاثة إلى سبعة ولا تستعمل فيما زاد على عشرين إلا عند بعض المشايخ، كما في المصباح. (وأربعين رجلاً) كما قاله السهيلي، وزاد: (وإحدى عشرة اهرأة،) لكنه مخالف لقول فتح الباري في مناقب عمر: روى ابن أبي خيثمة عن عمر: لقد رأيتني وما أسلم مع رسول الله عين الا تسعة وثلاثون، فكملتهم أربعين فأظهر الله دينه وأعز الإسلام. وروى البزار نحوه من حديث ابن عباس، وقال فيه: فنزل جبريل، فقال: أيها النبيّ حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، انتهى. اللهم إلا أن يكون عمر لم يطلع على الزائد؛ لأن غالب من أسلم كان يخفيه خوفًا من المشركين لا سيّما وقد كان عمر عليهم شديدًا، فلذا أطلق أنه كمّلهم أربعين، ولم يذكر النساء؛ لأنه لا إعزاز بهنّ لضعفهن.

(وكان سبب إسلامه فيما ذكره أسامة بن زيد) بن أسلم العدوي مولاهم المدني ضعيف من قبل حفظه مات في خلافة المنصور وروى له ابن ماجه (عن أبيه) زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني أبو أسامة أو أبو عبد الله الفقيه العالم المفسّر الثقة الحافظ التابعي المتوفى سنة وثلاثين ومائة.

روى له الستة، (عن جده) أسلم مولى عمر اشتراه سنة إحدى عشرة كنيته أبو خالد، ويقال: أبو زيد التابعي الكبير، قيل: إنه من سبي عين النمر، وقيل: حبشي روى عن مولاه والصديق ومعاذ، قال أبو زرعة: ثقة مات سنة ثمانين وهو ابن أربع عشرة ومائة سنة، أخرج له الجماعة (عن

عمر ـ أنه قال: بلغني إسلام أختي، فدخلت عليها، فقلت يا عدوة نفسها، قد بلغني عنك أنك صبوت، ثم ضربتها، فسال الدم، فلما رأت الدم بكت وقالت: يا ابن الخطاب ما كنت فاعلاً فافعل فقد أسلمت.

قال: فدخلت وأنا مغضب، فإذا كتاب في ناحية .....

عمر، أنه قال: بلغني) من نعيم بن عبد الله النجام القرشي الصحابي؛ كما في رواية ابن إسلحق، وجزم به ابن بشكوال، وقال: إن في كلام أبي القسم البغوي شاهده أو من سعد بن أبي وقاص؛ كما في الصفوة ويحتمل أن يكونا معًا بلغاه ذلك في سيره مريدًا قتل النبيّ، كما اتّفق مع قريش على ذلك (إسلام أُحتي) فاطمة عند الأكثر، وقيل: أُميمة، حكاه الدارقطني قال في الإصابة: فكأن اسمها فاطمة ولقبها أُميمة وكنيتها أُمّ جميل، وقيل: اسمها رملة لها حديث أخرجه الواقدي عن فاطمة بنت الخطاب أنها سمعت رسول الله عَيْلِيَّة يقول: «لا تزال أُمتي بخير ما لم يظهر فيهم عبد الدنيا في علماء فساق وقرّاء جهال، وجورة فإذا ظهرت خشيت أن يعمّهم الله بعقاب».

وحذف المصنف صدر حديث أسلم، فلفظه: قال لنا عمر: أتحبون أن أعلمكم كيف كان بدوّ إسلامي؟ قلنا: نعم، قال: كنت من أشدّ الناس على رسول الله على أن تذهب؟ إنك حار شديد الحرّ بالهاجرة في بعض طرق مكّة، إذ لقيني رجل من قريش، فقال: أين تذهب؟ إنك تزعم أنك هكذا وقد دخل عليك هذا الأمر في بيتك، قلت: وما ذاك؟ قال: أختك قد صبأت، فرجعت مغضبًا وقد كان على يجمع الرجل والرجلين إذا أسلما عند الرجل به قوّة فيكونان معه ويصيبان من طعامه، وقد ضمّ إلى زوج أُختي رجلين، فجئت حتى قرعت الباب، فقيل: من هذا؟ قلت: ابن الخطّاب، قال: وكان القوم جلوسًا يقرأون صحيفة معهم فلما سمعوا صوتي تبادروا واختفوا، أو قال: نسوا الصحيفة من أيديهم، فقامت المرأة ففتحت لي (فدخلت عليها، فقلت: يا عدوة نفسها، قد بلغني عنك أنك صبوت) أي: خرجت من دينك (ثم ضربتها) وفي الصفوة: فوثب عمر على ختنه سعيد بن زيد وبطش بلحيته وضرب به الأرض وجلس على صدره، فجاءته وشب عمر على ختنه سعيد بن زيد وبطش بلحيته وضرب به الأرض وجلس على صدره، فجاءته أخته لتكفّه عن زوجها فلطمها لطمة شبخ بها وجهها، (فسال الدم، فلما رأت الدم بكت) وغضبت (وقالت) زاد في الصفوة: أتضربني يا عدق الله على أن أوحد الله، لقد أسلمنا على رغم وغضبت (وقالت) زاد في الصفوة: أتضربني يا عدق الله على أن أوحد الله، لقد أسلمنا على رغم أنفك، (يا ابن الخطاب، ما كنت فاعلاً فافعل فقد أسلمت).

وفي رواية ابن عباس عن عمر عند ابن عساكر والبيهقي: فوجدت همهمة فدخلت فقلت: ما هذا؟ فما زال الكلام بيننا حتى أخذت برأس ختني فضربته وأدميته، فقامت إليّ أختي فأخذت برأسي، وقالت: قد كان ذلك على رغم أنفك، فاستحييت حين رأيت الدماء (قال: فدخلت وأنا مغضب) زاد في الرواية: فجلست على السرير فنظرت (فإذا كتاب في ناحية) جانب من جوانب

البيت، فإذا فيه ﴿بسم الله الرحمٰن الرحيم وفلما مررت بالرحمٰن الرحيم ذعرت ورميت بالصحيفة من يدي، ثم رجعت فإذا فيها ﴿سبح لله ما في السموات والأرض وتبي بلغت ﴿آمنوا بالله ورسوله ﴾ [الحديد/٧] فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله.

(البيت) أسقط من رواية أسلم: فقلت: ما هذا الكتاب؟ أعطينيه، فقالت: لا أعطيكه، لست من أهله أنت لا تغتسل من الجنابة ولا تطهّر، وهذا لا يمسّه إلا المطهّرون، قال: فلم أزل بها حتى أعطتنيه. وفي الصفوة: قال: أعطوني هذا الكتاب اقرأوه، وكان عمر يقرأ الكتب، قالت أُحته: لا أفعل، قال: ويحك وقع في قلبي مما قلت، فأعطينيها أنظر إليها وأُعطيك من المواثيق أن لا أخونك حتى تحوزها حيث شئت، قالت: إنك رجس، فانطلق فاغتسل أو توضأ فإنه كتاب لا يمسه إلا المطهّرون فخرج ليغتسل، فخرج خباب، فقال: أتدفعين كتاب اللَّه إلى كافر، قالت: نعم، إني أرجو أن يهدي اللَّه أخي، فدخل حباب البيت وجاء عمر فدفعته إليه (فإذا فيه: ﴿ بسم الله الرحمٰن الرحيم، فلمَّا مورت بالرحمٰن الرحيم ذعرت) بضم الذال المعجمة وكسر المهملة أفزعت، زاد في رواية البزار: فجعلت أفكر من أيّ شيء اشتقّ (ورميت بالصحيفة من يدي، ثم رجعت) لفظ الرواية: ثم رجعت إلى نفسي، أي: فأخذت الصحيفة (فإذا فيها: ﴿سَبَّح للَّهُ مَا فَي السلموات والأرض ﴾ [الحديد: ١]،) زاد البزار: فجعلت أقرأ وأُفكّر (حتى بلغت ﴿آمنوا باللَّه ورسوله ﴾ [المحديد: ٧]،) هذا لفظ رواية البزار كما في الروض. ولفظ رواية غيره: فإذا فيها ﴿ سَبِّح للَّه ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم، [الحديد: ١]، فكلَّما مررت باسم من أسماء اللَّه ذعرت ثم ترجع إليّ نفسي، حتى بلغت ﴿ آمنوا باللَّه ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه [الحديد: ٧] إلى قوله تعالى: ﴿إِنْ كَنتُم مؤمنين الحديد: ٨]، (فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمّدًا رسولُ اللَّهُ).

وفي رواية ابن عساكر وأبي نعيم عن ابن عباس والدراقطني عن أنس كلاهما عن عمر، فقلت: أروني هذا الكتاب، فقالوا: إنه لا يمسّه إلا المطهّرون، فقمت فاغتسلت فأخرجوا لي صحيفة فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، فقلت: أسماء طيبة طاهرة: ﴿طه، ما أنزلنا عليك القرءان لتشقى ﴿ [طه: ١، ٢] إلى قوله تعالى: ﴿له الأسماء الحسنى ﴾ [طه: ١، ٢]، فعظمت في صدري، وقلت: من هذا فرّت قريش، فأسلمت.

وعند الدراقطني: فقام فتوضّأ ثم أخذ الصحيفة، وكذا ذكره ابن إسلحق: وأنه تشهّد لما بلغ فلا يصدّنك عنها. وزاد يونس عنه: أنه كان فيها مع سورة طه ﴿إِذَا الشمس كوّرت﴾ [التكوير: ١]، وأن عمر انتهى في قراءتها إلى قوله تعالىٰ: ﴿علمت نفس ما أحضرت﴾ [التكوير:

فخرج القوم يتبادرون بالتكبير استبشارًا بما سمعوه مني، فجئت إلى رسول الله عَلَيْكُ في بيت في أسفل الصفا، فدخلت عليه وأخذ رجلان بعضدي حتى دنوت

٤١]، فيمكن أنه توضأ ثم اغتسل أو عكسه، وأنه وجد السور الثلاث في صحيفة أو صحيفتين فقرأها وتشهّد عقب بلوغ كل من الآيتين.

وفي الصفوة: فلما بلغ ﴿إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ﴿ [طه: ١٤]، قال: ما ينبغي لمن يقول هذا أن يعبد معه غيره!! دلّوني على محمّد، (فخرج القوم) الذين كانوا عند أخته، يعني زوجها سعيد بن زيد وخباب بن الأرتّ أحد الرجلين اللذين ضمّهما المصطفى إلى سعيد، وكان خباب يقرؤهم القرءان والرجل الثاني، قال في النور: لا أعرفه، (يتبادرون بالتكبير استبشارًا بما سمعوه مني) وحمدوا الله، ثم قالوا: يا ابن الخطاب! أبشر فإن رسول الله عَلِي دعا يوم الاثنين، فقال: «اللهم أعزّ الإسلام بعمرو أو عمر»، وإنا نرجو أن تكون دعوته لك فأبشر، فلما عرفوا مني الصدق، قلت: أخبروني بمكانه عَلِي الوا: هو في أسفل الصفا، (فجئت إلى رسول الله عَلِي أسفل الصفا) هي دار الأرقم الصحابي، كان عَلِي مختفيًا فيها بمن معه من المسلمين، قال المحبّ الطبري: ويقال لها اليوم دار الخيزران، وفي الصفوة: فقال عمر: يا خباب، انطلق بنا إلى رسول الله عَلِي مقام خباب وسعيد معه.

وفي حديث أسلم: فقرعت الباب، قيل: من هذا؟ قلت: ابن الخطاب، قال: وقد عرفوا شدّتي على رسول الله ولم يعلموا بإسلامي، فما اجترأ أحد منهم أن يفتح الباب، فقال عليلية: «افتحوا له فإن يرد الله به خيرًا يهده»، وأخرجه ابن عائذ من حديث ابن عمر، وقال: وهذا وهم إنما الذي قال: «فإن يرد الله به خيرًا يهده وإلا كفيتموه بإذن الله حمزة»، وتجويز أن الوهم إنما هو في نسبة قوله: «وإلا كفيتموه» للنبيّ عليلية فلا ينافي ما في الشامي من أن: «فإن يرد الله به خيرًا يهده» من كلام المصطفى فيه نظر، إذ كيف يأتي هذا مع قول ابن عائذ: إنما الذي... إلى آخره، والشامي: إنما هو في مقام سياق الحديث الذي حكم ابن عائذ على هذه القطعة منه بالوهم، ولذا حسن من المصتف، إسقاطهما.

وفي رواية: فلما رأى حمزة وجل القوم منه، قال فإنه يرد الله به خيرًا يسلم ويتبع النبيّ عَلَيْكُ، وأن يرد غير ذلك كان قتله علينا هيّنًا، والنبيّ عَلَيْكُ يوحى إليه، ففتح الباب (فلخلت عليه وأخذ رجلان) قال البرهان: لا أعرفهما ولعلّ حمزة أحدهما؛ لأنه الذي أذن في دخوله، (بعضدي) بشدّ الياء تثنية عضد، وفي هامش: إن حمزة أخذ بيمينه والزبير بيساره (حتى دنوت

من النبي عَيِّلِهُ فقال أرسلوه، فأرسلوني فجلست بين يديه، فأخذ بمجمع ثيابي فجذبني إليه ثم قال: أسلم يا ابن الخطاب، اللهم اهد قلبه، قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فكبر المسلمون تكبيرة واحدة سمعت بطرق مكة.

وكان الرجل إذا أسلم استخفى ثم خرجت إلى رجل لم يكن يكتم السر،

من النبيّ عَيِّكُم، فقال: «أرسلوه»،) بفتح الهمزة: أطلقوه، (فأرسلوني، فجلست بين يديه فأخذ بمجمع ثيابي) لفظ رواية أسلم: بمجمع قميصي، وعند ابن إسلحق: بحجزته أو بمجمع ردائه، (فجلبني إليه) جذبة شديدة؛ كما في الرواية. وفي رواية: فاستقبله النبيّ عَيَّكُم في صحن الدار، فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل سيفه، وفي لفظ: أخذه ساعة وهزّه فارتعد عمر من هيبته وجلس.

وفي آخر: أخذ بمجامع ثيابه فنثره نثرة فما تمالك أن وقع عمر على ركبتيه، وقال له: «فما أنت بمنته يا عمر حتى ينزل الله بك ما أنزل بالوليد بن المغيرة»، يعني الخزي والنكال ولعله عَيِّلِلْهِ فعل معه ذلك ليثبته الله على الإسلام ويلقي حبّه الطبيعي في قلبه، ويذهب عنه رجز الشيطان، فكان كذلك حتى كان الشيطان يفرّ منه وليكون شديدًا على الكفّار وفي الدين، فصار كذلك.

وعند ابن إسلحق، فقال: «ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة»، فقال: يا رسول الله! جئت لأؤمن بائله وبرسوله وبما جاء من عند الله، (ثم قال) عَيِّلِكُ بعد أخذه بمجامع ثوبه وهزّه، وقوله ما ذكر (أسلم يا ابن الخطاب، اللهم آهد قلبه) لفظ رواية أسلم اهده؛ كما في العيون والإرشاد للمصنّف، فلعلّه هنا بالمعنى أو جمع بينهما.

وفي رواية: «اللهم هذا عمر بن الخطّاب اللهم أعز الدين بعمر بن الخطّاب»، (قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فكبر المسلمون) بعد تكبير النبيّ عَيِّكِهُ كما في رواية (تكبيرة واحدة سمعت بطرق مكّة، وكان الرجل إذا أسلم استخفى) بإسلامه، زاد أبو نيم وابن عساكر في رواية ابن عباس عن عمر، فقلت: يا رسول الله! ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: «بلى، والذي نفسي بيده، إنكم على الحق إن متم وإن حييتم»، فقلت: ففيم الخفاء يا رسول الله؟ علام نخفي ديننا ونحن على الحق وهم على الباطل؟ فقال: «يا عمر، إنا قليل قد رأيت ما لقينا»، وقال: والذي بعثك بالحق نبيًا لا يبقى مجلس جلست فيه بالكفر إلا جلست فيه بالإيمان، ثم خرج في صفين أنا في أحدهما وحمزة في الآخر، حتى دخلنا المسجد فنظرت تريش إلينا فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها، فسمّاه رسول الله عَيِّكُ يومئذ الفاروق (ثم خرجت) فذهبت بعد كراهتي عدم ضربي كمن آمن وإخباري لخالي ورجل من عظماء قريش بإسلامي وقول رجل، قال في النور: لا أعرفه، ويظهر أنه مسلم: تحب أن يعلم إسلامك، فأرشدني (إلى وجل لم يكتم السرّ) هو جميل بفتح الجيم وكسر الميم، ابن معمر بفتح الميم بينهما مهملة رجل لم يكتم السرّ) هو جميل بفتح الجيم وكسر الميم، ابن معمر بفتح الميم بينهما مهملة وجل لم يكتم السرّ) هو جميل بفتح الجيم وكسر الميم، ابن معمر بفتح الميم بينهما مهملة وحميل بهتم المهر الميم، ابن معمر بفتح الميم بينهما مهملة وحميل بفتح الميم بينهما مهملة وحميل بفتح الحيم وكسر الميم، ابن معمر بفتح الميم بينهما مهملة وحميل بفتح الجيم وكسر الميم، ابن معمر بفتح الميم بينهما مهملة وحميل بفتح الجيم وكسر الميم، ابن معمر بفتح الميم بينهما مهملة وحميل بفتح الجيم وكسر الميم، ابن معمر بفتح الميم بينهما مهملة وحميل بفتح الجيم وكسر الميم، ابن معمر بفتح الميم بينهما مهملة وحميل بفتح الجيم وكسر الميم، ابن معمر بفتح الميم بينهما مهملة وحميات الميم المين المين المين الميم المين الميم الميم الميم الميم الميم الميم المين الميم المين الميم ا

فقلت له إني صبوت، قال فرفع صوته بأعلاه: ألا إن ابن الخطاب قد صبأ، فما زال الناس يضربوني وأضربهم، فقال خالي: ما هذا؟ قالوا: ابن الخطاب، فقام على الحجر وأشار بكمه فقال: ألا إني قد أجرت ابن أختي، قال: فانكشف الناس عنى،

ساكنة ثم راء، ابن حبيب الجمحي أسلم يوم الفتح وقد شاخ وشهد حنينًا وفتح مصر، ومات في خلافة عمر فحزن عليه حزنًا شديدًا، (فقلت له) سرًا (إني صبوت) ملت من دين إلى دين، (قال: فرفع صوته بأعلاه: ألا إن ابن الخطّاب) عمر، وكأنه لم يسمّه لشهرته فيهم (قد صبأ) وروى ابن إسلحق عن نافع عن ابن عمر، لما أسلم عمر قال: أيّ قريش أنقل للحديث، فقيل له: جميل، فغدا عليه وغدوت أتبع أثره وأنا غلام أعقل ما رأيت حتى جاءه فقال: أعلمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد فوالله ما راجعه حتى قام يجرّ رداءه واتبعه عمر واتبعت أبي، حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش! وهم في أنديتهم حول الكعبة، ألا إن ابن الخطاب قد صبا، ويقول عمر من خلفه: كذب، ولكني أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا عبده ورسوله، فتعبير عمر لجميل أوّلاً بقوله: صبؤت، يعني على زعمكم (فما زال الناس يضربوني وأضربهم، فقال خالي) يحتمل أنه أبو جهل أو أخوه المحرث بن هشام؛ لأنهما خالاه مجازًا لأن عصبة الأمّ أخوال، الابن وأمّه حنتمة بفتح المهملة وسكون النون وفتح الفوقية فتاء التأنيث ابنة هاشم بن المغيرة المخزومي، وهاشم وهشام أخوان فهما ابنا عم أمّه، ومن قال: إنها بنت هشام فقد أخطأ وصحف هاشمًا بهشام؛ كما قاله ابن عبد البرّ والسهيلي والحافظ وغيرهم، ويحتمل أنه أراد غيرهما من بني مخزوم.

كما قال البرهان: فالجزم بأنه أبو جهل يحتاج لبرهان واختيار أنه خاله حقيقة مبنيّ على خطأ مخالف، لما نبّه عليه الحفاظ وأقرّه ختامهم في فتح الباري. (ما هذا؟ قالوا: ابن الخطاب، فقام) خالي (على الحجر) بكسر الحاء وغلط من فتحها؛ كما في النور (وأشار بكمّه، فقال: ألا إني قد أجرت ابن أختي) قال في النور، أي: هو في ذمامي وعهدي وجواري، (قال: فانكشف الناس عني) لجلالة خاله عندهم، وعند ابن إسلحق في حديث ابن عمر أن العاصي بن وائل أجاره منهم حينئذ، فيحتمل أنهما معًا أجاراه.

وروى البخاري عن ابن عمر، قال: بينا عمر في الدار خائفًا إذ جاءه العاصي بن وائل السهمي أبو عمرو، وعليه حلّة حبرة وقميص مكفوف بحرير، فقال: ما بالك؟ قال: زعم قومك أنهم سيقتلونني لأني أسلمت، قال: لا سبيل إليك، بعد أن قال آمنت، فخرج العاصي فلقى الناس قد سال بهم الوادي، فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد ابن الخطاب الذي قد صبا، قال: لا سبيل إليه، فكرّ الناس وانصرفوا عنه وطريق الجمع أن العاصي أجاره مرّتين، مرة مع خاله والأخرى بعد

#### فما زلت أضرب وأضرب حتى أعز الله الإسلام.

كونه في الدار، واللَّه أعلم. (فما زلت) بعد ردّ جواز خالي كراهة أن لا أكون كالمسلمين وقول خالى: لا تفعل يا ابن أختى، فقلت: بلى هو ذاك، قال: فما شئت؛ كما في حديث أسلم، قال: فما زلت (أضرب) بالبناء للفاعل (وأُضوب) للمفعول (حتى أعزّ اللَّه الإسلام) .

روى حديث أسلم عن عمر هذا بطوله البزار والطبراني وأبو نعيم والبيهقي، ورواه الدارقطني من حديث أنس وابن عساكر، والبيهقي عن ابن عباس، وأبو نعيم عن طلحة وعائشة كلّهم عن عمر نحوه، فهذه طرق يعضد بعضها بعضًا، فانجبر ما فيه من ضعف أسامة. وفي فتح الباري ألمح البخاري بإيراد قصّة سواد بن قارب في باب إسلام عمر إلى ما جاء عن عائشة وطلحة عن عمر، أن هذه القصة كانت سبب إسلامه، انتهى.

ومن جملة القصّة التي رواها البخاري آخر حديث سواد، قال عمر: بينا أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ: لم أسمع قطّ أشدّ صوتًا منه، يقول: يا جليح، أمر نجيح رجل فصيح يقول: لا إله إلا أنت، فوثب القوم، قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا، ثم نادى: يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله فما نشبنا إن قيل هذا نبيّ.

وروى أبو نعيم في الدلائل عن طلحة وعائشة عن عمر: أن أبا جهل جعل لمن يقتل محمّدًا مائة ناقة حمراء أو سوداء وألف أوقية من فضة، فقلت له: يا أبا الحكم! الضمان صحيح، قال: نعم، فخرجت متقلَّدًا السيف متنكبًا كنانتي أُريد رسول اللَّه عَلِيلِيَّةٍ فمررت على عجل وهم يريدون ذبحه فقمت أنظر إليه، فإذا صائح يصيح من جوف العجل: يا آل ذريح، أمر نجيح رجل يصيح بلسان فصيح يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّدًا رسول الله، فقلت في نفسي: إن هذا الأمر ما يراد به إلا أنا ثم مررت بصنم، فإذا هاتف من جوفه، يقول:

يا أيها الناس ذوو الأجسام ما أنتم وطائش الأحلام ومسند المحكم إلى الأصنام أصبحتم كراتع الأنعام أما تسرون ما أرى أمامي من ساطع يجلو دجى الظلام قد لاح للناظير من تهام وقد بدا للناظر الشآمي مسحسما ذو السبسر والإكسرام أكسرمه السرحملين مين إمام قد جاء بعد الشرك بالإسلام يأمر بالصلاة والصيام والسبسر والسصلات لسلأرحام ويسزجسر السنساس عسن الآثسام فبادروا سببقا إلى الإسلام بلا فتسور وبلا إحسجام قال عمر: فقلت: واللَّه ما أراه إلا أرادني، ثم مررت بالضمار فإذا هاتف من جوفه، يقول:

### قال ابن عباس: لما أسلم عمر قال جبريل للنبي عَلِيْكُم يا محمد، لقد استبشر أهل

أودى المضممار وكمان يسعمم ملدة

قبل الكتاب وقبل بعث محمد إن الـذي ورث الـنـبـوة والـهـدي بعد ابن مريم من قريش مهتدي سيقول من عبد الضمار ومثله وليت الضمار ومثله لم يعبد أبشر أبا حفس بدين صادق تهدى إليه وبالكتاب المرشد واصب أبا حفص فإنك آمر يأتيك عزّ غير عزّ بني عدي لا تعجليّ فأنت ناصر دينه حقا يقينًا باللسان وباليد

قال عمر: فواللَّه لقد علمت أنه أرادني، فلقيني نعيم وكان يخفي إسلامه فرقًا من قومه، فقال: أين تذهب؟ قلت: أُريد هذا الصابي الّذي فرّق أمر قريش فأقتله، فقال نعيم: يا عمر أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على وجه الأرض وبالغ في منعه، ثم قال: ألا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم، فذكر دخوله على أخته... القصّة بطولها ولا تنافي بينهما فهو حديث واحد طوّله مرة واختصره أخرى.

وفي رواية عند ابن إسلحق: أن سبب إسلامه أنه دخل المسجد يريد الطواف فرأى النبي عَيْدُ يصلي، فقال: لو سمعت لمحمّد الليلة حتى أسمع ما يقول، فقلت: إن دنوت منه استمع لأردّ عنه فجئت من قبل الحجر فدخلت تحت ثيابه، أي: البيت، فجعلت أمشى حتى قمت في قبلته وسمعت قراءته، فرق له قلبي فبكيت وداخلني الإسلام فمكثت حتى انصرف، فتبعته فالتَّفت في أثناء طريقه فرآني، فظنّ إنما تبعته لأؤذيه، فنهمني، ثم قال: «ما جاء بك في هذه الساعة»؟ قلت: جئت لأؤمن باللُّه ورسوله وبما جاء من عند اللَّه، قال: فحمد اللَّه ثم قال: «قل هداك اللَّه»، ثم مسح صدري ودعا لي بالثبات ثم انصرفت عنه، ودخل بيته.

نهمني بالنون، أي: زجرني، والنهم زجر الأسد؛ كما في الروض. ففيه من شجاعته عَمَالُكُ ما لا يخفى. وروى ابن سنجر في مسنده عن عمر: خرجت أتعرّض رسول اللَّه عَيِّكُ قبل أن أُسلم فوجدته قد سبقني إلى المسجد فقمت خلفه، فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أتعجّب من تأليف القرءان، فقلت: هو شاعر كما قالت قريش: فقرأ: ﴿إِنه لقول رسول كريم وما هو بقول: شاعر قليلاً ما تؤمنون﴾، فقلت: كاهن علم ما في نفسي فقرأ ولا يقول: ﴿كاهن قليلاً ما تذكرونكه [الحاقة: ٤٠، التكوير: ١٩] إلى آخر السورة، فوقع الإسلام في قلبي كل موقع، قال اليعمري: وقد ذكر غير هذا في خبر إسلامه، والله أعلم. أي ذلك كان انتهى والجمع بتعدّد الواقعة تكفل شيخنا برده.

(قال ابن عباس: لمَّا أسلم عمر، قال جبريل للنبيِّ على: يا محمّد لقد استبشر أهل

السماء بإسلام عمر. رواه ابن ماجه.

#### [دخول الشعب وخبر الصحيفة]

ولما رأت قريش عزة النبي عَيِّلِهُ بمن معه، وإسلام عمر، وعزة أصحابه بالحبشة، وفشو الإسلام في القبائل، أجمعوا على أن يقتلوا النبي عَيِّلِهُ، فبلغ ذلك أبا طالب، فجمع بني هاشم وبني المطلب، فأدخلوا رسول الله عَيْلِهُ شعبهم .....

السماء بإسلام عمر؛) لأن الله أعر به الدين ونصر به المستضعفين، قال ابن مسعود: كان إسلام عمر عزّا وهجرته نصرًا وإمارته رحمة، والله ما استطعنا أن نصلّي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر، رواه ابن أبي شيبة والطبراني، وقال صهيب: لما أسلم عمر، قال المشركون: انتصف القوم منا، رواه ابن سعد.

وروي: أنه لما أسلم، قال: يا رسول الله! لا ينبغي أن يكتم هذا الدين، أظهر دينك، فخرج ومعه المسلمون وعمر أمامهم معه سيف ينادي: لا إله إلا الله محمّد رسول الله حتى دخل المسجد، فقالت قريش: لقد أتاكم عمر مسرورًا، ما وراءك يا عمر؟ قال: ورائي لا إله إلا الله محمّد رسول الله، فإن تحرّك أحد منكم لأمكن سيفي منه، ثم تقدّم أمامه عَيَاتُهُ يطوف ويحميه حتى فرغ من طوافه.

(رواه ابن ماجه) أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني الثقة المتفق عليه المحتج به له معرفة بالحديث وحفظه ومصنفات في السنن والتفسير والتاريخ والسماع بعدة أمصار مات سنة ثلاث وثمانين ومائتين، ورواه أيضًا الحاكم وصححه ورده الذهبي بأن فيه عبد الله بن خراش، ضعفه الدارقطني، انتهى. وضعفه أيضًا غيره ورواه ابن سعد عن الزهري وداود بن المحصين مرسلاً، والله أعلم.

#### دخول الشعب وخبر الصحيفة

(ولما رأت قريش) كما قال ابن إسلحق وابن عقبة وغيرهما بمعناه، (عزّة النبيّ عَيِّلِيَّ بمن معه وإسلام) بالجرّ، أي: وبإسلام (عمر) وأحسن المصنّف في تعقيب هذا؛ لأنه في آخر السادسة عند غير ابن إسلحق ودخولهم في أوّل المحرم من السابعة، (وعزّة أصحابه بالحبشة) يريد بهم أهل الهجرة الثانية، فإن عود الأوّلين كان في الخامسة؛ كما مرّ (وفشوّ الإسلام في القبائل أجمعوا على أن يقتلوا النبيّ عَيِّلَةٍ) وقالوا: قد أفسد أبناءنا ونساءنا، وقالوا لقومه: خذوا منا دية مضاعفة ويقتل رجل من غير قريش فتريحوننا وتريحون أنفسكم، (فبلغ ذلك أبا طالب، فجمع بني هاشم، وبني) أخيه (المعلّلب) فأمرهم (فأدخلوا رسول الله عَيِّلَةٍ شعبهم) بكسر الشين كان

ومنعوه ممن أراد قتله، فأجابوه لذلك حتى كفارهم، فعلوا ذلك حمية على عادة الجاهلية.

فلما رأت قريش ذلك أجمعوا وائتمروا أن يكتبوا كتابًا يتعاقدون فيه على بني المطلب: أن لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم، ولا يبيعوا منهم شيئًا، ولا يبتاعوا منهم، ولا يقبلوا منهم صلحًا أبدًا حتى يسلموا رسول الله عَيْسَةً للقتل.

وكتبوه في صحيفة بخط منصور بن عكرمة \_ وقيل بغيض بن عامر \_ فشلت

منزل بني هاشم غير مساكنهم ويعرف بشعب ابن يوسف كان لهاشم، فقسمه عبد المطّلب بين بنيه حين ضعف بصره وصار للنبيّ عَيِّلِيَّة فيه حظّ أبيه؛ كذا في المطالع، وتعقّبه في النور: بأن عبد الله مات في حياة أبيه وما أظنهم كانوا يخالفون شرعنا، قال: ويحتمل أنه وصل إليه حصّة أبيه بطريق آخر، انتهى.

قال شيخنا في تقريره بجواز أن عبد المطّلب قسمه في حياته على أولاده في حياة عبد الله، فلمّا مات صار للمصطفى حظّ أبيه وهو حسن، وإن كان شيخنا البابلي يتوقف فيه بأن القسم لم ينقل عن عبد المطّلب في حياة عبد الله؛ لأنه احتمال يكفي في الجواب، ويمكن أنهم جعلوا له بعد موت جده حصّة أبيه أن لو كان حيًّا، فهو ابتداء عطية من أعمامه وهذا حسن جدًا، وكل هذا على تسليم ظنّ البرهان أنهم لا يخالفون شرعنا ومن أين ذاك الظن؟.

(ومنعوه ممن أراد قتله) لما سألهم أبو طالب (فأجابوه لذلك حتى كفارهم فعلوا ذلك حمية على عادة الجاهلية، فلما رأت قريش ذلك أجمعوا وائتمروا) تشاوروا في (أن يكتبوا كتابًا يتعاقدون فيه على بني المطلب أن لا ينكحوا إليهم) بفتح حرف المضارعة، أي: لا يتزوّجوا المضارعة، أي: لا يتزوّجوا منهم فإلى بمعنى من (ولا ينكحوهم) بضمّها لا يزوّجوهم (ولا يبيعوا منهم شيئًا ولا يبتاعوا، ولا يقبلوا منهم صلحًا أبدًا) زاد في العيون ولا تأخذهم بهم رأفة (حتى يسلموا) من أسلم أو سلم مثقلاً (رسول الله عَلَيْ للقتل) أي: يخلو بينه وبينهم، (وكتبوه في صحيفة بخط منصور بن عكرمة) كما ذكره ابن إسلحق قائلاً: فشلت يده فيما يزعمون، وصدر به في الفتح، قال في النور: والظاهر هلاكه على كفره، (وقيل) بخط (بغيض) بموحدة ومعجمتين في الفتح، قال في النور: والظاهر هلاكه على كفره، نوقيل بخط (بغيض) بوحدة والشلل نقص في بينهما تحتية (ابن عامر) بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدّار بن قصي، قاله ابن سعد. (فشلت) بفتح الشين المعجمة واللام المشدّدة وضمّ الشين خطأ، أو قليل أو لغة ردية والشلل نقص في الكفّ وبطلان لعملها وليس معناه القطع؛ كما زعم بعضهم، قاله المصنف. وفي الفتح: يجوز ضمّها في لغة، ذكره الجياني.

يده، وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة، هلال المحرم سنة سبع من النبوة.

فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب فدخلوا معه في شعبه، إلا أبا لهب فكان مع قريش. فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثًا، وقال ابن سعد: سنتين حتى جهدوا وكان لا يصل إليهم شيء إلا سرًا.

وقال ابن درستویه: هي خطأ. (یده) أي: الكاتب سواء قیل منصور أو بغیض؛ لأن القائل بالأوّل، قال: شلّت كالثاني، قال في النور: الظاهر أنه لم يسلم وهو بغیض كاسمه، قال ابن هشام: ويقال بخط النضر بن الحرث فدعا عليه عَيِّلِهُ فشلّت بعض أصابعه، وقتل كافرًا بعد بدر، وقيل: بخط هشام بن عمرو بن الحرث العامري وهو من الذين سعوا في نقضها، قاله ابن إسلحق وابن عقبة وغيرهما، أسلم وكان من المؤلّفة، وقيل: طلحة بن أبي طلحة العبدري، حكاه في الفتح، وقيل: منصور بن عبد شرحبيل بن هاشم، حكاه الزبير بن بكار مع القول بأنه بغيض فقط. قال السهيلي والزبير: أعلم بالإنسان، وجمع البرهان وتبعه الشامي باحتمال أن يكون كتب بها نسخ.

(وعلّقوا الصحيفة في جوف الكعبة) وتمادوا على العمل بما فيها، وكان ذلك (هلال المحرم سنة سبع من النبوّة) قال ابن سعد وابن عبد البرّ وغيرهما، وبه جزم في الفتح، وقيل: سنة ثمان، حكاه الحافظ في سيرته وكان ذلك بخيف بني كنانة؛ كما في الصحيح وهو المحصب، (فانحاز بنو هاشم وبنو المطّب إلى أبي طالب، فدخلوا معه في شعبه) أضافه له لأنه كبيرهم؛ كذا نسبه في الفتح لابن إسلحق، وهو ظاهر في أن انحيازهم بعد كتابة الصحيفة للعطف بالفاء، وفي العيون: ودخلوا شعبهم مؤمنهم وكافرهم، فالمؤمن دينًا والكافر حمية، فلما رأت قريش أنه قد منعه قومه أجمعوا على كتابة صحيفة، وهذا صريح في أن كتابتها بعد دخولهم.

(إلا أبا لهب فكان مع قريش) وأمًّا المؤمنون من غير بني هاشم والمطلب، فظاهر العيون أنهم ذهبوا كلّهم إلى الحبشة، (فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثًا) قاله ابن إسلحق: وأو تحتمل الشكّ والإشارة إلى قول وجزم موسى بن عقبة بأنها ثلاث سنين.

(وقال ابن سعد: سنتين حتى جهدوا) بالبناء للمفعول لقطعهم عنهم الميرة والمادة، (وكان لا يصل إليهم شيء إلا سرًا) ولا يحجّون إلا من موسم إلى موسم، وكان يصلهم فيه حكيم بن حزام وهشام بن عمرو والعامري وهو أوصلهم لبني هاشم، وكان أبو طالب مدّة إقامتهم في الشعب يأمره عَيِّلِةً فيأتي فراشه كل ليلة حتى يراه من أراد به شرًا أو غائلة، فإذا نام أمر أحد بنيه أو إخوته أو بنى عمّه، فاضّطجع على فرش المصطفى وأمره أن يأتي بعض فرشهم فيرقد

وقدم نفر من مهاجرة الحبشة، حين قرأ عليه الصلاة والسلام ﴿والنجم إذا هوى حتى بلغ ﴿أَفْرأَيْتُم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ﴾القى الشيطان في أمنيته، أي في قراءته: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، فلما ختم السورة سجد عَيْسَة وسجد معه المشركون،

عليها، (وقدم) في شوّال سنة خمس؛ كما مرّ.

(نفر من مهاجرة الحبشة) فخالف شرطه في الترتيب على السنين، ولو رعاه لذكرها قبل إسلام عمر؛ كما فعل اليعمري والشامي وغيرهما، وهذا مما يعطي أن الشرط أغلبي ثم كلامه يقتضي أنهم لم يقدموا كلهم، وهو خلاف قول اليعمري والحافظ وغيرهما كان سبب رجوع الاثني عشر، وفي لفظ: قدم أُولئك الفقراء مكّة، (حين قرأ عليه الصّلاة والسّلام) وهو يصلي أو خارج الصّلاة على اختلاف الروايات، كما يأتي عن عياض، وأمّا ما عند ابن مردويه والبيهقي عن ابن عمر: صلّى بنا رسول الله عَيِّليَّ فقرأ النجم، فسجد بنا فأطال السجود فلم يذكر فيه هذه القصّة فلا معنى لذكره هنا الموهم أن ابن عمر روى هذه القصة، ولا قائل به لما يأتي أنها لم تروّ عن صحابيّ سوى عن ابن عباس، (﴿والنجم إذا هوى﴾) [النجم: ١]، حتى بلغ: ﴿أَفْرأَيْتُم اللّاتُ والعزّى ومناة الثالثة الأخرى﴾ [النجم: ١٩] ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته) يقال اللاّت والعزّى ومناة الثالثة الأخرى﴾ [النجم: ١٩ – ٢٠] ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته) يقال

تمنى كتاب الله أوّل ليلة تمنى داود النربور على رسل

لأن أصل معناه: تفعل من المني بمعنى القدر، ومنه المنية وقوله إلا أماني، أي: تلاوة بلا معرفة، فأجرى مجرى التمتي لما لا وجود له. (تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى)، ويروى لترتضى، ويروى أن شافعتها لترتجى وإنها لمع الغرانيق الأولى، وفي أخرى والغرانقة العلى، ذكره في الشفاء، (فلما ختم السورة سجد على وسجد معه المشركون) والجنّ والإنس؛ كما في الصحيحين غير أُميّة بن خلف؛ كما في تفسير سورة النجم من البخاري أخد كفًا من تراب فسجد عليه، وقال: يكفيني هذا، وقيل: الوليد بن المغيرة، وقيل: أبو لهب وفيهما نظر؛ لأنهما لم يقتلا، وقيل: عتبة بن ربيعة. قال المنذري: وما رواه البخاري أصح، وقول ابن بزيزة كان منافقًا وهم.

قال في النور: لأن النفاق إنما كان بالمدينة، انتهى. وقيل: إنه المطّلب بن أبي وداعة، وهو باطل؛ لأنه صحابي أسلم في الفتح؛ والجمع بأنه لا مانع أنهم فعلوه جميعًا بعضهم تكبّرًا وبعضهم عجرًا لا يصحّ فالمانع موجود، وهو قول راوي الحديث الذي شاهده وهو ابن مسعود: فما بقي أحد إلا سجد إلا رجلاً، فلقد رأيته قتل كافرًا بالله، يعني يوم بدر.

لتوهمهم أنه ذكر آلهتهم بخير، وفشا ذلك في الناس، وأظهره الشيطان حتى بلغ أرض الحبشة، ومن بها من المسلمين، عثمن بن مظعون وأصحابه. وتحدثوا أن أهل مكة قد أسلموا كلهم، وصلوا معه عَيْنَالُم، وقد أمن المسلمون بمكة، فأقبلوا سراعًا من الحبشة.

(لتوهمهم أنه ذكر آلهتهم بخير) كما ارتضاه الحافظ لا خوفًا من مخالفة المسلمين في ذلك المجلس؛ كما جوّزه الكرماني إذ لا يظهر له وجه بل الظاهر العكس، انتهى. فرضوا وقالوا: قد عرفنا أنه يحيى ويميت ويخلق ويرزق، ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده فأما إذا جعلت لها نصيبًا فنحن معك، فكبر ذلك على رسول الله عَيْلِيَّةً حتى جلس في البيت.

(وفشا ذلك في الناس وأظهره الشيطان حتى بلغ أرض الحبشة و)بلغ (من بها من المسلمين عثمن بن مظعون وأصحابه، وتحدّثوا أن أهل مكّة قد أسلموا كلّهم وصلّوا مع النبيّ عَيِّلِهُ، وقد أمن المسلمون بمكّة) من الأذى، فقال القوم: عشائرنا أحبّ إلينا، (فأقبلوا) حال كونهم (سواعًا) أي: مسرعين، (من الحبشة) حتى إذا كانوا دون مكّة بساعة من نهار لقوا ركبًا من كنانة فسألوهم عن قريش، فقالوا: ذكر محمّد آلهتهم بخير فتابعه الملأ ثم عاد لشتم آلهتهم وعادوا له بالشرّ، فتركناهم على ذلك، فائتمر القوم في الرجوع إلى الحبشة، ثم قالوا: قد بلغنا مكّة فندخل فننظر ما فيه قريش ويحدث عهدًا من أراد بأهله، ثم نرجع؛ فدخلوها ولم يدخل أحد منهم إلا بجوار، إلا ابن مسعود، فإنه مكث يسيرًا ثم رجع إلى الحبشة؛ كذا في العيون.

وروى ابن إسلحق عن صالح بن إبراهيم عمن حدّثه عن عثمن بن مظعون أنه لما رجع من الهجرة الأولى إلى الحبشة دخل مكّة في جوار الوليد بن المغيرة، فلمّا رأى المشركين يؤذون المسلمين وهو آمن ردّ عليه جواره، فبينما هو في مجلس لقريش وفد عليهم لبيد بن ربيعة قبل إسلامه فقعد ينشدهم من شعره، فقال لبيد:

إلاً كيل شيء ما خيلا الله باطيل

فقال عثمان: صدقت، فقال:

#### وكل نعيم لا محالة زائل

فقال: كذبت، نعيم الجنّة لا يزول، فقال لبيد: متى كان يؤذى جليسكم يا معشر قريش، فقام رجل منهم فلطم عثلمن فاخضرّت عينه، فلامه الوليد على ردّ جواره، فقال: قد كنت في ذمّة منيعة، فقال عثلمن: إن عيني الأخرى إلى ما أصاب أُختها في الله لفقيرة، فقال له الوليد: فعد إلى جوارك، فقال: بل أرضى بجوار الله تعالى.

والغرانيق في الأصل: الذكور من طير الماء، واحدها: غرنوق وغرنيق، سمي به لبياضه. وقيل: هو الكركي.

والغرنوق أيضًا: الشاب الأبيض الناعم.

وكانوا يزعمون أن الأصنام تقربهم من الله، وتشفع لهم، فشبهت بالطيور التي تعلو في السماء وترتفع.

ولما تبين للمشركين عدم ذلك، رجعوا إلى أشد ما كانوا عليه.

وقد تكلم القاضي عياض ـرحمه الله ـ في «الشفاء» على هذه القصة وتوهين أصلها بما يشفى ويكفى، لكن تعقب في بعضه كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

دالفان في من من الما الأمانية في من من الأمانية في من من المانية

(والغرانيق) بغين معجمة المراد بها هنا الأصنام، وهي (في الأصل الذكور من طير الماء) وقيل: طير الماء مطلقًا إذا كان أبيض طويل العنق، وهي جمع (واحدها غرنوق) بضم الغين والنون وبكسر الغين وإسكان الراء وفتح النون، ذكرهما في النور. (وغرنيق) بضم المعجمة وفتح النون؛ كما في النور والقاموس.

وفي الشامي: بكسر الغين وفتح النون، (سمّي به لبياضه، وقيل: هو الكركي، والغرنوق أيضًا الشاب الأبيض الناعم، وكانوا يزعمون أن الأصنام تقرّبهم من الله وتشفع لهم) عنده كما في التنزيل: وما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفي [الزمر: ٣]، ونقل الحليمي في تفسير قوله تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبًا [الصافات: ١٥٨]، أن مشركي العرب زعمت في اللات والعزّى ومناة أنها بنات الله تقرّبهم له لسماعهم كلامها، وإنما كان يكلّمهم شياطين الجنّ من أجوافها، (فشبّهت) الأصنام (بالطيور التي تعلو في السماء وترتفع) تشبيها بليغًا بحذف الأداة أو استعارة بحذف المشبّه، والأصل تلك آلهة مرتفعة كالغرانيق في ارتفاعها، فحذف المشبّه واستعمل اسم المشبّه به فيه بجامع الارتفاع فيهما: المعنوي للأصنام الحسّي للطيور، (ولما تبين الممشركين عدم ذلك) الذي توهّموه من تعظيم النبيّ عَيِّاتِهُ لآلهتهم حاشاه (رجعوا إلى أشد ما كانوا عليه) من إيذائه وإيذاء أصحابه ولقي مهاجرو الحبشة منهم الأذى الشديد (وقد تكلّم القاضي عياض في الشفء على هذه القصة) لإشكالها إذ مدح إله غير الله كفر ولا يصحّ نسبته القاضي عياض في الشفء على تقدير الصحّة.

(و)تكلّم على (توهين) تضعيف (أصلها) من جهة الرواة (بما يشفي ويكفي لكن تعقّب في بعضه) وهو دعواه بطلانها، وفي بعض المحامل (كما سيأتي إن شاء الله تعالى) قريبًا.

وقال الإمام فخر الدين الرازي ـ مما لخصته من تفسيره ـ هذه القصة باطلة موضوعة، لا يجوز القول بها. قال الله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطُقُ عَنِ الْهُوى إِنْ هُو إِلاَ وَحِي يُوحِي اللهُ وَالْ تَعْلَى ﴿ وَمَا يَنْسَى ﴾ [الأعلى / ٦].

وقال البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل، ثم أخذ يتكلم في أن رواة هذه القصة مطعونون.

وأيضًا: فقد روى البخاري في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم وسجد معه المسلمون والمشركون والإنس والجن، وليس فيه حديث الغرانيق. الغرانيق. بل روي هذا الحديث من طرق كثيرة، وليس فيها ألبتة حديث الغرانيق.

ولا شك أن من جوّز على الرسول تعظيم الأوثان فقد كفر، لأن من المعلوم بالضرورة أن أعظم سعيه كان في نفي الأوثان، ولو جوزنا ذلك ارتفع الأمان عن شرعه، وجوّزنا في كل واحد من الأحكام والشرائع أن يكون ......

(وقال الإمام فخر الدين الرازي) نحو كلام عياض (مما لخصته من تفسيره: هذه القصة باطلة موضوعة، لا يجوز القول بها)، إلا مع بيان بطلانها كما هو شأن الموضوع. (قال الله تعالى: ﴿وما ينطق﴾ بما يأتيكم به ﴿عن الهوى هوى نفسه، ﴿إِن ما هو إِلاَّ وحي يوحى النجم: ٣]،) إليه (وقال تعالى: ﴿سنقرئك فلا تنسى ﴿ [الأعلى: ٣]،) فإنه كان عَيِّلِهُ إِذَا أَتَاه جبريل بالوحي لم يفرغ جبريل من الوحي حتى يتكلم عَيِّلِهُ بأوّله مخافة أن ينساه فأنزل الله: ﴿سنقرئك فلا تنسى ﴾ [الأعلى: ٣]، رواه الطبراني وابن أبي حاتم عن ابن عباس بإسناد ضعيف.

(وقال البيهقي: هذه القصّة غير ثابتة من جهة النقل، ثم أخذ يتكلّم في أن رواة هذه القصّة مطعونون) من الحذف والإيصال، أي: مطعون، أي: مقدوح فيهم، (وأيضًا فقد روى البخاري في صحيحه) وكذا مسلم عن ابن مسعود (أنه عليه الصّلاة والسّلام قرأ سورة النجم وسجد معه المسلمون والمشركون والإنس والجنّ، وليس فيه حديث الغرانيق) فدلّ على خطأ من ذكرها (بل روي هذا الحديث من طرق كثيرة، وليس فيها ألبتة) بهمزة قطع على غير قياس (حديث الغرانيق) فهذا دليل بطلانها من جهة الإسناد والرواية.

(و)أمًّا من جهة النظر فإنه (لا شكّ أن من جوّز على الرسول تعظيم الأوثان فقد كفر؛ لأن من السمعلوم بالضرورة أن أعظم سعيه كان في نفي الأوثان ولو جوّزنا ذلك ارتفع الأمان عن شرعه،) وعطف سببًا على مسبّب قوله: (وجوّزنا في كل واحد من الأحكام والشرائع أن يكون

كذلك. ويبطل قوله تعالى: ﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فيما بلغت رسالته ﴾ [المائدة/٢٧] فإنه لا فرق في الفعل بين النقصان في الوحي والزيادة فيه.

فبهذه الوجوه، عرفنا على سبيل الإجمال أن هذه القصة موضوعة. وقد قيل: إن هذه القصة من موضوع الزنادقة لا أصل لها. انتهى.

وليس كذلك. بل لها أصل.

فقد خرجها: ابن أبي حاتم، والطبري، وابن المنذر، من طرق عن شعبة عن ابن بشر، عن سعيد بن جبير.

كذلك)، أي: مما ألقاه الشيطان على لسانه، (ويبطل قوله تعالى) أي: فائدة قوله ( إلى أيّها الرسول بلّغ ما أنزل إلى من ربّك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته [المائدة: ٣٧]،) أي: فلم تكن عاملاً بالآية، إذ العمل بها تبليغ ما أنزل إليه، فلو زاد انتفى التبليغ؛ (فإنه لا فرق في الفعل بين النقصان في الوحي والزيادة فيه، فبهذه الوجوه) النقلية والعقلية (عرفنا على سبيل الإجمال أن هذه القصّة من موضوع الزنادقة لا أصل لها، انتهى.) قال عياض: لا شكّ في إدخال بعض شياطين الإنس أو الجنّ هذا الحديث على بعض مغفّلي المحدثين، ليلبس على ضعفاء المسلمين، انتهى.

(وليس كذلك بل لها أصل) قوي (فقد خرّجها ابن أبي حاتم) الحافظ، أبو محمّد عبد الرحلن بن محمّد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي، صاحب التصانيف الكثيرة الثقة، كان بحرًا في العلوم ومعرفة الرجال وزاهدًا يعدّ من الأبدال، توفي سنة سبع وعشرين وثلاثمائة وقد ناهز التسعين، (والطبوي) محمد بن جرير البغدادي عالم الدنيا، (و)محمّد بن إبرهيم (ابن المندر) النيسابوري نزيل مكّة صاحب التصانيف الحافظ كان غاية في معرفة الخلاف والدليل فقيهًا مجتهدًا لا يقلد أحدًا مات سنة تسع أو عشر أو ستّ عشرة أو ثمان عشرة وثلاثمائة، (من طرق عن شعبة) بضمّ المعجمة وسكون المهملة، ابن الحجاج الواسطي ثم البصري أمير المؤمنين في الحديث كان من سادات زمانه حفظًا وإتقانًا وورعًا وفضلاً، قال الشافعي: لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق، ولد سنة اثنتين وثمانين ومات بالبصرة سنة ستّين ومائة. (عن أبي بشر) بكسر الموحّدة وسكون المعجمة، جعفر بن أبي وحشية بفتح الواو وسكون المهملة وكسر المعجمة وشدّ التحتية، اسمه إياس بالكسر وخفة التحتية، الواسطي الثقة من رجال الصحيح توفي سنة أربع أو خمس أو ستّ وعشرين ومائة، (عن سعيد بن جبير،) التابعي المشهور الصحيح توفي سنة أربع أو خمس أو ستّ وعشرين ومائة، (عن سعيد بن جبير،) التابعي المشهور

وكذا ابن مردويه، والبزار، وابن إسلحق في السيرة، وموسى بن عقبة في المغازي، وأبو معشر في السيرة.

كما نبه عليه الحافظ عماد الدين بن كثير وغيره، لكن قال: إن طرقها كلها مرسلة وأنه لم يرها مسندة من وجه صحيح. وهذا متعقب بما سيأتي:

المقتول ظلمًا، (وكذا) خرّجها الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى (ابن مردويه) بفتح الميم وتكسر، كما مرّ.

(والبزار) الحافظ العلامة الشهير أبو بكر أحمد بن عمر بن عبد الخالق البصري صاحب المسند الكبير المعلل مات بالرملة سنة اثنتين وتسعين ومائتين، (وابن إسلحق) محمد (في السيرة وموسى بن عقبة) بالقاف ابن أبي عياش القرشي مولاهم المدني التابعي الصغير الثقة الثبت الحافظ الفقيه، توفي سنة إحدى وأربعين ومائة (في المغازي) له التي كان تلميذه لملك إذا سئل عنها، قال: عليك بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة فإنها أصحّ المغازي، وقال الشافعي: ليس في المغازي أصحّ من كتاب موسى مع صغره وخلوّه من أكثر ما يذكر في كتب غيره، رواه الخطيب.

(وأبو معشر) بفتح الميم وإسكان المهملة وفتح المعجمة نجيح بن عبد الرحلن الهاشمي مولاهم السندي، قال أحمد: صدوق لا يقيم الإسناد، وابن معين ليس بالقريّ، وابن عدي يكتب حديثه مع ضعفه، مات سنة سبعين ومائة. (في السيرة) وقد قال مغلطاي: أبو معشر من المعتمدين في السير (كما نبّه عليه المحافظ عماد الدين بن كثير وغيره، لكن قال) ابن كثير: (إن طوقها كلها مرسلة وإنه لمم يرها مسندة) أي: موصولة، (من وجه صحيح وهذا متعقّب بما سيأتي) قريبًا من إخراج جماعة لها عن ابن عباس، وجوابه: أنه قيّد عدم رؤيته بالصحة والآتي لم يبلغها فلا يتعقّب به، (وكذا نبّه على ثبوت أصلها شيخ الإسلام والحافظ أبو الفضل) أحمد بن علي بن حجر (العسقلاني، فقال: أخرج ابن أبي حاتم) الحافظ الكبير ابن الحافظ الشهير. (والطبري) محمّد بن جرير (وابن المنذر) بضم الميم وإسكان النون وكسر المعجمة ثم راء، (من طرق عن شعبة) ابن الحجاج بن الورد وليس الثقفي الظالم، (عن أبي بشر) جعفر بن إياس (عن طرق عن شعبة) ابن الحجاج بن الورد وليس الثقفي الظالم، (عن أبي بشر) جعفر بن إياس (عن معيد بن جبير) تقدّم السنة قريبًا (قال: قرأ رسول الله عَيْلَة عَلَيْ بهكة والنجم) في رمضان سنة خمس من المبعث، وكان خروج أهل الحبشة إليها في رجب وقدومهم في شوّال، قاله الواقدي.

فلما بلغ ﴿ أَفْرأَيْتُمُ اللاتُ والعزى ومناة الثالثة الأخرى ﴾، ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، فقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم فسجد وسجدوا، فنزلت هذه الآية ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول والا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ﴾ [الحج/٥] الآية.

وأخرجه البزار وابن مردويه من طريق أمية بن خالد عن شعبة فقال: في إسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، فيما أحسب، ثم ساق الحديث. وقال البزار: لا يروي متصلاً إلا بهذا الإسناد. وتفرد بوصله أمية بن خالد وهو ثقة مشهور.

قال: إنما يروى هذا من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. انتهى، والكلبي متروك لا يعتمد عليه.

قال في النور: فهذا تباين لكن يحتمل أنه تحدّث بذلك قبل وقوعه وفيه ما فيه، انتهى. وقد يقال: لا تباين؛ لأن الحبشة باليمن كما مرّ، فيمكن وصول الخبر في تلك المدّة ولا سيّما البحر قد يقطع فيه مسافات كثيرة في أيّام قليلة، (فلمّا بلغ ﴿أَفُواْيَتِم اللاّت والعزّى ومناة الثالثة البحر قد يقطع فيه مسافات كثيرة في أيّام قليلة، (فلمّا بلغ ﴿أَفُواْيَتِم اللاّت والعزّى ومناة الثالثة الأنحرى ﴿ [النجم: ١٩]، ألقى الشيطان على لسانه، تلك الغرانيق العلى إن شفاعتهن لترتجي، فقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم فسجد) لما ختم السورة (وسجدوا) معه وكبر ذلك على النبيّ عَيِّالًة (فنزلت هذه الآية) تسلية له (﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولانبيّ إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ﴾ [الحج: ٢٥]،) أي: في قراءته بين كلمات القرءان (الآية) أتلها (وأخرجه البزار وابن مردويه من طريق أُميّة بن خاله) ابن الأسود العنسي، أبي عبد الله البصري، مات سنة مائتين أو وإحدى (عن شعبة، فقال: في إسناده عن سعيد بن جبير عن ابن البصري، مات سنة مائتين أو وإحدى (عن شعبة، فقال: في إسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، فيما أحسب) أي: أظنّ، (ثم ساق الحديث) المذكور.

(وقال البزار) عقب تخريجه (لا يروى متصلاً إلا بهذا الإسناد وتفرّد بوصله أُميّة بن خالد وهو ثقة مشهور) أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، مع كون سعيد لم يجزم بوصله إنما ظنّه كما علم، (وقال) البزار أيضًا (إنما يروى هذا من طريق الكلبي عن أبي صالح) باذان بنون أو باذام بميم وذاله معجمة عن مولاته أُمّ هانىء وعليّ وعنه السديّ وغيره، أخرج له أصحاب السنن، وقال أبو حاتم: لا يحتجّ به، وفي التقريب: إنه مقبول (عن ابن عباس، انتهى).

(والكلبي) وهو محمّد بن السائب (متروك لا يعتمد عليه،) بل قال ابن الجوزي إنه من كبار الوضاعين، وشيخه أبو صالح فيه مقال، وقال ابن حبان يروي الكلبي عن أبي صالح عن ابن

وكذا أخرجه النحاس بسند آخر فيه الواقدي.

وذكرها ابن إسلحق في السيرة مطولاً، وأسندها عن محمد بن كعب، وكذلك موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب الزهري.

وكذا أبو معشر بالسيرة له عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس وأورده من طريقه الطبري.

وأورده ابن أبي حاتم من طريق أسباط عن السدي.

ورواه ابن مردویه من طریق عباد بن صهیب .....

عباس، التفسير، وأبو صالح لم يرّ ابن عباس ولا سمع الكلبي من أبي صالح إلا الحرف بعد المحرف، فلمّا احتيج إليه أُخرجت الأرض أفلاذ كبدها لا يحلّ ذكره في الكتب فكيف الاحتجاج به، (وكذا أخرجه النحاس) الحافظ الإمام الصدوق أبو العباس أحمد بن محمّد بن عيسى المصري نزيل نيسابور ذو الرحلة الواسعة والمعرفة الجيّدة، روى عنه الحاكم، وقال: حافظ يتحرّى الصدق في مذاكراته مات سنة ستّ وسبعين وثلاثمائة عن خمس وثمانين سنة (بسند آخر فيه الواقدي) محمّد بن عمر بن واقد الأسلمي المدني الذي استقرّ الإجماع على وهنه؛ كما في الميزان.

(وذكرها ابن إسلحق في السيرة) ذكرًا (مطوّلاً وأسندها عن محمّد بن كعب) القرظي (وكذلك) ذكرها (موسى بن عقبة في المغازي عن) شيخه (ابن شهاب) محمّد بن مسلم (الزهري) (وكذا أبو معشر بالسيرة له عن محمّد بن كعب القرظي) بضمّ القاف وفتح الراء وظاء معجمة نسبة إلى بني قريظة، نزل الكوفة مدّة ثقة عالم ولد سنة أربعين، ووهم من قال في عهد النبيّ عَيْلَة، فقد قال البخاري: إن أباه كان ممن لم يثبت في سبي قريظة، مات محمّد سنة عشرين ومائة، وقيل قبل ذلك.

(ومحمّد بن قيس) شيخ أبي معشر ضعيف، ووهم من خلطه بمحمّد بن قيس المدني القاص الثقة؛ كما في التقريب. (وأورده من طريقه) أي: أبي معشر، (الطبري) محمّد بن جرير (وأورده ابن أبي حاتم من طريق أسباط) بن نصر الهمداني بسكون الميم، قال في التقريب: صدوق كثير الخطأ يغرب (عن السديّ) بضم السين وشدّ الدال المهملتين إسلمعيل بن عبد الرحلن (ورواه ابن مردويه من طريق عباد بن صهيب) قال البخاري والنسائي وأبو حاتم: متروك، وابن المديني ذهب حديثه، وقال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير حتى يشهد المبتدىء في الصناعة أنها موضوعة، وقال زكريا الساجي: كانت كتبه ملأى من الكذب، وقال

عن يحيى بن كثير، عن الكلبي عن أبي صالح، وعن أبي بكر الهذلي، وأيوب عن عكرمة، وعن سليلن التيمي عمن حدثه، ثلاثتهم عن ابن عباس.

وأوردها الطبري أيضًا من طريق العوفي عن ابن عباس. ومعناهم كلهم في ذلك واحد.

و کلها سوی طریق ....

أبو داود: هو صدوق فيما قد روى، وقال أحمد: ما كان بصاحب كذب، وجمع الحافظ في الأمالي بأنه كان لا يتعمّد الكذب بل يقع ذلك في روايته من غلطه وغفلته، ولذا تركوه.

(عن يحيى بن كثير) أبي النضر ضعيف (عن الكلبي عن أبي صالح) البصري اشتهر بكنيته ومراسمه (وعن أبي بكر الهذليّ) قيل: اسمه سلمى بضم السين المهملة ابن عبد الله، وقيل: روح الأخباري متروك الحديث؛ كما في التقريب مات سنة سبع وستّين ومائة، روى له ابن ماجه.

(وأيوب) بن كيسان البصري التابعي الصغير، قال فيه شعبة: أيوب سيّد الفقهاء ما رأيت مثله، وقال ابن سعد: كان ثقة ثبتًا حجّة عدلاً جامعًا، ولد سنة أربع وستّين ومات سنة إحدى وثلاثين وماثة بالبصرة، ويقال له السختياني: بفتح المهملة على الصحيح وحكي ضمّها وكسرها وفتح الفوقية؛ كما في اللباب، وكسرها كما في المطالع نسبة إلى بيع السختيان، وهو الجلد أو إلى عمله.

(عن عكرمة) بن عبد الله البربري ثم المدني مولى ابن عباس أحد الأعلام الكبار، كان بحرًا من البحار ونسبته للكذب على سيده أو البدعة أو سوء العقيدة لا تثبت، كما بسطه الحافظ في مقدّمة الفتح مات سنة ستّ أو سبع ومائة.

(و)رواه ابن مردويه أيضًا عن (سليمن)بن بلال (التيمي) مولاهم المدني أحد علماء البصرة، قال ابن سعد: كان بربريًّا جميلاً حسن الهيئة عاقلاً ثقة كثير الحديث، مات سنة اثنتين وسبعين ومائة. (عمن حدّثه ثلاثتهم) يعني أبا صالح وعكرمة والذي حدّث سليمن (عن ابن عبّاس وأوردها الطبري من طريق العوفي) بسكون الواو وبالفاء عطيّة بن سعد بن جنادة بجيم مضمومة فنون خفيفة، الجدلي بفتح الجيم والمهملة الكوفي أبي الحسن: صدوق شيعي مدلس يخطىء كثيرًا؛ إلا أن الترمذي يحسن حديثه خصوصًا مع الشاهد وهذا له شواهد كما ترى، مات سنة إحدى عشرة ومائة، أخرج له أبو داود والنسائي والترمذي وتجويز أن المراد سليمن بن يحيى قاضي مرو؛ لأنه يروي عن ابن عباس وابن عمر مردود، فقد جزم في الأنساب من التقريب بأنّ العوفي عطيّة بن سعد.

(عن ابن عبّاس ومعناهم كلّهم في ذلك واحد، وكلّها) أي: كل طريق منها (سوى طريق

سعيد بن جبير إما ضعيف وإما منقطع. لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً.

مع أن لها طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيح.

أحدهما: ما أخرجه الطبري من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب: حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام، فذكر نحوه.

والثاني: ما أخرجه أيضًا من طريق المعتمر بن سليمن، وحماد بن سلمة كلاهما عن داود بن أبي هند، عن أبي العالية.

سعيد بن جبير، إمّا ضعيف، وإمّا منقطع، لكن كثرة الطرق تدلّ على أن للقصّة أصلاً وإن كان فيها ذلك (مع أن لها طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيح أحدهما) أي: الطريقين، والطريق يذكّر ويؤنّث (ما أخرجه الطبري من طريق يونس بن يزيد) بتحتية وزاي، الأيلي المحافظ روى عن الزهري ونافع وغيرهما، وعنه الليث وابن وهب والأوزاعي وخلق، مات بمصر سنة سبع وخمسين ومائة على الصحيح، روى له الجميع ووثقه الجمهور مطلقاً حتى بالغ أحمد بن صالح، فقال: لا نقدّم على يونس في الزهري أحدًا، (عن) محمّد بن مسلم (بن شهاب) الزهري العلم الشهير، قال: (حدّثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن المحرث بن هشام) بن المغيرة المخزومي المدني الثقة أحد الفقهاء السبعة التابعي الكبير، كثير الحديث من سادات قريش، قبل: اسمه محمّد، وقيل: المغيرة، وقيل: أبو بكر، وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل اسمه وكنيته واحد، ولد محمّد، ومات سنة ثلاث أو أربع أو خمس وتسعين، (فذكر نحوه) وهذا رجاله على شرط الشيخين. (والثاني: ما أخرجه) ابن جرير (أيضًا من طريق المعتمر بن سليمن) بن طرخان شرعي الثقة الحافظ البصري المتوفى بها سنة سبع وثمانين ومائة، روى له الستة.

(وحماد بن سلمة) بفتحات ابن دينار البصري أحد الأئمة الأثبات العابد الزاهد الحافظ مجاب الدعوة، كان يعد من الأبدال تزوّج سبعين امرأة، فلم يولد له؛ لأنه لا يولد للبدل، احتج به مسلم والأربعة والبخاري في التاريخ وعلّق له في الصحيح، قال الحافظ: ولم يخرج له فيه احتجابجا ولا مقرونًا ولا متابعة إلا في موضع واحد في الرقاق؛ لأنه ساء حفظه في الآخر، مات سنة سبع وستين ومائة.

(كلاهما عن داود بن أبي هند) القشيري مولاهم أبو بكر أو أبو محمد، ثقة متقن أخرج له مسلم والأربعة مات سنة أربعين ومائة، فهذا على شرط مسلم. (عن أبي العالية) بمهملة وتحتية، رفيع بضم الراء وفتح الفاء ابن مهران الرياحي براء وتحتية ومهملة، البصري التابعي الكبير أسلم

قال الحافظ ابن حجر: وقد تجرأ ابن العربي ـ كعادته ـ فقال: ذكر الطبري في ذلك روايات كثيرة لا أصل لها. وهو إطلاق مردود عليه.

وكذا قول القاضي عياض:

«هذا الحديث لم يخرجه أهل الصحة، ولا رواه ثقة بسند سليم متصل، مع ضعف نقلته، واضطراب رواياته وانقطاع أسانيده».

وكذا قوله: «ومن حكيت عنه هذه القصة من التابعين والمفسرين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب، رأكثر الطرق عنهم في ذلك ضعيفة واهية».

بعد الوفاة النبوية بسنتين، وقيل فيه: ليس بعد الصحابة أعلم منه بالقرءان مات سنة تسعين، وقيل: ثلاث، وقيل غير ذلك.

(قال الحافظ ابن حجر) أيضًا إذ ما قبله كلامه: (وقد تجرّاً ابن العربي) الحافظ المتّجر في العلوم محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عبد الله بن أحمد الأشبيلي المالكي القاضي، يكنى أبا بكر، له التصانيف الحسنة والمناقب الجمّة والرحلة إلى عدّة بلاد في طلب العلوم، توفّي سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة. (كعادته) في التجرّؤ (فقال: ذكر الطبري) يعني ابن جرير (في ذلك روايات كثيرة) باطلة؛ كما في الفتح عنه قبل طوله (لا أصل لها، وهو إطلاق مردود عليه) لكثرة الطرق مع المراسيل الثلاثة الصحيحة، (وكذا قول القاضي عياض) في الشفاء (هذا الحديث لم يخرجه أهل الصحة، ولا رواه ثقة بسند سليم) أي: سالم من الطعن فيه، (متصل) قال: وإنما أولع به وبمثله المفسّرون والمؤرّخون بكلّ غريب، المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم، وصدق القاضي بكر بن العلاء المالكي، حيث قال: لقد بلي الناس ببعض أهل الأهواء والتفسير وتعلّق بذلك الملحدون.

(مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع أسانيده) واختلاف كلماته، فقائل تقوّل في الصلاة وآخر في نادي قومه حين أنزلت عليه السورة، وآخر يقول بل حدث نفسها فسها، وآخر قالها الشيطان على لسانه، وأن النبيّ عَيِّلِيٍّ لما عرضها جبريل قال: ما هكذا أقرأتك، وآخر يقول: بل أعلمهم الشيطان أن النبيّ عَيِّلِيٍّ قرأها فلما بلغ النبيّ ذلك، قال: «والله ما هكذا أنزلت»، إلى غير ذلك من اختلاف الرواة، (وكذا قوله) أي: عياض عقب ما زدته منه (ومن حكيت عنه هذه القصة من التابعين) كالزهري وابن المسيّب وأبي بكر بن عبد الرحلن (والمفسّرين) كابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر، (لم يسندها أحد منهم) إلى النبيّ عَيِّلِيٍّ (ولا رفعها إلى صاحب) من أصحابه (وأكثر الطرق عنهم في ذلك ضعيفة واهية) ساقطة غير مرضية.

قال: «وقد بين البزار أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره، إلا طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير، مع الشك الذي وقع في وصله.

«ثم رده من طریق النظر: بأن ذلك لو وقع لارتد كثیر ممن أسلم. قال: ولم ينقل ذلك». انتهى.

وجميع ذلك لا يتمشى مع القواعد:

فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلاً.

وقد ذكرنا أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح، وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمراسيل، وكذا من لا يحتج بها الاعتضاد.

وإذا تقرر ذلك: تعين تأويل ما وقع فيها مما يستنكر، وهو قوله: ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. فإن ........

(قال) ابن عياض (وقد بين البزار أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق) شعبة عن (أبي بشر عن سعيد، وهو قوله: عن ابن عباس فيما أحسب، قال: ولم يسنده عن شعبة إلا أُميّة بن خالد وغيره يرسله عن سعيد وإنما يعرف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، قال القاضي: وأمّا الكلبي فلا تجوز الرواية عنه لقوة ضعفه وكذّبه كما أشار إليه البزار، انتهى كلامه في الشفاء.

قال شارحه: وفي قوله: لقوّة ضعفه طباق بديع جدًا فهذا ردّه من حيث الإسناد، (ثم ردّه) أي: عياض، (من طريق النظر) أي: الفكر الصادر عن عقل سليم مستقيم (بأن ذلك لو وقع لارتد كثير ممن أسلم) أنهم إذا سمعوه مع قرب عهدهم بالإسلام اعتقدوا في الأصنام النفع فيميلون لها، (قال: ولم ينقل ذلك، انتهى).

قال الحافظ ابن حجر: (وجميع ذلك لا يتمشّى على القواعد، فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها) جمع مخرج، أي: محل خروجها (دلّ ذلك على أن لها أصلاً إذ يبعد اتفاق طوائف متباينين على ما لا أصل له، (وقد ذكرنا أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح) ولو لأحدهما وهي طريق ابن جبير وطريق أبي بكر بن عبد الرحلن وطريق أبي العالية، (وهي مواسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمراسيل) لصحتها (وكذا من لا يحتج بها الاعتضاد) بعضها ببعض فحصلت لها القوّة فقامت بها الحجة عند الفريقين (وإذا تقرّر ذلك تعين تأويل ما وقع فيها مما يستكر، وهو قوله: ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فإن

ذلك لا يجوز حمله على ظاهره، لأنه يستحيل عليه عَلَيْكُ أن يزيد في القرءان عمدًا ما ليس فيه، وكذا سهوًا إذا كان مغايرًا لما جاء به من التوحيد لمكان عصمته.

وقد سلك العلماء في ذلك مسالك:

فقيل: جرى ذلك على لسانه حين أصابته سنة، وهو لا يشعر، فلما علم الله بذلك أحكم آياته، وهذا أخرجه الطبري عن قتادة.

ورده القاضي عياض: بأنه لا يصح، لكونه لا يجوز على النبي عَلِيْكُ ذلك، ولا ولاية للشيطان عليه في النوم.

وقيل: إن الشيطان ألجأه إلى أن قال ذلك بغير اختياره.

ورده ابن العربي .....

ذلك لا يجون أي: يحرم بإجماع (حمله على ظاهره؛ لأنه يستحيل عليه عليه الله أن يزيد في القرءان عمدًا ما ليس فيه) كيف؟ وقد قال تعالى: ﴿ولو تقوّل علينا﴾ [الحاقة: ٤٤] الخ.

وقال: ﴿إِذَا لَا نَقْنَاكُ ﴾ الآية، (وكذا سهوًا إذا كان مغايرًا لما جاء به من التوحيد لمكان عصمته) وهذا يؤذن بجواز زيادته على ما في القرءان سهوًا، إن وافق ما جاء به من التوحيد وفيه ما فيه، فلا يقع منه ذلك ولا سهوًا وإجماعًا حكاه عياض وغيره (وقد سلك العلماء في ذلك مسالك) عبر عن تلبّسهم بالأجوبة المختلفة بالدخول في الطرق المختلفة مجازًا، إذ سلوك الطريق الدخول فيه والمسالك الطرق التي يدخل فيها، وقد أنصف في الشفاء، حيث قال: وأجاب عن ذلك أثبة المسلمين بأجوبة، منها الغتّ والسمين.

(فقيل: جرى ذلك على لسانه حين أصابته) أي: عرضت له، (سنة) فتور مع أوائل النوم قبل الاستغراق فيه، (وهو لا يشعر، فلما علم الله) أظهر علمه للناس (بذلك أحكم آياته، وهذا أخرجه الطبري عن قتادة) ونقله عياض عنه وعن مقاتل، (ورده القاضي عياض، بأنه لا يصح) وقوعه منه (لكونه لا يجوز على النبي عَيَّالِيَّ ذلك ولا ولاية للشيطان عليه في النوم) ولذا احتاجوا للجواب عن نومه في الوادي، وأجاب شارح الهمزية بأن هذا لا يثبت له الولاية عليه؛ غاية الأمر أن الشيطان لمَّا رآه أصابته تلك السنة حكى قراءته بصوت يشبه صوته، ودفعه شيخنا بأن عياضًا لم يرد بالولاية عليه السلطنة، بحيث يصير فاعلاً لما أمره به، بل مراده بنفي الولاية أنه لا تسلّط له عليه في شيء مما يريد فعله بوجه ما ، أعمّ من أن يكون بحمله موافقته أو بحكاية شيء عنه على وجه الكذب والبهتان.

(وقيل: إن الشيطان ألـجاه إلى أن قال ذلك بغير اختياره وردّم) محمّد(ابن العربي بقوله

بقوله تعالى، حكاية عن الشيطان: ﴿وما كان لي عليكم من سلطان﴾ الآية [إبرهيم/٢٢]، قال: فلو كان للشيطان قوة على ذلك لما بقي لأحد قوة على طاعة.

وقيل: إن المشركين كانوا إذا ذكروا آلهتهم وصفوها بذلك، فعلق ذلك بحفظه عَيْضَةً فجرى على لسانه لما ذكرهم سهوًا.

وقد رد ذلك القاضي عياض فأجاد.

وقيل: لعله قال ذلك توبيخًا للكفار.

قال القاضي عياض: وهذا جائز إذا كانت هناك قرينة تدل على المراد، ولا سيما وقد كان الكلام في ذلك الوقت في الصلاة جائزًا.

وإلى هذا نحا الباقلاني.

تعالى حكاية عن الشيطان: ﴿وما كان لي عليكم من سلطان﴾ [إبرهيم: ٢٣] الآية، قال: فلو كان للشيطان قوّة على ذلك لما بقي لأحد قوّة على طاعة) لأنه إذا قدر على إلجائه وحاشاه من ذلك و فما الناس بعده، فهذا الجواب أقبح من القصة. (وقيل: إن المشركين كانوا إذا ذكروا آلهتهم وصفوها بذلك فعلق ذلك) بكسر اللام، أي: تعلق (بحفظه عَيِّلِهُ فجرى على لسانه لما ذكرهم سهوًا، وقد ردّ ذلك القاضي عياض، فأجاد) حيث قال: هذا إنما يصحّ فيما لم يغير المعاني ويبدّل الألفاظ، وزيادة ما ليس من القرءان؛ بل الجائز عليه السهو عن إسقاط آية منه أو كلمة، ولكنه لا يقرّ عليه بل ينبّه عليه ويذكّر به للحين، انتهى.

(وقيل: لعله) عَيِّلِيٍّ (قال ذلك توبيخًا للكفّار) كقول إبرهيم: هذا ربّي على أحد التأويلات، وقوله: بل فعله كبيرهم هذا بعد السكت، وبيان الفصل بين الكلامين ثم رجع إلى تلاوته، (قال القاضي عياض: وهذا جائز إذا كانت هناك قرينة تدلّ على المواد) مع بيان الفصل، وأنه ليس من المتلوّ (ولا سيّما وقد كان الكلام في ذلك الوقت في الصلاة جائزًا) لفظ عياض، ولا يعترض هذا بما روي أنه كان في الصّلاة، فقد كان الكلام قبل فيها غير ممنوع.

(وإلى هذا نحا) مال القاضي أبو بكر محمّد بن الطيّب (الباقلاني) البصري ثم البغدادي الملقّب بشيخ السنّة ولسان الأُمّة الأُصولي الأشعري المالكي مجدّد الدين على رأس المائة الرابعة على الصحيح؛ كما قال الزناتي في طبقات المالكية. وفي الديباج: انتهت إليه رئاسة المالكية في وقته، وكان حسن الفقه عظيم الجدل، وكان له بجامع المنصور حلقة عظيمة،

وقيل: إنه لما وصل إلى قوله: ﴿وَمِنَاهُ الثَّالِثَةُ الْأَخْرَى ﴾ خشي المشركون أن يأتي بعدها بشيء يذم آلهتهم به فبادروا إلى ذلك الكلام، فخلطوه في تلاوة النبي عَيِّلِةً على عادتهم في قولهم: لا تسمعوا لهذا القرءان والغوا فيه ونسب ذلك للشيطان لكونه الحامل لهم على ذلك. أو المراد بالشيطان شيطان الإنس.

وقيل المراد بالغرانيق العلى، الملائكة، وكان الكفار يقولون: الملائكة بنات الله، ويعبدونها، فنسق ذكر الكل ليرد عليهم بقوله: ﴿ الكم الذكر وله الأنشى فلما سمعه المشركون حملوه على الجميع، وقالوا: قد عظم الهتنا ورضوا بذلك،

وحدث عنه أبو ذرّ، وتوفي يوم السبت لسبع بقين من ذي القعدة سنة ثلاث وأربعمائة، (وقيل: أنه لما وصل إلى قوله: ﴿ومناة الثالثة الأخرى﴾ [النجم: ٢٠]، خشي المشركون أن يأتي بعدها بشىء يذمّ آلهتهم به) كعادته إذا ذكرها (فبادروا إلى ذلك الكلام فخلطوه في تلاوة النبيّ عَلِيّة على عادتهم في قولهم: لا تسمعوا لهذا القرءان) إذا قرأ (والغوا فيه) أظهروا اللغو برفع الأصوات تخليطًا وتشويشًا عليه بما يشغل عنه الخواطر لعجزهم عن مثله؛ زاد في الشفاء وأشاعوا ذلك وأذاعوه، فحزن النبيّ عَلِيّة من كذبهم عليه فسلاه الله بقوله: ﴿وما أرسلنا من قبلك الآية [يوسف: ١٠٥، الأنبياء: ٢٥]، وبين للناس الحق من ذلك الباطل، وحفظ القرءان وأحكم آياته ودفع ما ليس به العدوّ؛ كما ضمنه قوله تعالى: ﴿إنّا نحن نزلنا الذكر الآية [الحجر: ٩].

(ونسب ذلك للشيطان) إبليس (لكونه المحامل لهم على ذلك) كما جزم به عياض، (أو الممراد بالشيطان شيطان الإنس) أي: جنسه، قال شيخنا: وهذا الجواب أقرب الأجوبة فيما ينبغي، وإن قال في شرح الهمزية: إنه تعسّف.

(وقيل المراد) واستظهره عياض، والمراد: (بالغرانيق العلا الملائكة) كما قاله الكلبي بناء على رواية مجاهد، والغرانقة العلا؛ كما قال عياض، لا على رواية تلك: لأنه لم يتقدم للملائكة ذكر حتى يرجع إليه اسم الإشارة. (وكان الكفار يقولون: الملائكة بنات الله ويعبدونها) قال القاضي: فلا يبعد أنه على هذا كان قرءانًا (فنسق ذكر الكل) أتى به على نظام واحد، فقال: ﴿أفرأيتم اللاّت والعزّى ومناة الثالثة الأخرى ﴿ [النجم: ١٩] والغرانقة العلا وإن شفاعتهن لترتجى؛ (ليرد عليهم بقوله: ﴿ ألكم الذكر وله الأنثى ﴾ [النجم: ٢١]، فلمًا سمعه المشركون حملوه على المجميع) جهلاً أو عنادًا أو تلبيشا، (وقالوا: قد عظم آلهتنا ورضوا بذلك) مع أنه إنما يعود للغرانقة، أي: الملائكة؛ لأن استعارة الطير لهم أظهر من استعارته للأصنام.

فنسخ الله تينك الكلمتين وأحكم آياته.

وقيل: كان النبي عَيْنَةِ يرتل القرءان، فارتصده الشيطان في سكتة من تلك السكتات ونطق بتلك الكلمات محاكيًا نغمة النبي عَيْنَة بحيث سمعه من دنا إليه فظنها من قوله، وأشاعها.

وقال: وهذا أحسن الوجوه، ويؤيده ما ورد عن ابن عباس في تفسير «تمنى» بـ «تلا».

وكذا استحسن ابن العربي هذا التأويل وقال: معنى قوله: في أمنيته، أي في تلاوته، فأخبر الله تعالى أن سنة الله في رسله، إذا قالوا

قال عياض: ورجاء الشفاعة منهم صحيح، (فنسخ الله تينك الكلمتين) اللتين وجد الشيطان بهما سبيلاً للتلبيس، وهما: والغرانقة العلا وإن شفاعتهن لترتجى، عبر عنهما بالكلمتين مجازًا من تسمية الكل باسم البجزء، (وأحكم آياته) كما نسخ كثير من القرءان، وكان في كل من إنزالهما ونسخهما حكمة ليضل به من يشاء ويهدي من يشاء، وما يضل به إلا الفاسقين، وليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربّك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، ذكره القاضي عياض.

(وقيل: كان النبيّ عَلَيْكُ يرتل القرءان) ترتيلاً ويفصّل الآيات تفصيلاً في قراءته، كما رواه عنه الثقات (فارتصده الشيطان في سكتة من تلك السكتات ونطق بتلك الكلمات محاكياً نغمة) أي: صوت (النبيّ عَلِيْكُ) والنغمة في الأصل الصوت الخفيّ؛ كما في القاموس. (بحيث سمعه من دنا إليه فظتها من قوله) أي: مما تلاه من القرءان، (وأشاعها) ولم يقدح ذلك عند المسلمين لحفظ السورة قبل على ما أُنزلت وتحققهم حال النبيّ عَيِيلةً في ذمّ الأوثان، بل حكى ابن عقبة أن المسلمين لم يسمعوها، وإنما ألقى الشيطان ذلك في أسماع المشركين وقلوبهم، ويكون حزنه عَيَالية لهذه الإشاعة والشبهة، وسبب هذه الفتنة، ذكره عياض مريدًا به بيان القرينة القائمة على أنه ليس من قوله ولا مما أُوحي إليه، فسقط الاعتراض عليه بأنه لا سبيل للشيطان عليه حتى يتمكن من إدخاله في كلامه ومتلوّه ما ليس منه.

(وقال) أي: عياض ما معناه (وهذا أحسن الوجوه) وهو الذي يظهر ويترجّح، (ويؤيده ما ورد عن ابن عباس في تفسير تمنّي بتلا) قال تعالى: ﴿لا يعلمون الكتاب إلا أماني البقرة: ﴿لا يعلمون الكتاب إلا أماني البحرة: ١٧٨]، أي: تلاوة، (وكذا استحسن ابن العربي) الحافظ محمّد (هذا التأويل، وقال: معنى قوله في أمنيته، أي: في تلاوته فأخبر الله تعالى أن سنة الله في رسله) عليهم الصّلاة والسّلام (إذا قالوا

قولاً زاد الشيطان فيه من قبل نفسه، فهذا نص في أن الشيطان زاد في قول النبي عَلَيْكُ، لا أن النبي عَلِيْكُ قاله.

وقد سبق إلى ذلك الطبري، مع جلالة قدره وسعة علمه وشدة ساعده في النظر، فصوّب هذا المعنى. انتهى.

#### [الهجرة الثانية الى الحبشة ونقض الصحيفة]

ثم هاجر المسلمون الثانية إلى أرض الحبشة. وعدتهم ثلاثة وثمانون رجلاً إن كان عمار بن ياسر فيهم، .....

قولاً زاد الشيطان فيه من قبل،) بكسر ففتح جهة (نفسه، فهذا نصّ في أن الشيطان زاد في قول النبيّ عَلَيْكِ، لا أن النبيّ عَلَيْكِ قاله) حتى يحتاج للعذر بشيء مما سبق، (وقد سبق) عياضًا وابن العربي (إلى ذلك) أبو جعفر بن جرير (الطبري مع جلالة قدره وسعة علمه،) بحيث قال فيه إمام الأثمّة ابن خزيمة: ما أعلم على أديم الأرض أعلم منه.

وقال الخطيب: كان أحد الأثمّة يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، حافظًا للقرءان بصيرًا بالمعاني فقيهًا في أحكام القرءان عالمًا بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها ومنسوخها، عارفًا بأقوال الصحابة والتابعين بصيرًا بأيام الناس وأخبارهم، له تاريخ الإسلام والتفسير الذي لم يصنفه مثله.

(وشدة ساعده في النظر) وله في الأصول والفروع كتب كثيرة، وعدّه السيوطي في العشرة الذين دوّنت مذاهبهم وكان لهم أتباع يفتون بقولهم ويقضون، ولم ينقرضوا إلا بعد الخمسمائة لموت العلماء، لكن قال ابن فرحون في الديباج: انقطعت أتباع الطبري بعد الأربعمائة. (فصوّب هذا المعنى، انتهى) كلام فتح الباري في التفسير، وكذا ارتضاه الإمام الرازي، وقال: إنه الجواب السديد، واختاره أيضًا في المواقف والمدارك والأنوار وغيرها، والله أعلم.

#### الهجرة الثانية إلى الحبشة ونقض الصحيفة

(ثم هاجر المسلمون) الهجرة (الثانية إلى أرض الحبشة) بإذنه عَلَيْكَ؛ كما في رواية: لما استقبلوهم حين رجعوا بالأذى والشرّ، فرجع الأوّلون ومعهم خلق سواهم، (وعدّتهم ثلاثة وثمانون رجلاً إن كان عمّار بن ياسر فيهم) فقد شكّ فيه ابن إسلحق، وقال السهيلي: الأصح عند أهل السير كالواقدي وابن عقبة وغيرهما أنه لم يكن فيهم، انتهى. وجزم في الاستيعاب بهجرته،

وثماني عشرة امرأة.

وكان منهم عبيد الله بن جحش مع امرأته أم حبيبة بنت أبي سفين، فتنصر هناك .....

وكلام العيون كما في النور يقتضي اختياره؛ لأنه قال في تعدادهم: وعمّار بن ياسر، وفيه خلاف، وقيل: إن أبا موسى كان فيهم، وليس كذلك، ولكنه خرج في طائفة من قومه إلى أرضهم باليمن يريدون المدينة فركبوا البحر فرمتهم الريح إلى الحبشة فأقام هناك حتى قدم مع جعفر، انتهى.

وروى أحمد بإسناد حسن عن ابن مسعود: بعثنا عَيِّلِيَّةِ إلى النجاشي ونحن نحو من ثمانين رجلاً فيهم ابن مسعود وجعفر وعبد اللَّه بن عرفطة وعثلمن بن مظعون وأبو موسى الأشعري... الحديث.

واستشكل ذكر أبي موسى؛ لأن الذي في الصحيحين عنه: بلغنا مخرج النبيّ عَلَيْكُ ونحن باليمن، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا المدينة فوافتنا النبيّ عَلَيْكُ حين افتتح خيبر، فقال: «لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان»، قال الحافظ: ويمكن الجمع بأن موسى هاجر أولاً إلى مكّة، فأسلم، فبعثه عَلَيْكُ مع من بعث إلى الحبشة، فتوجّه هو إلى بلاد قومه وهم مقابل الحبشة من الجانب الشرقيّ، فلمّا تحققوا استقراره عَلِيْكُ وأصحابه المدينة، هاجر هو ومن أسلم من قومه إلى المدينة فألقتهم السفينة لأجل هيجان الربح إلى الحبشة، فهذا محتمل وفيه جمع بين الأخبار، فليعتمد.

وعلى هذا فقول أبي موسى بلغنا مخرج النبيّ عَلَيْكُم، أي: إلى المدينة لا بلغنا مبعثه؛ لأنه يبعد كل البعد أن يتأخر علم مبعثه إلى مضي نحو عشرين سنة، ومع الحمل على مخرجه إلى المدينة فلا بدّ من زيادة استقراره بها وانتصافه ممن عاداه ونحو ذلك، إذ يبعد أيضًا أن يخفي عنهم خبر خروجه إلى المدينة ستّ سنين، ويحتمل أن إقامة أبي موسى بالحبشة طالت لتأخر جعفر عن الحضور إلى المدينة حتى يؤذنه على القدوم، وذكر ابن مظعون فيهم، وإن كان مذكورًا في الأولى؛ لأنهم رجعوا معهم، كما ذكره ابن إسلحق وابن عقبة وغيرهما.

(وثماني عشرة امرأة) إحدى عشرة قرشيّات وسبع غرباء؛ كما في العيون، فالجملة مائة أو واثنان إن عدّ عمّار وأبو موسى، قال ابن إسلحق: فلمّا سمعوا بمهاجر النبيّ عَيَّالِيّه إلى المدينة رجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلاً وثمان نسوة، فمات منهم رجلان بمكّة وحبس سبعة وشهد منهم بدرًا أربعة وعشرون. (وكان منهم: عبيد اللّه) بضم العين (ابن جحش) أخو عبد اللّه بفتح العين المستشهد بأحد (مع امرأته أم حبيبة بنت أبي سفين، فتنصّر هناك) روى ابن سعد عنها: رأيت في المنام كان زوجي عبيد اللّه بأسوأ صورة ففزعت فأصبحت فإذا به قد تنصّر فأخبرته بالمنام

ثم مات على دين النصرانية. وتزوج رسول الله عَيْكُ أم حبيبة بنت أبي سفين سنة سبع من الهحرة إلى المدينة، وهي بالحبشة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في المقصد الثاني عند ذكر أزواجه عَيْكُ.

وخرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه مهاجرًا إلى الحبشة .....

فلم يحفل به وأكبّ على الخمر حتى مات، فأتاني آتٍ في نومي، فقال: يا أُمّ المؤمنين! ففزعت فما هو إلاَّ أن انقضت عدّتي فما شعرت إلا برسول النجاشي يستأذن فإذا هي جارية يقال لها: أبرهة، فقالت: إن الملك يقول لك: وكّلي من يزوّجك، فوكّلت خالد بن سعيد بن العاصي... الحديث، (ثم مات على دين النصرانية، وتزوّج رسول الله عَيْكَ أُمّ حبيبة) رملة على الأصح، وقيل: هند اشتهرت بابنتها حبيبة من عبيد الله المذكور، وهي صحابيّة ربيبة المصطفى اختلف هل ولدت بمكّة أو الحبشة، (بنت أبي سفين) صخر بن حرب رضى الله عنه (سنة سبع من الهجرة إلى المدينة) متعلَّق بالهجرة (وهي بالحبشة كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى في المقصد الثانبي عند ذكر أزواجه عليه وروى أحمد بإسناد حسن عن ابن مسعود، قال: بعثت قريش عمرو بن العاصي وعمارة بن الوليد بهدية فقدما على النجاشي فدخلا عليه وسجدا له وابتدراه، فقعد واحد عن يمينه والآخر عن شماله، فقالا: إن نفرًا من بني عمّنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملّتنا، قال: وأين هم؟ قال: هم بأرضك، فأرسل في طلبهم، فقال جعفر: أنا خطيبكم اليوم، فاتَّبعوه فدخل فسلم فقالوا: ما لك لا تسجد للملك؟ فقال: إنَّا لا نسجد إلا للَّه عزَّ وجلَّ، قالوا: ولم ذلك؟ قال: إن اللَّه أرسل فينا رسولاً وأمرنا أن لا نسجد إلا للَّه، وأمرنا بالصلاة والزَّكاة، قال عمرو: فإنهم يخالفونك في ابن مريم وأُمّه، قال: فما تقول فيهما؟ قال: نقول كما قال اللَّه تعاليا: ﴿ روح اللَّه ﴾ [يوسف: ٨٧] وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول التي لم يمسها بشر ولم يعرضها ولد، فرفع النجاشي عودًا من الأرض، فقال: يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان ما يزيد على ما تقولون أشهد أنه رسول الله، وأنه الذي بشّر به عيسى في الإنجيل، واللَّه لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته فأكون أنا الذي أحمل نعليه وأوضَّئه، وقال: انزلوا حيث شئتم، وأمر بهدية الآخرين فردّت عليهما؛ وتعجّل ابن مسعود فشهد بدرًا. وفي رواية: فقال النجاشي: مرحبًا بكم وبمن جئتم من عنده، وأنا أشهد أنه رسول اللَّه، وتوفي النجاشي بعد الهجرة سنة تسع عند الأكثر، وقيل: سنة ثمان قبل فتح مكَّة؛ كما ذكره البيهقي في الدلائل.

(وخرّج أبو بكر الصديق) كما في الصحيح عن عائشة: لم أعقل أبويّ إلا وهما يدينان الدين ولا يمرّ علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول اللَّه عَيِّلَكُم طرفي النهار بكرة وعشية، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر (رضي اللَّه عنه مهاجرًا إلى الحبشة) ليلحق من سبقه من المهاجرين

حتى بلغ برك الغماد، ورجع في جوار سيد القارة، ابن الدغنة ـ بفتح الدال المهملة وكسر الغين المعجمة، وتخفيف النون. وبضم الدال والغين وتشديد النون ـ .....

إليها (حتى بلغ برك) بفتح الموحدة وحكي كسرها وسكون الراء فكاف، (الغماد) بكسر المعجمة على المشهور ومن الروايات وجزم ابن خالويه بضمها، وخطأ الكسر، وجوّز أبو عبيد وغيره الضم والكسر، والقزاز وغيره الفتح أيضًا، وذكره ابن عديس في المثلث، وأغرب من حكى إهمال العين وميم خفيفة فألف فدال مهملة، قال الحازمي: موضع على خمس ليال من مكّة إلى جهة اليمن. وقال البكري: هي أقاصي هجر، وقال الهمداني: في أقصى اليمن، قال الحافظ: والأوّل أولى، انتهى.

وعورض هذا بما رواه ابن إسلحق عن الزهري عن عروة عن عائشة: استأذن أبو بكر رسول الله عَيِّلِيَّةً في الهجرة فأذن له، فخرج أبو بكر مهاجرًا حتى إذا سار يومًا أو يومين لقيه ابن الدغتة... الحديث، وسنده حسن أو صحيح، وبين برك الغماد وبين يوم أو يومين تباين كثير، وجمع بأنها لم تعن المكان المخصوص بل مكانًا بعيدًا، فإنها تقال فيما تباعد كسعفان هجر وحوض الثعلب، أو أرادت حتى بلغ أقصى المعمور من مكّة، فإن برك الغماد فسرت بذلك أو حديث الصحيح فيه زيادة، فيؤخذ بها. (ورجع في جوار سيّد القارة) بقاف وراء خفيفة قبيلة مشهورة من بني الهون بضم الهاء والتخفيف، ابن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر، وكانوا حلفاء بني زهرة من قريش ويضرب بهم المثل في قوّة الرمي، قال الشاعر:

### قد أنصف القارة من راماها

(ابن الدغنة) قال في النور: لا أعلم له إسلامًا، (بفتح الدال المهملة وكسر الغين المعجمة وتخفيف النون) كما نسبه الحافظ للرواة، وقال: قال الأصيلي: قرأه لنا المروزي بفتح الغين والصواب الكسر. (وبضم المدال والغين وتشديد النون) عند أهل اللغة وبه رواه أبو ذر في الصحيح، ولذا قال النووي: روي بهما في الصحيح، وفي الفتح: ثبت بالتخفيف والتشديد من طريق وهي أُمّه، وقيل: أمّ أبيه، وقيل: دايته، وقيل: لاسترخاء كان في لسانه، ومعنى الدغنة المسترخية وأصلها الغمامة الكثيرة المطر، واختلف في اسمه: فعند البلاذري من طريق الواقدي عن معمر عن الزهري أنه الحرث بن يزيد وحكي السهيلي أنه لملك، وقول الكرماني سمّاه ابن إسحق ربيعة بن ربيع وهم، فالذي ذكره ابن إسحق شخص غير هذا سلمي، وهذا من القارّة وأيضًا إنما ذكره في غزوة حنين وأنه صحابي ولم يذكر في قصة الهجرة وكان رجوعه بطلب ابن الدغنة، ففي الصحيح خرج أبو بكر مهاجرًا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال: أين تريد يا أبا بكر فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الدغنة وهو سيد القارة،

يعبد ربه في داره، وابتنى مسجدًا بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرءان فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، ويعجبون منه. وكان أبو بكر رجلاً بكّاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرءان.

فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فقالوا ......

الأرض وأعبد ربّي، فقال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يَخرج ولا يُخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحقّ، فأنا لك جار، ارجع واعبد ربّك ببلدك، فرجع وارتحل معه ابن الدغنة، فطاف عشية في أشراف قريش، فقال: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يُخرج، أتُخرجون رجلاً يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحقّ، فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، وقالوا له: مر أبا بكر، فليعبد ربّه في داره فليصل فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا، فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر بذلك (يعبد ربّه في داره) ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره.

قال الحافظ: ولم يقع لي بيان المدّة التي أقام فيها أبو بكر على ذلك، (وابتنى) لفظ عائشة: ثم بدا لأبي بكر فابتنى (مسجدًا بفناء داره) بكسر الفاء وخفّة النون والمدّ، أي: أمامها، (وكان يصلّي فيه ويقرأ القرءان) أي: ما نزل منه كلّه أو بعضه، (فيتقصّف) بتحتية ففوقية فقاف فصاد مهملة ثقيلة مفتوحتين، أي: يزدحم (عليه نساء المشركين وأبناؤهم) حتى يسقط بعضهم على بعض فيكاد ينكسر، قال الحافظ: وأطلق يتقصّف مبالغة، يعني لأنهم لم يصلوا إلى هذه الحالة. وفي رواية المستملي والمروزي: ينقذف بتحتية مفتوحة فنون ساكنة فقاف مفتوحة فذال معجمة مكسورة ففاء.

قال الخطابي: ولا معنى له والمحفوظ الأوّل، إلاَّ أن يكون من القذف أي يتدافعون فيقذف بعضهم بعضًا بعضاً فيتساقطون عليه فيرجع إلى معنى الأول، وفي رواية الكشميهني والجرجاني: فينقصف بنون ساكنة بدل الفوقية وكسر الصاد، أي: يسقط، (ويعجبون منه وكان أبو بكر رجلاً بكّاءً) بشد.الكاف: كثير البكاء، (لا يملك عينيه) قال الحافظ: أي لا يطيق إمساكهما عن البكاء من رقة قلبه (إذا قرأ القرءان) إذا ظرفية والعامل فيه لا يملك أو شرطية والجزاء مقدّر، (فأفزع ذلك) أي: أخاف ما فعله أبو بكر (أشراف قويش من المشركين) لما يعلمونه من رقة قلوب النساء والشباب أن يميلوا إلى الإسلام.

قال في الرواية: فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم، (فقالوا:) إنّا كنّا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربّه في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدًا بفناء داره فأعلن بالصلاة

إنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا، فإن أحب أن يقتصر علي أن يعبد ربّه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن نخفرك.

فقال أبو بكر لابن الدغنة: فإنى أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله. الحديث رواه البخاري.

ثم قام رجال في نقض الصحيفة، .....

والقراءة فيه، و(إنا قد خشينا أن يفتن) بفتح أوّله أبو بكر (نساءنا وأبناءنا) بالنصب مفعول كذا رواه أبو ذرّ، ورواه الباقون يفتن بضمّ أوّله: نساؤنا بالرفع على البناء للمجهول، قاله الحافظ. (فانهه) عن ذلك (فإن أحبّ أن يقتصر على أن يعبد ربّه في داره فعل، وإن أبي إلا أن يعلن فسله) بفتح السين وسكون اللام بلا همز نسب هذا الحافظ للكشميهني وصدر بقوله: فسأله بالهمز (أن يردّ إليك ذمّتك) أمانك له، (فإنا قد كرهنا أن نخفرك) بضم النون وسكون المعجمة وكسر الفاء، يقال: خفره إذا حفظه وأخفره إذا غدر، أي: نغدرك.

قال في الرواية: ولسنا مقرّين لأبي بكر الاستعلان، فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر، قال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلى ذمّتي فإني لا أُحبّ أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له (فقال أبو بكر لابن الدغنة: فإني أردّ إليك جوارك) بكسر الجيم وضمّها وراء (وأرضى بجوار الله) عزّ وجلّ، أي: بحمايته، (الحديث، رواه البخاري) في باب الهجرة إلى المدينة مطوّلاً وليس في بقيّته غرض يتعلّق بما هنا، فإنما أراد المصنّف إفادة أن ما ذكره قطعة منه، ورواه البخاري أيضًا في مواضع مختصرًا، قال الحافظ: وفيه من فضائل الصدّيق أشياء كثيرة قد امتاز بها عمّن سواه ظاهرة لمن تأمّلها، قال: وفي موافقة ابن الدغنة في وصف الصدّيق أشياء كثيرة قد امتاز بها عمّن سواه ظاهرة لمن تأمّلها، قال: وفي موافقة الى الدغنة في وصف الصدّيق لخديجة فيما وصفت به النبيّ عَيْقِيْهُ ما يدلّ على عظيم فضل الصديق واتّصافه بالصفات البالغة في أنواع الكمال، انتهى.

ونحوه في النور، وزاد: وفي الحديث: كنت أنا وأبو بكر كفرسي رهان، فسبقته إلى النبرّة، وقد خلق النبرّ عَيْلِيَّ وأبو بكر وعمر من طينة واحدة، (ثم) في السنة العاشرة أو التاسعة (قام رجال في نقض الصحيفة) التي كتبت على بني هاشم والمطّلب أشدّهم في ذلك صنيعًا هشام بن عمرو بن الحرث العامري أسلم بعد ذلك رضي اللَّه عنه، وكانت أُمّ أبيه تحت هاشم بن عبد مناف قبل أن يتزوّجها جدّه، وكان يصلهم في الشعب، أدخل عليهم في ليلة ثلاثة أحمال طعامًا فعلمت قريش، فمشوا إليه حين أصبح فكلّموه، فقال: إني غير عائد لشيء خالفكم،

فأطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على أن الأرضة أكلت جميع ما فيها من القطيعة والظلم، فلم تدع إلا أسماء الله فقط،

فانصرفوا عنه ثم ردَّ الثانية، فأدخل عليهم حملاً أو حملين فغالظته قريش وهمّت به، فقال أبو سفين بن حرب: دعوه رجل وصل أهل رحمه أما إني أحلف بالله لو فعلنا مثل ما فعل لكان أحسن بنا، ثم مشى هشام إلى زهير بن أبي أُمية وأسلم بعد وأُمّه عاتكة بنت عبد المطّلب، فقال: يا زهير، أرضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء، وأخوالك حيث قد علمت؟ فقال: ويحك يا هشام، فماذا أصنع فإنما أنا رجل واحد والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها، فقال: أنا معك. فقال: ابغنا ثالثًا ومشيا جميعًا إلى المطعم بن عدي، فقالا له: أرضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف وأنت شاهد، فقالا: إنما أنا واحد، فقالا: أنا معك، فقال: ابغنا رابعًا، فذهب إلى أبي البختري القاضي ابن هشام، فقال: ابغنا خامشا، فذهب إلى زمعة بن الأسود فقعدوا ليلاً بأعلى مكّة وتعاقدوا على ذلك، فلمّا جلسوا في الحجر تكلّموا في ذلك وأنكروه، فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل وفي آخر الأمر أُخرجوا الصحيفة ومزّقوها وأبطلوا حكمها، وهذا ملخّص ما ذكر ابن أسخق.

(فأطلع الله نبيته عليه الصّلاة والسّلام على أن الأرضة) بفتح الهمز والراء والضاد المعجمة: دويبة صغيرة كالعدسة تأكل الخشيب، (أكلت جميع ما فيها من القطيعة والظلم، فلم تدع إلا أسماء الله فقط) فيما ذكر ابن هشام، وأمّا ابن إسلحق وابن عقبة وعروة فذكروا عكس ذلك، وهو أن الأرضة لم تدع اسمًا لله إلا أكلته، وبقي ما فيها من الظلم والقطيعة.

قال البرهان، ما حاصله: وهذا أثبت من الأوّل فعلى تقدير تساوي الروايتين يجمع بأنهم كتبوا نسختين فأبقت في إحداهما ذكر الله وفي الأخرى خلافه، وعلّقوا إحداهما في الكعبة والأخرى عندهم، فأكلت من بعضها اسم الله ومن بعضها ما عداه لئلا يجتمع اسم الله مع ظلمهم، انتهى.

قال في الرواية: فذكر عَيِّلِيٍّ ذلك لعمّه، فقال: أربّك أخبرك بهذا، قال: «نعم»، قال: لا، والثواقب ما كذبتني قطّ، فانطلق في عصابة من بني هشام والمطّلب حتى أتوا المسجد فأنكر قريش ذلك وظنّوا أنهم خرجوا من شدّة البلاء ليسلّموا رسول الله عَيِّلِيَّ إليهم، فقال أبو طالب: حرت بيننا وبينكم أمور لم تذكر في صحيفتكم فائتوا بها لعلّ أن يكون بيننا وبينكم صلح، وإنما قال ذلك خشية أن ينظروا فيها قبل أن يأتوا بها، فأتوا بها معجبين لا يشكون أنه عَيِّلًا يدفع إليهم فوضعوها بينهم، وقالوا لأبي طالب: قد آن لكم أن ترجعوا عمّا أحدثتم علينا وعلى أنفسكم، فقال: إنما أتيتكم في أمر هو نصف بيننا وبينكم، إن ابن أخي أخبرني ولم يكذّبني أن الله بعث

فلما أنزلت لتمزق وجدت كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان ذلك في السنة العاشرة.

# [وفاة خديجة وأبي طالب]

ولما أتت عليه عَلِيْكُ تسع وأربعون سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يومًا، مات عمه أبو طالب.

وقيل: مات في شوال من السنة العاشرة.

وقال ابن الجزار: قبل هجرته عليه الصلاة والسلام بثلاث سنين.

على صحيفتكم دابّة فلم تترك فيها اسمًا لله إلا لحسته، وتركت فيها غدركم وتظاهركم علينا بالظلم، فإن كان كما قال فأفيقوا فلا والله لا نسلّمه حتى نموت من عند آخرنا، وإن كان باطلاً دفعناه إليكم فقتلتم أو استحييتم، فقالوا: رضينا، ففتحوها فوجدوها كما قال عليله فقالوا: هذا سحر ابن أخيك، وزادهم ذلك بغيًا وعدوانًا، والجمع بين هذا وبين ما مرّ من سعي رجال في نقضها باحتمال أنهم لمنًا جلسوا في الحجر وتكالموا وافق قدوم أبي طالب وقومه عليهم بهذا الخبر، فزادهم ذلك رغبة فيما هم فيه.

(فلمًا أنزلت لتمزّق) اللام للعاقبة (وجدت كما قال عليه الصّلاة والسّلام) لا للتعليل فلا يرد أنها لم تنزل وقت سؤال أبي طالب لتمزّق بل لينظر ما فيها فقط، وإن القائمين في نقضها لم يستندوا إلى أخباره عَيِّلِيَّة. وأجاب شيخنا: بأن إنزالها لتمزّق كان بفعل الممجتهدين لإنزالها لا لسؤال أبي طالب. (وكان ذلك في السنة العاشرة) من النبوّة بناء على ما صدر به فيه ما مر أن إقامتهم بالشعب ثلاث سنين، أمّا على قول ابن سعد سنتين، فيكون في التاسعة، والله أعلم.

### وفاة خديخة وابي طالب

(ولما أتت عليه عَيِّلِيَّ تسع وأربعون سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يومًا) كما حرّره بعض المتقنين (مات عمّه أبو طالب) بعد خروجهم من الشعب في ثاني عشر رمضان سنة عشر من النبوّة، (وقيل: مات) بعد ذلك بقليل، (في شوّال من السنة العاشرة) متعلق بكل من القولين؛ كما علم (وقال ابن الجزار قبل هجرته عليه الصلاة والسلام بثلاث سنين،) وهذا يأتي على كلا القولين قبله؛ لأنه إذا مات في ذلك كان قبلها بثلاث. وفي الاستيعاب: خرجوا من الشعب في أوّل سنة خمسين وتوفي أبو طالب بعده بستة أشهر فتكون وفاته في رجب.

وفي سيرة الحافظ: مات في السنة العاشرة بعد خروجهم من الشعب بثمانية أشهر

وروي أنه عَيِّلِهُ كان يقول له عند موته: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة.

وعشرين يومًا، (وروى) مرضه لأن مجموع رواية ابن إسلحق ضعيف، فلا يرد أن صدر الحديث إلى قوله: فلما رأى أبو طالب صحيح، فقد أخرجه البخاري في الجنائز والتفسير وباب قصة أبي طالب عن سعيد بن المسيّب عن أبيه، أي: المسيّب بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاي، (أنه عَيَالِيَّهُ كان يقول له عند موته) قبل الغرغرة (يا عمّ) وفي رواية: أي عمّ، وأي هنا لنداء القريب، (قل: لا إله إلاَّ الله) أي: ومحمّد رسول الله؛ لأن الكلمتين صارا كالكلمة الواحدة، ويحتمل أن يكون أبا طالب، كان يتحقّق أنه رسول الله، ولكن كان لا يقرّ بتوحيد الله ولذا قال في الأبيات النونية:

ودعوتني وعلمت أنك صادق ولقد صدقت وكنت ثم أمينًا فاقتصر على أمره له بقوله: لا إله إلا الله فإذا أقرّ بالتوحيد لم يتوقّف على الشهادة له بالرسالة، قاله الحافظ.

(كلمة) نصب بدل من مقول القول وهو لا إله إلا الله أو على الاختصاص، قال الطيبي: والأوّل أحسن ويجوز الرفع، أي: هي كلمة (أستحل لك بها الشفاعة) وفي الوفاة أحاج، وفي الجنائز أشهد لك بها عند الله، قال الطيبي: مجزوم على جواب الأمر، أي: أن تقل أشهد. وقال الزركشي: في موضع نصب صفة كلمة.

قال الحافظ: كأنه عَيِّلِيَّة فهم امتناعه من الشهادة في تلك الحالة أنه ظنّ أن ذلك لا ينفعه لوقوعه عند الموت، أو لكونه لم يتمكن عن سائر الأعمال كالصلاة وغيرها، فلهذا ذكر له المحاجة. وأمَّا لفظ الشهادة فيحتمل أن يكون ظنّ أن ذلك لا ينفعه إذا لم يحضره حينئذ أحد من المؤمنين مع النبيّ عَيِّلِيَّة فطيّب قلبه بأنه يشهد له بها، فينفعه (يوم القيامة) والشفاعة لا تستلزم أن تكون عن ذنب، بل تكون في نحو رفع الدرجات في الجنّة فلا يشكل بأن الإسلام يجبّ ما قبله، فأي ذنب يشفع فيه لو أسلم ويتعسف الجواب بأنها فيما يحصل من الذنوب بتقدير وقوعها، (فلما رأى أبو طالب حرص رسول الله عَلَيْه) على إيمانه (قال له يا ابن أخي، لولا مخافة) قول (قريش إنبي إنما قلتها جزعًا) بجيم وزاي خوفًا؛ كما نقله النووي عن جميع روايات المحدثين وأصحاب الأخبار، أو بخاء معجمة وراء مفتوحتين؛ كما قاله الهروي وثعلب وشمر

من الموت لقلتها، لا أقولها إلا لأسرك بها. فلما تقارب من أبي طالب الموت نظر العباس إليه يحرك شفتيه، فأصغى إليه بأذنه فقال: يا ابن أخي، والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته بها. فقال رسول الله عليه أسمع. كذا في رواية ابن إسلحق أنه أسلم عند الموت.

وأجيب بأن شهادة العباس لأبي طالب لو أداها بعد ما أسلم كانت مقبولة ولم ترد بقوله عليه الصلاة والسلام لم أسمع، لأن الشاهد العدل إذا قال سمعت وقال من هو أعدل منه: لم أسمع أخذ بقول من أثبت السماع. ولكن العباس شهد بذلك قبل أن يسلم.

مع أن الصحيح من الحديث قد أثبت لأبي طالب الوفاة على الكفر والشرك، كما رويناه في صحيح البخاري من حديث سعيد بن المسيب.....

واختاره الخطابي والزمخشري.

قال عياض: ونبهنا غير واحد من شيوخنا على أنه الصواب، أي: خوارًا وضعفًا، وقال شمر دهشًا (من الموت لقلّتها) ولو قلتها (لا أقولها إلا لأسرّك بها) لا إذعانًا حقيقة حكمة بالغة (فلمًا تقارب من أبي طالب الموت نظر العباس إليه يحرك شفتيه فأصغى إليه بأذنه، فقال: يا ابن أخي، والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته بها) لم يصرّح بها العباس؛ لأنه لم يكن أسلم حينئذ (فقال رسول الله عليه الله عليه وثبت في نسخة زيادة: ولم يكن العباس حينئذ مسلمًا، وهي وإن صحّت في نفسها لكنها ليست عند ابن إسلحق، (كذا في رواية ابن إسلحق) عن ابن عباس بإسناد فيه من لم يسم (أنه) أي: إفادة أنه (أسلم عند الموت) من قول العباس، لقد قال: لم يروه بلفظ أنه أسلم عند الموت كما توهم، فقد ساق ابن هشام في السيرة والحافظ في الفتح يروه بلفظ أنه أسلم عند الحتم الرافضة ومن تبعهم على إسلامه.

(وأجيب) كما قال الإمام السهيلي في الروض (بأن شهادة العباس لأبي طالب لو أدّاها بعد ما أسلم كانت مقبولة ولم ترد) شهادته (بقوله عليه السّلام «لم أسمع لأن الشاهد العدل إذا قال: سمعت، وقال من هو أعدل منه: لم أسمع، أخذ بقول من أثبت السماع) قال السهيلي لأن عدم السماح يحتمل أسبابًا منعت الشاهد من السمع، (ولكن العباس شهد بذلك قبل أن يسلم) فلا تقبل شهادته (مع أن الصحيح من الحديث قد أثبت لأبي طالب الوفاة على الكفر والشرك؛ كما رويناه في صحيح البخاري) في مواضع (من حديث سعيد بن المسيّب) عن أبيه والشرك؛ كما حضرته الوفاة دخل عليه النبيّ عينية وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أميّة بن

حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: على ملة عبد المطلب، وأبي أن يقول: لا إله إلا الله. قال رسول الله عَيْنِيُّهُ والله .....

المغيرة، فقال: «أيّ عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله»، فقال أبو جهل وعبد الله: يا أبا طالب، أترغب عن ملّة عبد المطلب، فلم يزد لإيراد أنه (حتى قال أبو طالب: آخر) تصب على الظرفية (ما كلّمهم) وفي رواية: آخر شيء كلّمهم به (على ملّة عبد المطّلب) خبر مبتدأ محذوف، أي: هو وثبت ذلك في طريق أخرى، قاله الحافظ. قال السهيلي في الروض: ظاهر الحديث يقتضي أن عبد المطّلب مات مشركًا، وحكى المسعودي فيه خلافًا، وأنه قيل مات مسلمًا لما رأى من دلائل نبوته عليه أنه إنما يبعث بالتوحيد، لكن روى البزار والنسائي عن عبد الله بن عمرو أن النبيّ عليه قال لفاطمة: وقد عزت قومًا من الأنصار عن ميتهم: لعلك بلغت معهم الكدي، قالت: لا، قال: لو كنت بلغته معهم الكدي ما رأيت الجنّة حتى يراها جدّ أبيك، وفي قوله: جدّ أبيك، وله قوله: جدّ أبيك، وله قوله: جدّ أبيك، ولم يقل جدّك تقوية الحديث الضعيف إن الله أحيا أباه وأمّه وآمنا به، قال: ويحتمل أنه أراد تخويفهما بذلك؛ لأن قوله على وبلوغها معهم الكدي لا يوجب خلودًا في النار، انتهى.

لكن يؤيد القول بإسلامه أن النبيّ عَيِّكُ انتسب إليه يوم حنين، فقال: أنا ابن عبد المطَّلب، مع نهيه عن الانتساب إلى الآباء الكفّار في عدّة أحاديث وإن كان حديث البخاري المذكور مصادقًا قويًا لا يوجد له تأويل قريب، واللجعيد يأباه أهل الأصول، ولذا وقف السهيلي عن الترجيح. قال السيوطي: وخطر لي في تأويله وجهان بعيدان فتركتهما، وأمَّا حديث النسائي فتأويله قريب. وقد فتح السهيلي بابه ولم يستوفه انتهى.

قلت: التأويل وإن كان بعيدًا لكنه قد يتعين هنا جمعًا بينه وبين حديث البخاري عن أبي هريرة رفعه: بعثت من خير قرون بني آدم قرنًا فقرنًا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه، وفي مسلم: واصطفى من قريش بني هاشم ومعلوم أن الخيرية والاصطفاء من الله تعالى والأفضلية عنده لا تكون مع الشرك. وفي التنزيل: ولعبد مؤمن خير من مشرك وقد أورده في الإصابة، أعني عبد المطّلب، وقال: ذكره ابن السكن في الصحابة لما جاء عنه أنه ذكر أن النبيّ عَيَالِيْ سيبعث؛ كما ذكروا بحيرا الراهب أنظاره ممن مات قبل البعثة، انتهى.

(وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال رسول الله عَلِيَّةِ: «والله) وفي رواية مسلم: أما والله بزيادة، أما قال النووي بألف ودونها وكلاهما صحيح، قال ابن الشجري في أماليه: ما الزائدة للتوكيد ركبوها مع همزة الاستفهام واستعملوا مجموعهما عن وجهين، أحدهما: أن يراد به معنى حقًا في قولهم، أما والله لأفعلن، والآخر أن يكون افتتاحًا للكلام بمنزلة ألا كقولك: أما إن زيدًا

لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله: ﴿ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى ﴿ [التوبة/١٧] .........

منطلق وأكثر ما تحذف الألف إذا وقع بعدها القسم ليدلّ على شدّة اتّصال الثاني بالأوّل؛ لأن الكلمة إذا بقيت على حرف لم تقم بنفسها فعلم بحذف ألف ما افتقارها إلى الاتّصال بالهمز، انتهى.

(المستغفرة ولك) كما استغفر إبرهيم الأبيه (ما لمم أنه) بضم الهمزة وسكون النون مبني للمفعول، (عنك) أي: إن لم ينهني الله عن الاستغفار لك، (فأنزل الله هما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربي [التوبة: ١٩٣]،) ما صبخ الاستغفار في حكم الله وحكمته من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، أي: ظهر لهم أنهم ماتوا على الشرك فهو كالعلة للمنع من الاستغفار ولا يشكل بأن براءة من أواخر ما نزل بالمدينة وهذه القصة قبل الهجرة بثلاث سنين؛ لأن هذه الآية مستثناة من كون السورة مدنية؛ كما نقله في الاتقان عن بعضهم وأقرّه فلا حاجة لتجويز أنه كان يستغفر له إلى نزولها؛ لأن التشديد مع الكفّار إنما ظهر في هذه السورة، ثم لفظ البخاري في التفسير: فأنزل الله بعد ذلك، فقال في الفتح الظاهر نزولها بعده بمدّة لرواية التفسير، انتهى. وكأنه لم يقف على القول باستثنائها من كونها مدنية، فإن صبخ فلا يعارضه قوله بعد ذلك لكون المعنى بعد موته والاستغفار له بحكة أو بالمدينة فالبعديّة محتملة، فلا يعارضه قوله بعد ذلك لكون المعروف أنها نزلت لما زار عَلِيَّة قبر أمّه واستأذن في الاستغفار وأمًا قول السيوطي في التوشيح المعروف أنها نزلت لما زار عَلِيَّة قبر أمّه واستأذن في الاستغفار له، كما رواه الحاكم وغيره فتساهل جدالاً يليق بمثله فإنها لا تعادل رواية الصحيح.

وقد ردّ الذهبي في مختصر المستدرك تصحيح الحاكم بأن في إسناده أيّوب بن هانىء ضعّفه ابن معين وتعجّب السيوطي نفسه في الفوائد من الذهبي كيف أقرّ الحديث في ميزانه مع ردّه في مختصر المستدرك، قال وله علّة ثانية وهي مخالفته للمقطوع بصحته في البخاري من نزولها عقب موت أبي طالب، ثم قال السيوطي بعد طعنه في جميع أحاديث نزولها في آمنة، فبان بهذا إن طرقه كلها معلولة، خصوصًا قصّة نزول الآية الناهية عن الاستغفار؛ لأنه لا يمكن الجمع بينها وبين الأحاديث الصحيحة في تقدّم نزولها في أبي طالب، انتهى.

وقد تقدّم ذلك مبسوطًا بما يشفي، ثم هذه الآية وإن كان سببها خاصًا عامة في حقه وحقّ غيره، ولذا استشكل قوله عَيْنِكُ يوم أُحد: «اللّهمّ اغفر لقومي، فإنهم لا يعلمون»، وأُجيب بأنه أراد الدعاء لهم بالتوبة من الشرك حتى يغفر لهم بدليل رواية من روى: «اللّهمّ آهدي قومي»، وبأنه أراد مغفرة تصرّف عنهم عقوبة الدنيا من مسخ وخسف.

وأنزل الله في أبي طالب، فقال لرسول الله عَلِيْكَةِ: ﴿إِنْكَ لَا تَهْدِي مَن أَحْبَبُت وَلَكُنَ اللهِ عَلَيْكَةِ: ﴿إِنْكَ لَا تَهْدِي مَن أَحْبَبُت وَلَكُنَ اللهِ عَلَيْكَةٍ: ﴿إِنْكَ لَا تَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ [القصص/٥٦].

وفي الصحيح عن العباس أنه قال لرسول الله عَلَيْكَةِ: إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب لك، فهل ينفعه ذلك؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح.

(وأنزل الله في أبي طالب) أيضًا (فقال لرسول الله على الله على البلاغ ولا ينافيه هدايته أو لقرابة، أي: ليس ذلك إليك، (ولكن الله يهدي من يشاء) وإنما عليك البلاغ ولا ينافيه قوله تعالى: ﴿وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم﴾ [الشورى: ٢٥]؛ لأن الذي أثبته وأضافه إليه هداية الدعوة والدلالة والمنفي هداية التوفيق. (وفي الصحيح) للبخاري ومسلم (عن العبّاس، أنه قال لرسول الله على: أن أبا طالب كان يحوّطك) بضم الحاء المهملة من الحياطة، وهي المراعاة وفي رواية: يحفظك، (وينصرك ويغضب لك) يشير إلى ما كان يردّ به عنه من قول وفعل، وفيه تلميح إلى ما ذكره ابن اسلحق، قال: ثم إن خديجة وأبا طالب هلكا في عام واحد، وكانت خديجة وزيرة صدق له على الإسلام يسكن إليها وكان أبو طالب له عضدًا وناصرًا على قومه فلما هلك نالت قريش منه من الأذى ما لم تطمع به في حياته، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابًا، فحدّثني هشام بن عروة عن أبيه، قال: فدخل رسول الله علي بيته، يقول: «ما نالتني قريش شيئًا أكرهه حتى مات أبو طالب»، ذكره في الفتح.

(فهل ينفعه ذلك؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح) بضادين معجمتين مفتوحتين وحاءين مهملتين أولاهما ساكنة وأصله ما رقّ من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين فاستعير للنار، قاله المصنّف وغيره. وفي الفتح: هو من الماء ما يبلغ الكعب، ويقال أيضًا: لما قرب من الماء وهو ضدّ الغمر والمعنى أنه خفّف عنه العذاب، انتهى.

زاد في رواية: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وصريح هذا الحديث أنه خفف عنه عذاب القبر في الدنيا، كما يومىء إليه كلام الحافظ ويوم القيامة يكون في ضحضاح أيضًا؛ كما في الحديث الآتي، ففي سؤال العباس عن حاله دليل على ضعف رواية ابن إسلحق؛ لأنه كانت تلك الشهادة عنده لم يسأل لعلمه بحاله، وقد قال الحافظ: هذا الحديث لو كانت طريقه صحيحة لعارضه هذا الحديث الذي هو أصح منه فضلاً عن أنه لا يصحّ، ويضعف ما ذكره السهيلي أنه رأى في بعض كتب المسعودي أنه أسلم، لا أن مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيح.

وفي الصحيح أيضًا أنه عَيْسَالُم قال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه.

وفي رواية يونس عن ابن إسلحق زيادة فقال: يغلي منه دماغه حتى يسيل على قدميه.

قال السهيلي: من باب النظر في حكمة الله تعالى، ومشاكلة الجزاء للعمل؛ أن أبا

وروى أبو داود والنسائي وابن الجارود وابن خزيمة من عليّ لمّا مات أبو طالب، قلت: يا رسول الله! إن عمّك الشيخ الضال قد مات، قال: «اذهب فواره»، قلت: إنه مات مشركًا، قال: «اذهب فواره»، فلما واريته رجعت إلى النبيّ عَيِّلَهُ، فقال لي: «اغتسل»، وفي الحديث جواز زيارة القريب المشرك وعيادته وأن التوبة مقبولة ولو في شدّة مرض الموت حتى يصل إلى المعاينة فلا تقبل؛ لقوله تعالى: ﴿فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ﴿ [غافر: ٥٨] وأن الكافر إذا شهد شهادة الحقّ نجا من العذاب؛ لأن الإسلام يحبّ ما قبله وأن عذاب الكفار متفاوت والنفع الذي حصل لأبي طالب من خصائصه ببركة النبيّ عَيِّلَهُ، وقد قال: «إن أهون أهل النار عذابًا أبو طالب»، رواه مسلم، انتهى ملخصًا.

(وفي صحيح) للبخاري ومسلم (أيضًا) عن أبي سعيد الخدري (أنه عَيَالَةً، قال:) وذكر عنده عمّه أبو طالب («لعلّه تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي) بفتح أوّله وسكون المعجمة وكسر اللام، (منه دماغه»،) وفي رواية أمّ دماغه، أي: رأسه من تسمية الشيء بما يقاربه ويجاوره وقد صرّح العلماء بأن الرجاء من الله ومن نبيّه للوقوع، بل في النور عن بعض شيوخه: إذا وردت عن الله ورسله وأوليائه معناها التحقيق.

(وفي رواية يونس) بن بكير الشيباني الحافظ، قال ابن معين: صدوق، وقال أبو داود: ليس بحجّة لكن احتجّ به مسلم، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وعلّق له البخاري قليلاً. (عن ابن إسلحق زيادة، فقال: يغلى منه دماغه حتى يسيل على قدميه) واستشكل الحديث بقوله تعالى: ﴿ فَمَا تَنْفَعُهُم شَفَاعَة الشَّافَعِينَ ﴾ [المدثر: ٤٨]، وأجاب البيهقي بأنه خصّ لثبوت الخبر، ولذا عدّ في الخصائص النبويّة، والقرطبي بأن المنفعة في الآية الإخراج من النار، وفي الحديث بالتخفيف، وقيل: يجوز أن الله يضع عن بعض الكفار بعض جزاء معاصيهم تطييبًا لقلب الشافع، وقيل: شفاعته عملية في أبى طالب بالحال لا بالمقال.

(قال السهيلي من باب النظر في حكمة اللَّه تعالى ومشاكلة الجزاء للعمل: أن أبا

طالب كان مع رسول الله عَلَيْكُ بجملته متحيرًا له، إلا أنه كان متثبتًا لقدميه على ملة عبد المطلب، ختى قال عند الموت: أنا على ملة عبد المطلب، فسلط العذاب على قدميه خاصة لتثبيته إياهما على ملة آبائه. ثبتنا الله على الصراط المستقيم.

وفي شرح التنقيح للقرافي: الكفار على أربعة أقسام، فذكر منها من آمن بظاهره وباطنه وكفر بعدم الإذعان للفروع، كما حكي عن أبي طالب أنه كان يقول: إني لأعلم أن ما يقوله ابن أخي لحق، ولولا أخاف أن تعيرني نساء قريش لاتبعته. وفي شعره يقول:

لقد علموا أن ابننا لا مكذب يقينا ولا يعزى لقول الأباطل

طالب كان مع رسول الله عَيِّكِ بجملته متحيّرًا) ناصرًا (له) وحده ويجمع بني هاشم والمطّلب لمناصرته، (إلا أنه كان مثبتًا لقدميه على ملّة عبد المطّلب حتى قال عند الموت) آخر كل شيء كلّمهم (أنا على ملّة عبد المطّلب فسلّط العذاب على قدميه خاصة لتثبيته إياهما على ملّة آبائه،) ولا يعارض هذا بقول الإمام الرازي آباء الأنبياء ما كانوا كفارًا، وأيّده السيوطي بأدلّة عامة وخاصة، كما مرّ؛ لأن هذا بعد نسخ جميع الملل بالملّة المحمديّة فليس في الحديث ولا كلام السهيلي أن عبد المطّلب وآباءه لها كانوا مشركين، (ثبتنا اللّه على الصواط المستقيم) قال في الفتح: ولا يخلو كلام السهيلي عن نظر، انتهى. فإن كان وجهه أن الثبات على الدين إنما هو بالقلب؛ لأنه اعتقاد فلا يحسن ما ذكر توجيهًا لتخصيص القدم بالعذاب، أجاب شيخنا بأنه لما لازم ما كان عليه ولم يتحوّل عنه شبه بمن وقف في محل ولم يتحوّل عنه إلى غيره، وذلك يستدعى ثبوت القدم في المحل الذي وقف فيه خصّت العقوبة بالقدم.

أوفي شرح التنقيح) في الأصول والمتن والشرح (للقرافي) العلامة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي البهنسي المصري البارع في العلوم ذي التصانيف الشهيرة كالقواعد والذخيرة وشرح المحصول، مات في جمادى الآخرة سنة أربع وثمانين وستمائة ودفن بالقرافة، (الكفار على أربعة أقسام فذكر منها من آمن بظاهره وباطنه وكفر بعدم الإذعان للفروع، كما حكي عن أبي طالب أنه كان يقول: إني لأعلم أن ما يقوله ابن أخي لمحق، ولولا أخاف أن تعيرني نساء قريش لاتبعته، وفي شعره يقول:) في قصيدته المشهورة:

لقد علموا أن ابننا لا مكذب يقينًا ولا يعزى لقول الأباطل وفي شعره من هذا النحو كثير.

قال فهذا تصريح باللسان واعتقاد بالجنان غير أنه لم يذعن. انتهى.

وحكي عن هشام بن السائب الكلبي، أو أبيه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، جمع إليه وجوه قريش، فأوصاهم فقال:

يا معشر قريش، أنتم صفوة الله من خلقه..

(قال) القرافي: (فهذا تصويح باللسان واعتقاد بالبجنان غير أنه لم يذعن) وحبّه للمصطفى كان طبيعيًّا فكان يحوطه وينصره لا شرعيًّا فسبق القدر فيه، واستمرّ على كفره ولله الحجّة البالغة (انتهى) والأربعة حكاها ابن الأثير في النهاية وكذا البغوي، وهي كفر إنكار وهو أن لا يعرف الله بقلبه ولا يعترف باللسان، وكفر جحود وهو من عرفه بقلبه دون لسانه كإبليس واليهود، وكفر نفاق وهو المقتر باللسان دون القلب، وكفر عناد وهو أن يعرفه بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به كأبي طالب، قال البغوي: وجميع الأربعة سواء في أن الله لا يغفر لأصحابها إذا ماتوا، انتهى. وأقبحها على الراجح كفر النفاق لجمعه بين الكفر والإستهزاء بالإسلام؛ لذا كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار، وقيل: أقبحها الكفر ظاهرًا وباطنًا، وقيل: الكفر صنفان، أحدهما الكفر بأصل الإيمان وهو ضدّه، والآخر الكفر بفرع من فروع الإسلام فلا يخرج به عن أصل الإسلام، وبهذا صدر في النهاية وقابله بقوله: وقيل الكفر على أربعة أنحاء، فذكرها.

(وحكي عن هشام بن السائب) نسبه لجدّه لأنه ابن محمّد بن السائب (الكلبي) أبي المعنذر الكوفي وثّقه ابن حبان، وقال الدارقطني: هشام رافضي ليس بثقة مات سنة أربع وثمانين ومائة، (أو أبيه) محمد شكّ، (أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جمع إليه وجوه قريش) وروى ابن إسلحق عن ابن عباس: لما اشتكى أبو طالب وبلغ قريشًا ثقله، قال بعضها لبعض: إن حمزة وعمر قد أسلما وفشا أمر محمّد، فانطلقوا بنا إلى أبي طالب يأخذ لنا على ابن أخيه ويعطه منا، فمشى إليه عتبة وشيبة وأبو جهل وأميّة وابن حرب في رجال من أشرافهم فأخبروه بما جاؤوا له، فبعث أبو طالب إليه عليه فجاءه فأخبره بمرادهم، فقال عليه الصّلاة والسّلام: «نعم كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم»، فقال أبو جهل: نعم وأبيك، وعشر كلمات، فعرض عليهم الإسلام فصفقوا وعجبوا ثم قالوا: ما هو بمعطيكم شيئًا، ثم تفرّقوا، فيحتمل أن أبا طالب جمعهم بعد ذلك، أو قال لهم ما حكى الكلبي في هذه المرة قبل عرض الإسلام أو بعده وقبل تفرّقهم.

(فأوصاهم، فقال: يا معشر قريش، أنتم صفوة الله من خلقه) وقلب العرب، فيكم السيّد المطاع وفيكم المقدم الشجاع والواسع الباع، واعلموا أنكم لم تتركوا للعرب في المآثر نصيبًا إلا أحرزتموه، ولا شرفًا إلا أدركتموه، فلكم بذلك على الناس الفضيلة ولهم به إليكم الوسيلة،

إلى أن قال: وإني أوصيكم بمحمد خيرًا، فإنه الأمين في قريش، والصديق في العرب، وهو الجامع لكل ما أوصيتكم به، وقد جاءنا بأمر قبله الجنان وأنكره اللسان مخافة الشنآن، وأيم الله كأني أنظر إلى صعاليك العرب، وأهل الأطراف، والمستضعفين من الناس قد أجابوا دعوته، وصدقوا كلمته، وعظموا أمره، فخاض بهم غمرات الموت، فصارت رؤساء قريش وصناديدها أذنابًا، ودورها حرابًا، وضعفاؤها أربابًا، وإذا أعظمهم عليه أحوجهم إليه، وأبعدهم منه أحظاهم عنده، قد

والناس لكم حرب وعلى حربكم ألب، وإني أُوصيكم بتعظيم هذه البنية يعني الكعبة فإن فيها مرضاة للرب وقوامًا للمعاش وثباتًا للوطأة، صلوا أرحامكم فإن في صلة الرحم منسأة أي: فسحة في الأجل وزيادة في العدد، واتركوا البغي والعقوق ففيهما هلكت القرون قبلكم، أجيبوا الداعي وأعطوا السائل، فإن فيهما شرف الحياة والممات، وعليكم بصدق الحديث وأداء الأمانة فإن فيهما محبة في الخاص ومكرمة في العام، (إلى أن قال) عقب ما ذكرته (وإني أوصيكم بمحمّد خيرًا، فإنه الأمين في قريش والصديق) الكثير الصدق (في العرب) فلم يعرفوه من ابتداء نشأته إلا بالأمانة والصدق، ومن ثمّ لمّا كذبوه، قال بعضهم: والله قد ظلمنا محمّدًا.

(وهو الجامع لكلّ ما أوصيتكم به) من هذه الخصال الحميدة التي ذكرها في وصيته لهم ومدحهم بها (وقد جاءنا بأمر قبله الجنان) بالجيم (وأنكره اللسان مخافة الشنآن) أي: البغض لما تعيرونه به من تبعيته لابن أخيه تربيته، (وأيم الله) بهمزة وصل عند الجمهور ويجوز القطع مبتدأ حذف خبره، أي: قسمي. وقال الهروي: بقطع الهمزة ووصلها وهي حلف ووهم الشارح، فقال: عبارة الشامي: أمّا والله، ثم قال: قال النووي: وقال الهروي بقطع الهمزة ووصلها وهي حلف ووهم الشارح، فقال عبارة الشامي: أما والله، ثم قال: قال النووي... فذكر كلامه ظنّا منه أنه في هذه الوصية مع أن ذاك اللفظ إنما ذكره الشامي كغيره شرحًا لقوله عَيْنَةُ في رواية مسلم: «أما والله لأستغفرن لك ما لم أُنه عنك».

(كأني أنظر إلى صعاليك) أي: فقراء (العرب) جمع صعلوك كعصفور؛ كما في القاموس. (وأهل الأطراف) النواحي جمع طرف بفتحتين، (والمستضعفين من الناس قد أجابوا دعوته وصدقوا كلمته وعظموا أمره فخاض بهم غفرات السموت) وقد وقع ذلك يوم بدر فصارت رؤساء قريش وصناديدها أذنابًا) أتباعًا وسفلة جمع صنديد وهو السيّد الشجاع أو الحليم أو الجوّاد أو الشريف؛ كما في القاموس. (ودورها خرابًا) حيث قتل سبعون وأُسر سبعون، (وضعفاؤها أربابًا) ملوكًا، قال القاموس: ربّ كل شيء مالكه ومستحقّه أو صاحبه والجمع أرباب وربوب. (وإذا أعظمهم عليه أحوجهم إليه) كما وقع يوم فتح مكّة، (وأبعدهم منه أحظاهم عنده قد

محضته العرب ودادها، وأصفت له فؤادها، وأعطته قيادها، يا معشر قريش، كونوا له ولاة، ولحزبه حماة، والله لا يسلك أحد سبيله إلا رشد، ولا يأخذ أحد بهديه إلا سعد، ولو كان لنفسي مدة ولأجلي تأخير لكففت عنه الهزاهز، ولدفعت عنه الدواهي. ثم هلك.

ثم بعد ذلك بثلاثة أيام ـ وقيل: بخمسة ـ في رمضان، بعد البعث بعشر سنين، على الصحيح، ماتت .....

محضته) بمهملة فمعجمة أخلصت له (العرب ودادها وأصفت) بالفاء (له فؤادها) أزالت ما فيه من حسد وبغض، وفي نسخة بالغين، أي: استمعوا بقلوبهم، أي: أمالوها له. (وأعطته قيادها) كما انقاد له العرب لمّا سار بهم إلى فتح مكّة، وكما وقع في مجيء هوازن منقادين لحكمه فمنّ عليهم بردّ سباياهم.

(يا معشر قريش!) كذا في النسخ، وفيها سقط فلفظه كما في الروض عن الكلبي: دونكم يا معشر قريش ابن أبيكم (كونوا له ولاة) موالين ومناصرين (ولحزبه حماة) من أعدائهم وتأمّل ما في قوله ابن أبيكم من الترقيق والتقريع والتصريح بأنه منهم فعزّه عزّهم ونصره نصرهم، فكيف يسعون في خذلانه فإنما هو خذلان لأنفسهم، وهذا من حيث النظر إلى مجرّد القرابة فكيف وهو على الصراط المستقيم ويدعو إلى ما يوصل إلى جنات النعيم، كما أشار إليه مؤكّدا بالقسم، فقال: (والله لا يسلك أحد سبيله إلا رشد) بكسر الشين وفتحها والكسر أولى بالسجع، (ولا يأخذ أحد بهديه إلا سعد،) في الدارين (ولو كان لنفسي مدّة ولأجلي تأخير لكففت عنه الهزاهن يأخذ أحد بهديه إلا سعد،) في الدارين (ولو كان لنفسي مدّة ولأجلي تأخير لكففت عنه الهزاهن بهاءين وزاءين منقوطين بعد أولاهما ألف، قال الجوهري: الهزاهز الفتن تهتز فيها الناس، وفي كفره، فانظر واعتبر كيف وقع جميع ما قاله من باب الفراسة الصادقة، وكف هذه المعرفة التامّة كفره، فانظر واعتبر كيف وقع جميع ما قاله من باب الفراسة الصادقة، وكف هذه المعرفة التامّة أهل النار عذابًا؛ كما في مسلم وفي فتح الباري تكملة من عجائب الاتفاق إن الذين أدركهم أهل النار عذابًا؛ كما في مسلم وفي فتح الباري تكملة من عجائب الاتفاق إن الذين أدركهم ينافي أسامي المسلمين وهما أبو طالب واسمه عبد مناف وأبو لهب واسمه عبد العزى بخلاف من أسلم، وهما: حمزة والعباس.

(ثم بعد ذلك بثلاثة أيام، وقيل: بخمسة) وقيل: بشهر، وقيل: بشهر وحمسة أيام، وقيل: بخمسين يومًا، وقيل: بخمسين يومًا، وقيل: بخمسة أشهر، وقيل: ماتت قبله، (في رمضان بعد البعث بعشر سنين على الصحيح) كما قال الحافظ، وزاد: وقيل بعده بثمان سنين، وقيل: بسبع، (ماتت) الصديقة الطاهرة

خديجة رضي الله عنها.

وكان عليه الصلاة والسلام يسمى ذلك العام عام الحزن، فيما ذكره صاعد. وكانت مدة إقامتها معه خمسًا وعشرين سنة على الصحيح. ثم بعد أيام من موت خديجة تزوج عليه السلام بسودة بنت زمعة.

### [خروجه ﷺ إلى الطائف]

ثم خرج عليه السلام إلى الطائف بعد موت خديجة بثلاثة أشهر، في ليال بقين من شوّال، سنة عشرة .....

(خديجة رضي الله عنها) ودخل عليها عَيِّكَ وهي في الموت، فقال: «تكرهين ما أرى منك، وقد يجعل الله في الكره خيرًا»، رواه الزبير بن بكار، وأطعمها من عنب الجنَّة، رواه الطبراني بسند ضعيف وأسند الواقدي عن حكيم بن حزام أنها دفنت بالحجون ونزل عَيِّكَ في حفرتها وهي ابنة خمس وستين سنة، ولم تكن يومئذ الصّلاة على الجنازة. (وكان عليه الصّلاة والسّلام يسمّي ذلك العام) الذي ماتا فيه (عام الحزن) وقالت له خولة بنت حكيم: يا رسول الله! كأني أراك قد دخلتك خلّة لفقد خديجة؟ قال: «أجل، كانت أمّ العيال وربّة البيت»، وقال عبيد بن عمير: وجد عليها حتى خشي عليه حتى تزوّج عائشة، رواهما ابن سعد (فيما ذكره صاعد) بن عبيد البجلي أبو محمّد، وأبو سعيد الحراني مقبول من كبار العاشرة؛ كما في التقريب، يعني الطبقة التي أخذت عن تبع التابعين كما أفصح عنه في خطبته.

(وكانت مدة إقامتها معه خمسًا وعشرين سنة على الصحيح) كما في الفتح، وزاد: وقال ابن عبد البرّ أربعًا وعشرين سنة وأربعة أشهر.

(ثم بعد أيام من موت حديجة) الواقع في رمضان (تزوّج عليه السلام) في شوّال (بسودة بنت زمعة) بفتح الزاي وإسكان الميم وتفتح؛ كما في القاموس. وبه يرد قول المصباح: لم أظفر بسكونها في شيء من كتب اللغة. وفي سيرة الدمياطي: ماتت خديجة في رمضان وعقد على سودة في شوّال ثم على عائشة وبنى بسودة قبل عائشة، والله أعلم.

## خروجه عُيُسُمُ إلى الطائف

(ثم خرج عليه السلام إلى الطائف) قال ابن إسلحق: يلتمس النصر من ثقيف والمنعة ورجاء أن يقبلوا منه ما جاء به من الله تعالى، قال المقريزي: لأنهم كانوا أخواله، قال غيره: ولم يكن بينه وبينهم عداوة. (بعد موت خديجة بثلاثة أشهر في ليال بقين من شوّال سنة عشرة

من النبوة. لما ناله من قريش بعد موت أبي طالب. وكان معه زيد بن حارثة.

فأقام به شهرًا، يدعو أشراف ثقيف إلى الله فلم يجيبوه وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه.

من النبوّة) هذا على موتها في رجب، لا على ما جزم به أنه في رمضان، وعادة العلماء أنهم إذا مشوا في محل على قول وفي آخر على غيره، لا يعدّ تناقضًا.

(لما ناله) صلة خرج واللام للتعليل، أي: خرج للأذى الذي ناله (من قريش بعد موت أبي طالب وكان معه زيد بن حارثة) فيما رواه ابن سعد عن جبير بن مطعم، وذكر ابن عقبة وابن إسلحق وغيرهما أنه خرج وحده ماشيًا، فيمكن أن زيدًا لحقه بعد ولا يؤيده ما يأتي أنه صار يقيه بنفسه، ولم يحك فيه خلافًا كما زعم؛ لأن الآتي إنما هو كلام ابن سعد وحده الذي روى أنه كان معه، (فأقام به شهرًا) وقال ابن سعد: عشرة أيام، وجمع في أسنى المطالب بأن العشرة في نفس الطائف والعشرين فيما حولها وطريقها وأقرب منه؛ كما قال شيخنا: إن الشهر كلّه في الطائف، لكنّه مكث عشرين قبل اجتماعه بعبد ياليل وعشرة بعده؛ لأنه لم يرجع عقب دعائه بل مكث (يدعو أشراف ثقيف إلى الله) ويدور عليهم واحدًا واحدًا رجاء أن أحدًا يجيبه (فلم يجيبوه) لا إلى الإسلام ولا إلى النصرة والمعاونة.

وعند ابن إسلحق والواقدي وغيرهما أنه عَيِّلِهُ عمد إلى عبد ياليل ومسعود وحبيب بني عمرو بن عوف وهم أشراف ثقيف وساداتهم، وعند أحدهم صفية بنت معمر القرشي الجمحي فجلس إليهم وكلمهم بما جاء له من نصرته على الإسلام والقيام على من خالفه من قومه، فقال له أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة: إن كان الله أرسلك، والثاني: أما وجد الله أحدًا يرسله غيرك، والثالث: والله لا أكلمك أبدًا لئن كنت رسول الله، لأنت أعظم خطرًا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك، فقام عليه من عندهم وقد يئس من خيرهم، وقال: «إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا علي»، وكره أن يبلغ قومه عنه ذلك فيزيدهم عليه، فلم يفعلوا، وقد أسلم مسعود وحبيب بعد ذلك وصحبا؛ كما جزم به في الإصابة.

وفي عبد ياليل خلف يأتي فيحتمل أن المصنف أراد بأشرافهم هؤلاء الثلاثة، وكأنه لم يعتد بغيرهم أو لأنه دعاهم أوّلاً لكونهم العظماء ثم عمّم الدعوة. ففي رواية: إنه لم يترك أحدًا من أشرافهم إلا جاء إليه وكلّمه فلم يجيبوه وخافوا على أحداثهم منه، فقالوا: يا محمّد اخرج من بلدنا، والحق بمحابك من الأرض.

(وأغروا) بفتح الهمزة: سلّطوا، (به سفهاءهم وعبيدهم يسبّونه) زاد ابن إسلحق: ويصيحون

قال موسى بن عقبة: ورموا عراقيبه بالحجارة حتى اختضبت نعلاه بالدماء، زاد غيره: وكان إذا أزلقته الحجارة قعد إلى الأرض، فيأخذون بعضديه فيقيمونه، فإذا مشى رجموه وهم يضحكون، وزيد ابن حارثة يقيه بنفسه، حتى لقد شج في رأسه شجابجا.

وفي البخاري ومسلم من حديث عائشة أنها قالت للنبي عَلَيْكَ: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال، ......

به حتى اجتمع عليه الناس (قال موسى بن عقبة: ورموا عراقيبه) جمع عرقوب لخفّته لفظًا كعريض الحواجب، (بالحجارة) فقعدوا له صفّين على طريقه، فلمّا مرّ بين صفّيهم جعل لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة، (حتى اختضبت نعلاه بالدماء، زاد غيره) وهو سليلمن التيمي (وكان إذا أزلقته) بمعجمة وقاف: آلمته (الحجارة قعد إلى الأرض فيأخذون بعضديه فيقيمونه) مبالغة في أذاه إذ لم يمكنوه من القعود ليخفّ تعبه وليتمكّنوا من إدامة رميه بالحجارة في المراق والمفاصل التي ألم إصابتها أشدّ من غيرها، (فإذا مشى رجموه وهم يضحكون،) قال ابن سعد: (وزيد بن لحرثة يقيه بنفسه حتى لقد شجّ) زيد، أي: جرح (في يضحكون،) احتراز عن الوجه إذ الجراحة إنما تسمى شجّة إذا كانت في أحدهما، (شجاجًا) بكسر المعجمة جمع شجّة بفتحها، ويقال أيضًا: شجّات؛ كما في المصباح.

(وفي البخاري) في ذكر الملائكة من بدء الخلق تامًا، وفي التوحيد: مختصرًا، (ومسلم) في المغازي والنسائي في البعوث (من حديث عائشة، أنها قالت للنبيّ عَلِيظة: هل أتى عليك يوم أشد من يوم) غزوة (أحد؟ قال: «لقد لقيت من قومك) قريش وسقط المفعول في رواية مسلم، وثبت في البخاري بلفظ: «لقيت من قومك ما لقيت»، وأبهمه تعظيمًا (وكان أشد) بالرفع، ولأبي ذرّ بالنصب خبر كان واسمه عائد إلى مقدر هو مفعول لقد لقيت، (ما لقيت منهم) من قومك قريش إذ كانوا سببًا لذهابي إلى ثقيف، فهو من إضافة الشيء إلى سببه فلا يرد أن ثقيفًا ليسوا قومها (يوم العقبة:) ظرف، جزم المصنّف بأنها التي بمني، وفيه ما فيه فأين منى والطائف؟ ولذا قال شيخنا: لعل المراد بها هنا موضع مخصوص اجتمع فيه مع عبد ياليل، لا عقبة منى التي اجتمع فيها مع الأنصار، (إذا) أي: حين (عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال) كذا في المحديث، والذي ذكره أهل المغازي أن الذي كلّمه عَيْلة عبد ياليل نفسه، وعند أهل النسب أن عبد كلال أخوه لا أبوه، قاله الحافظ وغيره.

فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت ـ وأنا مهموم ـ على وجهي، فلم أستفق مما أنا فيه إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي، وإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك، وما ردوا به عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت، فناداني ملك الجبال، فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني إليك ربك لتأمرني بأمرك، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين.....

(فلم يجبني إلى ما أردت) منه من النصرة والمعاونة والإسلام (فانطلقت وأنا مهموم على وجهي) قال المصنف: أي الجهة المواجهة لي. وقال الطيبي: أي انطلقت حيرانًا هائمًا لا أدري أبن أتوجه من شدّة ذلك، (فلم أستفق) أي: أرجع (مما أنا فيه) من الغمّ (إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أظلّتني فنظرت) إليها (فإذا فيها جبريل) على غير صورته الأصلية، لما مرّ أنه لم يره عليها إلا بغار حراء وعند سدرة المنتهي، (فناداني، فقال: إن الله قد سمع قول قومك) لك، كما في الصحيحين فسقط من قلم المؤلف، والأحسن أنه يعني بقومه قريشًا وغيرهم لا خصوص ثقيف؛ لأنهم وإن كانوا قومه؛ لأنه بعث إليهم كغيرهم، لكنهم ليسوا بحكة والأحشبان محيطان بها، (وما ردّوا به عليك) ظاهر في إنه إخبار عمّا قاله أشراف ثقيف، ويحتمل أنه أراد قريشًا لمًّا دعاهم للإيمان، فقالوا ساحر شاعر كاهن مجنون، وغير ذلك.

(وقد بعث إليك) وفي رواية الكشميهني: وقد بعث الله إليك (ملك الجبال) الذي سخرت له وبيده أمرها، قال الحافظ: لم أقف على اسمه، (لتأمره بما شئت) فيهم، قال علي فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد! إن الله قد سمع قول قومك وما ردّوا عليك وأنا ملك الجبال وقد بعثني إليك ربّك لتأمرني بأمرك) هذا لفظ مسلم، زاد الطبري: فما شئت، ولفظ البخاري: ثم قال: يا محمد! ذلك فيما شئت، قال المصنف: ذلك كما قال جبريل، أو كما سمعت منه فيما، ولأبي ذرّ عن الكشميهني: مما شئت، استفهام جزاؤه مقدّر، أي فعلت، وعزا المصنف لفظه هنا في شرح البخاري للطبراني مع أنه لفظ مسلم كما علمت؛ لأنه كما في الفتح أخرجه من طريق شيخ البخاري فيه: (إن شئت أن أُطبق) بضم الهمزة وسكون الطاء وكسر الموحدة، (عليهم الأخشبين) بمعجمتين جبلي مكّة: أبا قبيس ومقابله قعيقعان؛ كما جزم به المصنف وغيره، وبه صدر البرهان.

وفي الفتح: وكأنه قعيقعان. وقال الصغاني: بل هو الجبل الأحمر المشرف وجهه على قعيقعان، انتهى. وجرى ابن الأثير على الثاني. وقول الكرماني: ثور وهموه، سمّيا بذلك

قال النبي عَيِّلِيَّة: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له.

وعبد ياليل - بتحتانية وبعدها ألف ثم لام مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم لام ابن عبد كلال - بضم الكاف وتخفيف اللام آخره لام - وكان ابن عبد ياليل من أكابر أهل الطائف من ثقيف.

لصلابتهما وغلظ حجارتهما، ويقال: هما الجبلان اللذان تحت العقبة بمنى فوق المسجد. قال المحافظ: والمراد بإطباقهما أن يلتقيا على من بمكة، ويحتمل أن يصيرا طبقًا واحدًا وجزء إن مقدر، أي: فعلت.

(قال النبعي عَيِّلِيًّم) لا أشاء ذلك (بل أرجو) وللكشميهني: أنا أرجو (أن يخرج الله) بضم الياء من الإخراج (من أصلابهم من يعبد الله) يوحده قوله: (وحده لا شريك له) تفسيره وهذا من مزيد شفقته وحلمه وعظيم عفوه وكرمه، وعن عكرمة رفعه مرسلاً: «جاءني جبريل، فقال: يا محمد! إن ربك يقرئك السلام وهذا ملك الجبال قد أرسله وأمره أن لا يفعل شيئًا إلا بأمرك، فقل له إن شئت دممت عليهم الجبال، وإن شئت خسفت بهم الأرض، قال: يا ملك الجبال، فإني آتي بهم لعله أن يخرج منهم ذرية يقولون لا إله إلا الله، فقال ملك الجبال: أنت كما سمّاك ربّك رؤوف رحيم»، ولعل هذين الإسمين كانا معلومين له عند الملائكة قبل نزول الآية، فلا ينافي أنها من أواخر ما نزل، وبقي أنه قيد فيها بالمؤمنين وهؤلاء كفّار فكيف قول الملك، ولعله باعتبار ما رجاه من ربّه؛ لأنه محقق.

(وعبد ياليل بتحتانية وبعدها ألف ثم لام مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم لام) بزنة هابيل؛ كما في القاموس. قال في الإصابة: عبد ياليل بن عمرو الثقفي، قال ابن حبان: له صحبة كان من الوفد، وقال غيره: إنما هو ولده مسعود اختلف فيه كلام ابن إسلحق، وقال موسى بن عقبة: إن القصة لمسعود، انتهى. منه في النوع الرابع فيمن ذكر في الصحابة غلطًا.

(ابن عبد كلال بضم الكاف وتخفيف اللام آخره لام) بعد الألف بوزن غراب (وكان ابن عبد علله عبد ياليل) مسعود أو كنانة (من أكابر أهل الطائف من ثقيف) كأبيه وعميه، وقد روى عبد بن حميد عن مجاهد قوله تعالى: ﴿على رجل من القريتين عظيم﴾ [الزخرف: ٣١]، قال: نزلت في عتبة بن ربيعة وابن عبد ياليل الثقفي، ورواه ابن أبي حاتم عن مجاهد، وزاد: يعني كنانة، وقال قتادة: هما الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود، رواه عبد بن حميد. قال ابن عبد البرّ: وفد كنانة وأسلم مع وفد ثقيف سنة عشر، وكذا قال ابن إسلحق وموسى بن عقبة وغير واحد. وقال

وقرن الثعالب: هو ميقات أهل نجد، ويقال له: قرن المنازل.

وأفاد ابن سعد: أن مدة إقامته عليه الصلاة والسلام بالطائف كانت عشرة أيام.

ولما انصرف عليه السلام عن أهل الطائف ولم يجيبوه، مر في طريقه بعتبة وشيبة ابني ربيعة وهما في حائط لهما، فلما رأيا ما لقي تحركت له رحمهما، فبعثا له مع عداس النصراني ـ غلامهما ـ قطف .....

المدائني: وفد في قومه فأسلموا إلا كنانة فقالا: لا يرني رجل من قريش، وخرج إلى نجران ثم إلى الروم فمات بها كافرًا. قال في الإصابة: ويقوّيه ما حكاه ابن عبد البرّ أن هرقل دفع ميراث أبي عامر الفاسق إلى كنانة بن عبد ياليل لكونه من أهل المدر كأبي عامر، انتهى. فقول النور: لا أعلم له إسلامًا تقصير شديد.

(وقرن النعالب) بفتح القاف وإسكان الراء اتفاقًا، وحكى عياض أن بعض الرواة ذكره بفتح الراء، قال: وهو غلط، وذكر القابسي: أن من سكن الراء أراد الجبل ومن حرّكها أراد الطريق التي تتفرّق منه. وغلط الجوهري في فتحها ونسبة أُويس إليها وإنما هو إلى قرن بفتح الراء بطن من مراد (وهو ميقات أهل نجد) تلقاء مكّة على يوم وليلة منها (ويقال له) أيضًا (قرن المنازل) قال في النور والفتح: وأصله الجبل الصغير المستطيل المنقطع عن الجبل الكبير.

(وأفاد ابن سعد) محمد (أن مدة إقامته عليه الصّلاة والسّلام بالطائف كانت عشرة أيّام) خلاف ما مرّ أنها شهر، ومرّ الجمع (ولمّا انصرف عليه السّلام عن أهل الطائف ولم يجيبوه) ورجع عنه من كان يتبعه من سفهاء ثقيف؛ كما عند ابن إسلحق. (مرّ في طريقه بعتبه وشيبة ابني ربيعة) الكافرين المقتولين ببدر (وهما في حائطا) بستان إذا كان عليه جدار؛ كما في النور وغيره، وأطلق المصباح (لهما) بشراء أو غيره وهو من بساتين الطائف المنسوبة إليه كما يفيده قول موسى بن عقبة، فخلص منهم ورجلاه تسيلان دمًا فعمد إلى حائط من حوائطهم، فاستظل في ظلّ حبلة منه وهو مكروب موجع، وكذا قول ابن إسلحق، فاجتمعوا عليه وألجؤوه إلى حائط لعتبه وشيبة والحبلة، بفتح الحاء والموحدة وتسكن الأصل أو القضيب، من شجر العنب؛ كما في النهاية وغيرها، ولا ينافي استظلاله قوله في الحديث: «فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب»؛ لجواز أنه لم يعد استظلاله مكروبًا موجعًا محزونًا مفكّرًا فيما أصابه إفاقة.

(فلما رأيا ما لقي تحرّكت له رحمهما) قرابتهما؛ لأنهما من بني عبد مناف (فبعثا له مع عداس) بفتح العين وشدّ الدال فألف فسين مهملات (النصراني غلامهما قطف) بكسر القاف

عنب، فلما وضع عَيْنِهُ يده في القطف قال: بسم الله، ثم أكل، فنظر عداس إلى وجهه ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة، فقال له عَيْنِهُ: من أي البلاد أنت. وما دينك؟ قال نصراني من نينوى. فقال له عَيْنِهُ: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال: وما يدريك؟

عنقود (عنب) وعند ابن عقبة: ووضعه عداس في طبق بأمرهما، وقالا له: اذهب إلى ذلك الرجل، فقال له يأكل منه، ففعل ولم يذكر زيد بن حارثة لأن هذا من كلام ابن عقبة، وهو ممن قال إنه خرج وحده، أو لأنه تابع والحامل على بعث القطف إنما هو المصطفى فخص بتقديمة له وخطابه، (فلما وضع عُيَّاتُهُ يده في القطف) ليأكل (قال: بسم الله) فقط كما عند ابن عقبة وابن إسلحق، ووقع في الخميس: الرحلن الرحيم، (ثم أكل فنظر عداس إلى وجهه، ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة، فقال له عَيَّاتُهُ: «من أيّ البلاد أنت؟ وما دينك»؟ قال: فصراني من نينوى) بكسر النون وسكون التحتية فنون مفتوحة على الأشهر. قال أبو ذر: وروي بضمها فواو مفتوحة فألف.

قال ياقوت: ممالة بلد قديم مقابل الموصل خرب وبقي من آثار مشي، وبه كان قوم يونس. وقال الصغاني: هي قرية يونس بالموصل. (فقال له عَيَّالَةٍ: «من قرية الرجل الصالح يونس بن متى») بفتح الميم وشدّ الفوقية مقصور اسم أبيه.

وفي تفسير عبد الرزّاق أنه اسم أُمّه وتبعه صاحب تاريخ حماة قائلاً: لم يشتهر بأمه غيره وغير عيسى ورده المحافظ بحديث ابن عباس عند البخاري لا ينبغي لعبد أن يقول: إني خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه، فإن فيه إشارة إلى الردّ على من زعم أن متى اسم أُمّه، وهو محكيّ عن وهب بن منبه، وذكره الطبري وتبعه ابن الأثير في الكامل، والذي في الصحيح أصح، وقيل: سبب قوله: ونسبه إلى أبيه، أنه كان في الأصل يونس بن فلان، فنسي الراوي اسم أبيه وكنى عنه بفلان، فقال الذي نسي يونس بن متى وهي أمّه ثم اعتذر، فقال: ونسبه أي شيخه إلى أبيه، أي: سمّاه فنسيته ولا يخفى بعد هذا التأويل وتكلّفه، قال: ولم أقف في شيء من الأخبار على اتّصال نسبه، وقد قيل: أنه كان في زمن ملوك الطوائف من الفرس، انتهى من فتح الباري. يؤيّده ما نقله الثعلبي عن عطاء: سألت كعب الأحبار عن متى، فقال: هو أبو يونس واسم أُمّه برورة، أي: صديقة بارّة قانتة وهي من ولد لهرون، انتهى. فقول السيوطي التأويل عندي أقوى وإن استبعده الحافظ، فيه نظر.

(فقال) عداس (وما يدريك) ما يونس بن متى؟ كما في الرواية، وعند التيمي: فقال عداس: واللَّه لقد خرجت من نينوى وما فيها عشرة يعرفون ما متى، فمن أين عرفته وأنت أُمى في أُمّة

قال: ذاك أخي، وهو نبي مثلي. فأكب عداس على يديه ورأسه ورجليه يقبلها وأسلم.

## [ذكر الجن]

ولما نزل نخلة ـ وهو موضع على ليلة من مكة ـ صرف إليه سبعة من جن نصيبين ـ مدينة بالشام ـ ....

أُميّة؟ (قال: «ذاك أخي وهو نبيّ مثلي»،) وعند ابن عقبة والتيمي: «كان نبيًّا وأنا نبي»، (فأكبّ عداس على يديه ورأسه ورجليه يقبّلها وأسلم) رضي الله عنه وهو معدود في الصحابة، وفي سير التيمى، أنه قال: أشهد أنك عبد الله ورسوله.

وعند ابن إسلحق: ونظر إليه ابنا ربيعة، فقال أحدهما للآخر: أما غلامك فقد أفسده عليك، فلمّا جاءهما عداس قالا له: ويلك ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه، قال: يا سيّديّ ببشدّ الياء مثنى ـ ما في الأرض شيء خير من هذا، لقد أعلمني بأمر لا يعلمه إلا نبيّ، قالا له: ويحك يا عداس، لا يصرفك عن دينك، فإنه خير من دينه. وفي الروض: ذكروا أن عداسًا لمّا أراد سيّداه الخروج إلى بدر أمراه بالخروج معهما، فقال: أقتال ذلك الرجل الذي رأيت بحائطكما تريدان؟ والله ما تقوم له الحبال، فقالا له: ويحك يا عداس، سحرك بلسانه. وفي الإصابة عن الواقدي: قيل قتل عداس بدر، وقيل: لم يقتل، بل رجع فمات.

#### ذكسر البجسن

(ولمّا نزل) عَيْنِ في منصرفه من الطائف سنة عشر، وهو ابن خمسين سنة تقريبًا، (نخلة) غير مصروف للعلمية والتأنيث، وفي مسلم: بنخل، قال البرهان: والصواب نخلة، ويحتمل أن يقال الوجهان، انتهى. (وهو موضع على ليلة من مكّة صرف إليه) بالبناء للمفعول للعلم به، قال الله تعالىٰ: ﴿وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجنّ ﴿ [الأحقاف: ٢٩]، (سبعة) كما رواه الحاكم في الله تعالىٰ: ﴿وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجنّ ﴾ [الأحقاف: ٢٩]، (سبعة) كما رواه الحاكم في المستدرك وابن أبي شيبة وأحمد بن منيع من طريق عاصم عن زرّ عن عبد الله، قال: هبطوا على النبيّ عَيْنِ وهو يقرأ ببطن نخلة، فلمّا سمعوه، قالوا: أنصتوا وكانوا سبعة أحدهم زوبعة وإسناده جيّد، وقيل غير ذلك.

(من جنّ نصيبين) بنون مفتوحة وصاد مهملة مكسورة فتحتية ساكنة فموتحدة مكسورة فتحتية ساكنة أيضًا فنون، بلد مشهور يجوز صرفه وتركه، وفي خبر أن جبريل رفعها للنبيّ الله ورآها، قال: فسألت الله أن يعذب ماؤها، ويطيب ثمرها ويكثر مطرها وهي بالجزيرة، كما في مسلم وبه جزم غير واحد، قال البرهان: ووهم من قال باليمن، وقوله: (مدينة بالشام) تبع فيه ابن

ذكر الجن

وكان عليه السلام قد قام في جوف الليل يصلي فاستمعوا له وهو يقرأ سورة الجن.

وفي الصحيح أن الذي آذنه عَلِيكَ بالجن ليلة الجن شجرة، وأنهم سألوه الزاد فقال كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في يد أحدكم أو فرمّا كان لحمّا، .....

التين السفاقسي، قال الحافظ: وفيه تجوّز فإن الجزيرة بين الشام والعراق، انتهى. وفي تفسير عبد بن حميد أنهم من نينوى، وقيل: ثلاثة من نجران وأربعة من نصيبين، وعن عكرمة: كانوا اثنى عشر ألفًا من جزيرة الموصل.

(وكان عليه السلام قد قام في جوف الليل يصلّي) كما ذكره ابن إسلحق ولا يعارضه ما في الصحيحين عن ابن عباس: وهو يصلّي بأصحابه صلاة الفجر؛ لأنه كان قبل في أوّل مرة عند المبعث لما منعوا من استراق السمع، نعم وقع لبعض من ساق هذه القصة التي هنا وهو يصلّي الفجر، فإن صح فيكون أطلق على وقت الفجر جوف الليل لاتصاله به، أو ابتدأ الصلاة في الجوف واستمرّ حتى دخل وقت الفجر، أو صلّى فيهما وسمعوهما معًا، والمراد بالفجر الركعتان اللتان كان يصلّيهما قبل طلوع الشمس، وإطلاق الفجر عليهما صحيح لوقوعهما بعد دخول وقته، فسقط اعتراض البرهان بأن صلاة الفجر لم تكن فرضت، وقال الحافظ في حديث ابن عباس وهو يصلّي بأصحابه: لم يضبط من كان معه في تلك السفرة غير زيد بن حارثة، فلعلّ بعض الصحابة تلقّاه لما رجع، انتهى. وكأنه بناه على تسليم اتّحاد مجيء الجنّ.

(فاستمعوا له وهو يقرأ سورة الجنّ) قاله ابن إسلحق وأقرّه اليعمري ومغلطاي واعترضه البرهان بما في الصحيح كان في الصحيح كان في المرة الأولى عند المبعث كما هو صريحه، وهذه بعده بمدّة فلا تعترض به.

(وفي الصحيح) عن ابن مسعود (أن الذي آذنه) بالمدّ أعلمه عَيِّلِيَّ (بالبحنّ ليلة البحنّ سلة البحن شجرة) هي كما في مسند إسلحق بن راهويه سمرة بفتح السين وضم الميم من شجر الطلح جمعه كرجل وفيه معجزة باهرة، (وأنهم سألوه الزاد) أي: ما يفضل من طعام الإنس، وقد يتعلق به من يقول الأشياء قبل الشرع على الخطر حتى ترد الإباحة، ويجاب عنه بمنع الدلالة على ذلك، بل لا حكم قبل الشرع على الصحيح، قاله في فتح الباري. وقال شيخنا: أي نوعًا يخصّهم به كما جعل للإنس في المطعوم حلالاً وحرامًا ولعلّهم قبل السؤال كانوا يأكلون ما اتّفق لهم أكله بغير قيد نوع مخصوص أو ما لم يذكر اسم الله عليه من طعام الإنس. (فقال: كل عظم ذكر اسم الله عليه) هو زادكم (يقع في يد أحدكم أو فرمًا كان لحمًا) ولأبى داود: كل عظم

وكل بعر علف لدوابكم.

وفي هذا رد على من زعم أن الجن لا تأكل ولا تشرب.

لم يذكر اسم اللَّه عليه، وجمع بأن رواية مسلم في حقّ المؤمنين، وهذه في حقّ شياطينهم.

قال السهيلي: وهو صحيح يعضده الأحاديث. (وكل بعر علف لدوابكم) زاد ابن سلام في تفسيره: أن البعر يعود خضرًا لدوابهم واعترض على المؤلف ومتبوعه السهيلي في سياق حديث الصحيح هنا بما صرّح به الحافظ الدمياطي أنه عليه لم يشعر بهم حين استمعوه في رجوعه من الطائف حتى نزل عليه ووإذ صرفنا إليك نفرًا [الأحقاف: ٢٩] الآية، قال: وسؤالهم الزاد كان في قصّة أخرى.

(وفي هذا) دليل على أن الجنّ يأكلون ويشربون و(ردّ على من زعم أن الجنّ لا تأكل ولا تشرب) لأن صيرورته لحمّا إنما تكون للأكل حقيقة، ثم اختلف هل أكلهم مضغ وبلع أو يتغذون بالشم، وقوله عليه الصّلاة والسّلام: «إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله»، مجاز أي: يحبّه الشيطان ويزيّنه ويدعو إليه، قال ابن عبد البرّ: وهذا ليس بشيء فلا معنى لحمل شيء من الكلام على المجاز إذا أمكنت فيه الحقيقة بوجه ما انتهى.

وهو الراجح عند جماعة من العلماء، حتى قال ابن العربي: من نفى عن الجنّ الأكل والشرب فقد وقع في حبالة إلحاد وعدم رشاد، بل الشيطان وجميع الجان يأكلون ويشربون وينكحون ويولد لهم ويموتون وذلك جائز عقلاً، وورد به الشرع، وتظافرت به الأخبار فلا يخرج عن هذا المضمار إلا حمار، ومن زعم أن أكلهم شمّ فما شمّ رائحة العلم، انتهى. وروى ابن عبد البرّ عن وهب بن منبه: الجنّ أصناف، فخالصهم ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون وصنف يفعل ذلك ومنهم السعالي والغيلان والقطرب، قال الحافظ: وهذا إن ثبت كان جامعًا للقولين، ويؤيده ما روى ابن حبان والحاكم عن أبي ثعلبة الخشني مرفوعًا: «الجنّ ثلاثة أصناف، صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف حيات وعقارب، وصنف يحلّون ويظعنون ويرحلون».

وروى ابن أبي الدنيا عن أبي الدرداء مرفوعًا نحوه، لكن قال في الثالث: «وصنف عليهم المحساب والعقاب»، انتهى. قال السهيلي: ولعلّ هذا الصنف الطيار هو الذي لا يأكل ولا يشرب إن صبّح القول به، انتهى. وقال صاحب آكام المرجان: وبالجملة فالقائلون الجنّ لا تأكل ولا تشرب إن أرادوا جميعهم فباطل؛ لمصادمة الأحاديث الصحيحة وإن أرادوا صنفًا منهم فمحتمل، لكن العمومات تقتضى أن الكل يأكلون ويشربون.

وذكر صاحب الروض من أسماء السبعة الذين أتوه عليه السلام، عن ابن دريد: منشى وناشى وشاصر وماصر والأحقب. لم يزد على تسمية هؤلاء.

(وذكر صاحب الروض) السهيلي فيه هنا (من أسماء السبعة الذين أتوه عليه السلام عن ابن دريد منشى) بميم فنون فمعجمة (وناشى) بنون (وشاصر) بشين معجمة فألف فصاد فراء (وماصر) بميم فألف فمعجمة ضبطهما في الإصابة، (والأحقب) قال في الروض (لم يزد) ابن دريد (على تسمية هؤلاء) الخمسة، وقد ذكرنا تمام أسمائهم فيما تقدّم يعني قبيل المبعث، إذ قال وعمرو بن جابر وسرق، انتهى.

وفي الإصابة: الأرقم الجني أحد من استمع القرءان من جنّ نصيبين، ذكر إسلمعيل بن زياد في تفسيره عن ابن عباس أنهم تسعة: سليط وشاصر وماضر وحسا ونسا وبجعم والأرقم والأدرس وخاضر، نقلته مجوّدًا من خطّ مغلطاي، ثمّ ضبط في الإصابة خاضرًا بخاء وضاد معجمتين وآخره راء، وسرق بضم السين وفتح الراء المشدّدة المهملتين وقاف، قال: وضبطه العسكري بتخفيف الراء على وزن عمر وأنكر على أصحاب الحديث شدّ الراء، انتهى. فهؤلاء أربعة عشر صحابة من الجنّ، وترجم في الإصابة أبيض الجني ذكره في كتاب السنن لأبي عليّ بن الأشعث أحد المتروكين المتهمين، فأخرج إسناده أنه عليه قال لعائشة: «أخزى الله شيطانك» الحديث، وفيه: «ولكن الله أعانني عليه حتى أسلم واسمه أبيض وهو في الجنّة، وهامة بن الميم بن الأقيس بن إبليس في الجنّة»، انتهى. وفي التجريد هامة بن الهيم حديثه موضوع، انتهى. وغيره؛ كما في الإصابة، وعد أبو موسى المديني في الصحابة عمرو بن جابر المتقدّم ولملك بن وغيره؛ كما في الإصابة، وعد أبو موسى المديني في الصحابة عمرو بن جابر المتقدّم ولملك بن طارق وزوبعة ووردان.

قال الذهبي: وزوبعة إما لقب لواحد منهم أو اسم له والمذكور لقب، ولم يذكر ذلك صاحب الإصابة، بل ترجم لكل منهم، فاقتضى أن زوبعة اسم علم على جني غير الأربعة وهو الأصل، وذكر في عمرو بن طلق، ويقال ابن طارق،. أخرج الطبراني في الكبير عن عثلن بن صالح، قال: حدثني عمر والجني، قال: كنت عند النبيّ عَيَّلَة فقرأ سورة النجم فسجد وسجدت معه. وأخرج ابن عدي عن عثلن بن صالح، قال: رأيت عمرو بن طلق الجني، فقلت له: رأيت رسول الله عَيِّلَةً؟ فقال: نعم وبايعته وأسلمت معه وصليت خلفه اصبح، فقرأ سورة الحبّ فسجد فيها سجدتين، وعثيم الجنيّ وعرفطة بن سمراح الجني من بني نجاح ذكره الخرائطي في الهواتف عن سللن الفارسي بسند ضعيف جدًا، انتهى.

وعبد النور الجني، قال الذهبي: روى شيخنا ابن حمويه عن رجل عنه، وهذه خرافة

قال الحافظ ابن كثير: وقد ذكر ابن إسلحق خروجه عليه السلام إلى أهل الطائف ودعاءه إياهم، وأنه لما انصرف عنهم بات بنخلة، فقرأ تلك الليلة من القرءان، فاستمعه الجن من أهل نصيبين.

قال: وهذا صحيح، لكن قوله إن الجن كان استماعهم تلك الليلة فيه نظر، فإن الجن كان استماعهم في ابتداء الإيحاء،

مهتوكة، انتهى. وامرأة اسمها رفاعة، وفي رواية عفراء، قال ابن الجوزي: حديثها موضوع، ولو صحّ لعدّت في الصحابيّات، ولم أرّ أحدًا ذكرها لا في رفاعة ولا في عفراء، ثم ذكر الحديث من وجه آخر وسماها الفارعة بنت المستورد، وترجم لها في الإصابة الفارعة وذكر حديثها، وقال: في سنده من لا يعرف، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات، وقال أعني صاحب الإصابة في ترجمة زوبعة: أنكر ابن الأثير على أبي موسى المديني ترجمة الجنّ في الصحابة، ولا معنى لإنكاره؛ لأنهم مكلفون وقد أرسل إليهم النبيّ عَلَيْكِيد. وأمّا قوله كان الأولى أن يذكر جبريل، ففيه نظر؛ لأن الخلاف في أنه أرسل إلى الملائكة مشهور بخلاف الجنّ.

وفي فتح الباري الراجح دخول الجنّ؛ لأنه عَلَيْكُم بعث إليهم قطعًا وهم مكلّفون، فيهم العصاة والطائعون، فمن عرف اسمه منهم لا ينبغي التردّد في ذكره في الصحابة، وإن كان ابن الأثير عاب ذلك على أبي موسى فلم يستند في ذلك إلى حجّة، وأمّا الملائكة فيتوقف عدّهم فيهم على ثبوت بعثته إليهم، فإن فيه خلافًا بين الأصوليين، حتى نقل بعضهم الإجماع على ثبوته وعكس بعضهم، انتهى.

(قال الحافظ ابن كشير: وقد ذكر ابن إسلحق خروجه عليه السّلام إلى أهل الطائف ودعاءه إيّاهم وأنه لما انصرف عنهم بات بنخلة فقرأ تلك الليلة من القرءان) أي: بعضه، وهو كما مرّ سورة الجنّ، وقيل: اقرأ، وقيل: الرحلن وجمع بأن اقرأ في الأولى والرحلن في الثانية، أي: والجنّ في الثالثة. (فاستمعه الجنّ من أهل نصيبين) من العرب من يجعله اسمًا واحدًا ويلزمه الإعراب كالأسماء المفردة الممنوعة الصرف، والنسبة نصيبين بإثبات النون، ومنهم من يجريه مجرى الجمع، والنسبة نصيبي بحذف النون، وعكس ذلك الجوهري فاعترض لأن المثنى والجمع وما ألحق بهما إن جعلا علمين وبقي إعرابهما بالحروف ثم نسب إليهما ردًا إلى مفردهما، وإن جعلا اسمين تامّين أعربا بالحركات على النون ونسب إليهما على لفظهما بلا خلاف.

(وقال: وهذا صحيح لكن قوله: إن البجنّ كان استماعهم تلك الليلة فيه نظر، فإن البجنّ كان استماعهم في ابتداء الإيحاء) ولا نظر، فهذه المرة بعد تلك، وقد جزم في فتح الباري بأن

ويدل له حديث ابن عباس عند أحمد قال: كان الجن يستمعون الوحي فيسمعون الكلمة فيزيدون فيها عشرًا، فيكون ما سمعوه حقًا وما زادوه باطلاً، وكانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك، فلما بعث رسول الله عين كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصاب منه، فشكوا ذلك إلى إبليس، فقال: ما هذا إلا من أمر قد حدث، فبعث جنوده فإذا هم بالنبي عين يسلي بين جبلي نخلة فأخبروه فقال: هذا الحدث الذي حدث في الأرض.

ورواه النسائي وصححه الترمذي.

كلام ابن إسلحق ليس صريحًا في أُوليّة قلوم بعضهم، قال: والذي يظهر من سياق الحديث الذي فيه المبالغة في رمي الشهب لحراسة السماء من استراق الجنّ السمع دالّ على أن ذلك كان عند المبعث النبوي وإنزال الوحي إلى الأرض، فكشفوا عن ذلك إلى أن وقفوا على السبب، ولذا لم يقيّد البخاري الترجمة بقدوم ولا وفادة أي وإنما، قال باب ذكر الجنّ: لما انتشرت الدعوة وأسلم من أسلم، قدموا فسمعوا فأسلموا، وكان ذلك بين الهجرتين ثم تعدّد مجيئهم حتى في المدينة، انتهى.

ونقله الشامي عن ابن كثير نفسه أيضًا. (ويدلّ له حديث ابن عباس عند أحمد، قال: كان الحجنّ يستمعون الوحي) هو ما كانت تسمعه الملائكة مما ينزل الأرض، فيتكلّمون به، (فيسمعون الكلمة فيزيدون فيها عشرًا فيكون ما سمعوه حقّا، وما زادوه باطلاً، وكانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك) البعث النبويّ (فلمّا بعث رسول الله عَيْنَة كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصابه منه) ولا يشكل هذا بما مرّ أن السماء حرست بمولده عَيْنَة لجواز أنه بقي منه بعض قدرة على الاستماع كاللص، فلما بعث زال ذلك، بل قال السهيلي: إنه بقي منه بقايا يسيرة بدليل وجوده نادرًا في بعض الأزمنة وبعض البلاد. وقال البيضاوي: لعل المراد منعهم من كثرة وقوعه.

(فشكوا ذلك إلى إبليس، فقال: ما هذا إلا من أمر قد حدث فبث جنوده) في الأرض، وفي الصحيحين: فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فمن النفر جماعة أخذوا نحو تهامة (فإذا هم بالنبي عَلَيْكُ يصلّي بين جبلي نخلة فأخبروه) أي: إبليس، (فقال: هذا الحدث الذي حدث في الأرض، ورواه النسائي وصححه الترمذي) ورواه الشيخان بنحوه، ولم يعزه لهما لزيادة فيما ذكر على روايتهما.

قال: وخروجه عليه السلام إلى الطائف كان بعد موت عمه.

وروى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود قال: هبطوا على النبي عَيِّلَيْهُ وهو يقرأ القرءان ببطن نخلة، فلما سمعوه قالوا: أنصتوا، فأنزل الله عز وجل: ﴿وَإِذْ صُوفنا إِلَيْكُ نَفْرًا مِن البَّحِن يستمعون القرءان﴾ الآية [الأحقاف/٢٩].

فهذا مع حديث ابن عباس يقتضي أن رسول الله عَيِّكِ لم يشعر بحضورهم في هذه المرة، وإنما استمعوا قراءته ثم رجعوا إلى قومهم، ثم بعد ذلك وفدوا إليه أرسالاً، قومًا بعد قوم وفوجًا بعد فوج.

(قال) ابن كثير (وخروجه عليه السّلام إلى الطائف كان بعد موت عمّه) أبي طالب الواقع في السنة العاشرة من النبوّة، والاستماع كان عقب البعثة، فلا يصحّ ما في ابن إسلحق وقد علم جوابه، (وروى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود، قال:) إن الجنّ (هبطوا على النبيّ عَيْلِيّه وهو يقرأ القرءان) وفي نسخة: وهو يقرأ الجنّ، أي: سورة الجنّ، لكن الأولى هي المعزوة في لباب النقول لابن أبي شيبة، (ببطن نخلة فلما سمعوه، قالوا: أنصتوا) حذف من رواية ابن أبي شيبة بعد قوله: أنصتوا، قالوا: صه، وكانوا تسعة أحدهم زوبعة، (فأنزل الله عزّ وجلّ: ﴿وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجنّ [الأحقاف: ٢٩] الآية)، يريد جنسها، فلفظ ابن أبي شيبة: فأنزل الله ﴿وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجنّ [الأحقاف: ٢٩] إلى قوله: ﴿ضلال مبين الأحقاق: ٢٣]، وقولهم من بعد موسى، قيل: لأنهم كانوا يهودًا وفي الجنّ ملل كالإنس، وقيل: لم يسمعوا بعيسى واستبعد، وقيل: لأنهم كانوا يعلمون بشارة موسى به وكأنهم قالوا هذا الذي بشر به موسى ومن بعده.

(بعد فوج) كما تفيده الأحاديث العديدة، ففي حديث أنهم كانوا على ستين راحلة وآخر

وفي طريقه ـ عليه السلام ـ هذه، دعا بالدعاء المشهور:

«اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين،

ثلاثمائة وآخر خمسة عشر، وعن عكرمة: اثني عشر ألفًا، فهذا الاختلاف دليل على تكرّر وفادتهم؛ كما أشار إليه البيهقي وابن عطيه، وقال: إنه التحرير بمكّة والمدينة، فالمتحصّل من الأخبار أنهم وفدوا عليه لمّا خرجوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها لاستكشاف الخبر عن حراسة السماء بالشهب، فوافوه عَيَّاتُ بنخلة عامدًا سوق عكاظ يصلّي بأصحابه الفجر فسمعوا القرءان، وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرءانًا عجبًا، فأنزل الله: ﴿قَلُ أُوحِي إليّ ﴾ [الجن: ١]، وما قرأ عليهم ولا رآهم؛ كما قاله ابن عباس في الصحيحين وغيرهما وأخرى بنخلة وهو عائد من الطائف وأخرى بالحجون.

وفي لفظ: بأعلى مكّة بالجبال، لمّا أتاه داعي الجن فذهب معه وقرأ عليهم القرءان، ورجع لأصحابه من جهة حراء، وأخرى ببقيع الغرقد، وفي هاتين حضر ابن مسعود وخطّ عليه خطًّا بأمر المصطفى وأخرى خارج المدينة وحضرها الزبير، وأُخرى في بعض أسفار لها وحضرها بلال بن الحرث؛ بل حديث أبي هريرة في الصحيح يحتمل أنهم أتوه حين حمل أبو هريرة للنبيّ عَيِّلِيًّ الأدواة وإنما قدم أبو هريرة في سابعة الهجرة وبهذا لا يبق تعارض بين الأخبار ويحصل الجمع؛ كما قال الحافظ بين نفي ابن عباس رؤية النبيّ عَيِّلِهُ لهم، قال المصنف: وهو ظاهر القرءان وبين ما أثبته غيره من رؤيته لهم، والله أعلم.

(وفي طريقه عليه السلام هذه) لما اطمأن في ظل الحبلة، أي: الكرمة، (دعا بالدعاء المشهور) المستى كما قال بعضهم بدعاء الطائف، وهو: (اللَّهم إليك أشكو) قدم المعمول ليفيد الحصر، أي: لا إلى غيرك فإن الشكوى إلى الغير لا تنفع (ضعف قوّتي) بضم الضاد أرجع من فتحها وهما لغتان؛ كما في الأنوار، وفي المصباح: الضم لغة قريش.

وفي القاموس: الضعف بالفتح والضم ويحرّك ضدّ القرّة. (وقلّة حيلتي) في مخلص أتوصّل به إلى القيام بما كلّفني، (وهوانسي على الناس) احتقارهم واستهانتهم بي واستخفافهم بشأني واستهزاءهم، والشكوى إليه عزّ وجلّ لا تنافي أمره بالصبر في التنزيل؛ لأن إعراضه عن الشكوى لغيره وجعلها إليه وحده هو الصبر، والله سبحانه يمقت من يشكوه إلى خلقه ويحبّ من يشكو ما به إليه، (يا أرحم الرَّاحمين) أي: يا موصوفًا بكمال الإحسان، (أنت أرحم الرَّاحمين) وصف له تعالى بغاية الرحمة بعدما ذكر لنفسه ما يوجبها، واكتفى بذلك عن عرض المطلوب بصريح اللفظ تلطّفًا في السؤال وأدبًا وأكد ذلك ولمّح للمراد، فقال: (وأنت ربّ المستضعفين)

إلى من تكلني إلى عدو بعيد يتجهمني أم إلى صديق قريب ملكته أمري، إن لم تكن غضبانًا على فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات .....

في ذكر لفظ رب والإضافة إليهم مزيد الاستعطاف، فطوى في ضمن هذه الألفاظ العذبة البديعة نحو أن يقول: فقوّني واجعل لي المخلص وأعزّني في الناس، وعدل إلى الثناء على ربه بهاتين الجملتين الثابتتين عند ابن إسلحق الساقطتين في رواية الطبراني؛ لأن الكريم بالثناء يعطي المراد ولا أكرم منه سبحانه وتعالى.

(إلى من تكلني) تفوّض أمري (إلى عدوّ بعيد) وسقط في رواية الطبراني لفظ بعيد (يتجهمني) بتحتية ففوقية فجيم فهاء مشدّدة مفتوحات والاستفهام للاستعطاف بحذف اداة، أي: اتكلني إلى عدوّ (أم إلى صديق قريب ملكته أمري) جعلته مسلّطًا على إيذائي ولا أستطيع دفعه، والجملة دالّة على المدعوّ به، أي: لا تجعل لي ذلك.

(إن لم تكن غضبانًا) وفي رواية: إن لم تكن ساخطًا، وأخرى: إن لم يكن بك سخط وأخرى إن لم يكن بك غضب، (علي فلا أبالي) بما تصنع بي أعدائي وأقاربي من الإيذاء طلبًا لمرضاتك ووثوقًا بما عندك، (غير أن عافيتك) وهي السلامة من البلايا والأسقام مصدر جاء على فاعله، (أوسع لي) فيه أن الدعاء بالعافية مطلوب محبوب ونحوه لا تمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، وهكذا عادة الأنبياء عليهم السلام إنما يسألون بعد البلاء عنهم، (أعوذ بنور وجهك) أي: ذاتك، زاد الطبراني: الكريم، أي: الشريف والكريم يطلق على الشريف النافع الدائم نفعه، قال ذاتك، زاد الطبراني: الكريم، أي: الشريف والكريم يطلق على الشريف النافع الدائم نفعه، قال السهيلي: وأتى بالوجه إيذانًا بأن بغيته الرضا والقبول والإقبال؛ لأن من رضى عنك أقبل عليك بوجهه لا صلة للتأكيد؛ كما زعم من غلظ طبعه ولو قال بنورك لحسن ولكنه توصل إليه بما أودع بوجهه لا صلة للتأكيد؛ كما زعم من غلظ طبعه ولو قال بنورك لحسن ولكنه توصل إليه بما أودع قلبه من نوره، فتوسّل إلى نعمته بنعمته وإلى فضله ورحمته بفضله ورحمته، انتهى.

(الذي) زاد الطبراني أضاءت له السلموات والأرض و(أشرقت) بالبناء للفاعل، أي: أضاءت (له الظلمات) أي: أزيلت، وعطفه عليه في رواية الطبراني مع أنه بمعناه؛ لأن اختلاف اللفظ سوغ العطف ولذا غاير في التعبير كراهة توالي لفظين بمعنى، ولم يسقطه للإطناب المطلوب في الدعاء، وضبط بعضهم أشرقت بالبناء للمفعول لقول الزمخشري في قراءة: وأشرقت الأرض بنور ربها بالمفعول من شرقت بالضوء تشرق إذا امتلأت به مردود، فإنما هو ظاهر في الآية لا المحديث، إذ لا يظهر فيه امتلأت الظلمات بالضوء إلا بتعسف، قال في الروض: النور هنا عبارة من الظهور وانكشاف المحقائق الإلهية وأشرقت الظلمات، أي: محالها وهي القلوب التي كانت فيها ظلمات المجهالات والشكوك فاستنارت بنور الله تعالىٰ، قال: وقد تكون الظلمات هنا أيضًا

وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك، أو يحل بي سخطك، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك».

أورده ابن إسلحق، ورواه الطبراني في كتاب الدعاء عن عبدالله بن جعفر قال: لما توفي أبو طالب، خرج النبي عليه ماشيًا إلى الطائف، ......

المحسوسة وإشراقها دلالتها على خالقها وكذلك الأنوار المحسوسة الكل دال عليه فهو نور النور، أي: مظهره ومنور الظلمات، أي: جاعلها نورًا في حكم الدلالة عليه سبحانه، انتهى.

والحمل على ما يشمل الحسي والمعنوي أولى، وإن أخرّه وقلّله، فيكون من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه أو عموم المجاز، ثم لا يشكل الحديث بأن المعروف أنه لا ظلمة في الملأ الأعلى؛ لأنه إنما هو به تعالى وله وما أحسن قول صاحب الحكم الكون كلّه ظلمة وإنما أناره ظهور الحقّ فيه، فمن رأى الكون ولم يشهده فيه أو قبله أو عنده أو بعده فقد أعوزه وجود الأنوار وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار، انتهى.

(وصلح) بفتح اللام وتضم استقام وانتظم، (عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحلّ) بكسر الحاء يجب وضمّها، أي: ينزل وبهما قرىء: ﴿فيحلّ عليكم غضبي﴾ [طه: ٨٦]، (بي سخطك) أي: غضبك فهو من عطف الرديف مرفوعان فاعل ينزل، ويحلّ بالتحتية ومنصوبان على المفعولية لكن بالفوقية في الفعلين مضمومة مع كسر حاء تحل فقط، وأفاد بعضهم أن الوجهين رواية في لفظ الطبراني أن يحلّ عليّ غضبك أو ينزل على سخطك.

(ولك العتبى) بضم العين وألف مقصورة، أي: أطلب رضاك (حتى ترضى) قال في النهاية: استعتب طلب أن يرضى عنه، وقال الهروي: ويقال عتب عليه وجد فإذا فاوضه ما عتب عليه، قيل: عاتبه والاسم العتبى وهو رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي المعاتب، انتهى. ولا يظهر تفسير الشامي العتبى بالرضا لركة قولنا لك الرضا حتى ترضى.

(ولا حول) أي: تحوّل عن المعاصي، (ولا قوّة) على فعل الطاعات (إلا بك) بتوفيقك واستعاذ بهما بعد الاستعاذة بذاته تعالى للإشارة إلى أنه لا توجد حركة ولا سكون في خير أو شر إلا بأمره تعالى التابع لمشيئته إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، (وأورده ابن إسلحق) محمّد في السيرة بلفظ: فلمًا اطمأن، قال فيما ذكر فساقه (ورواه الطبراني) سليلن بن أحمد بن أيوب (في كتاب الدعاء) وهو مجلد، وكذا رواه في معجمة الكبير (عن عبد الله بن جعفر) بن أبي طالب الصحابي ابن الصحابي، (قال) وهذا مرسل صحابي؛ لأنه ولد بالحبشة فلم يدرك ما حدث به لقوله: (لممّا توفي أبو طالب خرج النبيّ عَيْنِيّ ماشيًا إلى الطائف) بلد معروف سمّي بذلك لأن رجلاً من حضرموت أصاب دمًا في قومه وفرّ إليه، فقال لهم: ألا أبني لكم

فدعاهم إلى الإسلام فلم يجيبوه، فأتى ظل شجرة فصلى ركعتين ثم قال: اللهم إليك أشكو. فذكره.

وقوله: يتجهمني ـ بتقديم الجيم على الهاء ـ أي يلقاني بالغلظة والوجه الكريه.

# ثم دخل عليه السلام مكة في جوار المطعم بن عدي.

حائطًا يطيف ببلدتكم، فبناه. أو لأن الطائف المذكور في القرءان وهو جبريل اقتلع الجنَّة التي كانت بصوران على فراسخ من صنعاء، فأصبحت كالصريم وهو الليل وأتى بها إلى مكّة فطاف بها ثم وضعها به فكان الماء والشجر بالطائف دون ما حولها؛ أو لغير ذلك أقوال.

(فلاعاهم إلى الإسلام) أو إلى نصره وعونه حتى يبلغ رسالة ربّه، (فلم يجيبوه) لا إلى الإسلام ولا إلى غيره، (فأتى ظلّ شجرة) من عنب، فعند ابن إسلحق جلس إلى ظلّ حبلة بمهملة فموصّدة مفتوحة، قال السهيلي: وسكونها ليس بالمعروف، أي: كرمة اشتق اسمها من الحبل؛ لأنها تحبل بالعنب، ولذا فتح حمل الشجرة والنخلة فقيل: حمل بفتح الحاء تشبيها بحمل المرأة، وقد يقال حمل بكسرها تشبيها بالحمل على الظهر، انتهى. (فصلّى ركعتين) قبل الدعاء ليكون أسرع إجابة وليزول غمّه وهمّه بمناجاة ربّه فيها، (ثم قال: اللّهم إليك أشكو... فذكره) بنحو ما أورده ابن إسلحق، وقد بيّنا ألفاظه التي زادها ونقصها.

(وقوله: يتجهمني بتقديم الجيم على الهاء) المشدّدة (أي: يلقاني بالغلظة والوجه الكريه) قاله في النهاية، وقال الزمخشري: وجه جهم غليظ وهو البائس الكريه ويوصف به الأسد وتجهمت الرجل وجهمته استقبلته بوجه كريه، وقيل: هو أن يغلظ له في القول ومن المجاز الدهر يتجهم الكرام، وتجهمه: أمله إذا لم يصبه، (ثم دخل عليه السّلام مكّة في جوار المطعم بن عدي) بعد أن أقام بنخلة أيّامًا، وقال له زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم وهم قد أخرجوك؟ فقال: (يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجًا ومخرجًا، وإن الله مظهر دينه وناصر نبيه» ثمّ انتهى إلى حراء، وبعث عبد الله بن الأريقط إلى الأخنس بن شريق ليجيره، فقال: أنا حليف ثمّ انتهى إلى حراء، وبعث الى سهيل بن عمرو، فقال: إن بني عامر لا تجير على بني كعب، فبعث إلى المطعم بن عدي فأجابه فدخل عليه فبات عنده، فلمّا أصبح تسلّح المطعم هو وبنوه وهم ستّة أو سبعة، فقالوا له عيني أله طفه، واحتبوا بحمائل سيوفهم بالمطاف، فقال أبو سفيان للمطعم: أمجير أم تابع، قال: بل مجير، قال: إذن لا تخفر قد أجرنا من أجرت، فقضى عيني طوافه أمجير أم تابع، قال: منزله، ذكر ابن إسلحق هذه القصّة مبسوطة، وأوردها الفاكهي بإسناد حسن وانصرفوا معه إلى منزله، ذكر ابن إسلحق هذه القصّة مبسوطة، وأوردها الفاكهي بإسناد حسن مرسل، لكن فيه أنه أمر أربعة من أولاده فلبسوا السلاح وقام كل واحد عند ركن من الكعبة، مرسل، لكن فيه أنه أمر أربعة من أولاده فلبسوا السلاح وقام كل واحد عند ركن من الكعبة،

### [وقت الإسراء]

| من المسجد | وجسده يقظة | الأول أسري بروحه | ما كان في شهر ربيع | وك     |
|-----------|------------|------------------|--------------------|--------|
|           |            |                  |                    | الحرام |

فقالت له قريش: أنت الرجل الذي لا تخفر ذمّتك، ويمكن الجمع بأن الأربعة عند الأركان والمطعم وباقيهم في المطاف، قال في النور: وفي جواب سهيل والأخنس نظر؛ لأنهما لو لم يكونا ممن يجير لما سألهما النبيّ عَيِّلَة، كيف وعامر الذي هو جدّ سهيل وكعب أخوان ولدا لؤي، انتهى.

قيل: ولذا قال عَلِيْ في أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي حيًا ثم كلّمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له»، وقيل: لقيامه في نقض الصحيفة ولا مانع أنه لكليهما وسمّاهم نتنى لكفرهم؛ كما في النهاية وغيرها. وقول المصنّف: المراد قتلى بدر الذين صاروا جيفًا يردّه قول الحديث في أسارى بدر وهذا من شيمه على الكريمة تذكر وقت النصر والظفر للمطعم هذا الجميل، ولم يذكر قوله صبح الإسراء كل أمرك كان قبل اليوم أمما هو يشهد أنك كاذب، وقد قال واصفه: لا يجزي بالسيّئة السيّئة ولكن يعفو ويصفح، ولما مات المطعم قبل وقعة بدر رثاه حسان بن ثابت؛ كما سأذكره إن شاء الله في غزوتها، ولا ضير فيه؛ لأن الرثاء تعداد المحاسن بعد الموت، ولا ريب أن فعله مع المصطفى من أجلها، فلا مانع منه ومن ذكر نحو كرم أصله وشرفهم هذا، وذكر ابن الجوزي في دخوله عَيِّتُهُ في جوار كافر، وقوله في المواسم: «من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربّي»، حكمتين، إحداهما: اختبار المبتلى، أي: معاملته معاملة من يختبر ليسكن قلبه إلى الرضا بالبلاء فيؤدي القلب ما كلف به من ذلك، والثانية: أن بتّ الشبهة في خلال الحجج لثبات المجتهد في دفع الشبهة، انتهى.

#### وقت الإسراء

(ولمّا كان في شهر ربيع الأول) أو الآخر أو رجب أو رمضان أو شوّال، أقوال خمسة (أسرى بروحه وجسده يقظة) لا منامًا مرة واحدة في ليلة واحدة عند جمهور المحدثين والفقهاء والمتكلّمين وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة، ولا ينبغي العدول عنه، وقيل: وقع الإسراء والمعراج في مرّتين منامًا ويقظة، وقيل: الإسراء في ليلة، والمعراج في ليلة، وقيل: الإسراء يقظة والمعراج منام، وقيل: الخلاف في أنه يقظة أو منام خاص بالمعراج لا بالإسراء، وقيل: الإسراء مرّتان يقظة الأولى بلا معراج والثانية به، (من المسجد الحوام) عند البيت في الحطيم أو الحجر.

إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى فوق سبع سلموات، ورأى ربه بعيني رأسه، وأوحى الله إليه ما أوحى، وفرض عليه الصلاة، ثم انصرف في ليلته إلى مكة.

فأخبر بذلك، فصدقه الصديق، وكل من آمن بالله.

وكذبه الكفار واستوصفوه مسجد بيت المقدس، فمثله الله له، .....

وفي رواية: فرج سقف بيتي، وفي أخرى: أنه أسرى به من شعب أبي طالب، وفي أخرى: من بيت أمّ هانىء، وجمع الحافظ بأنه كان في بيت أمّ هانىء وهو عند شعب أبي طالب ففرج سقف بيته وأضافه إليه، لأنه كان يسكنه فنزل منه الملك فأخرجه منه حتى أتى المسجد وبه أثر النعاس ثم أخرجه إلى باب المسجد فأركبه البراق، (إلى المسجد الأقصى) وصرّحت السنّة بأنه دخله، وإليه أشار بقوله: (ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى فوق سبع سلموات) إلى حيث شاء العليّ الأعلى (ورأى ربّه بعيني رأسه) على ما رجّحه جمع ونفتها عائشة وابن مسعود، ورجح في المفهم القول بالوقف وعزاه لجماعة من المحقّقين، وقول عائشة: ما فقدت جسده، إنما احتج به من قال إن الإسراء كان منامًا؛ كما سيأتي بسط ذلك للمصنف في مقصده.

(وأوحى إليه ما أوحى) أبهم للتعظيم فلا يطّلع عليه بل يتعبّد بالإيمان به أو وألم يجدك يتيمًا فعاوى الله والضحى: ٦] الآية، ألخ أو الجثة حرام على الأنبياء حتى تدخلها وعلى الأمم حتى تدخلها أُمّتك أو تخصيصه بالكوثر أو الصلوات الخمس، أقوال.

(وفرض عليه الصّلاة ثم انصرف في ليلته إلى مكّة، فأخبر بذلك) الناس مؤمنهم وكافرهم (فصدّقه الصدّيق) قيل: فلقّب بذلك يومئذ، (وكل من آمن بالله) تعالى إيمانًا قويًّا لا تعرض له الشكوك والأوهام فلا ينافي أنه ارتد كثيرًا استبعادًا للخبر (وكذّبه الكفّار) وزادوا عليه عتوًّا (واستوصفوه مسجد بيت المقدس) فسألوه عن أشياء لم يثبتها، قال عَيَّا «فكربت كربًا شديدًا لم أكرب مثله قط»، ومن جملة الأشياء قولهم: كم للمسجد من باب، قال: ولم أكن عددتها، (فمثّله الله له) وعند ابن سعد: «فخيّل إليّ بيت المقدس وطفقت أخبرهم عن آياته»، قال الحافظ: يحتمل أن المراد مثل قريبًا منه كما قيل في حديث: «أُريت الجنّة والنار».

وفي البخاري: «فجلّى الله لي بيت المقدس»، أي: كشف الحجب بيني وبينه حتى رأيته ويحتمل أنه حمل حتى وضع حيث يراه ثم أُعيد، ففي حديث ابن عباس عند أحمد والبزار: «فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع عند دار عقيل، فنعتّه وأنا أنظر إليه»، وهذا أبلغ في المعجزة ولا استحالة فيه فقد أحضر عرش بلقيس في طرفة عين، انتهى ملخّصًا.

فجعل ينظر إليه ويصفه.

قال الزهري: وكان ذلك بعد المبعث بخمس سنين. حكاه عنه القاضي عياض، ورجحه القرطبي والنووي. واحتج: بأنه لا خلاف أن خديجة صلت معه بعد فرض الصلاة، ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة إما بثلاث أو بخمس، ولا خلاف أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء.

وتعقب: بأن موت خديجة بعد المبعث بعشر سنين على الصحيح في رمضان، وذلك قبل أن تفرض الصلاة. ويؤيده إطلاق حديث عائشة أن خديجة ماتت قبل أن تفرض الصلوات الخمس. ويلزم منه أن يكون موتها قبل الإسراء وهو المعتمد، وأما تردده في سنة وفاتها فيرده جزم عائشة بأنها ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين قاله الحافظ ابن حجر.

(فجعل ينظر إليه ويصفه) فيطابق ما عندهم ولكن من يضلل الله فما له من هاد، (قال الزهري) الأولى العطف بالواو؛ لأنه مقابل ما أفاده قوله في شهر ربيع الأول من أنه من سنة إحدى عشرة من المبعث؛ لأنه يرتب الوقائع على السنين. (وكان ذلك) الإسراء (بعد المبعث) كذا في النسخ، والذي في الفتح عن الزهري قبل الهجرة (بخمس سنين) فيكون بعد المبعث بثمان؛ لأنه أقام بحكة ثلاث عشرة سنة، اللهم إلا أن يكون المصنف ألغى مدة الفترة على أنها ثلاث سنين وهذا إن أمكن به صحته لكن المنقول عن الزهري كما ترى خلافه (حكاه عنه القاضي عياض) ورجحه كما في الفتح عنه.

(و) كذا (رجّحه القرطبي والنووي) تبعًا لعياض ثلاثتهم في شرح مسلم (واحتجّ) عياض وتابعاه (بأنه لا خلاف أن خديجة صلّت معه بعض فرض الصلاة ولا خلاف أنها توفّيت قبل الهجرة، إمّا بثلاث أو بخمس ولا خلاف أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء وتعقّب بأن موت خديجة بعد المبعث بعشر سنين على الصحيح في رمضان وذلك قبل أن تفرض الصّلاة) فبطل قولهم: صلّت معه الخمس اتّفاقًا (ويؤيّده) أي: الصحيح، (إطلاق حديث عائشة أن خديجة ماتت قبل أن تفوض الصلوات المخمس ويلزم منه أن يكون موتها قبل الإسراء وهو المعتمد، وأمّا تردّده) أي: عياض وتابعيه (في سنة وفاتها) بقوله: إمّا بثلاث أو بخمس (فيردة جزم عائشة) عند البخاري، (بأنها ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين، قاله الحافظ ابن حجر) في فتح الباري، وقال فيه في باب المعراج في جميع ما نفاه أي: عياض وتابعاه من الخلاف نظر، أما أولاً فقد حكى العسكري أنها ماتت قبل الهجرة بسبع سنين، وقيل: بأربع، وعن ابن الأعرابي أنها ماتت عام العسكري أنها ماتت قبل الهجرة بسبع سنين، وقيل: بأربع، وعن ابن الأعرابي أنها ماتت عام

وقيل: قبل الهجرة بسنة وخمسة أشهر، قاله السدي وأخرجه من طريقه الطبري والبيهقي، فعلى هذا كان في شوال.

وقيل: كان في رجب. حكاه ابن عبد البر، وقَبْله ابن قتيبة، وبه جزم النووي في الروضة.

وقيل: كان قبل الهجرة بسنة وثلاثة أشهر، فعلى هذا يكون في ذي الحجة، وبه جزم ابن فارس.

وقيل: قبل الهجرة بثلاث سنين، ذكر ابن الأثير.

الهجرة، وأمّّا ثانيًا فإن فرض الصلاة اختلف فيه، فقيل: كان من أوّل البعثة وكان ركعتين بالغداة وركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، وأمّّا ثالثًا: فقد جزمت عائشة بأن خديجة ماتت قبل أن تفرض الصلاة المكتوبة فالمعتمد أن مراد من قال بعد أن فرضت الصّلاة ما فرض قبل الصلوات الخمس إن ثبت ذلك، ومراد عائشة الصلوات الخمس، فيجمع بين القولين بذلك، ويازم منه أنها ماتت قبل الإسراء، انتهى.

(وقيل:) كان الإسراء (قبل الهجرة بسنة وخمسة أشهر، قاله السدي، وأخرجه من طريقه) أي: عنه، (الطبري) ابن جرير (والبيهقي، فعلى هذا كان في شوّال) لما يجيء أنه خرج إلى المدينة لهلال ربيع الأول وقدمها لاثنتي عشرة خلت منه، وقال الحافظ: فعلى هذا كان في رمضان أو شوّال على إلغاء الكسرين، (وقيل: كان في رجب حكاه) أبو عمر يوسف (بن عبد البق) النمري بفتحتين القرطبي الحافظ المشهور ساد أهل الزمان في الحفظ والاتقان ولد في ربيع الآخر سنة ثمان وستين وثلاثمائة، ومات سنة ثلاث وستين وأربعمائة، مرّ بعض ترجمته.

(و) حكاه (قبله) بسكون الباء ظرف أبو محمد عبد الله بن مسلم (بن قتيبة) الدينوري بفتح الدال وتكسر النحوي اللغوي مؤلّف أدب الكاتب وغيره ولد سنة ثلاث عشرة ومائتين ومات سنة سبع وستين ومائتين، (وبه جزم النووي في الروضة) تبعًا للرافعي وقيل: قبل الهجرة بسنة واحدة قاله ابن سعد وغيره، وبه جزم النووي وقاله ابن حزم وبالغ وادّعى فيه الإجماع قال الحافظ: وهو مردود، ففي ذلك خلاف يزيد على عشرة أقوال، (وقيل: قبل الهجرة بسنة وثلاثة أشهر فعلى هذا يكون في ذي الحجّة) لما مر في خروجه من المدينة، (وبه جزم) أحمد (بن فارس) اللغوي أبو الحسين الرازي الإمام في علوم شتّى المالكي الفقيه غلب عليه علم النحو ولسان العرب فشهر به له مصنفات وأشعار جيّدة مات سنة تسعين، وقيل: خمس وسبعين وثلاثمائة.

(وقيل: قبل الهجرة بثلاث سنين، ذكر ابن الأثير) وقيل: قبلها بثمانية أشهر، وقيل: بستّة

وقال الحربي: إنه كان في سابع عشري ربيع الآخر، وكذا قال النووي في فتاويه، لكن قال في شرح مسلم: في ربيع الأول.

وقيل: كان ليلة السابع والعشرين من رجب، واختاره الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي.

وأما اليوم الذي يسفر عن ليلتها، فقيل الجمعة، وقيل السبت، .......

أشهر، حكاهما ابن الجوزي، وقيل: بسنة وشهرين، حكاه ابن عبد البرّ (وقال:) إبراهيم بن إسلحق (المحربي) نسبة إلى محلة الحربية ببغداد، البغدادي الحافظ شيخ الإسلام الإمام البارع في العلوم الزاهد، مات في ذي الحجّة سنة خمس وسبعين ومائتين، (أنه كان في سابع عشرى ربيع الآخر) قبل الهجرة بسنة واحدة، ورجّحه ابن المنير في شرح سيرة ابن عبد البرّ كذا نسبه للحربي جمع منهم الحافظ في الفتح، وابن دحية في الابتهاج، والذي نقله ابن دحية في التنوير والمعراج الصغير، وأبو شامة في الباعث، والحافظ في فضائل رجب عن الحربي ربيع الأوّل.

(وكذا قال النووي في فتاويه) على ما في بعض نسخها (لكن قال في شرح مسلم) على ما في بعض نسخه (ربيع الأوّل) وفي أكثر نسخ الشرح ربيع الآخر والذي في النسخ المعتمدة من الفتاوى الأوّل، وهكذا نقله عنها الأسنوي والأذرعي والدميري، (وقيل: كان ليلة السابع والعشرين من رجب) وعليه عمل الناس، قال بعضهم: وهو الأقوى، فإن المسألة إذا كان فيها خلاف للسلف ولم يقم دليل على الترجيح واقترن العمل بأحد القولين أو الأقوال، وتلقى بالقبول فإن ذلك مما يغلب على الظن كونه راجحًا.

(و)لذا (اختاره الحافظ عبد الغني) ابن عبد الواحد بن علي (بن سرور المقدسي) فنسبه لجد أبيه الحنبلي الإمام أوحد زمانه في الحديث والحفظ الزاهد العابد صاحب العمدة والكمال وغير ذلك، نزل مصر في آخر عمره وبها مات يوم الاثنين ثالث عشرى ربيع الآخر سنة ستمائة وله تسع وخمسون سنة، وقال ابن عطية بعد نقل الخلاف: والتحقيق أنه كان بعد شق الصحيفة، قبل بيعة العقبة، وقيل: كان قبل المبعث، قال الحافظ: وهو شاذ إلا أن حمل على أنه وقع حينقذ في المنام.

(وأمًا اليوم الذي يسفر) بفتح الياء وكسر الفاء من سفرت الشمس: طلعت، (عن ليلتها) أي: الذي يطلع فجره بعد ليلتها وبضمّها من أسفر الصبح إسفارًا أضاء، أي: الذي يضيء بعد ليلتها وعن بمعنى بعد عليهما، (فقيل) هو (الجمعة) أي: اليوم المسمّى به، (وقيل:) هو (السبت) أي: يومه.

وعن ابن دحية: يكون إن شاء الله تعالى يوم الإثنين، ليوافق المولد والمبعث والهجرة والوفاة، فإن هذه أطوار الانتقالات: وجودًا ونبوة ومعراجًا وهجرة ووفاة.

وستأتي إن شاء الله تعالى قصة الإسراء والمعراج وما فيهما من المباحث والله الموفق والمعين.

### [ذكر عرض المصطفى نفسه على القبائل ووفود الأنصار]

ولما أراد الله تعالى إظهار دينه وإعزاز نبيه، وإنجاز موعده له، خرج عَيَّالِكُم في الموسم الذي لقي فيه الأنصار - الأوس والخزرج -.

(وعن ابن دحية) الحافظ أبي الخطاب عمر بفتح الدال وكسرها نسبة إلى جده الأعلى دحية بن خليفة الكلبي الصحابي؛ لأنه كان يقول أنه من ولده، (يكون إن شاء الله تعالى يوم الاثنين ليوافق المولد والمبعث والهجرة والوفاة، فإن هذه أطوار الانتقالات وجودًا ونبوّة ومعراجًا وهجرة ووفاة) لكن في عدّه المعراج شيء؛ لأنه محل النزاع فكيف يستدلّ به؟ وحاصله؛ كما قال الشامي أنه استنبطه بمقدّمات حساب من تاريخ الهجرة وحاول موافقته لتلك الأطوار، وقال: يكون الاثنين في حقّه كالجمعة لآدم، (وستأتي إن شاء الله تعالى قصّة الإسراء والمعراج وما فيهما من المباحث) في المقصد الخامس، وإنما ذكر هنا زمن وقوعه مراعاة لاتزامه ترتيب الوقائع، (والله الموقق) للخير (والمعين) عليه لا غيره.

### ذكر عرض المصطفى نفسه على القبائل ووفود الأنصار

(ولمًا أراد الله تعالى إظهار دينه) انتشاره بين الناس ودخولهم فيه، (وإعزاز نبيته) تصييره عزيرًا معظّمًا عند جميع الناس، ومنع من يريده بسوء بعدما لقي من قومه، (وإنجاز موعده) تعالى (له) عَيِّالَةٍ، أي: نصره على أعدائه، فهو تفسير لما قبله، وقد قال الله تعالى: ﴿ويأبى الله إلا أن يتمّ نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون [التوبة: ٣٦، ٣٣]، وفي الصحيح: «إن الله روى لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمّتي ما روى لي منها».

(خرج عَلِيه في الموسم) وكان في رجب كما في حديث جابر عند أصحاب السنن (الذي لقي فيه الأنصار) جمع ناصر كأصحاب وصاحب على تقدير حذف ألف ناصر لزيادتها، فهو ثلاثي يجمع على أفعال قياسًا، ويقال: جمع نصير كشريف وأشراف على القياس وجمعوا جمع قلة وإن كانوا ألوفًا؛ لأن جمع القلة والكثرة إنما يعتبران في نكرات الجموع.

# فعرض عَيْشَةُ نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم، ....

أمًّا في المعارف فلا فرق بينهما وتسميتهم بالأنصار حينئذ باعتبار المآل وإلا فهو اسم إسلامي لما فازوا به دون غيرهم من نصره عَيَّتُ وإيوائه ومن معه ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم. (الأوس والخزرج) بنصبهما على البدلية، وفي نسخة بواو عطف التفسير سموا باسم جدّيهما الأعليين الأوس والخزرج الأكبر، ولدى حارثة بن ثعلبة، قال السهيلي: الأوس في الأصل الذئب والعطية والخزرج الريح الباردة، وفي الصحاح الأوس العطية والذئب وبه سمّي الرجل، وفيه أيضًا الخررج ريح، قال الفراء: الجنوب غير مجراة فلم يقيده بالباردة، وتبعه القاموس لكنه قال الأوس إلإعطاء، وبينه وبين العطية التي عبر بها فرق.

(فعرض عَلَيْكُ نفسه على قبائل العرب) بأمر الله تعالى؛ كما في حديث علي الآتي، (كما كان يصنع في كل موسم) ذكر الواقدي أنه عَلَيْكُم مكث ثلاث سنين مستخفيًا، ثم أعلن في الرابعة فدعا الناس إلى الإسلام عشر سنين يوافي المواسم كل عام يتبع الحاج في منازلهم بعكاظ ومجنة وذي المجاز، يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه، فلا يجد أحدًا ينصره ولا يجيبه حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة فيردون عليه أقبح الرد ويؤذونه، ويقولون: قومك أعلم بك، فكان ممن سمّى لنا من تلك القبائل بنو عامر بن صعصعة ومحارب وفزارة وغسان ومرة وحنيفة وسليم وعبس وبنو نصر والبكاء وكندة وكعب والمحرث بن كعب وعذرة والحضارمة، وذكر نحوه ابن إسلحق بأسانيد متفرقة.

وقال موسى بن عقبة عن الزهري: كان قبل الهجرة يعرض نفسه على القبائل ويكلم كل شريف قوم لا يسألهم إلا أن يؤوه ويمنعوه، ويقول: «لا أكره أحدًا منكم بل أُريد أن تمنعوا من يؤذيني حتى أبلغ رسالات ربّي»، فلا يقبله أحد بل يقولون: قوم الرجل أعلم به، وأخرج أحمد والبيهقي وصححه ابن حبان عن ربيعة بن عباد بكسر المهملة وخفة الموحدة، قال: رأيت رسول الله عَيِّيِّ بسوق ذي المجاز يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله تعالىٰ.

وروى أحمد وأصحاب السنن وصحّحه الحاكم، عن جابر: كان عَيِّلِيَّ يعرض نفسه على الناس بالموسم، فيقول: «هل من رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشًا قد منعوني أن أبلّغ كلام ربّي»، فأتاه رجل من همدان فأجابه ثم خشي أن لا يتبعه قومه فجاء إليه، فقال: آتي قومي فأخبرهم ثم أتيك من العام المقبل، فانطلق الرجل وجاء وفد الأنصار في رجب.

وأخرج الحاكم وأبو نعيم والبيهقي بإسناد حسن عن ابن عباس: حدّثني عليّ بن أبي طالب، قال: لما أمر الله نبيّه أن يعرض نفسه على قبائل العرب، خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب، وتقدّم أبو بكر وكان نشابة، فقال: من القوم؟ قالوا:

فبينما هو عند العقبة، لقي رهطًا من الخزرج، أراد الله بهم خيرًا، فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج، قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى، فجلسوا معه، فدعاهم إلى الله، وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرءان.

وكان من صنع الله، أن اليهود كانوا معهم في بلادهم، وكانوا أهل كتاب، وكان الأوس والخزرج أكثر منهم، فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا: إن نبيًا سيبعث الآن، قد أظل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه. فلما كلمهم النبي عَيْسِيًّ عرفوا النعت، فقال بعضهم لبعض:

من ربيعة، قال: من أي ربيعة أنتم؟ قالوا: من ذهل، فذكر حديثًا طويلاً في مراجعتهم وتوقّفهم أخيرًا عن الإجابة، قال: ثم دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج وهم الذين سمّاهم رسول الله عُيُلِيِّهِ الأنصار لكونهم أجابوه إلى إيوائه ونصره، قال: فما نهضنا حتى بايعوا النبيّ عُيِّلِيَّهُ.

(فبينما هو عند العقبة) الأولى كما في ابن إسلحق، أي: عقبة الجمرة كما جزم به غير واحد، واستظهره البرهان تبعًا للمحبّ الطبري إذ ليس ثم عقبة أظهر منها، ويجوز أن المراد بها المكان المرتفع عن يسار قاصد مني، ويعرف عند أهل مكَّة بمسجد البيعة، وعليه فالمعنى في مكان قريب من العقبة، (لقمي رهطًا) رجالاً دون عشرة (من المخزرج) لا ينافي قوله: أولاً الأوس والخزرج؛ لجواز أنه لقيهم من جملة القبائل قبل لقى أولئك الرهط من الخزرج، (أراد الله بهم خيرًا) هو الهداية للدين القويم، (فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفر) بفتحتين (من الخزرج) زاد ابن إسلحق: قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم، يعني من حلفائهم؛ لأنهم كانوا تحالفوا على التناصر والتعاضد، (قال: أفلا تجلسون أكلمكم) بالجزم جواب الطلب وجازمه شرط مقدّر على الصحيح، ويجوز الرفع على الاستئناف، (قالوا: بلي) زاد في رواية: من أنت؟ فانتسب لهم وأخبرهم خبره، (فجلسوا معه) وفي رواية: وجدهم يحلقون رؤوسهم فجلس إليهم، (فدعاهم إلى الله) وبيّن المراد منه بقوله: (وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرءان) أي: بعضه، (وكان من صنع الله أن اليهود كانوا معهم) مع الأوس والخزرج (في بلادهم وكانوا أهل كتاب) وعلم وكانوا هم أصحاب شرك أصحاب أوثان وكانوا قد عزوهم ببلادهم؛ كما عند ابن إسلحق (وكان الأوس والنخزرج أكثر منهم، فكانوا إذا كان بينهم شيء،) من خصومة أو محاربة (قالوا) أي: اليهود (إن نبيًّا سيبعث) السين لتخليص الفعل عن وقت التكلّم فلا تنافي بينه وبين قوله: (الآن) أي: الزمان الذي فيه الحروب والمخالفة بينهم وإن امتد وأطلق اسم الآن عليه للعرف في مثله، ولفظ المصنّف هو ما في الفتح عن ابن إسلحق، ولفظ العيون عنه أن نبيًّا مبعوث الآن (قد أظلّ) قرب (زمانه نتبعه فنقتلكم معه) قتل عاد وإرم؛ كما في ابن إسلحق، أي: نستأصلكم، (فلمَّا كلُّمهم النبيّ عَيِّكُ عرفوا النعت) الوصف الذي كانوا يسمعونه قبل من اليهود، (فقال بعضهم لبعض)

لا تسبقنا اليهود إليه.

فأجابوه إلى ما دعاهم إليه، وصدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام، فأسلم منهم ستة نفر وكلهم من الخزرج وهم:

أبو أمامة، أسعد بن زرارة.

وعوف بن اللحرث بن رفاعة، وهو ابن عفراء.

ورافع بن لملك بن العجلان.

بادروا لاتباعه (لا تسبقنا اليهود إليه) وفي رواية: فلمّا سمعوا قوله أيقنوا به واطمأنت قلوبهم إلى ما سمعوا منه وعرفوا ما كانوا يسمعون من صفته، فقال بعضهم لبعض: يا قوم تعلّموا والله إنه للنبيّ الذي توعدكم به اليهود فلا يسبقونكم إليه، (فأجابوه إلى ما دعاهم إليه وصدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام) وكانوا من أسباب الخير الذي سبب له عنظية، (فأسلم منهم ستة نقر) وقيل: ثمانية، ذكره غير واحد (وكلّهم من الخزرج) أتى به مع علمه من قوله: لقي رهطًا من الخزرج لما قد يتوهم أنه انضم إليهم وقت الإسلام بعض الأوس، أو لدفع توهم التغليب لما جرت به عادتهم من تغليب الخزرج على الأوس والخزرج معًا، قال شيخنا البابلي: ولم يعكس ذلك فرارًا من إشعار لفظ الأوس بالذم؛ لأنه معناه لغة الذئب ولزجر البقر والمعز بخلاف لفظ الخزرج، فإنما يشعر بالمدح لأنه الربح أو الربح الباردة.

(وهم أبو أمامة أسعد) بألف قبل السين الساكنة (ابن زرارة) بضم الزاي النجاري شهد العقبات الثلاث، وكان أوّل من صلّى الجمعة على قول، وأوّل من مات من الصحابة بعد الهجرة، وأوّل ميّت صلّى عليه النبيّ عَيِّلِهُ هذا قول الأنصار، أمّا المهاجرون، فقالوا: أوّل ميّت صلّى عليه عثمن بن مظعون، رواه الواقدي. قال في الإصابة: واتّفق أهل المغازي والأخبار على أن أسعد مات في حياته عَيِّلِهُ بالمدينة سنة إحدى من الهجرة في شوّال.

(وعوف بن الحرث بن رفاعة) بكسر الراء وبالفاء النجاري استشهد ببدر، (وهو ابن عفراء) بنت عيد النجارية الصحابية وهي أُمّ معاذ ومعوّذ وإليها ينسبون، (ورافع بن لهلك بن العجلان) ضد المتاني الزرقي بزاي فراء فقاف العقبي اختلف في شهوده بدرًا، قال ابن إسلحق: هو أوّل من قدم المدينة بسورة يوسف.

وروى الزبير بن بكار عن عمر بن حنظلة أن مسجد بني زريق أوّل مسجد قرىء فيه القرءان، وأن رافع بن لملك لما لقيه عَيِّلِهُ بالعقبة أعطاه ما أنزل عليه في العشر سنين التي خلت، فقدم به رافع المدينة ثم جمع قومه فقرأ عليهم في موضعه، قال: وتعجّب عَيْلِهُ من اعتدال قبلته،

وقطبة بن عامر بن حديدة وعقبة بن عامر بن نابي.

وجابر بن عبد الله بن رئاب، وليس بجابر بن عبد الله بن عمرو بن حزام.

استشهد بأُحد، (وقطبة) بضم القاف وسكون المهملة (ابن عامر بن جديدة) بفتح الحاء وكسر الدال المهملتين، أبو الوليد السلمي، حضر العقبات الثلاث وبدرًا والمشاهد، قال أبو حاتم: مات في خلافة عمر، وقال ابن حبان: في خلافة عثمن. (وعقبة) بضم العين وسكون القاف (ابن عامر بن نابي) بنون فألف فموحدة منقوص كالقاضي، قال ابن دريد: من نبا ينبو إذا ارتفع؛ كما في النور، وفي سبل الرشاد بنون فألف فموحدة فتحتية، السلمي حضر بدرًا وسائر المشاهد واستشهد باليمامة، (وجابر بن عبد الله بن رياب) بكسر الراء فتحتية خفيفة فألف فموحدة ضبطه ابن ماكولا وغيره، ابن النعمن بن سنان السلمي شهد بدرًا وما بعدها، له حديث عند الكلبي عن ابن صالح عنه رفعه في قوله تعالى: (يمحو الله ما يشاء ويثبت) [الرعد: ٣٩]، قال: يمحو من الرزق، قال ابن عبد البرّ: لا أعلم له غيره، وردّه في الإصابة بأن البغوي وابن السكن وغيرهما رووا عنه: أنه عَيَّلَةٍ قال: «مرّ بي ميكائيل في نفر من الملائكة» الحديث، قال البغوي: لا أعرف له غيره، وهو مردود أيضًا بالحديث قبله، وبأن البخاري في التاريخ روى عنه قصة أبي ياسر بن غيره، وهو مردود أيضًا بالحديث قبله، وبأن البخاري في التاريخ روى عنه قصة أبي ياسر بن أخطب والأحاديث الثلاثة طرقها ضعيفة، انتهى ملخصًا.

(وليس) جابر هذا (بجابر بن عبد الله بن عمرو بن حزام) بفتح المهملة الأنصاري الصحابي بن الصحابي، وجابر بن عبد الله في الصحابة خمسة، الثالث جابر بن عبد الله العبدي من عبد القيس، الرابع: جابر بن عبد الله الراسبي نزل البصرة، روى ابن منده عنه رفعه: «من عفا عن قاتله دخل الجنّة»، قال ابن منده: غريب إن كان محفوظًا.

وقال أبو نعيم: قوله الراسبي وهم، إنما هو الأنصاري. الخامس: جابر بن عبد الله الأنصاري استصغره النبيّ عَلَيْكُم يوم أُحد فرده وليس بالذي يروى عنه الحديث، رواه ابن سعد عن زيد بن لحرثة وذكره الطبري وكذا اليعمري في المغازي كما في الإصابة، فقصر البرهان في قوله: إنهم أربعة، فترك الخامس مع أن ممن ذكره اليعمري الذي حشاه هو ونبّه على أنه غير راوي الحديث، لكن البرهان قال في غزوة أُحد: هو إمّا الراسبي أو العبدي، انتهى.

وفيه نظر للتصريح بأنه أنصاري وأيضًا فالعبدي من وفد عبد القيس وإنما وفدوا سنة تسع ولهم قدمة قبلها سنة خمس، وأُحد سنة ثلاث باتّفاق. وقوله أيضًا: لا أعلم رواية لغير جابر بن عبد الله بن عمرو تقصير، فقد علمت أن لابن رياب ثلاثة أحاديث وكذا العبدي، فقد روى أحمد

ومن أهل العلم بالسير، من يجعل فيهم عبادة بن الصامت، ويسقط جابر بن رئاب. فقال لهم النبي عَلِيلِيد: تمنعون ظهري حتى أبلغ رسالة ربي.

فقالوا: يا رسول الله، إنما كانت بعاث أول عام أوّل، يوم من أيامنا، اقتتلنا به،

والبغوي عنه، قال: كنت في وفد عبد القيس مع أبي فنهاهم عَلِيلَةٍ عن الشرب في الأوعية...

(ومن أهل العلم بالسير) كما قال أبو عمر (من يجعل فيهم عبادة بن الصامت) أبا الوليد البدري وحضر سائر المشاهد، مات بفلسطين ودفن ببيت المقدس عن الأشهر، وقيل: بالرملة سنة أربع وثلاثين، وحكى ابن سعد أنه بقي إلى خلافة مغوية وأُمّه قرّة العين بنت عبادة أسلمت وبايعت. (ويسقط جابر بن رياب) نسبة لجدّه كما علم، ولكن الأوّل قول ابن إسلحق وتبعه جماعة وبه صدر في الفتح، ثم قال: وقال موسى بن عقبة عن الزهري وأبو الأسود عن عروة هم أسعد ورافع ومعاذ ابن عفراء، ويزيد ابن ثعلبة وأبو الهيثم بن التيهان وعويم بن ساعدة، ويقال كان فيهم عبادة بن الصامت وذكوان، انتهى.

واختلف في أوّل الأنصار إسلامًا، فقال ابن الكلبي وغيره: أوّلهم رافع بن لملك، وقال ابن عبد البرّ: جابر بن عبد الله بن رياب، وقال مغلطاي: لما ذكر ابتداء إسلام الأنصار فأسلم منهم سنّة، أسعد بن زرارة وذكوان بن عبد قيس، فلمًا كان من العام المقبل في رجب أسلم منهم سنّة، وقيل: ثمانية فذكرهم، انتهى. ويمكن الجمع بأن أسعد ما أظهره إلا مع الخمسة أو السبعة المذكورين معه وإن رافعًا وابن رياب أوّل من أظهره من السنّة.

(فقال لهم النبي عَيِّالَيْم: «تمنعون ظهري حتى أبلغ رسالة ربّي»، فقالوا: يا رسول الله، إنما كانت بعاث) بضم الموحدة، وحكى القزاز فتحها وتخفيف المهملة فألف فمثلثة، وذكر الأزهري أن الليث صحفه عن الخليل بغين معجمة، وذكر عياض أن الأصيلي رواه بالمهملة والمعجمة، وأن رواية أبي ذرّ بالمعجمة فقط، ويقال: إن أبا عبيدة ذكره بالمعجمة أيضًا وهو مكان، ويقال: حصن، ويقال: مزرعة عند بني قريظة على ميلين من المدينة كانت به وقعة بين الأوس والخزرج قتل فيها كثير منهم وكان رئيس الأوس حضير والد أسيد الصحابي، ويقال له رئيس الكتّاب، ورئيس الخزرج عمرو بن النعمان البياضي وقتلا يومئذ وكان النصر فيها أوّلاً للخزرج، ثم ثبتهم حضير فرجعوا وانتصرت الأوس، ذكره الفتح، قال في المطالع: يجوز صرف بعاث وتركه. قال العيني: إذا كان اسم يوم صرف وإذا كان اسم بقعة منع للتأنيث والعلمية، انتهى. (أول عام أوّل) بالإضافة ومنعه ابن السكيت وأجازه غيره كالعام الأوّل، وهو (يوم من أيّامنا التهي ذكر أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني أن سبب ذلك أنه كان من قاعدتهم أن الأصيل اقتتلنا به) ذكر أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني أن سبب ذلك أنه كان من قاعدتهم أن الأصيل

فإن تقدم ونحن كذلك لا يكون لنا عليك اجتماع، فدعنا حتى نرجع إلى عشائرنا، لعل الله أن يصلح ذات بيننا، وندعوهم إلى ما دعوتنا، فعسى الله أن يجمعهم عليك، فإن اجتمعت كلمتهم عليك واتبعوك فلا أحد أعز منك، وموعدك الموسم العام القابل.

وانصرفوا إلى المدينة. ولم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله عَيِّد.

لا يقتل بالحليف، فقتل أوسي حليفًا للخزرج فأرادوا أنه يقتدوه فامتنعت فوقعت الحرب بينهم لأجل ذلك فقتل فيها من أكابرهم من كان لا يؤمن، أي: لا يتكبّر ويأنف أن يدخل في الإسلام حتى لا يكون تحت حكم غيره، وإلى ذلك أشارت عائشة رضي الله عنها، بقولها في الصحيح: كان يوم بعاث يومًا قدمه الله لرسوله عَيِّكُ، فقدم رسول الله وقد افترق ملؤهم وقتلت سرواتهم وجرحوا، قال الحافظ: وقد كان بقي منهم من هذا النحو عبد الله بن أبي ابن سلول وكانت هذه الوقعة قبل الهجرة بخمس سنين على الأصح، وقيل: بأربعين سنة، وقيل بأكثر.

(فإن تقدم ونحن كذلك لا يكون لنا عليك اجتماع فدعنا حتى نوجع إلى عشائرنا لعلّ الله أن يصلح ذات بيننا) وقد فعل كما أشار إليه عَيْقِيدٍ يوم خطبهم، بقوله: «ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي، وكنتم متفرّقين فألفكم الله بي، (وندعوهم) أي: عشائرنا، (إلى ما دعوتنا فعسى الله أن يجمعهم عليك فإن اجتمعت كلمتهم عليك واتبعوك فلا أحد) بالنصب اسم لا النافية للجنس، (أعزّ منك) بالرفع خبرها وهو أظهر من رفع أحد ونصب أعزّ على أنها نافية للوحدة لإفادة النافية للجنس التنصيص على العموم.

وموعدك الموسم العام المقبل وانصرفوا إلى المدينة، ولم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله عليه التحدّثهم بما علموا منه فظهر وانتشر، (فلمًا كان العام المقبل لقيه اثنا عشر رجلاً، وفي الإكليل) اسم كتاب للحاكم بكسر الهمزة وسكون الكاف وهو في الأصل؛ كما في الفتح العصابة التي تحيط بالرأس وأكثر استعماله إذا كانت العصابة مكلّلة بالجوهر، وهي من سمات ملوك الفرس، وقيل: أصله ما أحاط بالظفر من اللحم ثم أطلق على كل ما أحاط بشيء ما. فلما كان العام المقبل لقيه اثنا عشر رجلاً وفي الإكليل: أحد عشر وهي العقبة الثانية، فأسلموا فيهم خمسة من الستة المذكورين، وهم: أبو أمامة. وعوف بن عفراء، ورفع بن لملك وقطبة بن عامر بن حديدة، وعقبة بن عامر بن نابي، ولم يكن جابر بن عبد الله بن رياب لم يحضرها. والسبعة تتمة الاثني عشر هم:

معاذ بن اللحرث بن رفاعة، وهو ابن عفراء أخو عوف المذكور.

وذكوان بن عبد قيس الزرقي، وقيل إنه رحل إلى رسول الله عَيِّالَيْم إلى مكة فسكنها معه، فهو مهاجري أنصاري قتل يوم أحد.

(أحد عشر وهي العقبة الثانية) وعدها أولى ابن إسلحق وغيره باعتبار المبايعة أو بالنسبة للثالثة؛ كما في نحو: ادخلوا الأول فالأوّل فسمّى غير الأوّل أوّلا بالنسبة لمن بعده، (فأسلموا فيهم خمسة من السقة المذكورين) في الأولى (وهم أبو أمامة) أسعد بن زرارة (وعوف بن عفراء ورافع بن لملك وقطبة بن عامر بن نابي ولم يكن منهم جابر بن عبد الله بن رياب لم يحضرها) صفة لازمة لمجرد التأكيد (والسبعة تتمة الأثني عشر وهم معاذ بن المحرث بن رفاعة) كما في العيون وأقرّه البرهان وبه جزم في الإصابة، وأبدل الشامي معاذ بأخيه معوّذ وضبطه بصيغة اسم الفاعل ولكن لم يذكر ذلك في الإصابة في ترجمة معوّذ، (وهو) أي: معاذ المشهور بأنه (ابن عفراء) أثم (أخو عوف المذكور) وأخو معوّذ أيضًا الثلاثة أشقاء وأخوتهم لأمّهم إياس وعاقل وخالد وعامر بنو البكير الليثي وشهد السبعة بدرًا وهل جرح معاذ بأحد فمات بالمدينة من جراحته أو شهد جميع المشاهد، ومات في خلافة عثمن أو في خلافة علي أقوال حكاها أبو عمر. قال ابن الأثير: وزعم ابن الكلبي أنه استشهد ببدر لم يوافق عليه، (وذكوان) بفتح المعجمة وإسكان الكاف، (ابن عبد قيس) البدري (الزرقي) بتقديم الراي على ما المضمومة على الراء، وكذا كل ما في نسب الأنصار، قاله ابن ماكولا وغيره نسبة إلى جده المضمومة على الراء، وكذا كل ما في نسب الأنصار، قاله ابن ماكولا وغيره نسبة إلى جده زريق الخزرجي يكنى أبا اليسع.

(وقيل: إنه رحل إلى رسول اللَّه عَيِّلِيَّةً إلى مكّة فسكنها معه، فهو مهاجري أنصاري) وبه جزم أبو عمر وتبعه الذهبي وروى الواقدي عن حبيب بن عبد الرحلن، قال: خرج أسعد بن زرارة وذكوان بن عبد قيس إلى عتبة بن ربيعة بمكّة فسمعا برسول اللَّه عَيِّلِيَّةٍ فأتياه فأسلما ولم يقربا عتبة وكانا أوّل من قدم المدينة بالإسلام، (قتل يوم أحد) قتله أبو الحكم بن الأخنس بن شريق فشد عليّ رضي اللَّه عنه على أبي الحكم فقتله، وقال عَيِّلَة: «من أحبّ أن ينظر إلى رجل يطأ بقدمه غدًا خضرة الجنّة، فلينظر إلى هذا»، رواه ابن المبارك.

وعبادة بن الصامت بن قيس. وأبو عبد الرحلن، يزيد بن ثعلبة البلوي. والعباس بن عبادة بن نضلة. وهؤلاء من الخزرج، ومن الأوس رجلان: أبو الهيثم بن التيهان، من بنى عبد الأشهل.

(وعبادة) بمهملة مضمومة فموحدة (ابن الصامت بن قيس) بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن الخزرج، (وأبو عبد الرحلن يزيد بن ثعلبة) بن خزمة بفتح المعجمتين ضبطه الدراقطني كالطبري، وقال ابن إسلحق والكلبي بسكون الزاي ابن أصرم بن عمرو بن عمارة بفتح العين وشدّ الميم ابن لملك بن فران بفتح الفاء وتخفيف الراء وتشديدها، ويقال فيه أيضًا فاران بن بلى، (البلوى) بفتحتين نسبة إلى جدّه: بلى هذا حليف الخزرج، ذكر ابن إسلحق أنه شهد العقبة الثانية، وقال الطبرى شهد العقبتين، (والعباس بن عبادة بن نضلة) بنون مفتوحة وضاد معجمة ابن لملك بن العجلان، روى ابن إسلحق أنه قال: إنكم تأخذون محمّدًا على حرب الأحمر والأسود، فإن كنتم ترون أنكم إذ أنهكتكم الحرب أسلمتموه، فمن الآن فاتركوه وإن صبرتم على ذلك فخذوه، قال عاصم بن عمر: واللَّه ما قال ذلك إلا ليشدّ العقد، وقال عبد اللَّه بن أبي بكر لحضور ابن سلول: وأقام العباس بمكّة حتى هاجر معه عَيْلِيَّة فكان أنصاريًّا مهاجريًّا واستشهد بأُحد، (وهؤلاء من المخزرج ومن الأوس رجلان أبو الهيشم) لملك، ويقال: عبد اللَّه (ابن التيهان) بفتح الفوقية فتحتية مخففة عند أهل الحجاز مشدّدة عند غيرهم، قال السهيلي: واسمه أيضًا لملك، لكن في الإصابة: يقال التيهان لقب واسمه لملك بن عتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر بن زعوراء الأنصاري الأوسى، وزعوراء أخو عبد الأشهل شهد العقبة وبدرًا والمشاهد كلّها وشهد صفّين مع على في قول الأكثر، ويقال: قتل بها سنة سبع وثلاثين، ويقال: مات سنة عشرين، ويقال: سنة إحدى وعشرين، قال أبو أحمد الحاكم: ولعلَّها أصوب، وقد قال الواقدي: لم أرّ من يعرف أنه قتل بصفين ولا يثبته، وقيل: مات في حياة النبيّ عَلِيَّكُم، قال أبو عمر: هذا لـم يتابع عليه قائله، انتهى ملخّصًا. (من بني عبد الأشهل) على حذف مضاف، أي: بني أخي عبد الأشهل، وفي الاستيعاب: حليف بني عبد الأشهل، ونسبه أوسيًا، قال السهيلي: وأنشد فيه ابن رواحة:

فسلم أز كسالإسلام عسزًا لأهسله ولا مشل أضياف الأراشي معشرا فجعله أراشيًا نسبة إلى أرأشة في خزاعة، وإلى أراش بن لحيان بن الغوث، وقيل: إنه بلوي من بني أرأشة بن فاران بن بلى والهيثم لغة العقاب وضرب من العشب، وبه أو بالأوّل سمّي

وعويم بن ساعدة.

فأسلموا وبايعوا على بيعة النساء، أي وفق بيعتهم التي أنزلت عند فتح مكة وهي: أن لا نشرك بالله شيئًا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا ولا نأتي بهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف، والسمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط

الرجل، انتهي.

(وعويم) بضم المهملة وفتح الواو وسكون التحتية فميم ليس بعدها راء، (ابن ساعدة) ابن عائش بتحتية وشين معجمة بن قيس بن النعمان شهد العقبتين وبدرًا وباقي المشاهد، ومات في خلافة عمر عن خمس أو ستّ وستين سنة، ووقف عمر على قبره، وقال: لا يستطيع أحد أن يقول أنا خير من صاحب هذا القبر، ما نصبت لرسول الله عين راية إلا وعويم تحت ظلّها، أخرجه البخاري في التاريخ، وبه جزم غير واحد وهو أصحّ من قول الواقدي: مات عويم في حياته عين كما في الإصابة.

(فأسلموا وبايعوا) كما رواه ابن إسلحق عن عبادة، قال: كنت فيمن حضر العقبة وكنا اثني عشر رجلاً فبايعنا رسول الله عَيِّلِيَّة (على بيعة النساء، أي: على وفق بيعتهم) أي: المذكورين من إضافة المصدر لمفعوله، أي: إن بيعة النساء (التي أنزلت عند فتح مكة) وفق بيعة هؤلاء النفر، وجعل بيعة النساء موافقة لتأخرها عن هذه (وهني أن لا نشرك بالله شيقًا) عام؛ لأنه نكرة في سياق النهي كالنفي وقدم على ما بعده؛ لأنه الأصل (ولا نسرق) بحذف المفعول ليدلّ على العموم كان فيه قطع أم لا، (ولا نزني ولا نقتل أولادنا) خصهم بالذكر؛ لأنهم كانوا غالبًا يقتلونهم خشية الإملاق ولأنه قتل وقطيعة رحم فصرف العناية إليه أكثر، (ولا نأتي ببهتان) غالبًا يقتلونهم خشية الإملاق ولأنه قتل وقطيعة رحم فصرف العناية إليه أكثر، (ولا نأتي ببهتان) قال المصنف وغيره، أي: بكذب يبهت سامعه، أي: يدهشه لفظاعته، كالرمي بالزنا والفضيحة والعار (نفتريه) نختلقه (بين أيدينا وأرجلنا) أي: من قبل أنفسنا فكنى باليد والرجل عن الذات؛ لأن معظم الأفعال بهما أو إن البهتان ناشيء عمّا يختلقه القلب الذي هو بين الأيدي والأرجل ثم يرزه بلسانه، أو المعنى لا نبهت الناس بالمعايب كفاحًا مواجهة، انتهى.

(ولا نعصيه) عَلَيْكُ (في معروف) قيّد به، تطييبًا لقلوبهم إذ لا يأمر إلا به، أو تنبيهًا على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق، (و) نعطيه (السمع والطاعة) فهما بالنصب بفعل محذوف أو بالجرّ عطف على بيعة النساء أو على معروف، قال الباجي: السمع هنا يرجع إلى معنى الطاعة، (في العسر واليسر) أي: عسر المال ويسره (والمنشط) بفتح الميم والمعجمة

والمكره، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق حيث كنا لا نخاف في الله لومة لائم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن وفيتم فلكم الجنة، ومن غشي من ذلك شيئًا كان أمره إلى الله إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه. ولم يفرض يومئذ القتال.

بينهما نون ساكنة، أي: ما تنشط له النفوس مما يسرها (والمكره) ما تكرهه النفوس مما يشق عليها، والمراد أنهم يطيعونه علي أله في كل أمره ونهيه سهل أو شق، (وأثرة) بضم الهمزة وسكون المثلثة وبفتحهما وبكسر الهمزة وسكون المثلثة، كما ذكره المصنف في حديث: «ستلقون بعدي أثرة»، وهو بالجر والنصب أيضًا، أي: وعلى أثرة أو نعطيه أثرة (علينا) بأن نرضى بفعله استبد لنفسه أو لغيره لكن لم يقع استئثار لنفسه الشريفة في استبد لنفسه أو لغيره لكن لم يقع استئثاره لنفسه أو لغيره، لكن لم يقع استئثار لنفسه الشريفة في الأمور الدنيوية عليهم ولا على غيرهم إلا في نحو الزوجات ولسن بدنيوية محضة، (وأن لا ننازع الأمور الدنيوية محضة، (وأن لا ننازع الملك والإمارة (أهله) فلا نتعرض لولاة الأمور حيث كانوا على الحق، قال الباجي في شرح الموطأ: يحتمل أنه شرط على الأنصار ومن ليس من قريش أن لا ينازعوا قريشًا ويحتمل عمومه في الموطأ: يحتمل أنه شرط على الله الأمر منهم، وإن كان فيهم من يصلح له إذا صار لغيره، قال السيوطي: والصحيح الثاني، ويؤيده أن في مسند أحمد زيادة وإن رأيت أن لك في الأمر حقًا ولابن حبان وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك، وزاد البخاري إلا أن تروا كفرًا بوّاكا، أي: ظاهرًا باديًا، انتهى.

(وأن نقول) ضمنه معنى نعترف فعداه بالباء، (بالحقّ) أي: نعترف به (حيث كنا لا نخاف في الله لومة لائم) بل نتصلب في ديننا واللومة المرّة من اللوم، وفيها: وفي تنتكير لائم مبالغتان (ثم قال عليه الصّلاة والسّلام) بعد هذه المبايعة (فإن وفيتم فلكم البحلّة) فضلاً من الله (ومن غشى) بغين وشين معجمتين، أي: فعل، (من ذلك شيئًا كان أمره مفوّضًا إلى الله إن شاء عذبه) بعدله، (وإن شاء عفا عنه) بفضله، (ولم يفرض يومئذ القتال) فلم يبايعهم عليه.

وهذا الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما بألفاظ متقاربة لكن لم يقع في رواية الشيخين التصريح بأن المبايعة هذه ليلة العقبة، نعم إخراج البخاري الحديث في وفود الأنصار ظاهر في وقوعها ليلتئذ، وبه جزم عياض وغيره، لكن رجّح الحافظ أن المبايعة ليلة العقبة، إنما كانت على الإيواء والنصر وما يتعلق بذلك، وأمّا على الصفة المذكورة فإنما هي بعد فتح مكّة وبعد نزول آية الممتحنة بدليل ما في البخاري في حديث عبادة هذا أنه عليلة لما بايعهم قرأ الآية كلّها، ولمسلم فتلا علينا آية النساء، وله أيضًا أخذ علينا كما أخذ على النساء، وعند النسائي ألا تبايعوني على ما أبايع عليه النساء.

وفي حديث أبي هريرة: ما أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا وإسلام أبي هريرة متأخّر عن

ثم انصرفوا إلى المدينة فأظهر الله الإسلام.

وكان أسعد بن زرارة يجمع بالمدينة بمن أسلم.

وكتبت الأوس والخزرج إلى النبي عَلِيْكَةِ: ابعث إلينا من يقرئنا القرءان، فبعث إليهم مصعب بن عمير.

وروى الدارقطني عن ابن عباس أن النبي عَلَيْكُ كتب إلى مصعب بن عمير أن

ليلة العقبة عند ابن أبي خيثمة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، قال: قال عَيِّلِيَّة: «أَبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئًا»، فذكر نحو حديث عبادة ورجاله ثقات، فإذا كان عبد الله بن عمرو ممن حضر البيعة وليس أنصاريًا ولا ممّن حضر بيعتهم، وإنما أسلم قرب إسلام أبي هريرة وضح تغاير البيعتين، وإنما حصل الالتباس من جهة أن عبادة حضر البيعتين معًا، وكانت بيعة العقبة من أجل ما يتمدّح به فكان يذكرها إذا حدث تنويهًا بسابقيته؛ فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة العقبة وقعت على خقيقة الحال أن بيعة العقبة وقعت على ذلك، وإنما وقعت على الإيواء والنصر وما يتعلق بذلك، انتهى ملخصًا.

وقال المصنف: الراجح أن التصريح بذلك، أي: بأن بيعة العقبة وقعت على وفق بيعة النساء، وهم من بعض الرواة؛ والذي دلّ عليه الأحاديث أن البيعة ثلاثة العقبة، وكانت قبل فرض الحرب، والثانية بعد الحرب على عدم الفرار، والثالثة على نظير بيعة النساء، انتهى.

(ثم انصرفوا إلى المدينة فأظهر الله الإسلام وكان أسعد بن زرارة يجمع بالمدينة بمن أسلم) وروى أبو داود عن عبد الرحلن بن كعب بن لملك، قال: كان أبي إذا سمع الأذان للجمعة استغفر لأسعد بن زرارة، فسألته فقال: كان أوّل من جمع بنا بالمدينة.

(وكتب الأوس والخزرج إلى النبيّ عَيَّكُ ابعث إلينا من يقرئنا القرءان فبعث إليهم مصعب بن عمير) وأمره أن يقرئهم القرءان ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين، وكان يسمّى بالمدينة المقرىء والقارىء ونزل على أسعد بن زرارة، وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يؤمّهم بعض، هكذا ذكره ابن إسلحق في رواية، وذكر في رواية أخرى أنه عَيَلِكُ بعث مع الإثني عشر رجلاً مصعب بن عمير العبدري، وهو الذي ذكره ابن عقبة. قال البيهقي وسياق ابن إسلحق أثمّ، انتهى. وجمع بجواز أنه أرسله معهم ابتداء واتّفق أنهم كانوا كتبوا له قبل علمهم بإرساله وفيه بعد.

(وروى الدارقطني عن ابن عباس أن النبي عَلَيْكُ كتب إلى مصعب بن عمير أن

يجمع بهم.. الحديث، وكانوا أربعين رجلاً.

فأسلم على يد مصعب بن عمير خلق كثير من الأنصار، وأسلم في جماعتهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير،

يجمع بهم... الحديث) ولفظه عن ابن عباس:أذن رسول الله عَيْنِكُ بالجمعة قبل أن يهاجر ولم يستطع أن يجمع بكّة ولا يبدي ذلك لهم فكتب إلى مصعب بن عمير:

أما بعد، فانظر اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور لسبتهم، فاجمعوا نساءكم وأبناءكم فإذا زال النهار عن شطره فتقرّبوا إلى الله بركعتين. قال: فهو أوّل من جمع حتى قدم رسول الله عَيْسَالُهُ فجمع عند الزوال وأظهر ذلك، ولا تنافي بين هذا وبين قوله قبل كان أسعد يجمع بهم، الموافق لقول كعب بن لملك: أوّل من جمع بهم أسعد؛ لأن جمع مصعب بمعاونته لأنه لما نزل عليه وكان يقوم بأمره وسعى في التجميع نسب إليه لكونه سببًا في الجمع.

(وكانوا أربعين رجلاً) كما رواه أبو داود: وصريح هذا أنهم إنما جمعوا بأمره عَيِّللَهُ؛ وروى عبد بن حميد بإسناد صحيح عن ابن سيرين، قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدم رسول الله المدينة وقبل أن ينزل بهم الجمعة، فقال الأنصار: إن لليهود يومًا يجتمعون فيه كل سبعة أيّام وللنصارى مثل ذلك، فهلم فلنجعل لنا يومًا نجتمع فيه فنذكر الله تعالى ونصلي ونشكره، فجعلوه يوم العروبة، واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ وأنزل الله بعد ذلك: وإذا نودي للصلاة [الجمعة: ٩] الآية، قالل الحافظ: فهذا يدلّ على أنهم اختاروه بالاجتهاد، وقال السهيلي: تجميع الصحابة الجمعة وتسميتهم إياها بهذا الاسم هداية من الله لهم قبل أن يؤمروا بها، ثم نزلت سورة الجمعة بعد أن هاجر النبيّ عَيِّللَهُ إلى المدينة فاستقرّ فرضها واستمرّ حكمها، ولذا قال عَيِّللَهُ المهيود والنصارى وهداكم الله له، قال الحافظ: ولا يبعد أنه عَيِّللَهُ علم بالوحي وهو بمكّة فلم يتمكّن من إقامتها.

وقد ورد فيه حديث ابن عباس عند الدارقطني ولذا جمع بهم أوّل ما قدم المدينة؛ كما حكاه ابن إسلحق وغيره؛ وعلى هذا فقد حصلت الهداية للجمعة بجهتي البيان والتوقيف، انتهى. يعني أنهم لما اجتهدوا فيه، وأجمعوا على فعله يوم الجمعة قدم عليهم الكتاب النبويّ إلى مصعب بالجمع بهم فوافق اجتهادهم النصّ، فلذا قال: هداكم الله له، (فأسلم على يد مصعب بن عمير خلق كثير من الأنصار، وأسلم في جماعتهم سعد بن معاذ) بذال معجمة عن ابن المرىء القيس بن عبد الأشهل الأنصاري الأوسي سيّدهم وافق حكمه حكم الله واهتزّ عرش الرحلن لموتة، (وأسيد) بضم الهمزة وفتح السين (ابن حضير) بضم المهملة وفتح

وأسلم بإسلامهما جميع بني عبد الأشهل في يوم واحد، الرجال والنساء، ولم يبق منهم أحد إلا أسلم، حاشا الأصيرم وهو عمرو بن ثابت بن وقش، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد، فأسلم واستشهد ولم يسجد لله سجدة، وأخبر رسول الله عليه أنه من أهل الجنة. ولم يكن في بني عبد الأشهل منافق ولا منافقة، بل كانوا كلهم حنفاء مخلصين رضي الله عنهم.

ثم قدم على النبي عَلَيْكُ في العقبة الثالثة في العام المقبل في ذي الحجة، أوسط أيام التشريق منهم سبعون رجلاً وقال ابن سعد: يزيدون .....

المعجمة ابن سماك بن عتيك الأنصاري الأوسي الأشهلي المتوفى في خلافة عمر سنة عشرين على الأصحّ وصلّى عليه عمر، أسلما في يوم واحد أُسيد أوّلاً ثم سعد والقصة مبسوطة في السّير.

(وأسلم بإسلامهما جميع بني عبد الأشهل) بفتح الهمزة والهاء بينهما معجمة ساكنة آخره لام ابن جشم بن الخرث بن الخزرج الأصغر بن عمرو بن لملك بن الأوس، قال ابن دريد: زعموا أن الأشهل صنم (في يوم واحد الرجال والنساء ولم يبق منهم أحد إلا أسلم) وذلك أن سعدًا لما ذهب لمصعب وأسلم أقبل إلى نادي قومه ومعه أسيد، فقال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيّدنا وأفضلنا رأيًا وأيمننا نقيبة، قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم عليّ حرام حتى تومنوا بالله ورسوله، قال في الرواية: فوالله ما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلمًا أو مسلمة.

(حاشى الأصيرم) بصاد مهملة تصغير أصرم وبه يلقب أيضًا وقدمه بعض على المصغّر، (وهو عمرو) بفتح العين (ابن ثابت) بمثلثة (ابن وقش) بفتح الواو وسكون القاف وتفتح وشين معجمة، ويقال: أقيش، وقد ينسب إلى جدّه فيقال عمرو بن أُقيش، (فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أُحد فأسلم واستشهد) بأحد (ولم يسجد لله سجدة وأخبر رسول الله عَيِّهِ أنه من أهل الجنّة) رواه ابن إسلحق بإسناد حسن مطوّلاً عن أبي هريرة، أنه كان يقول: حدّثوني عن رجل دخل الجنّة لم يصل صلاة قطّ فإذا لم يعرفه الناس، قال: هو أصيرم بني عبد الأشهل... فذكر الحديث.

(ولم يكن في) بني (عبد الأشهل منافق ولا منافقة، بل كانوا كلّهم حنفاء مخلصين رضي اللّه عنهم) وهذه منقبة عظيمة (ثم قدم على النبيّ عَيْكُ في العقبة الثالثة في العام المقبل في ذي الحجّة أوسط أيام التشريق منهم) أي: الأنصار، (سبعون رجلاً) كما ورد من حديث جابر وأبي مسعود الأنصاري وقطع به الحافظ في سيرته، وقدمه مغلطاي (وقال ابن سعد: يزيدون

رجلاً أو رجلين ـ وامرأتان.

وقال ابن إسلحق: ثلاث وسبعون وامرأتان.

وقال الحاكم: خمسة وسبعون نفشا.

فكان أول من ضرب على يده عليه السلام البراء بن معرور. ويقال أسعد بن زرارة،

رجلاً أو رجلين وامرأتان) عطف على سبعون (وقال ابن إسلحق: ثلاث وسبعون رجلاً وامرأتان) وعينهما ابن إسلحق، فقال: نسيبة، أي: بفتح النون وكسر المهملة بنت كعب بن عمرو بن عوف المازني البخاري شهدت هذه العقبة مع زوجها زيد بن عاصم وولديها حبيب وعبد الله، والثانية: أسماء بنت عمرو بن عدي بن نابى، وقد صدر في الاستيعاب، بقول ابن إسلحق.

قال اليعمري: هذا العدد هو المعروف وإن زاد في التفصيل على ذلك فليس بزيادة في الجملة، وإنما هو بمحل الخلاف فيمن شهد، فبعض الرواة يثبته وبعضهم يثبت غيره بدله وقد وقع ذلك في أهل بدر وشهداء أُحد وغير ذلك، انتهى. وبينهم هو وغيره بما يطول ذكره.

(وقال الحاكم: خمسة وسبعون نفسًا) هو عين ما قبله إن لم يثبت أنه كان فيهم أكثر من امرأتين، (فكان) كما روى الحاكم من طريق ابن إسلحق عن عكرمة عن ابن عباس (أول من ضرب على يده عليه السّلام) في البيعة ليلة العقبة (البراء) بفتح الباء الراء ممدود مخفّفًا (ابن معرور) بميم مفتوحة فمهملة ساكنة فراء مضمومة فواو فراء ثانية.

قال السهيلي: معناه مقصود بن صخر الخزرجي السلمي، ابن عمّة سعد بن معاذ، كان سيّد قومه وأفضلهم، قدم في هذه العقبة مسلمًا وصلّى في سفره ذلك إلى الكعبة مع نسخها باجتهاد منه، وخالفه غيره، فلما سأله عَيْلِهُ، قال له: «قد كنت على قبلة لو صبرت عليها»، ولم يأمر بالإعادة.

قال السهيلي: لأنه كان متأوّلاً ثم أمره أن يستقبل المقدس فأطاع، فلمّا حضر موته أمر أهله أن يوجّهوه قبل الكعبة، ومات في صفر قبل قدومه عَلَيْتٍ بشهر، قاله ابن إسلحق وغيره، وأوصى بثلث ماله إلى النبيّ عَلِيْتٍ فقبله ثم ردّه على ولده وهو أوّل من أوصى بثلثه، (ويقال) كما نقله ابن إسلحق عن بني عبد الأشهل (أسعد بن زرارة) ورواه العدني عن جابر، وزاد: وهو أصغر السبعين إلا أنا، وأخرج ابن سعد عن سليمن بن نجيم، قال: تفاخرت الأوس والخزرج فيمن ضرب على يد رسول الله عَلِيْتِ ليلة العقبة أوّل الناس، فقالوا: لا أحد أعلم به من العباس بن عبد المطلب فسألوه، ققال: ما أحد أعلم بهذا مني، أوّل من ضرب على يده عَلِيْتُ تلك الليلة عبد المطلب فسألوه، ققال: ما أحد أعلم بهذا مني، أوّل من ضرب على يده عَلِيْتُ تلك الليلة

على أنهم يمنعونه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم، وعلى حرب الأحمر والأسود.

وكانت أول آية نزلت في الإذن بالقتال ﴿أذن للذين يقاتلون ﴾ [الحج/٣٦] وفي الإكليل ﴿إِن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ﴾ [التوبة/١١] الآية. ونقب عليهم اثني عشر نقيبًا.

وفي حديث جابر عند أحمد بإسناد صحيح، وصححه الحاكم وابن حبان: مكث عَيْلِيَّهُ عشر سنين يتتبع الناس في منازلهم بمنى وغيرها، يقول: من يؤويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ حتى بعثنا الله له من ......

أسعد بن زرارة ثم البراء بن معرور ثم أسيد بن الحضير.

(على أنهم يمنعونه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وعلى حرب الأحمر والأسود) قال في النور: يعني العرب والعجم، والظاهر أنه يجيء فيه ما جاء في بعثه عَيَّاتِيَّة إلى الأسود والأحمر العجم والعرب أو الجنّ والإنس؛ لأنه مبعوث للكل بخلاف الحرب (وكانت أوّل آية نزلت في الإذن بالقتال:) ﴿أَذِن للذين يقاتلون﴾ [الحج: ٣٦] الآية،) كما قاله الزهري عن عروة عن عائشة أخرجه النسائي، (وفي الإكليل) أوّل آية نزلت في الإذن به، ﴿إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم﴾ [التوبة: ١١١] الآية، وهذه فائدة استطرادية هنا، المناسبة المبايعة على الحرب، (ونقب عليهم اثني عشر نقيبًا) قال السهيلي: اقتداء بقوله تعالى في قوم موسى: ﴿وَبعثنا منهم اثني عشر نقيبًا﴾ [المائدة: ١٢].

قال ابن إسلحق: تسعة من الخزرج: أسعد بن زرارة، وعبد الله بن رواحة، وسعد بن الربيع، ورافع بن لملك، وأبو جابر عبد الله بن عمرو، والبراء بن معرور، وسعد بن عبادة، والمنذر بن عمرو، وعبادة بن الصامت. وثلاثة من الأوس: أُسيد بن حضير، وسعيد بن خيشمة، ورفاعة بن عبد المنذر. قال ابن هشام: وأهل العلم يعدون فيهم أبا الهيثم بن التيهان بدل رفاعة، وروى البيهقي عن الإمام لملك حدثني شيخ من الأنصار أن جبريل كان يشير له إلى من يجعله نقيبًا، وقال ابن إسلحق: مدتني عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن رسول الله عَيْلَة، قال للنقباء: «أنتم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم»، قالوا: نعم.

(وفي حديث جابر) بن عبد الله (عند أحمد بإسناد صحيح وصحّحه المحاكم وابن حبان: مكث الله عنه على الله (عند أحمد بإسناد صحيح وصحّحه المحاكم وابن حبان: مكث الله الله عنه عنه عنه أبلغ رسالة ربّي وله المجنّة»،) أن أسلم (حتى بعثنا) معشر الأنصار (الله له من ينصرني حتى أبلّغ رسالة ربّي وله المجنّة»،) أن أسلم (حتى بعثنا) معشر الأنصار (الله له من

يثرب، فذكر الحديث. وفيه: وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم يثرب، فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. الحديث.

وحضر العباس العقبة تلك الليلة متوثقًا لرسول الله عَلَيْكَةِ، ومؤكدًا على أهل يشرب، وكان يومئذ على دين قومه.

يثرب) المدينة المنوّرة (فذكر الحديث) وهو فصدقناه فرحل إليه منا سبعون رجلاً فواعدناه شعب العقبة، فقلنا: علام نبايعك، فقال: على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

(وفيه) عقب هذا: (وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم يثرب فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة... الحديث،) ولأحمد من وجه آخر عن جابر، قال: كان العباس آخذ بيد رسول الله، فلما فرغنا، قال عَيِّلِيَّةِ: أخذت وأعطيت، وللبزار عن جابر، قال عَيِّلِيَّةٍ للنقباء من الأنصار: «تؤووني وتمنعوني»، قالوا: نعم، فما لنا؟ قال: «الجنة».

وروى البيهقي بإسناد قوي عن الشعبي ووصله الطبري من حديث أبي مسعود الأنصاري، قال: انطلق عَلِي معه العباس عمّه إلى السبعين من الأنصار عند العقبة، فقال له أبو أُمامة، يعني أسعد بن زرارة: سل يا محمد لربّك ولنفسك ما شعّت ثم أخبرنا ما لنا من الثواب قال: أسألكم لبي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيعًا، وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا مما تمنعون منه أنفسكم، قالوا: فما لنا؟ قال: «الجنّة»، قالوا: ذلك لك، وأخرجه أحمد من الوجهين جميعًا وعند ابن إسلحق، فقال أبو الهيثم: يا رسول الله! إن بيننا وبين الرجال، أي: اليهود، حبالاً وإنا قاطعوها فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا، فتبسّم عَيِّكُ ثم قال: «بل الدم الدم، والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم، وأسالم من سالمتم».

(وحضر العباس العقبة تلك الليلة متوثقًا لرسول اللّه عَيِّكَة ومؤكّدًا على أهل يثرب وكان يومئذ على دين قومه) إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه، فلمّا جلس كان أوّل متكلّم، فقال: إن محمّدًا منّا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عزّ من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحمّلتم، وإن كنتم ترون أنكم مسلّموه وخاذلوه بعد الخروج فمن الآن فدعوه، فإنه في عزّ ومنعة من قومه وبلده، فقالوا: قد سمعنا ما قلت، فتكلّم يا رسول الله، فخذ لربّك ولنفسك ما أحببت... الحديث، ذكره ابن إسلحق، والله أعلم.

## [باب هجرة المصطفى وأصحابه إلى المدينة]

قال ابن إسلحق: ولما تمت بيعة هؤلاء لرسول الله عَيْنَ ليلة العقبة، وكانت سرًا عن كفار قريش، أمر رسول الله عَيْنَ من كان معه بالهجرة .....

### باب هجرة المصطفى واصحابه إلى المدينة

قال عَيِّكُ: «رأيت في المنام أني أُهاجر من مكّة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب»، رواه الشيخان. وروى البيهقي عن صهيب رفعه: «رأيت دار هجرتكم سبخة بين ظهراني حرّتين، فإما أن تكون هجر أو يثرب»، ولم يذكر اليمامة.

وأخرج الترمذي والحاكم عن جابر عن النبيّ عَيْقِيّه، قال: «إن اللّه أوحي إليّ ـ أي هؤلاء الثلاثة ـ نزلت هي دار هجرتك المدينة أو الحرين أو قنسرين»، زاد الحاكم: فاختار المدينة، صححه الحاكم وأقرّه الذهبي في تلخيصه، لكنه قال في الميزان: ما في الصحيح من ذكر اليمامة؛ لأن قنسرين من الشام من جهة حلب واليمامة إلى جهة اليمن، إلا إن حمل على اختلاف المأخذ فالأول جرى على مقتضى الرؤية، والثاني خير بالوحي، فيحتمل أنه أري أوّلاً ثم خير ثانيًا، فاختار المدينة.

وفي الصحيح مرفوعًا: أُريت دار هجرتكم بين لابتين»، قال الزهري: وهما الحرّتان. قال ابن التين: رأى عَلِيلِةً دار هجرته بصفة تجمع المدينة وغيرها ثم رأى الصفة المختصّة بالمدينة فتعيّنت، انتهى.

(قال ابن إسلحق: ولمّا تحت بيعة هؤلاء لرسول اللّه عَيْلِكُ ليلة العقبة، وكانت سرًا) عن كفّار قومهم و(عن كفّار قريش) هكذا عند ابن إسلحق أنها كانت سرًا عن الفريقين فكأنه سقط من قلم المصنف أو لم يتعلق به غرضه، أي: كفار الأنصار الذين قدموا معهم حجابجا، قال الحاكم: وكانوا خمسمائة، ثم ظهرت لهم بعد، ففي حديث عائشة وأبي أُمامة ابن سهل: لما صدر السبعون من عنده عَيْلِكُ طابت نفسه، وقد جعل الله له منعة أهل حرب ونجدة، وجعل البلاء يشتد على المسلمين من المشركين لما يعلنون من الخروج فضيّقوا على أصحابه وأتعبوهم ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الشتم والأذى، فشكوا للنبيّ عَيْلِكُ، فقال: «قد أُريت دار هجرتكم سبخة»، ثم مكث أيّامًا ثم خرج مسرورًا، فقال: «قد أُنجبرت بدار هجرتكم وهي يثرب، فمن أراد منكم أن يخرج فليخرج إليها»، فجعلوا يتجهّزون ويترافقون ويتواسون ويخرجون ويخفون ذلك، منكم أن يخرج فليخرج إليها»، فجعلوا يتجهّزون ويترافقون ويتواسون ويخرجون ويخفون ذلك، وهذا معنى قوله: (أمر رسول اللّه عَيْلِكُ من كان معه بالهجرة) بعد الأذى والشكوى، الرؤيا والإخبار بالوحي أنها يثرب، خلاف مقتضى جعله جواب لما من اتصاله بالبيعة، وأنهما في زمن واحد.

إلى المدينة.

فخرجوا أرسالاً، وأقام بمكة ينتظر أن يؤذن له في الخروج، فكان أول من هاجر من مكة إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد، قبل بيعة العقبة بسنة، قدم من الحبشة لمكة، فآذاه أهلها، وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار فخرج إليهم.

(إلى المدينة) علم على النبوية بحيث إذا أُطلق لا يتبادر إلى غيرها، سمّيت بذلك في القرءان، وبالدار ودار والإيمان في التوراة بطابة وطائب وطيبة والمسكينة والجابرة والمحبة والمحبوبة والقاصمة والمحبورة والعذراء والمرحومة، وفي مسلم: «إن الله سمّى المدينة طابة». وفي الطبراني: «إن الله أمرني أَن أُسمّي المدينة طيبة»، ومن أسمائها دار الأخيار والإسلام ودار الأبرار، وغير ذلك إلى نحو مائة اسم، وكثرة الأسماء آية شرف المسمّى، وألّف في ذلك المجد الشيرازي مؤلّفًا حافلاً. (فخرجوا أرسالاً) بفتح الهمزة، أي: أفواجًا وفرقًا متقطعة وأحدهم رسل بفتح الراء والسين؛ كما في النور.

قال شيخنا: وفيه تغليب فقد خرج كثير منهم منفردين مستخفين. (وأقام) عَيِّكُمُ (بمكة ينتظر أن يؤذن له في الخروج، فكان أوّل من هاجر من مكّة إلى المدينة) بنصب أوّل خبر كان واسمها (أبو سلمة) عبد الله (بن عبد الأسد) بسين ودال مهملتين؛ كما في السبل، ابن هلال المخزومي البدري أخو المصطفى من الرضاعة وابن عمته برّة، وقال فيه: أوّل من يعطى كتابه بيمينه أبو سلمة بن عبد الأسد، رواه ابن أبي عاصم توفي سنة أربع عند الجمهور، وهو الراجح. وفي الاستيعاب سنة ثلاث. وفي التجريد تبعًا لابن منده سنة اثنتين.

(قبل: بيعة العقبة بسنة) وذلك أنه (قدم من الحبشة لمكة فآذاه أهلها وبلغه إسلام من الأنصار) وهم الاثنا عشر أصحاب العقبة الثانية؛ كما قال ابن عقبة (فخرج إليهم) وكلام المصنف متناف؛ إذ أوّله صريح في أن خروج أبي سلمة بعد العقبة الثالثة، وهذا صريح في أنه قبلها، إلا أن تكون الفاء بمنزلة الواو ليست مرتبة على أمره عَلَيْتُهُ بل غرضه مجرّد الإخبار عن أوّل من هاجر، وهذا قول ابن إسلحق، وبه جزم ابن عقبة، وأنه أوّل من هاجر مطلقًا. وفي الصحيح عن البراء: أوّل من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أمّ مكتوم. قال الحافظ: فيجمع بينهم بحمل الأوّلية على صفة خاصة هي أن أبا سلمة خرج لا لقصد الإقامة بالمدينة، بل فرارًا من المشركين بخلاف مصعب، لما كان على نيّة الإقامة بها، وجمع شيخنا بأن خروج مصعب، لما كان لتعليم من أسلم بالمدينة لم يعدّه من الخارجين لأذى المشركين بخلاف أبي سلمة، انتهى.

وفي النور حاصل الأحاديث في أوّل من هاجر، هل هو مصعب وبعده ابن أُمّ مكتوم، أو أبو سلمة، أو عبد الله بن جحش، وحاصلها في النسوة أُمّ سلمة، أو ليلى بنت أبي حثمة، أو أُمّ

ثم عامر بن ربيعة وامرأته ليلي، ثم عبدالله بن جحش. ثم المسلمون أرسالاً،

كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، أو الفارعة بنت أبي سفيان.

(ثم عامر بن ربيعة) المذحجي أو العنزي بسكون النون من عنز بن وائل أحد السابقين الأوّلين، هاجر إلى الحبشة بزوجته أيضًا شهد بدرًا وما بعدها، وروى عن النبيّ عَلَيْكُ في الصحيحين وغيرهما توفي سنة ثلاثًا أو اثنتين وثلاثين، وقيل غير ذلك. (و) معه (امرأته ليلي) بنت أبي حثمة بفتح المهملة وسكون المثلثة ابن غانم، قال أبو عمر: هي أوّل ظعينة قدمت المدينة، وقال موسى بن عقبة وغيره: أوّلهن أمّ سلمة، وجمع بأن ليلي أوّل ظعينة مع زوجها وأمّ سلمة وحدها.

فقد ذكر ابن إسحق: أن أهلها بني المغيرة حبسوها عن زوجها سنة ثم أذنوا لها في اللحاق به، فهاجرت وحدها حتى إذا كانت بالتنعيم لقيت عثلن بن طلحة العبدري، وكان يومئذ مشركًا فشيّعها حتى إذا أوفى على قباء، قال لها: زوجك في هذه القرية ثم رجع إلى مكّة، فكانت تقول: ما رأيت صاحبًا قطّ أكرم من عثلن، كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحطّ عنه ثم قيده بالشجر، ثم يضطجع تحت شجرة، فإذا دنا الرواح قام إلى البعير فرحله ثم استأخر عني، وقال: اركبي، فإذا استويت عليه أخذ بخطامه فقادني، قال البرهان: ويكفيه من مناقبه هذه التي يثاب عليها في الإسلام على الصحيح لحديث حكيم: «أسلمت على ما سلف لك من خير»، انتهى.

(ثم عبد الله بن جحش) بأهله وأخيه أبي أحمد عبد بلا إضافة، الصحيح؛ كما قاله السهيلي تبعًا لابن عبد البرّ. وقيل: اسمه ثمامة ولا يصح، وقيل: عبد الله وليس بشيء كان ضريرًا يطوف أعلى مكّة وأسفلها بلا قائد فصيحًا شاعرًا، وعنده الفارعة بمهملة بنت أبي سفين، ومات بعد العشرين وكان منزلهما ومنزل أبي سلمة على مبشر بن عبد المنذر بقباء في بني عمرو بن عوف، قال أبو عمر: هاجر جميع بني جحش بنسائهم فعدا أبو سفين على دارهم فتملّكها، زاد غيره فباعها من عمرو بن علقمة العامري، فذكر ذلك عبد الله بن جحش لما بلغه لرسول الله عيلية، فقال: «فذلك فقال: «ألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك الله بها دارًا في الجنّة خيرًا منها»؟ قال: بلى، قال: «فذلك لك»، فلمّا فتح مكّة كلّمه أبو أحمد في دارهم فأبطأ عليه رسول الله عليه أبو أحمد عن كلام أحمد، إنه عليه يكره أن ترجعوا في شيء أصيب منكم في الله، فأمسك أبو أحمد عن كلام رسول الله، هكذا في العيون. وسقط في الشامية فاعل أمسك فأوهم أنه أمر وإنما هو فعل مات.

(ثم المسلمون أرسالاً) ومنهم عمّار بن ياسر وبلال وسعد بن أبي وقاص؛ كما في

ثم عمر بن الخطاب وأخوه زيد وعياش بن أبي ربيعة في عشرين راكبًا، فقدموا المدينة فنزلوا في العوالي.

الصحيح أنهم هاجروا قبل عمر.

(ثم عمر بن الخطاب) أمير المؤمنين تقدّم قول ابن مسعود: كان إسلام عمر عرًّا وهجرته نصرًا وأمارته رحمة، وأخرج ابن عساكر وابن السمان في الموافقة عن عليّ، قال: ما علمت أن أحدًا من المهاجرين هاجر إلا مختفيًا، إلا عمر بن الخطاب فإنه لما هم بالهجرة تقلّد سيفه وتنكّب قوسه وأنفض بدنة، أي: أخرج أسهمًا من كنانته وجعلها في يديه معدّة للرمي بها، واختصر عترته، أي: حملها مضمومة إلى خاصرته، ومضى قبل الكعبة والملأ من قريش بفنائها فالحني بالبيت سبعًا ثم أتى المقام فصلّى ركعتين، ثم وقف على الحلق واحدة واحدة، فقال لهم: شاهت الوجوه لا يرغم الله إلا هذه المغاطس، من أراد أن تثلكه أمّه أو يؤتم ولده أو ترمّل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي، فما تبعه أحد إلا قوم من المستضعفين علمهم ما أرشدهم إليه، ثم مضى لوجهه.

(وأخوه زيد) بن الخطاب أسنّ من عمر وأسلم قبله وشهد بدرًا والمشاهد، واستشهد باليمامة وراية المسلمين بيده سنة اثنتي عشرة، وحزن عليه عمر شديدًا، وقال: سبقني إلى الحسنيين أسلم قبلي واستشهد قبلي.

(وعياش) بفتح المهملة وشد التحتية وشين معجمة (ابن أبي ربيعة) واسمه عمرو، ويلقّب ذا الرمحين ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي من السابقين الأوّلين وهاجر الهجرتين، ثم خدعه أبو جهل إلى أن رجع من المدينة إلى مكّة فحبسوه، فكان عليّا لله يدعو له في القنوت؛ كما في الصحيحين. وقول العسكري: شهد بدرًا غلّطوه، مات بالشام سنة خمس عشرة، وقيل: استشهد باليمامة، وقيل: باليرموك (في عشرين راكبًا) كما في الصحيح عن البراء، وسمّى ابن إسلحق منهم زيدًا وعيّاشًا المذكورين وعمرًا وعبد الله ابني سراقة بن المعتمر العدوي، وخنيس بن حذافة السهمي، وسعيد بن زيد، وواقد بن عبد الله، وخولى بن أبي خولي، ولملك بن أبي خولي، واسم أبي خولي عمرو بن زهير وبنو البكير أربعتهم إياس وعاقل وعامر وخالد، وزاد ابن عائذ في مغازيه: الزبير، قال في الفتح: فلعلّ بقيّة العشرين كانوا من أتباعهم.

(فقدموا المدينة فنزلوا) على رفاعة بن عبد المنذر بن زنبر بقباء؛ كما قاله ابن إسلحق وهو بيان قوله تبعًا لأبي عمر، (في العوالي) جمع عالية، قال السمهودي: وهي ما كان في جهة قبلتها من قباء وغيرها على ميل فأكثر لما قالوه في السنح بضم المهملة وسكون النون وتضم وحاء مهملة أنه بالعوالي على ميل من المسجد النبوي، وهو أدناها وأقصاها عمارة ثلاثة أميال أو

ثم خرج عثلمن بن عفان، حتى لم يبقَ معه عَيْسِكُم إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر. كذا قال ابن إسلحق، قال مغلطاي وفيه نظر لما يأتي بعده.

وكان الصديق كثيرًا ما يستأذن رسول الله عَيْنِيْ في الهجرة فيقول: لا تعجل لعل الله أن يجعل لك صاحبًا، فيطمع أبو بكر أن يكون هو.

أربعة وأقصاها مطلقًا ثمانية أميال أو ستّة.

(وكان الصدّيق كثيرًا ما يستأذن رسول الله عَيِّلِيّ في الهجرة) إلى المدينة بعد أن ردّ على ابن الدغنة جواره؛ كما في حديث عائشة في البخاري، قالت: وتجهّز أبو بكر قبل المدينة، ولابن حبان عنها: استأذن أبو بكر البنيّ عَيِّلِيّه في الخروج من مكّة، (فيقول: ولا تعجل، لعلّ الله أن يجعل لك صاحبًا»، فيطمع أبو بكر أن يكون هو) وعند البخاري: فقال له عَيَّلِيّة: «على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي»، فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك؟ بأبي أنت وأُميّ، قال: (نعم»، فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله عَيِّلِيّة ليصحبه وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخبط أربعة أشهر، ورسلك بكسر الراء والرسل السير الرفيق.

وفي رواية ابن حبان: فقال: «اصبر»، ولفظ أنت مبتدأ خبره بأبي، ويحتمل أنه تأكيد لفاعل ترجو، وبأبي قسم، وحبس نفسه منعها. وفي رواية ابن حبان: فانتظره أبو بكر؛ والسمر بفتح المهملة وضم الميم، وقوله: وهو الخبط مدرج من تفسير الزهري، وفي قوله: أربعة أشهر بيان الممهملة وضم الميم، وبين هجرة النبي عيالية.

ومرّ أن بين العقبة الثانية وبين هجرته عَيِّكُ شهرين وبعض شهر على التحرير، انتهى من فتح البارى.

(ثم اجتمع قريش) قال ابن إسلحى: لمّا رأوا هجرة الصحابة وعرفوا أنه صار له أصحاب من غيرهم فحذروا خروجه وعرفوا أنه أجمع لحربهم، فاجتمعوا (ومعهم إبليس في صورة شيخ نسجدي) وذلك أنه وقف على باب الدار في هيئة شيخ جليل عليه بتّ، بفتح الموحّدة وشد الفوقية، قيل: كساء غليظ أو طيلسان من خزّ، قال في النور: والظاهر أنه فعل ذلك تعظيمًا لنفسه، فقالوا: من الشيخ؟ قال: من نجد، سمع بالذي اتعدتم له فحضر ليسمع ما تقولون، وعسى أن لا يعدمكم رأيًا ونصحًا، قالوا: ادخل، فدخل (في دار الندوة) بفتح النون والواو بينهما مهملة ساكنة ثم تاء تأنيث (دار قصي بن كلاب) قال ابن الكلبي: وهي أوّل دار بنيت بمكّة. وحكى الأزرقي: أنها سمّيت بذلك لاجتماع الندى فيها يتشاورون، والندى الجماعة ينتدون، أي: يتحدّثون، فلما حجّ ملحوية اشتراها من الزبير العبدري بمائة ألف درهم ثم صارت كلها بالمسجد الحرام، وهي في جانبه الشمالي.

وقال الماوردي: صارت بعد قصي لولده عبد الدار فاشتراها مغوية من عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدّار، وجعلها دار الإمارة. وقال السهيلي: صارت بعد بني عبد الدار إلى حكيم بن حزام فباعها في الإسلام بمائة ألف درهم زمن مغوية فلامه، وقال: أبعت مكرمة آبائك وشرفهم، فقال حكيم: ذهبت والله المكارم إلا التقوى، والله لقد اشتريتها في الجاهلية بزق خمر، وقذ بعتها بمائة ألف وأشهدكم أن ثمنها في سبيل الله، فأيّنا المغبون، ذكر ذلك الدارقطني في رجال الموطأ، انتهى.

(وكانت قريش لا تقضي أمرًا إلا فيها) قبل: وكانوا لا يدخلون فيها غير قرشي إلا إن بلغ أربعين سنة بخلاف القرشي، وقد أدخلوا أبا جهل ولم تتكامل لحيته واجتمعوا يوم السبت ولذا ورد يوم السبت يوم مكر وخديعة، (يتشاورون فيما يصنعون في أمره عليه الصّلاة والسّلام) وكانوا مائة رجل كما في المولد لابن دحية، وزعم ابن دريد في الوشاح أنهم كانوا خمسة عشر رجلاً، فقال أبو البختري بفتح الموحدة وسكون المعجمة وفتح الفوقية فراء فياء كياء النسب، ابن هشام المقتول كافرًا ببدر: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابًا، ثم تربّصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء قبله، فقال النجدي: ما هذا برأي، والله لو حبستموه ليخرجن أمره من وراء

فأجمع رأيهم على قتله وتفرقوا على ذلك.

فإن قيل: لم تمثل الشيطان في صورة نجدي؟

فالجواب: لأنهم قالوا كما ذكره بعض أهل السير لا يدخلن معكم في المشاورة أحد من أهل تهامة، لأن هواهم مع محمد، فلذلك تمثل في صورة نجدي. انتهى.

ثم أتى جبريل النبي عَيْلِيَّةٍ فقال:

الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم تكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم، ما هذا برأي، فانظروا في غيره، فقال أبو الأسود: ربيعة بن عمرو العامري، قال في النور: لا أعلم ماذا جرى له، نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا، فلا نبالي أين ذهب، فقال النجدي لعنه الله: والله ما هذا برأي، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به، والله لو فعلتم ذلك ما أمنت أن يحل على حيّ من العرب، فيغلب بذلك عليهم من قوله حتى يتابعوه عليكم، ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد، أديروا فيه رأيًا غير هذا، فقال أبو جهل: والله إن لي فيه رأيًا ما أراكم وقعتم عليه، أرى أن تأخذوا من كل قبيلة فتى شابًا جلدًا نسيبًا وسيطًا ثم يعطى كل فتى منهم سيفًا صارمًا ثم يعمد إليه فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه ويتفرق دمه في القبائل، فلا تقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعًا فنعقله لهم، فقال النجدي لعنه الله: في القبائل، الأرى غيره.

(فأجمع رأيهم على قتله وتفرقوا على ذلك) هكذا رواه ابن إسلحق، وفي خلاصة الوفاء: وصوّب إبليس قول أبي جهل: أرى أن يعطى خمسة رجال من خمس قبائل سيفًا فيضربوه ضربة رجل واحد، انتهى. فلعلّهم استبعدوا عليه قوله: من كل قبيلة، إذ لا يمكن عشرون مثلاً أن يضربوا شخصًا ضربة واحدة، فقال لهم: خمسة رجال.

(فإن قيل: لم تمثل الشيطان في صورة نسجدي؟ فالسجواب:) كما قال السهيلي في الروض (لأنهم قالوا، كما ذكره بعض أهل السير: لا يدخملن معكم في المشاورة أحد من أهل تهامة؛ لأن هواهم) أي: ميلهم، (مع محمّد، فلذلك تمثّل في صورة نسجدي، انتهى.) ووقع له ذلك أيضًا يوم وضع الحجر الأسود قبل النبوّة، فصاح: يا معشر قريش! أقد رضيتم أن يليه هذا الغلام دون أشرافكم وذوي أسنانكم، فإن صحّ فلمعنى آخر (ثم أتى جبريل النبيّ عَيَالِيّةً فقال:

لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه، فلما كان الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه حتى ينام فيثبوا عليه، فأمر عليه السلام عليا فنام مكانه، وغطى ببرد أخضر، فكان أول من شرى نفسه في الله ووفى بها رسول الله وفي ذلك يقول على.

وقيت بنفسي خير من وطيء الثرى ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر رسول إله خاف أن يمكروا به فنجاه ذو الطول الإله من المكر

لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه، فلمّا كان الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه،) بضم الصاد: يرقبونه، (حتى ينام فيثبوا عليه، فأمر عليه السّلام عليًا فنام مكانه وغطي ببرد) له عليه بأمره بقوله كما رواه ابن إسحق: «وتسجّ بردي هذا الحضري الأخضر فنم فيه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم»، وكان عليه عنام في برده ذلك إذا نام (أخضر) قيل: كان يشهد به الجمعة والعيدين بعد ذلك عند فعلهما وعورض بقول جابر: كان يلبس رداء أحمر في العيدين والجمعة، وجمع باحتمال أن الخضرة لم تكن شديدة فتجوز من قال أحمر.

(فكان) علي (أوّل من شرى) باع (نفسه في الله، ووفى بها رسول الله عَيَّلَهُ) واستشكل هذا بقوله عليه السّلام: «أن يخلص إليك شيء تكرهه»؛ لأنه بعد خبر الصادق تحقّق أن لا يصيبه ضرر وأُجيب بجواز أنه أخبره بذلك بعد أمره بالنوم وامتثاله فصدق أنه بالامتثال باع نفسه قبل بلوغ الخبر، ويحتمل أنه فهم أنه لن يخلص إليك ما دام البرد عليك لجعله ذلك علّة لأمره بتغطيه به والبرد لا يؤمن زواله عنه بريح أو انقلاب في نوم، فصدق مع هذا أنه باع نفسه.

وأمًّا معارضة رواية ابن إسلحق: «لن يخلص إليك»، بأنه لم يذكرها المقريزي في الأمتاع، وإنما فيه أنه أمره أن ينام مكانه لأمر جبريل له بذلك، ففاسدة، إذ الترك لا يقضي على الذاكر مع أن روايته لا علّة لها إلا إرسال الصحابي وليس بعلّة وهب إن ما في الأمتاع رواية لا علّة فيها، فزيادة الثقة مقبولة، ولكن القوس في يد غير باريها. (وفي ذلك يقول على:

(وقيت بنفسي خير من وطىء الثرى ومن طاف وبالبيت العتيق وبالحجر) (رسول إله خاف أن يحكروا به فنجاه ذو الطول الإله من المكر) وبعدهما في الشامية وغيرها:

وبات رسول الله في الخار آمنًا موقى وفي حفظ الإله وفي ستر وبت أراعيهم وما يتهمونني وقد وطنت نفسي على القتل والأسر يتهمونني بضم التحتية من أتهمه بكذا إتهامًا أدخل عليه التهمة؛ كما في القاموس. ومرّ ثم خرج عَلِيلًا، وقد أخذ الله على أبصارهم، فلم يره أحد منهم، ونثر على رؤوسهم كلهم ترابًا كان في يده، وهو يتلو قوله تعالى: ﴿يس﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَاغْشَيْنَاهُم فَهُمُ لا يبصرون﴾.

ما صوّبه الزمخشري أنه لم يقل إلا بيتين مرّا في أوّل من أسلم، لكن في مسلم: فقال عليّ، أي: مجيبًا لمرحب اليهودي يوم خيبر:

أنا الذي سمّتني أُمّي حيدره كليث غابات كريه المنظره أوفيهم بالصاع كيل السندره

إلا أن يقال لم يقل في غير الافتخار الجائز في الحرب، هذا وما في الإحياء أن الله أوحى إلى جبريل وميكائيل إني آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخر، فأيكما يؤثر صاحبه بحياة، فاختار كل منهما الحياة، فأوحى الله إليهما: أفلا كنتما مثل عليّ بن أبي طالب آخيت بينه وبين محمّد فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة، اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوّه، فكان جبريل عند رأسه وميكائيل عند رجليه، ينادي: بخ بخ، من مثلك يا ابن أبي طالب يباهي الله بك الملائكة، وفيه نزل: ﴿ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله البقرة: ١٧٠٧] الآية. فقال الحافظ ابن تيمية: إنه كذب، باتفاق علماء الحديث والسير.

وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء: رواه أحمد مختصرًا عن ابن عباس شرى على نفسه فلبس ثوب النبيّ عَيِّلِكُ ثم نام مكانه... الحديث، وليس فيه ذكر جبريل وميكائيل ولم أقف لهذه الزيادة على أصل، والحديث منكر، انتهى. وردّ أيضًا بأن الآية في البقرة وهي مدنية اتفاقًا، وقد صحّح الحاكم نزولها في صهيب.

(ثم خرج عَلَيْكُ) من الباب عليهم (وقد أخذ الله على أبصارهم فلم يره أحد منهم) وروى ابن منده وغيره عن مارية خادم النبيّ عَلِيْكُ أنها طأطأت لرسول الله عَلَيْكُ حتى صعد حائطًا ليلة فرّ من المشركين، قال البرهان: والأوّل أولى؛ لأن ابن إسلحق أسنده وما فيه إلا الإرسال، أي: إرسال الصحابي، وهو ابن عباس وحديث مارية فيه مجاهيل فإن صحّا وفق بينهما، انتهى. بأن يكون صعد الحائط ليراهم ثم رجع وخرج من الباب أو يكون أراد ذلك أوّلاً كراهة رؤيتهم، ثم ترك ذلك ثقة بالله تعالى، وخرج من الباب. (ونثر على رؤوسهم كلّهم ترابًا كان في يده، وهو يتلو قوله تعالى: ﴿يس﴾ [يس: ١]، إلى قوله: ﴿فأغشيناهم فهم لا يبصرون﴾ [يس: ١].

قال الإمام السهيلي: يؤخذ منه أن الشخص إذا أراد النجاة من ظالم أو من يريد به سوءًا وأراد الدخول عليه يتلو هذه الآيات، وقد روى ابن أبي أُسامة عن النبيّ عُيِّلِتُهُ أنه ذكر في فضل

ثم انصرف حيث أراد.

فأتاهم آت ممن لم يكن معهم، فقال: ما تنتظرون ها هنا؟ قالوا: محمدًا، قال: قد خيبكم الله، قد والله خرج محمد عليكم، ثم ما ترك منكم رجلاً إلا وضع على رأسه ترابًا وانطلق لحاجته، أفما ترون ما بكم؟ فوضع كل رجل يده على رأسه، فإذا عليه تراب.

يس إن قرأها خائف أمن، أو جائع أُشبع، أو عاركسي أو عاطش سقي، أو سقيم شفي، حتى ذكر خلالاً كثيرة. (ثم الصرف حيث أراد) روى أحمد بإسناد حسن تشاورت قريش... الحديث.

وفيه: فأطلع الله نبيّه على ذلك فبات عليّ على فراشه، وخرج النبيّ عَلِيلِهُ حتى لحق بالغار، أي: غار ثور؛ كما في رواية ابن هشام وغيره، فأفاد أنه توارى فيه حتى أتى أبا بكر منه في نحر الظهيرة، ثم خرج إليه هو وأبو بكر ثانيًا، وبهذا علم الجواب عن قوله في النور: لم أقف على ما صنع من حين خروجه إلى أن جاء إلى أبي بكر في نحر الظهيرة، ووقع في البيضاوي، فبيت عليًا على مضجعه وخرج مع أبى بكر إلى الغار.

وفي سيرة الدمياطي: أنه ذهب تلك الليلة إلى بيت أبي بكر، فكان فيه إلى الليلة، أي: المقبلة، ثم خرج هو وأبو بكر إلى جبل ثور، انتهى. وفيه أن الثابت في الصحيح أنه عليه السلام أتى أبا بكر في نحر الظهيرة. وفي رواية أحمد: جعل انتهاء خروجه بعد أن بيت عليًّا على فرشه لحوقه بالغار، فيفيد ما قلنا، والله أعلم.

(فأتاهم آتِ) قال في النور: لا أعرفه، (ممن لم يكن معهم، فقال: ما تنتظرون أههنا، قالوا: محمدًا! قال: قد خيبتكم الله قد والله خرج محمد عليكم ثم ما ترك منكم رجلاً إلا وضع على رأسه ترابًا) قال البرهان: وحكمة وضع التراب دون غيره الإشارة لهم بأنهم الأرذون الأصغرون الذين أرغموا وألصقوا بالرغام وهو التراب، أو أنه سيلصقهم بالتراب بعد هذا.

(وانطلق لحاجته فما ترون ما بكم فوضع كل رجل يده على رأسه، فإذا عليه تراب) بقية رواية ابن إسلحق: ثم جعلوا يطلعون فيرون عليًا على الفراش متسجيًا برد رسول الله عينيًا فيقولون: والله إن هذا لمحمّد نائم عليه برده، فلم يزالوا كذلك حتى أصبحوا فقام علي عن الفراش، فقالوا: لقد صدقنا الذي كان حدثنا وعند أحمد، فبات المشركون يحرسون عليًا يحسبونه النبيّ عيني ينتظرونه حتى يقوم فيفعلون به ما اتفقوا عليه فلما أصبحوا ورأوا عليًا ردّ الله مكرهم، فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا أدري، وعند ابن عقبة عن الزهري: وباتت قريش يختلفون ويأتمرون أيّهم يهجم على صاحب الفراش فيوثقه، فلما أصبحوا إذا هم بعليّ.

وفي رواية ابن أبي حاتم، مما صححه الحاكم من حديث ابن عباس: فما أصاب رجلاً منهم حصاة إلا قتل يوم بدر كافرًا.

وفي هذا نزل قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يُمَكُرُ بِكُ الذِينَ كَفُرُوا لَيَشْبَتُوكُ أَو يَقْتَلُوكُ أَو يَقْتُلُوكُ أَو يَقْتُلُوكُ أَو يَعْرُجُوكُ ﴾ [الأنفال/٣٠] الآية.

ثم أذن الله تعالى لنبيه عَلِيْكُ في الهجرة. قال ابن عباس: بقوله تعالى: ﴿وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق

قال السهيلي: ذكر بعض أهل السير أنهم همّوا بالولوج عليه فصاحت امرأة من الدّار، فقال بعضهم لبعض: واللّه إنها للسبة في العرب أن يتحدّث عنّا أنا تسوّرنا الحيطان على بنات العمّ وهتكنا ستر حرمتنا، فهذا الذي أقامهم بالباب حتى أصبحوا.

(وفي رواية ابن أبي حاتم مما صححه الحاكم من حديث ابن عباس: فما أصاب رجلاً منهم حصاة إلا قتل يوم بدر كافرًا،) لا يشكل على القول بأنهم كانوا مائة، وقتلى بدر سبعون لمجواز أن التراب الذي كان بيده فيه حصى فمن أصابه الحصى قتل، ومن أصابه التراب لم يقتل (وفي هذا نزل) بعد ذلك بالمدينة يذكره الله نعمته عليه؛ كما في نفس رواية ابن أبي حاتم هذه (قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَمُكُو بِكُ الذّين كَفُروا﴾ [الأنفال: ٣٠] الآية،) وقد اجتمعوا للمشاورة في شأنك بدار الندوة (ليثبتوك) يوثقوك ويحبسوك إشارة لرأي أبي البختري فيه (أو يقتلوك) كلهم قتلة رجل واحد إشارة لرأي أبي جهل فيه الذي صوّبه صديقه إبليس لعنهما الله، (أو يخرجوك) من مكّة منفيًا إشارة لرأي أبي الأسود: ﴿اتل﴾ [العنكبوت: ٥٤]، الآية أي: بقيتهاوهي ويمكرون ويمكر الله، أي: بهم بتدبير أمرك بأن أوحي إليك ما دبّروه وأمرك بالخروج والله خير الماكرين أعلمهم به، زاد ابن إسلحق: ونزل قوله تعالى: ﴿أم يقولون شاعر نتربّص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين﴾ [الطور: ٣٠، ٣١].

هذا وروى ابن جرير عن المطلّب بن أبي وداعة أن أبا طالب، قال للنبيّ عَيِّالِيّه: ما يأتمر بك قومك؟ قال: «يريدون أن يسجنوني أو يقتلوني أو يخرجوني»، قال: من حدّثك بهذا؟ قال: «ربّي»، قال: نعم الربّ ربّك، فاستوص به خيرًا، قال: «أنا أستوصي به هو يستوصي بي فنزلت: ﴿وَإِذْ يُكُر بِكُ الذين كفروا﴾ [الأنفال: ٣٠] الآية، قال الحافظ ابن كثير: ذكر أبي طالب فيه غريب بل منكر؛ لأن القصة ليلة الهجرة وذلك بعد موت أبي طالب بثلاث سنين.

(ثم أذن الله تعالى لنبيّه ﷺ في الهجرة، قال أبن عباس بقوله تعالى: ﴿وقل رَبّ أَدَى الْإسراء: ٨٠]) إدخالاً مرضيًا لا أرى أدخلني [الإسراء: ٨٠]) إدخالاً مرضيًا لا أرى فيه ما أكره، (﴿وأخرجني﴾ [الإسراء: ٨٠] من مكّة (﴿مخرج صدق﴾) إخراجًا لا ألتفت إليها

واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا ﴿ [الإسراء/ ٨٠] أخرجه الترمذي وصححه الحاكم.

فإن قيل ما الحكمة في هجرته عليه السلام إلى المدينة وإقامته بها إلى أن انتقل إلى ربه عز وجل؟

أجيب: بأن حكمة الله تعالى قد اقتضت أنه عليه السلام تتشرف به الأشياء، لا أنه يتشرف بها، فلو بقي عليه السلام في مكة إلى انتقاله إلى ربه لكان يتوهم أنه قد تشرف بها، إذ أن شرفها قد سبق بالخليل وإسلمعيل، فأراد الله تعالى أن يظهر شرفه عليه السلام فأمره بالهجرة إلى المدينة، فلما هاجر إليها تشرفت به، حتى وقع الإجماع على أن أفضل البقاع الموضع الذي ضم أعضاءه الكريمة صلوات الله وسلامه عليه.

بقلبي ﴿ وَاجْعُلُ لَي مِن لَدُنْكُ سَلْطَانًا نَصِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٠]،) قوة تنصرني بها على أعدائك.

(أخرجه الترمذي وصححه) هو و(الحاكم) في المستدرك (فإن قيل: ما الحكمة في هجرته عليه السلام) من مكّة (إلى المدينة وإقامته بها إلى أن انتقل إلى ربّه عزّ وجلّ) وهلاّ أقام بها إذ هي دار أبيه إسلمعيل التي نشأ ومات بها وفي حديث: «قبر إسلمعيل في الحجر»، رواه الديلمي عن عائشة مرفوعًا بسند ضعيف.

(أجيب بأن حكمة الله تعالى قد اقتضت أنه عليه السلام تتشرّف به الأشياء) حتى الأزمنة والأمكنة (لا أنه يتشرّف بها، فلو بقي عليه السلام في مكّة إلى انتقاله إلى ربّه لكان يتوهم أنه قد تشرّف بها إذ أن شرفها قد سبق بالخليل وإسلميل، فأراد الله تعالى أن يظهر شرفه عليه السلام فأمره بالهجرة إلى المدينة،) ولذا لم تكن إلى الأرض المقدسة مع أنها أرض المحشر والمنشر وموضع أكثر الأنبياء، لئلا يتوهم ما ذكر أيضًا (فلمًا هاجر إليها تشرّفت به) لحلوله فيها وقبره بها، (حتى وقع الإجماع) كما حكاه عياض والباجي وابن عساكر (على أن أفضل البقاع الموضع الذي ضمّ أعضاءه الكريمة صلوات الله وسلامه عليه) حتى من الكعبة لحلوله فيه، بل نقل التاج السبكي عن ابن عقيل الحنبلي أنه أفضل من العرش، وصرّح الفاكهاني بتفضيله على السلموات، بل قال البرماوي: الحقّ أن مواضع أجساد الأنبياء وأرواحهم أشرف من كل ما سواها من الأرض والسماء.

ومحل الخلاف في أن السماء أفضل أو الأرض غير ذلك، كما كان شيخنا شيخ الإسلام البلقيني يقرّره، انتهى.

وذكر الحاكم أن خروجه عليه السلام كان بعد بيعة العقبة بثلاثة أشهر أو قريبًا منها.

وجزم ابن إسلحق: بأنه خرج أول يوم من ربيع الأول. فعلى هذا يكون بعد البيعة بشهرين وبضعة عشر يومًا، وكذا جزم الأموي .....

يعني: وأفضل تلك المواضع القبر الشريف بالإجماع، واستشكله العزّبن عبد السّلام بأن معنى التفضيل أن ثواب العمل في أحدهما أكثر من الآخر، وكذا التفضيل في الأزمان وموضع القبر الشريف لا يمكن العمل فيه؛ لأن العمل فيه يحرم فيه عقاب شديد، وردّ عليه تلميذه العلامة الشهاب القرافي بأن التفضيل للمجاورة والحلول كتفضيل جلد المصحف على سائر الجلود، فلا يمسّه محدث ولا يلابس بقذر، لا لكثرة الثواب وإلا لزمه أن لا يكون جلد المصحف بل ولا المصحف نفسه أفضل من غيره لتعذّر العمل فيه، وهو خلاف المعلوم من الدين بالضرورة وأسباب التفضيل أعمّ من الثواب، فإنها منتهية إلى عشرين قاعدة وبيّنها في كتابه الفروق، ثم قال: بل إنها أكثر وإنه لا يقدر على إحصائها خشية الإسهاب.

وقال التقي السبكي: قد يكون التفضيل بكثرة الثواب، وقد يكون لأمر آخر وإن لم يكن عمل فإن القبر الشريف ينزل عليه من الرحمة والرضوان والملائكة وله عند الله من المحبّة ولساكنه ما تقصر العقول عنه، فكيف لا يكون أفضل الأمكنة؛ وأيضًا فباعتبار ما قيل كل أحد يدفن في الموضع الذي خلق منه وقد تكون الأعمال مضاعفة فيه باعتبار حياته على به، وإن أعماله مضاعفة أكثر من كل أحد، قال السمهودي: والرحمات النازلات بذلك المحل يعم فيضها الأمّة وهي غير متناهية لدوام ترقياته على المهودي فهو منبع الخيرات، انتهى.

(وذكر التحاكم أن خروجه عليه السلام) من مكّة (كان بعد بيعة العقبة بثلاثة أشهر أو قريبًا منها، وجزم ابن إسلحق أنه خرج أوّل يوم من ربيع الأوّل فعلى هذا يكون بعد البيعة لشهرين وبضعة عشر يومًا؛) لأن البيعة كما مرّ في ذي الحبّة ليلة ثاني أيّام التشريق، فالباقي من الشهر ثمانية عشر يومًا إن كان تامًّا وإلا فسبعة عشر، (وكذا جزم الأمويّ) بفتح الهمزة وضمّها كما ضبطه في النور في أوّل من أسلم نسبة لبني أُميّة، قال الحافظ في تقريره يحيل بن سعيد بن إبان بن سعيد العاصي الأموي أبو أيوب الكوفي نزيل بغداد لقبه الجمل، صدوق يضطرب من كبار التاسعة مات سنة أربع وتسعين ومائتين، روى له السيّة، انتهى.

فنسبه أُمويًّا فليس هو الحافظ محمّد بن خير الأُمويّ بفتح الهمزة والميم بلا مد نسبة إلى أُمّة جبل بالمغرب كما ترجى من مجرد قول التبصير له برنامج حافل، فإنه فاسد نقلاً كما علم وعقلاً لأن التبصير، قال: إنه خال السهيلي، أي: أخو أُمّه وزمنه متأخّر عن هذا بكثير فقد أرّخوا

- في المغازي - عن ابن إسلحق فقال: كان مخرجه من مكة بعد العقبة بشهرين وليال. وخرج لهلال ربيع الأول وقدم المدينة لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول.

قال في فتح الباري: وعلى هذا خرج يوم الخميس. وقال الحاكم: تواترت الأخبار أن خروجه كان يوم الإثنين، ودخوله المدينة كان يوم الإثنين، إلا أن محمد بن موسى الخوارزمي قال: إنه خرج من مكة يوم الخميس. ويجمع بينهما: بأن خروجه من مكة كان يوم الخميس وخروجه من الغار كان ليلة الإثنين، لأنه أقام فيه ثلاث ليال: ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد، وخرج أثناء ليلة الإثنين.

وكانت مدة مقامه بمكة من حين النبوة إلى ذلك الوقت بضع عشرة سنة،

وفاة ابن خير في ربيع الأول سنة خمس وسبعين وخمسمائة، وقد قال المصنف (في المغازي) وهو يروي فيها عن أبيه وغيره (عن ابن إسلحق) وهو قد توفي سنة خمسين ومائة فلا يدرك ابن خير اتباعه، وفي الألقاب للحافظ في حرف الجيم جمل يحيى بن سعيد الأُمويّ صاحب المغازي من الثقات، (فقال كان مخرجه من مكة بعد العقبة بشهرين وليال) أتى بنصه لفائدة فيه لم تستفد مما قبله، (وخرج) عَلَيْكُ من مكّة (لهلال ربيع الأول، وقدم المدينة لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول) على الراجح، قيل: لثمان خلت منه كما في الاستيعاب، وقيل: خرج في صفر وقدم في ربيع، حكاه في الصفوة.

(قال في فتح الباري: وعلى هذا خرج يوم الخميس، وقال المحاكم: تواترت الأخبار أن خروجه كان يوم الاثنين ودخوله المدينة كان يوم الاثنين، إلا أن محمّد بن موسى المخوارزمي قال إنه خرج من مكّة يوم المخميس،) وهذا يوافق نقل الأمويّ ويخالف ما تواترت به الأخبار، قال المحافظ: (ويجمع بينهما بأن خروجه من مكّة كان يوم المخميس وخروجه من الغار كان ليلة الاثنين؛ لأنه أقام فيه ثلاث ليال ليلة المجمعة، وليلة السبت، وليلة الأحد، وخرج أثناء ليلة الاثنين مجاز أطلق اليوم مريدًا به الليلة القربه منها، والمراد الخروج من الغار لا مكّة.

وفي الاستيعاب عن الكلبي: قدم المدينة يوم الجمعة، والله أعلم. (وكانت مدّة مقامه بحكّة من حين النبوّة إلى ذلك الوقت بضع عشرة سنة) ثلاث عشرة سنة؛ كما رواه البخاري عن ابن عباس. وروى مسلم عنه خمس عشرة، قال الحافظ: والأول أصحّ، انتهى، وهو قول الجمهور.

ويدل عليه قول صرمة:

ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقًا مواتيا وقيل غير ذلك.

وأمره جبريل أن يستصحب أبا بكر.

وأخبر عليه السلام عليًا بمخرجه وأمره أن يتخلف بعده حتى يؤدي عنه الودائع التي كانت عنده للناس.

قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة: ..............

(ويدلّ عليه قول صرمة) بكسر الصاد ابن أنس، ويقال: ابن قيس، ويقال: ابن أبي أنس بن المائد، عدى أنه قول عرمة المائد، عدى أنه قول علائد المائد الم

رويدن عدي أبي قيس الأنصاري النجاري صحابي له أشعار حسان فيها حكم ووصايا وكان قوالاً بالحق ولا يدخل بيتًا فيه جنب ولا حائض، معظّمًا في قومه إلى أن أدرك الإسلام شيخًا كبيرًا وعاش عشرين ومائة سنة. (ثوى) بمثلثة أقام عَيِّكِ (في قريش بضع) بكسر الباء وتفتح (عشرة حجة) بكسر الحاء على الراجح وتفتح (يذكر) الناس بما جاء به من عند الله فيدعوهم إليه وحده ويتحمّل مشاقه، ويود (لو يلقى صديقًا مواتيًا) موافقًا ومطبعًا، فلو للتمنّي فلا جواب لها، أو جوابها محذوف نحو لسهل عليه أمرهم وهذا البيت ثبت في بعض نسخ مسلم وهو من قصيدة لصرمة عند ابن إسلحق.

(وقيل غير ذلك) فعن عروة أنها عشر سنين، ورواه أحمد عن ابن عباس والبخاري في باب الوفاة عنه وعن عائشة، لكن أوّل بأنهما لم يحسبا مدّة الفترة بناء على قول الشعبي أنها ثلاث سنين لقولهما أقام عشرًا ينزل عليه القرءان والأنافي ما رواه البخاري عقبه عن عائشة أنه توفي وهو ابن ثلاث وستّين، (وأمره جبريل أن يستصحب أبا بكر) روى الحاكم عن عليّ أن النبيّ عَلِيْكُ قال لجبريل: «من يهاجر معي»، قال أبو بكر الصدّيق، قال الحاكم: صحيح غريب.

(وأخبر عليه السّلام عليّا بمخرجه) بفتح فسكون مصدر ميمي بمعنى الخروج، أي: بإرادة خروجه (وأمره أن يتخلّف بعده حتى يؤدّي عنه الودائع التي كانت عنده للناس) قاله ابن إسلحق وزاد: وليس بمكّة أحد عنده شيء يخلف عليه إلا وضعه عنده لما يعلم من صدقه وأمانته.

(قال ابن شهاب) الزهري فيما رواه عنه البخاري في الحديث الطويل المتقدم بعضه في إرادة أبي بكر الهجرة للحبشة ورجوعه في جوار ابن الدغنة ثم قال: قال ابن شهاب: قال الحافظ: هو بالإسناد المذكور أوّلاً، (قال عروة) بن الزبير بن العوّام أحد الفقهاء (قالت عائشة:

فبينما نحن جلوس يومًا في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله عَلَيْكُم متقنعًا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، قالت: فجاء رسول الله عَلَيْكُم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال عَلَيْكُم لأبي بكر: أخرج من عندك، فقال أبو بكر: إنما هم

فبينما) بالميم (نحن جلوس يومًا في بيت أبي بكر في نحر) بفتح النون وسكون المهملة (الظهيرة) بفتح المعجمة وكسر الهاء، قال الحافظ: أي أوّل الزوال وهو أشدّ ما يكون من حرارة النهار والغالب في أيام الحر القيلولة فيها. وفي رواية ابن حبان: فأتاه ذات يوم ظهرًا.

وفي حديث أسماء عند الطبراني: كان النبيّ عَيِّلِيَّهُ يأتينا بمكّة كل يوم مرّتين بكرة وعشيّة، فلمّا كان يوم من ذلك جاءنا في الظهيرة، فقلت: يا أبت هذا رسول الله عَيْلِيَّه، (قال قائل:) قال الحافظ في مقدمة الفتح: يحتمل أن يفسر بعامر بن فهيرة.

وفي الطبراني: أن قائل ذلك أسماء بنت أبي بكر، انتهى. أي: وهو لا يمنع الاحتمال المذكور لجواز أنهما معًا قالا (لأبي بكر: هذا رسول الله عَيِّلِة متقنّعًا) أي: مغطيًا رأسه، قاله المصنّف. وقال الحافظ: أي متطيلسًا (في ساعة لم يكن يأتينا فيها). وفي رواية موسى بن عقبة، قال ابن شهاب: قالت عائشة: وليس عند أبي بكر إلا أنا وأسماء، قيل فيه جواز لبس الطيلسان وجزم ابن القيم بأنه عَيِّلِة لم يلبسه ولا أحد من الصحابة وأجاب عن المحديث بأن التقنع يخالف التطيلس، قال: ولم يكن يفعل التقنع عادة بل للحاجة، وتعقّب بأن في حديث أنس أن النبي عَيِّلِة كان يكثر التقنّع.

وفي طبقات ابن سعد مرسلاً: وذكر الطيلسان لرسول الله ﷺ، فقال: هذا ثوب لا يؤدي شكره، انتهى. ويأتى بسط ذلك في اللباس، إن شاء الله تعالىٰ.

(قال أبو بكر: فداء) بكسر الفاء والقصر، وللحموي والمستملي: فداء بالمد والهمز، (له أبي وأُمي) في حجّة لا لأصح القولين بجواز التفدية بهما، قال البرهان: وما أظنّ الخلاف إلا في غير النبيّ عَيِّلِيّه؛ لأن كل الناس يجب عليهم بذل أنفسهم دون نفسه، (والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر) وفي رواية يعقوب بن سفين: إن جاء به بأن النافية بمعنى ما، ولابن عقبة: فقال أبو بكر: يا رسول الله عَيِّلِيّه فاستأذن، بكر: يا رسول الله عَيْلِيّه فاستأذن، فأذن له أبو بكر عن سريره وجلس عليه رسول الله فأذن له أبو بكر (فدخل) زاد في رواية: فتنتى أبو بكر عن سريره وجلس عليه رسول الله فأذن له أبو بكر: «أخوج) بهمزة قطع مفتوحة (من عندك) هكذا في البخاري في الهجرة وله في محل آخر ما عندك بما مرادًا بها من يعلم نحو: لما خلقت بيدي ﴿والسماء﴾ [الشمس: ٥]، و﴿لا أنتم عابدون ما أعبد﴾ [الكافرون: ٣، ٥] (فقال أبو بكر: إنما هم

أهلك بأبي أنت وأمي.

قال السهيلي: وذلك أن عائشة قد كان أبوها أنكحها منه عليه الصلاة والسلام قبل ذلك.

فقال عَلِيْكِ: فإنه قد أذن لي في الخروج.

فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله.

قال عَلَيْكِيةٍ: نعم.

فقال أبو بكر: فخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين.

قال رسول الله عَلَيْكُم: بل بالثمن.

أهلك) يعني عائشة وأسماء، ففي رواية ابن عقبة، فقال: لا عين عليك إنما هما ابنتاي، وكذا في رواية هشام.

(بأبي أنت وأمي، قال السهيلي: وذلك) أي: وجه قوله هم أهلك (إن عائشة قد كان أبوها أنكحها منه عليه الصّلاة والسّلام قبل ذلك) وأسماء صارت بمنزلة أهله لنكاحه أختها فلا يخشى عليه منهما؛ كما يرشد إليه قوله: لا عين عليك، وقيل كما في النور: أطلق عليهما أهله، كقول الإنسان حريمي حريمك وأهلي أهلك، يعني: أنا وأنت كالشيء الواحد، وقول من قال: كانت أُمّهما عنده وتركها سترًا يردّه قول عائشة: وليس عنده إلا أنا وأسماء وأيضًا فأم عائشة غير كانت أمّهما عنده وتركها سترًا يردّه قول الكشميهني وللأكثر فإني (قد أذن) بالبناء للمفعول (لي في المخروج) من مكّة إلى المدينة (فقال أبو بكر:) أُريد (الصحبة) ويجوز الرفع خبر مبتدأ محذوف، أي: مطلوبي، (بأبي أنت وأُمّي يا رسول الله! قال عَيْلِيَّة: «نعم»،) زاد ابن إسلحق: قالت عائشة: فرأيت أبا بكر يبكي وما كنت أحسب أن أحدًا يبكي من الفرح، وفي رواية هشام: قال الصحبة: يا رسول الله! قال: الصحبة، (فقال أبو بكر: فخذ بأبي أنت وأمّي يا رسول الله! إحدى والمهجرة، (قال راحلتي هاتين) إشارة للتين كان علفهما أربعة أشهر، لما قال المصطفى إنه يرجو الهجرة، (قال راحلتي هاتين) إشارة للتين كان علفهما أربعة أشهر، لما قال المصطفى إنه يرجو الهجرة، (قال راحلتي هاتين) إشارة للتين كان علفهما أربعة أشهر، لما قال المصطفى إنه يرجو الهجرة، (قال راحلتي هاتين) إشارة للتين كان علفهما أربعة أشهر، لما قال المصطفى إنه يرجو الهجرة، (قال راحلتي هاكذ، قال: «أخذتها بكذا وكذا»، قال: «هو لك، قال: «فهو لك، قال: «الأدكن بالذي ابتعتها به»، قال: «أخذتها بكذا وكذا»، قال:

وفي حديث أسماء عند الطبراني، فقال: «بثمنها يا أبا بكر»، فقال: بثمنها إن شئت، وأفاد الواقدي أن الثمن ثمانمائة درهم، وأن التي أخذها النبيّ عَيْنِكُم هي القصواء وكانت من نعم بني

فإن قلت: لم يقبلها إلا بالثمن، وقد أنفق عليه أبو بكر من ماله ما هو أكثر من هذا فقبل؟

أجيب: بأنه إنما فعل ذلك لتكون هجرته إلى الله بنفسه وماله رغبة منه عليه السلام في استكماله فضل الهجرة إلى الله تعالى، وأن تكون على أتم الأحوال. انتهى.

قشير وعاشت بعده عليه السّلام قليلاً، وماتت في خلافة أبي بكر، وكانت مرسلة ترعى بالبقيع، وذكر ابن إسلحق: إنها الجدعاء وكانت من إبل بني الحريش.

وكذا في رواية ابن حبان عن هشام عن أبيه عن عائشة: أنها الجدعاء، ذكره في فتح الباري وعجيب إبعاده النجعة بالعزّ. ولابن حبان فقد رواه البخاري في غزوة الرجيع من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بلفظ: فأعطى النبيّ عَلَيْكُ أحدهما وهي الجدعاء والحريش بفتح الحاء وكسر الراء المهملتين وسكون التحتية وشين معجمة.

وفي سيرة عبد الغني وغيره: أن الثمن كان أربعمائة درهم؛ كما في المقدّمة، فصدق حفظ البرهان إذ قال في النور: في حفظي أنه أربعمائة، انتهى. وكأنه مستند من قال الثمانمائة ثمن الراحلتين.

(فإن قلت: لِمَ يقبلها إلا بالثمن، وقد أنفق عليه أبو بكر من ماله ما هو أكثر من هذا فقبل،) بموحدة وحذف المفعول، أي: فقبله. فقد روى ابن حبان عن عائشة، قال: أنفق أبو بكر على النبيّ عَيِّلِهِ أربعين ألف درهم. وروى الزبير بن بكار عنها أن أبا بكر لمّا مات ما ترك دينارًا ولا درهمًا. وفي الصحيح قوله عَيِّلِهِ: «ليس أحد من الناس أمن على نفسه وماله من أبي بكر». وروى الترمذي مرفوعًا: «ما لأحد عندنا يدًا إلا كافأناه عليها ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدًا يكافئه الله بها يوم القيامة».

(أجيب) كما ذكره السهيلي: حدّثني بعض أصحابنا، قال ابن دحية، يعني ابن قرقول عن الفقيه الزاهد أبي الحسن بن اللوان (بأنه إنما فعل ذلك لتكون هجرته إلى الله بنفسه وماله رغبة منه عليه السّلام في استكماله فضل الهجرة إلى الله تعالى وأن تكون على أتم الأحوال،) قال السهيلي: وهو قول حسن انتهى.

وهذا الحديث الصحيح يعارض ما رواه ابن عساكر عن أنس رفعه: إن أعظم الناس علينا منًا أبو بكر زوّجني ابنته وواساني بنفسه، وإن خير المسلمين مالاً أبو بكر أعتق منه بلال وحملني إلى دار الهجرة، والمنكر منه آخره فقط، وهو حمله إلى الهجرة فإن كان محفوظًا فالحمل مجاز عن المعاونة والخدمة في السفر وعلف الدابّة أربعة أشهر حتى باعها للمصطفى بحيث لم يحتج

قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز، وصنعنا لهما سفرة من جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت بها على فم الجراب فبذلك سميت بذات النطاقين.

قالت: ثم لحق رسول الله عَلِيْكُ وأبو بكر بغار ثور ـ جبل بمكة.

لتطلب شراء دابّة فلا معارضة.

(قالت عائشة) عند البخاري بإسناده: (فجهزناهما احث) بمهملة ومثلثة: أسرع، وفي رواية: بموحدة، والأولى أصح (الجهاز) قال الحافظ: بفتح الجيم وتكسر ومنهم من أنكره وهو ما يحتاج إليه في السفر، وقال في النور: بكسر الجيم أفصح من فتحها، بل لحن من فتح والذي في الصحاح وأما جهاز العروس والسفر فيفتح ويكسر، انتهى.

(وصنعنا لهما سفرة من) كذا في النسخ، والذي في البخاري في (جراب) قال الحافظ سفرة، أي: زادا في جراب؛ لأن أصل السفرة لغة الزاد الذي يصنع للمسافر ثم استعمل في وعاء الزاد ومثله المزادة للماء وكذا الرواية فاستعملت هنا على أصل اللغة، وأفاد الواقدي أنه كان في السفرة شاة مطبوخة، انتهى. (فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها) بكسر النون (فربطت السفرة شاة مطبوخة، انتهى. المقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها) بكسر النون (فربطت النووي تبعًا لعياض، وفي القاموس: الجراب ولا يفتح أو هو لغة فيما ذكره عياض وغيره المزود أو الوعاء (فبذلك سميت بذات النطاقين) بالتثنية رواية الكشميهني، ورواية غيره النطاق بالإفراد، قال الحافظ: النطاق ما يشد به الوسط، وقيل: هو إزار فيه تكة، وقيل: ثوب تلبسه المرأة، ثم تشد وسطها بحبل ثم ترسل الأعلى على الأسفل، قاله أبو عبيد الهروي. قال: وسميت ذات النطاقين لأنها كانت تجعل نطاقًا على نطاق، وقيل: كان لها نطاقان تلبس إحداهما وتحمل في نطاقها نصفين فشدت بأحدهما الزاد واقتصرت على الآخر، فمن ثمّ قيل لها ذات النطاق وذات نطاقها نصفين فالذرد بهذين الاعتبارين.

وعند ابن سعد في حديث الباب: شقّت نطاقها فأوكت بقطعة منه الجراب وشدّت فم القربة بالباقي فسمّيت ذات النطاقين، انتهى. (قالت) عائشة (ثم لحق رسول الله عَيْلِيَّة وأبو بكر بغار ثور) بمثلثة ولفظ البخاري: بغار في جبل ثور، فكمنا ثلاث ليال (جبل بمكّة) بجرّه على البدليّة ورفعه على الخبرية وهو أولى؛ لأنه من كلام المصنّف لا من الحديث، قال في الأنوار: الغار ثقب في أعلى ثور في يمنى مكّة على مسيرة ساعة، وقيل: إنه من مكة على ثلاثة أميال.

وكان من قوله عَيِّلِيَّةٍ حين خرج من مكة، لما وقف على الحزورة، ونظر إلى البيت: والله إنك لأحب أرض الله إلى، وإنك لأحب أرض الله إلى، الله، ولولا أن أخرجوني منك ما خرجت.

وهذا من أصح ما يحتج به في تفضيل مكة على المدينة.

وفي معجم: ما استعجم أنه منها على ميلين وارتفاعه نحو ميل وفي أعلى الغار الذي دخله النبيّ عَيِّلِيَّةً وأبو بكر وهو المذكور في القرءان، والبحر يرى من أعلى هذا الجبل وفيه من كل نبات الحجاز وشجره، وفيه شجر البان. وفي القاموس: ثور جبل بمكّة فيه الغار المذكور في التنزيل، ويقال له ثور اطحل واسم الجبل أطحل نزله ثور بن عبد مناف فنسب له، انتهى.

فقول النور: إنه كالثور الذي يحرث عليه، أي: في النطق ولم أز فيه أنه سمّي به لأنه على صورة الثور كما تصرّف عليه من زعمه، ثم فصل المؤلف بين أجزاء حديث الصحيح بجمل وسيعود إلى بقية منه، أوّلها: وكان يبيت عندهما عبد الله... الخ، فقال: (وكان من قوله عَيِّلِهُ حين خرج من مكّة لما وقف على الحزورة) بفتح المهملة فزاي ساكنة فواو فراء، سوق كان بحد أدخلت في المسجد، وعن الشافعي: الناس يشددونها وهي مخفّفة، (ونظر إلى البيت، دوالله إنك) بكسر الكاف خطاب لمكّة (لأحب أرض الله إلى وإنك لأحب أرض الله إلى الله من خطف العلة على المعلول، (ولولا أن أهلك أخرجوني) تسبّبوا في إخراجي»، (ما خرجت منك) أخرجه أحمد والترمذي وصححه عن عبد الله بن عدي، بلفظ: رأيت رسول الله على الحزورة، فقال: «والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت».

وروى الترمذي أيضًا، وقال: حسن صحيح عن ابن عباس رفعه: «ما أطيبك من بلد وأحبّك إليّ، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك»، (وهذا من أصح ما يحتج به في تفضيل مكة على المدينة) وجوابه أن التفضيل إنما يكون بين شيئين يأتي بينهما تفضيل وفضل المدينة لم يكن حصل حتى يكون هذا حجّة، ولو سلم ففي الحجج البيّنة هو مؤوّل بأنه قبل أن يعلم تفضيل المدينة أو بأنها خير الأرض ما عدا المدينة؛ كما قاله ابن العربي، وهو أحد التأويلين في قوله عليه السلام لمن قال له: «يا خير البرية، ذاك إبرهيم»، ومعارض بما في البخاري عن عائشة وله عبد اللهم حبّب إلينا المدينة كحبنا مكّة أو أشد»، ونحن نقطع بإجابة دعائه عبد كانت أحب إليه من مكّة.

وفي الصحيحين مرفوعًا: «اللَّهمّ اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكّة من البركة»، انتهى.

وقال غيره: قد استجاب الله دعوة المصطفى للمدينة فصار يجبى إليها في زمن الخلفاء الراشدين من مشارق الأرض ومغاربها ثمرات كل شيء، وكذا مكّة ببركة دعاء الخليل، وزادت الممدينة عليها لقوله عَيِّيَّة: «اللَّهم إن إبراهيم عبدك وخليلك وإني عبدك ونبيّك، وإنه دعاك لمكّة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه»، أخرجه الترمذي عن أبي هريرة شيئان أحدهما في ابتداء الأمر وهو كنوز كسرى وقيصر وغيرهما وإنفاقها في سبيل الله على أهلها، وثانيهما في آخر الأمر وهو أن الإيمان يأرز إليها من الأقطار، انتهى.

وقد اختلف السلف، أي: البلدين أفضل فذهب الأكثر إلى تفضيل مكّة، وبه قال الشافعي وابن وهب ومطرّف وابن حبيب واختاره من متأخّري المالكية ابن رشد وابن عرفة؛ كما قاله الأبيّ وذهب عمر بن الخطاب في طائفة وأكثر المدنيين إلى تفضيل المدينة على مكّة وهو مذهب لملك، ومال إليه من متأخّري الشافعية السمهودي والسيوطي والمصنّف في المقصد الأخير واعتذر عن مخالفة مذهبه بأن هوى كل نفس حيث حلّ حبيبها والأدلّة كثيرة من المجانبين، حتى قال الإمام ابن أبي جمرة بتساوي البلدين، والسيوطي: المختار الوقف عن التفضيل لتعارض الأدلّة بل الذي تميل إليه النفس تفضيل المدينة، ثم قال: وإذا تأمّل ذو البصيرة لم يجد فضلاً أعطيته مكّة إلا وأعطيت المدينة نظيره وأعلى منه، هكذا قال في الحجج البيّتة وجزم في أنموذجه بأن المختار تفضيل المدينة.

وأمّا التشبّث بأن مكّة حرّمها الله يوم خلق السلموات والأرض والمدينة حرّمها المصطفى وما حرّمه اللّه أعظم، فشبهة فاسدة؛ لأن الأشياء كلّها حرامها وحلالها حرم وأحلّ من القدم بخطابه تعالى القديم النفسي. وفي البخاري حرّمت المدينة على لساني، فهذا صريح في أن الله حرّمها، قال في الحجج: وأمّا كون مكّة بها المشاعر والمناسك فقد عوّض الله تعالى المدينة عن الحجّ والعمرة بأمرين وعد الثواب عليهما. وأمّا العمرة ففي الصحيح صلاة في مسجد قباء كعمرة. وأمّا الحج، فعن أبي أمامة مرفوعا: «من خرج على طهر لا يريد إلا الصلاة في مسجدي حتى يصلّى فيه كان بمنزلة حجّة»، انتهى.

ومحل الخلاف كما مرّ، فيما عدا البقعة التي ضمّت أعضاءه عَلَيْكُم، فإنها أفضل إجماعًا ويليها الكعبة فهي أفضل من بقيّة المدينة اتّفاقًا، كما قال الشريف السمهودي. وذكر الدماميني: أن الروضة تنضم لموضع القبر في الإجماع على تفضيله بالدليل الواضح إذ لم يثبت لبقعة أنها من الجنّة بخصوصها إلا هي، فلذا أورد البخاري حديث: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنّة، تعريفًا بفضل المدينة، إذ لا شكّ في تفضيل الجنّة على الدنيا، كذلك، قال: ولا يخلو

ولم يعلم بخروجه عليه السلام إلا علي وآل أبي بكر. وروي أنهما خرجا من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته ليلاً إلى الغار.

ولما فقدت قريش رسول الله عَيْكَ طلبوه بمكة، أعلاها وأسفلها، وبعثوا القافة أثره في كل وجه، فوجد الذي ذهب قبل ثورًا أثره .....

من نظر لما فيه من الاحتجاج بالاحتمال؛ لأن في معنى روضة احتمالات كونها تنقل إلى الجنّة، وكون العمل فيها يوجب لصاحبه روضة في الجنّة، وكون الموضع نفسه روضة من رياض الجنّة الآن ويعود روضة كما كان، وإن كان لا مانع من الجمع بين الثلاثة؛ كما هو معلوم في محلّه هذا.

وكان من قوله عَيِّلِيِّة أيضًا لما خرج مهاجرًا: «الحمد للَّه الذي خلقني ولم أك شيئًا، اللَّهمّ أعتي على هول الدنيا وبوائق الدهر ومصائب الليالي والأيّام، اللَّهمّ أصحبني في سفري واخلفني في أهلي وبارك لي فيما رزقتني، ولك فذلّلني، وعلى صالح خلقي فقوّمني، وإليك ربّ فحبّبني، وإلى الناس فلا تكلني، أنت ربّ المستضعفين وأنت ربّي، أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له السلموات والأرض وكشفت به الظلمات وصلح عليه أمر الأوّلين والآخرين أن يحلّ بي غضبك أو ينزل عليّ سخطك، أعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحوّل عافيتك وجميع سخطك، لك العتبى عندي حيثما استطعت، ولا حول ولا قوّة إلاّ بك»، رواه عن ابن إسلحق بلاغًا.

(ولم يعلم بخروجه عليه السّلام إلا علي الكونه خلفه مكانه (وآل أبي بكر) لأنه ذهب إليه فعلم به من عنده وآل الرجل لغة أهله وعياله، فشمل عامر بن فهيرة؛ لأنه مولاه. (وروى) عند الواقدي (أنهما خرجا من خوخة) بفتح المعجمتين بينهما واو ساكنة: باب صغير (لأبي بكر في ظهر بيته) بعد دخوله عليه في نحر الظهيرة؛ كما مر، فخرجا (ليلا) ومضيا (إلى الغار) وروى أن أبا جهل لقيهما فأعمى الله بصره عنهما حتى مضيا، قالت أسماء: وخرج أبو بكر بماله خمسة آلاف درهم.

قال البلاذري: وكان ماله يوم أسلم أربعين ألف درهم، فخرج إلى المدينة للهجرة وماله خمسة آلاف أو أربعة، فبعث ابنه عبد الله فحملها إلى الغار، (ولما فقدت) بفتح القاف (قريش رسول الله عَيِّلِهُ طلبوه بمكّة أعلاها وأسفلها وبعثوا القافة) جمع قائف وهو الذي يعرف الأثر (أثره) بفتحتين وبكسر فسكون، أي: عقب خروجه (في كل وجه) وذكر الواقدي أنهم بعثوا في أثرهما قاصدين أحدهما كرز بن علقمة ولم يسم الآخر، وسمّاه أبو نعيم في الدلائل من حديث زيد بن أرقم وغيره سراقة بن جعشم، كما في الفتح. (فوجد الذي ذهب قبل) بكسر ففتح جهة، (ثوراً

هنالك، فلم يزل يتبعه حتى انقطع لما انتهى إلى ثور.

وشق على قريش خروجه وجزعوا لذلك، وجعلوا مائة ناقة لمن رده.

ولله در الشيخ شرف الدين الأبوصيري .....

أثره هناك فلم يزل يتبعه حتى انقطع لما انتهى إلى ثور) ويروى أنه قعد وبال في أصل الشجرة، ثم قال: لههنا انقطع الأثر، ولا أدري أخذ يميناً أم شمالاً أم صعد الجبل.

وفي رواية: فقال لهم القائف: هذا القدم قدم ابن أبي قحافة، وهذا الآخر لا أعرفه إلا أنه يشبة القدم الذي في المقام - يعني مقام إبراهيم - فقالت قريش: ما وراء هذا شيء ولا يشكل هذا بما روي أنه عليه السلام كان يمشي على أطراف أصابعه لئلا يظهر أثرهما على الأرض، ويقول لأبي بكر: «ضع قدمك موضع قدمي، فإن الرمل لا يتم»، بفتح أوّله وضم النون وكسرها، أي: لا يظهر أثر القدم حين تضع قدمك موضع قدمي لجواز أنهما لما قربا من الغار مشيا ووضع المصطفى جميع قدمه فلما وصل القائف وجد أثر القدمين فأخبر بما رأى.

(وشقّ على قريش خروجه وجزعوا) بكسر الزاي لم يصبروا، (لذلك وجعلوا مائة ناقة لمن ردّه) عن سيره ذلك بقتل أو أسر، فلا ينافي ما في الصحيح: جعلوا الدية لمن قتله أو أسره.

(ولله درّ الشيخ شرف الدين) محمد بن سعيد بن حماد الدلاصي المولد المغربي الأصل البوصيري المنشأ ولد بناحية دلاص يوم الثلاثاء أوّل شوّال سنة ثمان وستمائة، وبرع في النظم، قال فيه الحافظ ابن سيّد الناس: هو أحسن من الجزار والوراق مات سنة خمس وتسعين وستمائة، ذكره السيوطي وقوله: (الأبوصيري) فيه نظر؛ لأن اسم القرى وهي أربعة بمصر بوصير بضم الموحدة وإسكان الواو وكسر الصاد المهملة وإسكان التحتية وراء والنسبة إليها بوصيري؛ كما في المراصد واللباب وإنه في باب الموحدة ولم يذكر واشيًا في الهمزة.

قال ابن حجر الهيثمي: كان أحد أبوي المذكور من بوصير الصعيد والآخر من دلاص، أي: بفتح الدال المهملة قرية بالبهنسي، أي: كفر مصري كما في المراصد والقاموس، فركبت النسبة منهما، فقيل الدلاصيري: ثم اشتهر بالبوصيري، قيل: ولعلها بلد أبيه فغلبت عليه، انتهى. أو لنشأته بها كما مرّ عن السيوطي، ولو سلم أن القرية بلفظ الكنية فإنما يقال في النسبة صيرى بحذف الحزء الأوّل كما يقال بكري في النسبة إلى أبي بكر، إذ لا ينسب إلى الاسمين معًا المضاف والمضاف إليه؛ لأن إعراب أوّلهما بحسب العوامل، والثاني مخفوض بالإضافة كما بينه الشاطبي والرضى وغيرهما.

## حيث قال:

ويح قوم جفوا نبيا بأرض ألفته ضبابها والظباء وسلوه وحن جذع إليه وقلوه ووده المغرباء أخرجوه منها وآواه غار وحمته حمامة ورقاء وكفته بنسجها عنكبوت ما كفته الحمامة الحصداء يقال شجرة حصداء: أي كثيرة الورق، فكأنه استعاره للحمامة لكثرة ريشها.

(حيث قال: ويح) نصب بفعل محذوف لا بالنداء كلمة ترحم لمن وقع في مهلكة لا يستحقّها، فالترحّم من حيث قرابتهم له عليه السلام وإنهم من عمود نسبه وجلدته ولا محظور فيه؛ لا لأن كثيرًا منهم أسلم بعد، فالترحم باعتبار المآل إذ لم يقعوا في هلكة أصلاً، فلا يقال فيهم ويح، (قوم جفوا نبيًا) أبغضوه وآذوه أشد الأذى بل قصدوا قتله، (بأرض ألفته ضبابها) جمع ضب (والظباء) جمع ظبي ويأتي حديثهما في المعجزات، (وسلوه) أي: نفرت قلوبهم عنه حتى هجروه مع نشأته فيهم وعلمهم بغاية نزاهته وكماله، (و)الحال أنه قد (حن جذع إليه) كان يخطب عليه بالمدينة قبل أن يصنع له المنبر فصار يخور كما يخور الثور حتى نزل وضمّه، كما يأتى إن شاء الله تعالى في المعجزات.

(وقلوه) أبغضوه (و)الحال أنه قد (وده الغرباء) كالأنصار الذين ليسوا من عشيرته ولا عرفوا في ابتداء ودادهم له ما عرفه قومه من كماله الظاهر، وفضله الباهر (أخرجوه) بدل من جفوه، أي: كانوا السبب في خروجه (منها،) من تلك الأرض التي هي وطنه ووطن آبائه (وآواه غار) بجبل ثور (وحمّته) منهم (حمامة ورقاء) لونها أبيض يخالطه سواد فباضت عليه، (وكفته بنسجها عنكبوت) دويبة تنسج في الهواء يقع على الواحد والجمع والذكر والأنثى، والجمع العناكب (ما) أي: الأعداء الذين (كفته) إيّاهم (الحمامة الحصداء، يقال) لغة (شجرة حصداء أي: كثيرة الورق فكأنه استعارة للحمامة لكثرة ريشها،) أي: استعارة مصرحة حيث شبه كثرة الريش بكثرة الورق، واستعار له اسمها ووصفها بورقاء وحصداء لاجتماعهما فيها، ومنع تعدّد الوصف إنما هو إذا كان بمتضادين أو متماثلين، وزعم أن البيت حرفه شراحه والمصنف وإنما هو اللغة. ردّه شيخنا بأن المناسب للسياق والقصة ما ذكروه وهم ثقات وتلقّوه بسندهم إلى الناظم، وأدري بكلامه، فلا وجه للعدول عنه إلى غيره وإن صح في نفسه لغة.

وفي حديث مروي في الهجرة، أنه عليه السلام ناداه ثبير: اهبط عني، فإني أخاف أن تقتل على ظهري فأعذب، فناداه حراء: إلي يا رسول الله.

وذكر ألله على بابه الراءة. قال ألله على شجرة معروفة، ............

(وفي حديث مروي في الهجرة) وذكره عياض في الشفاء (أنه عليه السلام ناداه ثبير) لما صعده (اهبط عني، فإني أخاف أن تقتل على ظهري، فأُعذّب) بالنصب عطفًا على تقتل، وإنما خاف العذاب؛ لأنه لو لم يذكر له ذلك مع علمه بأنه لا مكان فيه يستره كان غشا منه يستحق به العذاب، أو لأنه لو قتل على ظهره غضب الله على المكان الذي يقع فيه مثل هذا الأمر العظيم كما غضب على أرض ثمود، فلا يرد كيف يعذب بذنب غيره ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويوجه بأن خوفه بمعنى حزنه وتأسفه عليه، ونحو ذلك مما لا وجه له.

(فناداه حراء: إلى يا رسول الله!) وهو مقابل ثبير مما يلي شمال الشمس وبينهما الوادي وهما على يسار السالك إلى منى، ولم يذهب له لسبق عبده فيه فخشي طلبهم فيه لما عهدوه من ذهابه إليه، فذهب إلى ثور دون غيره لحبّه الفال الحسن، فقد قيل: الأرض مستقرّة على قرن الثور فناسب استقراره فيه تفاؤلاً بالطمأنينة والاستقرار فيما قصده هو وصاحبه. قال السهيلي: وأحسب في الحديث أن ثورًا ناداه أيضًا لما قال له ثبير: اهبط عني، انتهى.

وذكر بعضهم: أنه ذهب إلى حنين فناداه: اهبط عني، فإني أخاف أن تقتل على ظهري فأعذب، فناداه ثور إلى: يا رسول الله فإن صح ذلك كله فيحتمل أنه ذهب له أوّلاً فلما قال ذلك وناداه حراء لم يذهب له لما ذكر فناداه ثور إن صح أو ذهب إليه دون نداء لكن الذي في الحديث الصحيح أنهما وعدا الدليل غار ثور بعد ثلاث ليال يقتضي أنهما ما خرجا إلا قاصدين الله.

(وذكر أحسم بن ثابت) بن حزم أبو محمد العوفي السرقسطي الأندلسي المالكي الفقيه المحدث المقدم في المعرفة بالغريب والنحو والشعر المشارك لأبيه في رحلته وشيوخه، الورع الناسك مجاب الدعوة، سأله الأمير أن يلي القضاء فامتنع فأراد أبوه إكراهه فقال: أمهلني ثلاثة أيام فمات فيها سنة ستين وثلاثمائة، فكانوا يرون أنه دعا نفسه بالموت.

(في الدلائل) في شرح ما أغفل أبو عبيد وابن قتيبة من غريب الحديث: مات قسم ولم يكمله فأتمّه أبوه ثابت الحافظ المشهور، (أن رسول الله على لما دخل الغار وأبو بكر معه أنبت الله على بابه الراءة) بالراء المهملة والمدّ والهمز والجمع الراء بلا هاء؛ كما في القاموس.

(قال) أحسم المذكور: (وهي شجرة معروفة) فحجبت عن الغار أعين الكفار، إلى هنا كلام

وهي أم غيلان. وعن أبي حنيفة: تكون مثل قامة الإنسان لها خيطان وزهر أبيض يحشى به المخاد فيكون كالريش لخفته ولينه، لأنه كالقطن، فحجبت عن الغار أعين الكفار.

وفي مسند البزار: أن الله عز وجل أمر العنكبوت فنسجت على وجه الغار وأرسل حمامتين وحشيتين فوقفتا على وجه الغار، وأن ذلك مما صد المشركين عنه، وإن حمام الحرم من نسل تينك الحمامتين.

- ثم ......

أسم؛ كما في النور. قال المصنف تبعًا لابن هشام (وهي أُمّ غيلان) بفتح المعجمة ضرب من العضاه، كما في المصباح. (وعن أبي حنيفة) الدينوري، كما في الشامية لا الإمام الراءة من أعلاث الشجر، و (تكون مثل قامة الإنسان لها خيطان وزهر أبيض يحشى به المخاد) بفتح المميم جمع مخدة بكسرها، (فيكون كالريش لخفّته ولينه؛ لأنه كالقطن فحجبت عن الغار أعين الكفار) من كلام أسم، كما علم. قال في النور: هذه الشجرة التي وصفها أبو حنيفة غالب ظني أنها العشار كذا رأيتها بأرض البركة خارج القاهرة وهي تنفق عن مثل قطن يشبه الريش في الخفّة، ورأيت من يجعله في اللحف في القاهرة، انتهى.

(وفي مسند البزار) من حديث أبي مصعب المكي، قال: أدركت زيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة وأنس بن لملك يتحدّثون أن النبيّ عَيِّلِيَّ لمَّا كان ليلة بات في الغار أمر اللَّه تعالى شجرة فنبتت في وجه الغار، فسترت وجه النبيّ عَيِّلِيَّ و (إن اللَّه عزّ وجلّ) أمر العنكبوت) (فنسجت على وجه الغار) هكذا أوّله عند البزار ولو ساقه المصنف من أوّله كان أولى؛ لأن فيه تقوية ما ذكره أحسم وما كان يزيد به الكتّاب، وقد رواه أحمد عن ابن عباس، وفيه: ونسج العنكبوت على بابه، أي: فالشجرة لما نبت على وجه الغار انتشرت أغصانها فغطّت فمه، ونسج العنكبوت عليه فصار نسجها بين أغصانها وفتحه الغار، وقول بعض نسجت ما بين فروع الشجرة كنسج أربع سنين مخالف لرواية البزار، ولرواية أحمد أشد مخالفة، اللَّهم إلا أن يراد أنها نسجت على مقابل وجهه فيصدق بالملتصق بفهمه وبما بين أغصان الشجرة المقابلة لفم الغار، لكن فيه كل مقابل وجهه فيصدق بالملتصق بفهمه وبما بين أغصان الشجرة المقابلة لفم الغار، لكن فيه ود الروايات المسندة إلى كلام لا يعلم حاله.

(وأرسل حمامتين وحشيتين فوقفتا على وجه الغار) فعششنا على بابه (وأن ذلك مما صدّ المشركين عنه، وإن حمام المحرم من نسل تينك المحمامتين) جزاء وفاقًا لما حصل بهما الحماية جوّز بابًا لنسل وحمايته في الحرم فلا يتعرض له، وفي المثل: آمن من حمام الحرم، (ثم

أقبل فتيان قريش من كل بطن بعصيهم وهراويهم وسيوفهم، فجعل بعضهم ينظر في الغار، فلم ير إلا حمامتين وحشيتين بفم الغار، فرجع إلى أصحابه فقالوا له: مالك؟ فقال: رأيت حمامتين وحشيتين فعرفت أنه ليس فيه أحد. وقال آخر: ادخلوا الغار، فقال أمية بن خلف: وما أربكم إلى الغار، إن فيه لعنكبوتًا أقدم من ميلاد محمد.

وقد روي أن الحمامتين باضتا في أسفل النقب ونسج العنكبوت، فقالوا لو دخلا لكسر البيض .....دخلا

أقبل فتيان قريش من كل بطن بعصيتهم وهراويهم) بفتح الهاء الأولى جمع هراوة، وهي العصا الضخمة فهو عطف خاص على عام، قال البرهان: وكان ينبغي أن يكتب بالألف وينطق بها، فيقال: هراواهم، أو أنه يقال هراوي وهراوى كصحاري وصحارى.

(وسيوفهم فجعل بعضهم ينظر في الغار، فرأى حمامتين وحشيتين بفم الغار) هذا ظاهر فيه قربه منه جدًّا، وفي الشامية: حتى إذا كانوا من الغار على أربعين ذراعاً جعل بعضهم ينظر فيه والمنافاة. ففي الاكتفاء: حتى إذا كانوا من النبيّ عَيِّكِة على قدر أربعين ذراعاً تقدم أحدهم فنظر فرأى الحمامتين، (فرجع إلى أصحابه، فقالوا له: ما لك؟ فقال: رأيت حمامتين وحشيتين فعرفت أنه ليس فيه أحد) زاد في رواية: فسمع النبيّ عَيِّكِة ما قال، فعرف أن الله قد دراً عنه. (وقال آخو: ادخلوا الغار، فقال أميّة بن خلف:) الكافر المقتول ببدر (وما أربكم؟) بفتحتين وبكسر فسكون، أي: حاجتكم، (إلى الغار إن فيه لعنكبوتاً أقدم من ميلاد محمّد) تتمة الحديث: ثم جاء فبال.

وفي حديث أسماء عند الطبراني: وخرجت من قريش حين فقدوهما وجعلوا في النبيّ عَيِّلِيّةٍ مائة ناقة، وطافوا في جبال مكّة حتى انتهوا إلى الجبل الذي فيه عَيِّلِيّة، فقال أبو بكر: يا رسول اللّه! إن هذا الرجل ليرانا وكان مواجهه، فقال: «كلاّ إن ثلاثة من الجلائكة تسترنا بأجنحتها»، فجلس ذلك الرجل يبول مواجه الغار، فقال عَيِّلِيّة: «لو كان يرانا ما فعل هذا»، ومرّ أن القائف قعد وبال، فيحتمل أنه هو أو أميّة أو غيرهما.

(وقد روي أن الحمامتين باضتا في أسفل النقب ونسج) بالجيم (العنكبوت) والنسج في الأصل الحياكة استعمل في فعل العنكبوت مجازًا لما بينهما من المشابهة، وفي حياة الحيوان: العنكبوت دويبة تنسج في الهواء، ومنه نوع من حكمته أنه يمدّ السدى ثم يعمل اللحمة ويبتدىء من الوسط ونسجها ليس من جوفها بل من خارج جلدها، وفمها مشقوق بالطول، وهذا النوع ينسج بيته دائماً مثلّث الشكل وسعته بحيث يغيب فيه شخصها. (فقالوا: لو دخل لكسر البيض

وتفسخ العنكبوت. وهذا أبلغ في الإعجاز من مقاومة القوم بالجنود.

فتأمل كيف أظلت الشجرة المطلوب وأضلت الطالب، وجاءت العنكبوت فسدت باب الطلب، وحاكت وجه المكان فحاكت ثوب نسجها، فحاكت سترًا حتى عمى على القائف الطلب [ولله در القائل]:

والعنكبوت أجادت حوك حلتها فما تخال خلال النسج من خلل ولقد حصل للعنكبوت الشرف بذلك، وما أحسن قول ابن النقيب:

وتفسخ) بمعجمة: تقطع، (العنكبوت وهذا أبلغ في الإعجاز من مقاومة القوم بالبجنود) لأنها معتادة ونبات الشجرة وبيض الحمام ونسج العنكبوت في زمن يسير مع حصول الوقاية به خارق للعادة، (فتأمّل) أنظر بعين البصيرة، (كيف أظلّت الشجرة المطلوب وأضلّت) حيّرت (الطالب وجاءت عنكبوت فسدّت باب الطلب، وحاكت وجه المكان) أي: نزلت فيه وثبتت من قولهم حاك في صدري كذا إذا رسخ، (فحاكت ثوب نسجها) أي: أوجدت الثوب الذي نسجته وهو ما على فم الغار من نسجها، (فحاكت) أي: آثرت، (سترًا) بما نسجته (حتى عمى على القائف الطلب) من قولهم: حاك الشيء إذا أثر، وأنشد لغيره بيتاً هو: (والعنكبوت أجادت) أحكمت (حوك) نسج (حلَّتها،) أي: ما نسجته والحلة لغة زار ورداء، فاستعار له اسمها، وأطلقه على ما نسجته (فما تـخال) تظن (خلال النسج من خلل،) أي: فبسبب ذلك الإحكام لا ترى خللاً فيما نسجته، وعبّر عن الرؤية بالظنّ مجازًا، (ولقد حصل للعنكبوت الشرف بذلك) وروي أن حمام مكَّة أظلَّته عَيْمِا لللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَمُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى العنكبوت، وقال: «هي جند من جنود اللَّه». وقد روى الديلمي في مسند الفردوس مسلسلاً بمحبة العنكبوت حديثاً، فقال: أخبرنا والدي، قال: وأنا أحبّها، أخبرنا فلان: وأنا أحبها، حتى قال عن أبي بكر: لا أزال أحبّ العنكبوت منذ رأيت النبيّ عَلِيْتُهُ أُحبّها، ويقول: «جزى اللّه العنكبوت عنّا خيرًا، فإنها نسجت عليّ وعليك يا أبا بكر في الغار حتى لم يرنا المشركون ولم يصلوا إلينا»، وكذا رواه أبو سعد السمان البصري في مسلسلاته، قال في العمدة: إلاَّ أن البيوت تظهر من نسجها، انتهي. وأسند الثعلبي وابن عطية وغيرهما عن عليّ، قال: طهروا بيوتكم من نسج العنبكوت، فإن تركه في البيت يورث الفقر. وأخرج ابن عدي عن ابن عمر رفعه: «العنكبوت شيطان مسخه الله، فاقتلوه»، وهو حديث ضعيف ورواه أبو داود مرسلاً بدون مسخه اللَّه.

(وما أحسن قول ابن النقيب) محمد بن الحسن الكناني من مشاهير الشعراء مات سنة سبع وثمانين وستمائة عن تسع وسبعين سنة:

ودود القرز إن نسبجت حريرا يجمل لبسه في كل شي فإن المعنكبوت أجل منها بما نسبجت على رأس النبي وروي أنه على قال: اللهم أعم أبصارهم، فعميت عن دخوله، وجعلوا يضربون يمينًا وشمالاً حول الغار. وهذا يشير إليه قول صاحب البردة:

أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عم

(ودود القرّ إن نسجت حريراً يجمل لبسه في كل شيء) أي: في كل حال من الأحوال للملابس، فليست أشرف من غيرها مطلقاً.

(فإن العنكبوت أجل منها بما نسجت على رأس النبي) فهو علّة لجواب الشرط المحذوف، وما مصدريّة، أي: بنسجها.

(وروى أنه عَيِّلِ قال: «اللَّهم أعم) بهمزة قطع (أبصارهم) اجعلها كالعمياء الإدراك ولم يرد الدعاء عليهم بالعمى الحقيقي إذ لو أراده لعمو؛ لأنه مجاب الدعوة ولم يعموا، كما أفاده قوله: (فعميت عن دخوله) ويصرّح به قوله: (وجعلوا يضربون يمينًا وشمالاً حول الغار وهذا يشير إليه قول صاحب البردة، أقسمت) حلفت (بالقمر المنشق) آية للنبيّ عَيِّلِهُ وجواب القسم (إن له) أي: للقمر المنشق، (من قلبه نسبة) شبهًا بقلب المصطفى في انشقاق كل منهما وما أحلى قوله في الهمزية:

## شـق عـن قـلبـه وشـق لـه البـدر

(مبرورة القسم) صفة يمينًا دلّ عليه أقسمت، قيل: والقسم جائز بالقمر، ويحتمل تقدير مضاف، أي: بربّ القمر. (وما) منصوب بتقدير اذكر أو مجرور عطفًا على القمر وجوابه مقدّر بما قبله، أي: أن له من قلبه نسبة، أي: واذكر من أو وأقسمت بمن (حوى) جمعه (الغار من خير ومن كرم) يعني المصطفى والصديق وصفهما بما هو من شأنهما وجوّز بقاء ما على معناها، وحمل المخير والكرم على صفاتهما، أي: ما جمعه الغار من الخير والكرم الصادرين من النبيّ عليه والصديق. وقال المصنف من خير بكسر الخاء، وقيل: بفتحها، فالكرم عطف خاص على عام، وقال غيره بفتح الخاء، وقيل: بكسرها والخطب سهل.

(وكل طرف) بصر (من الكفار عنه) عن المحوى (عمى) والجملة حال من ما وعمى يحتمل الفعل والاسم، ويمكن الياء على الأول للوقف، وردّها على الثاني له أيضًا على لغة. (فالصدق)

في الغار والصديق لم ير ما وهم يقولون ما بالغار من أَرِم طنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحم وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم

أي عموا عما في الغار مع خلق الله ذلك فيهم، لأنهم ظنوا أن الحمام لا يحوم حوله على وأن العنكبوت لا تنسج عليه اسلام لما جرت العادة أن هذين الحيوانين متوحشان لا يألفان معمورًا، فمهم أحسا بالإنسان فرا منه، وما علموا أن الله يسخر ما شاء من خلقه لمن شاء من خلقه، وأن وقاية عبده بما شاء تغني

أي: النبيّ عَلَيْكُ مبالغة أوفذ والصدق وهو (في الغار والصدّيق) وهو فيه (لم يرَ ما) بكسر الراء: لم يبرحا، يقال: لا أريم مكانه، أي: لا أبرح وأصله يريمًا بياء قبل الميم حذفت تبعًا لحذفها في إسناده إلى المفرد لالتقاء الساكنين، والمعروف في مثله إثبات الياء، نحو: فاستقيما.

(وهم) أي: الكفار، (يقولون ما بالغار من أرم) بفتح الهمزة وكسر الراء، أي: أحد نظرًا إلى حوم الحمام حول الغار ونسج العنكبوت على فمه، كما أشار إليه قوله: (ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية) الخلق (لم تنسج) بفتح التاء وكسر السين وضمّها: العنكبوت، (ولم تحم) لم تدر الحمام حوله ففيه لف ونشر مقلوب، (وقاية الله) حفظه بهذين الضعيفين جدًّا من عدوه مع شدّة بأسه، (أغنت) كفّت (عن مضاعفة من الدروع) بمهملة، أي: من الدروع المضاعفة وهي المنسوجة حلقتين حلقتين تلبس للحفظ من العدوّ (وعن وعال من الأطم) بضمّ الهمزة والطاء: الحصون التي يتحصّن فيها، (أي: عموا عمّا في الغار مع خلق الله ذلك) العمى المفهوم من قوله قبل فعميت عن دخوله، (فيهم) والمراد إن الله خلق في أعينهم هيئة منعتهم الرؤية مع سلامة أبصارهم، (لأنّهم ظنّوا أن المحمام لا تمحوم حوله عليه السّلام) لأن عادته النفرة (وأن العنكبوت لا تنسج عليه السلام لما جرت) به (العادة أن هذين المحيوانين متوحشان لا يألفان معمورًا فهم أحسًا بالإنسان فرّا منه) وقد روي أن المشركين لما مروا على باب الغار طارت الحمامتان فنظروا بيضهما ونسج العنكبوت، فقالوا: لو كان هنا أحد لما كان هنا حمام، فلما سمع عَيْكُ حديثهم علم أن الله حماهما بالحمام وصرف كيدهم بالعنكبوت، (وما علموا أن الله يسخّر ما شاء من خلقه لمن شاء من خلقه) وقد سخر الأسد ولبوته ولدانيال في الجبّ حتى صارا يلحسانه، وسخّر العصا ثعبانًا لموسى ولهرون إذا ناما تدور حولهما وتحميهما، ولكن ما هنا أبلغ في إذلال المشركين لما نالهم من شدّة الحسرة لما علموا بعد ذلك وأنهم منعوا بشيء لا يضرّهم لو أزالوه بزعمهم بخلاف الأسد والحيّة، (وأن وقاية الله عبده بما شاء تغنى عبده عن التحصن بمضاعفة من الدروع، وعن التحصن بالعالي من الأطم، وهي الحصون، فلله در الأبوصيري شاعرًا، وما أحسن قوله في قصيدته اللامية حيث قال: وأغيرتا حين أضحى الغار وهو به كمثل قلبي معمور ومأهول كأيما المصطفى فيه وصاحبه الصديق ليثان قد آواهما غيل وجلل الغار نسج العنكبوت على وهن فيا حبذا نسج وتجليل عناية ضل كيد المشركين بها وما مكائدهم إلا الأضاليل إذ ينظرون وهم لا يبصرونهما كأن أبصارهم من زيغها حول وفي الصحيح عن أنس قال أبو بكر: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لرآنا،

عبده عن التحصّن بمضاعفة من الدروع وعن التنحصّن بالعالي من الأطم وهي الحصون، فللَّه درّ الأبوصيري من شاعر، وما أحسن قوله في قصيدته اللاميّة) التي أوّلها:

إلى متى أنت باللّذات مشغول وأنت عن كل ما قدّمت مسؤول

(حيث قال) في الجمع بين هذا وما قبله تسامح، (واغيرتا حين أضحى الغار وهو به) عبر بالندبة أسفًا على ما فعله قومه معه حتى ألجؤوه إلى دخول الغار، (كمثل قلبي) صفة مصدر محذوف، أي: تعمير وتأهيل قلبي، (معمور ومأهول) والجملة خبر أضحى (كأنما المصطفى فيه وصاحبه السصديق ليثان) أسدان (قد آواهما غيل) بكسر المعجمة: أجمة أو شجر كثير ملتف فلا يستطاع الوصول إليهما، (وجلل) بجيم غطّى (الغار نسج العنكبوت على وهن) ضعف (فيا حبّذا نسج وتجليل) تغطية (عناية) بكسر العين وفتحها مصدر عناه يعنيه ويعنوه، (ضل) من الضلال ضد الرشاد، (كيد المشركين) مكرهم وخديعتهم (بها وما مكائدهم إلا الأضاليل) جمع أضليلة من الضلال، (إذ ينظرون) للحمام وبيضه ونسج العنكبوت (وهم لا يبصرونهما) أي: النبي عَلَيْكُ وصاحبه، (كأن أبصارهم من زيغها حول) وهذا من بقاء بصرهم أبلغ من عماهم.

(وفي) الحديث (الصحيح) الذي أخرجه البخاري في المناقب والهجرة والتفسير ومسلم في الفضائل، والترمذي في التفسير، والإمام أحمد كلهم (عن أنس) قال: (قال أبو بكر) وفي التفسير من البخاري: حدثنا أنس، قال: حدثني أبو بكر، قال: قلت للنبيّ عَيِّليَّة ونحن في الغار، وزاد: في الهجرة فرفعت رأسي فرأيت أقدام القوم (لو أن أحدهم نظر إلى قدميه) بالتثنية (لرآنا) لأبصرنا، قال الحافظ: وفيه مجيء لو الشرطية للاستقبال خلافاً للأكثر، واستدلّ من جوّزه بمجيء الفعل المضارع بعدها؛ كقوله تعالى: ﴿ لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم الله والحجرات: ٧]، وعلى هذا فيكون قاله بعد مضيّهم شكرًا

فقال له رسول الله عَيْكِيُّة: ما ظنك باثنين الله ثالثهما.

وروي أن أبا بكر قال: نظرت إلى قدمي رسول الله عَلَيْكُم في الغار وقد تقطرتا دمًا فاستبكيت وعلمت أنه عَلِيْكُم لم يكن تعود الحفا والجفوة.

لله تعالى على صيانتهما، (فقال له رسول الله عَيْلِيَّةِ: «ما ظنّك) استفهام تعظيم، أي: أيّ ظنّ تظنّه، أي: لا تظنّ إلا أعظم ظنّ (باثنين الله ثالثهما»،) أي: جاعلهما ثلاثة بضمّ ذاته تعالى إليهما في المعيّة المعنويّة المشار إليها بقوله تعالى: ﴿إن الله معنا التوبة: ٤٠]، وهو من قوله ثاني اثنين إذ هما في الغار، ومن لازم ذلك الظن أنه لا يصل إليهما سوء وذكر بعض أهل السّير أن أبا بكر لما قال له يَوْلِيَّةِ: «لو جاؤونا من لههنا لذهبنا من لههنا»، فنظر الصدّيق إلى الغار قد انفرج من الجانب الآخر وإذا البحر قد اتصل به وسفينة مشدودة إلى جانبه.

قال ابن كثير: وهذا ليس بمنكر من حيث القدرة العظيمة، ولكن لم يرد ذلك بإسناد قوي ولا ضعيف، ولسنا نثبت شيئًا من تلقاء أنفسنا.

(وروي أن أبا بكر، قال: نظرت إلى قدمي رسول الله عَيِّلِيِّ في الغار وقد تقطّرتا دمًا) أي: سال دمهما، فدمًا تمييز محوّل عن الفاعل، أي: أثر حفاة في قدميه حتى أسال دمهما، (فاستبكيت) السين زائدة للتأكيد لا للطلب لما علم من رقة قلبه وشدّة حبه للمصطفى المقتضي لغلبة البكاء بلا استجلاب له، (وعلمت أنه) بحذف مفعول علمت، أي: أن ما أصابه إنما هو لما ناله من المشقّة؛ لأنه (لم يكن تعوّد الحفي) بفتح المهملة مقصور المشي بلا خفّ ولا نعل، (والحفوة) بفتح المجموة مجفوًا أو لم يتعوّد أن في قومه والمحفوة) بفتح الجيم وتكسر، أي: الجفاء، أي: لم يتعوّد كونه مجفوًا أو لم يتعوّد أن في قومه جفوة له، قال في الرياض النضرة: ويشبه أن يكون ذلك من خشونة الجبل وكان حافيًا وإلا فبعد المكان لا يحتمل ذلك أو لعلهم ضلّوا طريق الغار حتى بعدت المسافة، ويدلّ عليه رواية: فمشى رسول الله ولا يحتمل ذلك مشي ليلة إلا بتقدير ذلك أو سلوك غير الطريق تعمية على الطالب، انتهى.

ويروى أنه عليه السّلام خلع نعليه في الطريق، وعند ابن حبان أنّهما ركبا حتى أتيا الغار فتواريا، ولا ينافي ذلك ما روي من تعب المصطفى وحمل أبي بكر إيّاه على كاهله؛ لاحتمال أن يكون ذلك في بعض الطريق. قال في الوفا: ولا ينافي ركوبهما مواعدتهما الدليل بأن يأتي بالراحلتين بعد ثلاث؛ لاحتمال أنّهما ركبا غير الراحلتين أو هما، ثم ذهب بهما ابن فهيرة إلى الدليل ليأتي بعد ثلاث. وفي دلائل النبوّة من مرسل ابن سيرين، وهو عند أبي القسم البغوي من مرسل ابن أبي مليكة وابن هشام عن الحسن البصري بلاغًا: أن أبا بكر ليلة انطلق معه عليه إلى الغار كان يمشي بين يديه ساعة ومن خلفه ساعة، فسأله فقال: أذكر الطلب فأمشي خلفك،

وروي أيضًا أن أبا بكر دخل الغار قبل رسول الله عَيْسَة ليقيه بنفسه، وأنه رأى جحرًا فيه، فألقمه عقبه لئلا يخرج منه ما يؤذي رسول الله عَيْسَة فجعلت الحيات والأفاعي تضربنه وتلسعنه، فجعلت دموعه تتحدر. وفي رواية: فدخل رسول الله عَيْسَة ووضع رأسه في حجر أبي بكر ونام، فلدغ أبو بكر في رجله من الجحر ولم يتحرك فسقطت دموعه على وجه رسول الله عَيْسَة، فقال: مالك يا أبا بكر؟ قال لدغت فداك أبي وأمي، فتفل عليه رسول الله عَيْسَة فذهب ما يجده. رواه ابن رزين.

وأذكر الرصد فأمشي أمامك، فقال: «لو كان شيء أحببت أن تقتل دوني»، قال: أي والذي بعثك بالحق، فلما انتهيا إلى الغار، قال: مكانك يا رسول الله حتى استبرىء لك الغار، فاستبرأه.

(وروي أيضاً أن أبا بكر دخل الغار قبل رسول الله على ليقيه بنفسه، وإنه رأى جحرًا) بضم الجيم وإسكان المهملة، (فيه فألقمه عقبه) بعد أن سدّ غيره بثوبه، فيروى أنه قال: والذي بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله قبلك، فإن كان فيه شيء نزل بي قبلك فدخله فجعل يلتمس بيده فكلما رأى جحرًا قطع من ثوبه وألقمه الجحر حتى فعل ذلك بثوبه أجمع فبقي جحر فوضع عقبه عليه. وروى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أبي بكر: أنهما لمًا انتهيا إلى الغار إذا جحر فألقمه أبو بكر رجليه، وقال: يا رسول الله! إن كانت لدغة أو لسعة كانت بي، وهو صريح في القامه رجليه جميعًا فتحمل رواية عقبة على الجنس فتصدق بهما، وهي مبيئة للمراد من رجليه؛ (لئلا يخرج منه ما يؤذي رسول الله عين المنتهاره بكونه مسكن الهوام، فدخل فرأى غارًا مظلمًا فجلس وجعل يلتمس بيده كلما وجد جحرًا أدخل فيه أصبعه حتى انتهى إلى جحر كبير فأدخل رجله إلى فخذه، كذا في البغوي. (فجعلت الحيّات والأفاعي تضربنه وتلسعنه) عطف تفسير رفجعلت دموعه تتحدر) من ألم لسعها.

(وفي رواية) عن عمر بن الخطاب، ثم قال ـ أي بعد استبرائه الغار لرسول الله عَيِّلَةٍ ـ : ادخل، فإني سوّيت لك مكانًا، (فدخل رسول الله عَيِّلَةِ ووضع رأسه في حِجر أبي بكر) بكسر الحاء وسكون الجيم، (ونام فلدغ) بمهملة فمعجمة لذوات السموم وعكسه للذع النار (أبو بكو في رجله من الجحر ولم يتحرّك،) لئلا يوقظ المصطفى (فسقطت دموعه على وجه رسول الله عَيِّلَةٍ، فقال: «ما لك يا أبا بكر»؟ قال: لدغت، فداك أبي وأُمّي، فتفل) بالفوقية (عليه رسول الله عَيِّلَةٍ فذهب ما يجده، رواه ابن رزين) بفتح الراء وكسر الزاي ابن مغوية أبو الحسن العبدري السرقسطي الأندلسي المالكي مؤلف تجريد الصحاح جمع فيه الموطأ والصحيحين

وروي أيضًا: أن أبا بكر لما رأى القافة اشتد حزنه على رسول الله عَلَيْكُ وقال إن قتلت أنا رجل .....

وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، قال ابن بشكوال: كان صالحًا فاضلاً عالمًا بالحديث وغيره، جاور بمكّة أعوامًا وبها مات سنة خمس وعشرين، وقيل: خمس وثلاثين وخمسمائة.

وفي الرياض النضرة: فلمّا أصبحا رأى على أبي بكر أثر الورم فسأله، فقال: من لدغة المحيّة، فقال: «هلاّ أخبرتني»، قال: كرهت أن أوقظك، فمسحه فذهب ما به من الورم. ولأبي نعيم عن أنس: فلمّا أصبح قال لأبي بكر: «أين ثوبك»، فأخبره بالذي صنع فرفع عَيِّكُ يديه، وقال: «اللّهمّ اجعل أبا بكر معي في درجتي في الجنّة»، فأوحى الله إليه قد استجبنا لك. وعن ابن عباس، فقاله عَيِّكَ: «رحمك اللّه صدّقتني حين كذّبني الناس، ونصرتني حين خذلني الناس، وآنستني في وحشتي»، والظاهر كما قال شيخنا أنه كان عليه غير ثوبه مما يستر جميع البدن إذ لم ينقل طلبه لغيره ممن كان يأتي لهما بالغار كابنه وابن فهيرة. وروى ابن مردويه عن جندب بن سفين، قال: لما انطلق أبو بكر مع رسول اللّه عَيْكَمُ إلى الغار، قال: يا رسول اللّه! لا تدخيل الغار حتى أستبرئه لقطع الشبهة عني، فدخيل أبو بكر الغار فأصاب يده شيء فجعل يمسح الدم عن أصبعيه، ويقول:

هــل أنــت إلا أصــبـع دمــيـت وفــي ســبــل الـلّـه مـا لـقــيـت وفــي الله وذكر الواقدي وابن هشام: إن ذا البيت للوليد بن الوليد بن المغيرة الصحابي لما رجع في

صلح الحديبية إلى المدينة وعثر بحرتها، فانقطعت أصبعه. وروى ابن أبي الدنيا: إن جعفرًا لما قتل بمؤتة دعا الناس بعبد الله بن رواحة فأقبل فأصيب أصبعه، فارتجز يقول:

هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت يا نفس ألا تنقلتي تموتي هذا حياض الموت قد صليت وما تمنيبه ففد لقيت أن تفعلي فعلهما هديت

وروى الشيخان وغيرهما عن جندب: بينما نحن مع النبيّ عَيِّلَةً إذ أصابه حجر فلميت أصبعه، فقال: هل أنت... البيت والذي يظهر أنه من إنشاء الصديق وأن كلاً من المصطفى والوليد تمثل به والممتنع على النبيّ عليه السلام إنشاء الشعر لا إنشاده وضمنه ابن رواحة شعره المذكور.

(وروي أيضًا أن أبا بكر لمما رأى القافة) أتوا على ثور وطلعوا فوقه، كما في رواية (اشتدّ حزنه) وبكى وأقبل عليه الهمّ والخوف والحزن، (على رسول اللَّه عَيِّلَتْم، وقال: إن قتلت أنا رجل

واحد، وإن قتلت أنت هلكت الأمة، فعندها قال له رسول الله عَلَيْتُهِ: لا تحزن إن الله معنا، يعني بالمعونة والنصر، فأنزل الله سكينته وهي أمنة تكن عندها القلوب على أبي بكر لأنه كان منزعجًا، وأيده يعني النبي عَلَيْتُه بجنود لم تروها يعني الملائكة ليحرسوه في الغار، وليصرفوا وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته.

انظر، لما رأى الرسول حزن الصديق قد اشتد لكن لا على نفسه، قوي قلبه بيشارة «لا تحزن إن الله معنا» وكانت تحفة «ثاني اثنين» مدخرة له دون الجميع، فهو

واحد) لا تهلك الأُمّة بقتلي فلا يفوتهم نفع ولا يلحقهم ضرر، (وإن قتلت أنت هلكت الأُمّة) بهلاك الدين (فعندها) وبعد فراغه من الصّلاة (قال له رسول اللّه عَيْلَيَّة: «لا تحزن إن اللّه معنا»،) فروى عن الحسن البصري: جاءت قريش يطلبون النبيّ عَيْلِيّة وهو قائم يصلّي وأبو بكر يرتقب، فقال: هؤلاء قومك يطلبونك، أما واللّه ما على نفسي أبكي ولكن مخافة أن أرى فيك ما أكره، فقال: «لا تحزن إن اللّه معنا».

(يعني بالمعونة والنصر) فالمراد المعنوية لاستحالة الحسية في حقّه تعالىٰ لا بالعلم فقط، إذ لا يختص بهما وهو معكم أينما كنتم، (فأنزل الله سكينته) عليه (وهي) أي السكينة، (أمنة) بفتحتين، أي: حالة للنفس، (تكن عندها القلوب) لا منها مما تكرهه (على أبي بكر) فالضمير في الآية عائد على صاحبه في قول الأكثر، قال البيضاوي: وهو الأظهر (لأنّه كان منزعجًا) لا على النبي عَلِيلي لأنّه لم تزل السكينة معه، قال ابن عباس كما رواه ابن مردويه والبيهقي وغيرهما. (وأيده \_ يعني النبي عَلِيلي \_ بجنود لم تروها \_ يعني الملائكة \_ ليحرسوه في الغار، وليصرفوا وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته) عطف سبب على مسبب، أي: ليحرسوه بصرف وجوههم عنه. وفي نسخ بأو يعني أن القصد أحد الأمرين وإن لزم أوّلهما للثاني، وقيل: معناه لقوا الرعب في قلوب الكفّار حتى رجعوا، حكاهما البغوي مصدرًا بما اقتصر عليه المصنّف.

(أنظر) تأمّل بعين البصيرة في أمر المصطفى وشفقته على الصديق (لممّا رأى) علم (الرسول حزن الصديق) مفعول رأى الأوّل والثاني، (قد اشتد) ويجوز أنها بصرية مجازًا؛ لأنّه لما رأى ما علاه من الكآبة نزل الحزن القائم به منزلة المبصر حتى جعله مرئيًا عليه، فالجملة حال. (لكن لا على نفسه قوي) الرسول عليه السلام (قلبه ببشارة لا تحزن إن الله معنا، وكانت تحفة) بفتح الحاء وتسكن، ما أتحفت به غيرك؛ كما في المصباح بمعنى الإتحاف، أي: كان

الثاني في الإسلام والثاني في بذل النفس والعمر وسبب الموت لما وقى الرسول عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ منائر عَلَيْكُمُ منائر على منائر التشريف ينادي على منائر الأمصار «ثاني اثنين إذ هما في الغار» ولقد أحسن حسان حيث قال:

وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صاعد الجبلا وكان حب رسول الله قد علموا من الخلائق لم يعدل به بدلا وتأمل قول موسى لبني إسرائيل: ﴿كلا إن معي ربي سيهدين﴾ [الشعراء/ وقول نبينا عَيِّلَةً للصديق: «إن الله معنا»

إتحاف المصطفى لأبي بكر بكونه (ثاني اثنين مدخرة له دون الجميع) أي: جميع الصحابة، (فهو الثاني) من الرجال (في الإسلام والثاني في بذل النفس والعمر وسبب الموت) عطف تفسير، والمراد أنه لما جعل نفسه وقاية له كأنه بذل نفسه وعمره حفظًا عليه السّلام، (لما وقى الرسول على الله ونفسه) مستأنف استثنافًا بيانيًا كأنه قيل: ما كان جزاؤه فيما فعل؟ فقيل: (جوزي بجواراته معه في رمسه وقام مؤذن التشريف ينادي على مناثر الأمصار) جمع منارة بفتح الميم، والقياس كسرها لأنها آلة، (ثاني اثنين إذ هما في الغار، ولقد أحسن حسّان، حيث قال:) يحدحه (وثاني اثنين في الغار المنيف) الزائد في الشرف على غيره بدخول أفضل الخلق فيه وإقامته به هو وصاحبه، (وقد طاف العدو به إذ) لمجرّد الوقت (صاعد) بالألف لعلّه بمعنى صعّد بالتشديد، لكن لم يذكر الجوهري والمجد ولا المصباح صاعد (العجبلا) نصب بنزع الخافض والألف للإطاق، والمعنى: إذ ارتقى العدوّ على الجبل، (وكان) الصدّيق (حبّ) بكسر الحاء محبوب (رسول الله قد علموا) أي عامّة الناس العارفين بحال المصطفى والصديق مسلماً أو غيره، (من المخلاقي) متعلّق بيعدل من قوله: (لم يعدل به بدلا) وأنشد الشامي رجلاً، والتقدير: علم كل أحد أنه عليه السلام لم يعدل بأبي بكر أحد، أي: لم ينزل أحدًا منزلته بحيث يجعله قائمًا مقامه.

وروى ابن عدي وابن عساكر عن أنس: أنه على قال لحسان: «هل قلت في أبي بكر شيئًا»؟ قال: نعم، قال: «قل، وأنا أسمع»، فقال: وثاني اثنين... النخ، فضحك على حتى بدت نواجذه، ثم قال: «صدقت يا حسّان، هو كما قلت». فصريح هذا أنه قالهما في حياته. وفي ينبوع الحياة الذي أعرف أنهما من أبيات رثى بها حسان أبا بكر، فهذا يخالف ذاك إذ الرثاء تعداد المحاسن بعد الموت وجمع باحتمال أنه مدحه بهما في حياته، ثم أدخلهما في مرثيته بعد وفاته.

(وتأمّل) عطف على أنظر (قول موسى لبني إسرئيل: ﴿كلاّ إن معي ربّي سيهدين﴾ [الشعراء: ٣٢]، وقول نبيّنا عَيِّكُ للصدّيق: «إن الله معنا»،) قدم المسند إليه للإشارة إلى أنه

فموسى خص بشهود المعية ولم يتعد إلى أتباعه، ونبينا تعدى منه إلى الصديق، ولم يقل «معي» لأنه أمد أبا بكر بنوره فشهد سر المعية، ومن ثم سرى سر السكينة إلى أبي بكر، وإلا لم يثبت تحت أعباء هذا التجلي والشهود، وأين معية الربوبية في قصة موسى عليه السلام من معية الإلهية في قصة نبينا عَلِيلةً. قاله العارف شمس الدين بن اللبان. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن عطاء بن ميسرة، قال: نسجت العنكوت مرتين، مرة على داود حين كان طالوت يطلبه،

لا يزول عن الخاطر لشدة التعلق به أو لأنه يستلذ به لكونه محبوباً للعباد إذ لا انفكاك لأحد عن الاحتياج إليه أو لتعظيمه بوصفه بالألوهوية لأن سائر صفات الكمال تتفرع عليه، (فموسى خصّ) من ربّه (بشهود السمعية) له وحده (ولم يتعدّ) ذلك الشهود (إلى أتباعه ونبيتا تعدّى منه) شهوده (إلى الصديق و)لهذا (لم يقل معي لأنه أمد أبا بكر بنوره فشهد سرّ المعية، ومن ثم سرّي سر السكينة إلى أبي بكر، وإلا لم يثبت تحت أعباء هذا التجلّي والشهود) إذ ليس في طوق البشر إلا بذلك الإمداد (وأين) استفهام تعجب وتعظيم للفرق بين المقامين، (معيّة الربوبية في قصّة موسى عليه السّلام) حيث قال: إن معي ربّي والربّ من التربية وهي التنمية والإصلاح، (من معيّة الإلهية في قصّة نبيتا عَيَّكُم) حيث عبّر بالاسم الجامع لصفات الكمال، (قاله العارف شمس الدين بن اللبّان) محمّد بن أحمد الدمشقي، ثم المصري الشافعي الفقيه الأصولي النحوي الأديب الشاعر قدم مصر من دمشق، فأكرمه ابن الرفعة إكرامًا كثيرًا، اختصر الروضة وربّب الأم، مات بالطاعون في شوّال سنة تسع وأربعين وسبعمائة، هذا وما نقله الشارح عن شرح الهمزية هو معنى ما نقله المصنّف عن ابن اللبان.

(وأخرج أبو نعيم في الحلية عن عطاء بن ميسرة) الخراساني صدوق يهم ويرسل كثيرًا روى له مسلم والأربعة ولم يصبح أن البخاري أخرج له كما زعم المزي، مات سنة خمس وثلاثين ومائة. (قال: نسجت العنكبوت مرّتين مرّة على داود) عليه السّلام (حين كان طالوت) بن قيس من ذرّية بنيامين شقيق يوسف عليه السّلام، يقال إنه كان سقاء، ويقال: كان دبّاغًا، (يطلبه) لأن داود لمّا قتل جالوت رأس الجبارين وكان طالوت وعد من قتله أن يزوّجه ابنته ويقاسمه الملك، فوفي طالوت لداود قتله، وعظم قدر داود في بني إسرائيل حتى استقلّ بالمملكة فتغيّرت نية طالوت لداود وهم بقتله، فلم يتّفق له ذلك، ثم رآه في برية، فقال: اليوم أقتله، ففر منه ووجد مغارة فتوارى بها، فنسجت العنكبوت عليه فمرّ به طالوت فلم يره فتاب وانخلع من الملك وخرج مجاهدًا هو ومن معه من ولده حتى ماتوا كلهم شهداء، وكانت مدّة ملك طالوت أربعين سنة، وانتقل ملكه إلى داود واجتمعت عليه بنو إسرائيل ولم تجتمع على ملك واحد إلاً

ومرة على النبي عَلَيْكُم في الغار.

وكذا نسجت على الغار الذي دخله عبد الله بن أنيس لما بعثه عَلَيْتُ لقتل خالد بن نبيح الهذلي بعرنة، فقتله ثم حمل رأسه ودخل في غار فنسجت عليه العنكبوت، فجاء الطلب فلم يجدوا شيئًا فانصرفوا راجعين.

وفي تاريخ ابن عساكر: أن العنكبوت نسجت أيضًا على عورة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لما صلب عربانًا في سنة إحدى وعشرين ومائة.

عليه ومدّة ملكه سبع سنين في قصّة طويلة مذكورة في المبتدأ لابن إسلحق، كما في فتح الباري.

(ومرة على النبتي عَيِّلِيٍّ في الغار) لأن كل كرامة ومعجزة أوتيها نبتي لا بد وأن يكون للمصطفى مثلها أو نظيرها أو أجل، فنسج عليه العنكبوت كداود وتعدى إلى بعض أصحابه وذريته، كما قال: (وكذا نسجت على الغار الذي دخله عبد الله بن أنيس) بن أسعد الجهني الأنصاري السلمي (لما بعثه عَيِلِيٍّ لقتل خاله) بن سفيل (بن نبيح) بضم النون وفتح الموحدة وإسكان التحتية وحاء مهملة، (الهذلي) فنسبه المصنف لجده بناء على قول ابن إسلحق: أن البعث لخالد بن سفيل بن نبيح، وذكر ابن سعد أنه سفيل بن خالد بن نبيح، وتبعه المصنف فيما يأتي والبعمري وغيرهما؛ لأنه كان يجمع الجموع للنبي عَيِّلِيَّة.

(بعرنة) بالنون وادي عرفة (فقتله ثم حمل رأسه ودخل في غار، فنسجت عليه العنكبوت فجاء الطلب فلم يجدوا شيئًا فانصرفوا راجعين،) ثم سار بالرأس فلمًا رآه عَيَّلِيَّةٍ قال: أفلح الوجه، قال: وجهك يا رسول الله، ووضع الرأس بين يديه وأخبره الخبر فدفع عَيَّلِيَّةٍ إليه عصًا كانت بيده، وقال: تحضر بهذه في الجنَّة، فلما حضره الموت أوصى أهله أن يجعلوها في كفنه، ففعلوا وفي تاريخ ابن عساكر أن العنكبوت نسجت أيضًا على عورة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن المدني الثقة، ولد سنة ثمانين وروى عن أبيه وجماعة، وأخرج له أصحاب السنن.

(لما صلب عرياناً) أربع سنين كما في تاريخ ابن عساكر وبه جزم غير واحد، وقيل: خمس سنين، وكان قد بايعه خلق كثير من أهل الكوفة، وقالوا: تتبرأ من أبي بكر وعمر فأبي، فقالوا: نرفضك فسموا الرافضة، وقالت طائفة: نتولاهما ونتبراً ممن تبراً منهما فسموا الزيدية فخرجوا معه وحارب متولّي العراق لهشام بن عبد الملك وهو يوسف بن عمر ابن عم الحجاج الثقفي فظفر به يوسف فقتله وصلبه ووجهوه لغير القبلة، فاستدارت خشبته إلى القبلة، ثم أحرقوا جسده وخشبته وذرّي رماده في الرياح على شاطىء الفرات وكان قتله وصلبه (في) صفر (سنة إحدى وعشرين ومائة) فيما قاله سعيد بن عفير وأبو بكر بن أبي شيبة وخليفة وآخرون قائلين:

وكان مكثه عَيِّلَة وأبو بكر في الغار ثلاث ليال، وقيل بضعة عشر يومًا. والأول هو المشهور.

وكان يبيت عندهما عبدالله بن أبي بكر، وهو غلام شاب ثقف ـ أي ثابت المعرفة بما يحتاج إليه لقن ـ فيدلج من عندهما بسحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت معهم، فلا يسمع بأمر يكادان به .....

وبقي مصلوباً إلى سنة ستّ وعشرين، وقال ابن سعد: ومصعب في ثاني صفر سنة عشرين، وقال الليث بن سعد وهشام الكلبي والهيثم بن عدي والزبير بن بكار وآخرون، قتل يوم الاثنين ليومين مضيا من صفر سنة اثنتين وعشرين ومائة، وقال ابن عساكر: صلب في سنة ستّ وعشرين، قال البرهان: وعليه يكون في خلافة الوليد بن يزيد؛ لأن هشاماً مات سنة خمس وعشرين ومائة.

(وكان مكثه على أبو بكر في الغار ثلاث ليال) كما في الصحيح: فكمنا فيه ثلاث ليال، (وقيل: بضعة عشر يومًا) رواه أحمد والحاكم عن طلحة البصري مرسلا، قال: قال على البلت مع صاحبي في الغار بضعة عشر يومًا، ما لنا طعام إلا طعام البرير». (والأول هو المشهور) كما قال ابن عبد البر وغيره، وجمع الحاكم بأنهما كمنا فني الغار وفي الطريق بضعة عشر يومًا، لكن قال الحافظ: لم يقع في رواية أحما. ذكر الغار وهي زيادة في الخبر من بعض رواته، ولا يصح حمله على حال الهجرة لما في الصحيح كما تراه من أن عامر بن فهيرة كان يروح عليهما في الغار باللبن، ولما وقع لهما في الطريق من لقى الراعي ومن النزول بخيمة أم معبد وغير ذلك، فالذي يظهر أنها قصة أخرى، انتهى.

(وكان يبيت عندهما) في الغار (عبد الله بن أبي بكر) الصديق أصابه سهم في غزوة الطائف فاندمل جرحه ثم نقض بعد ذلك فمات في خلافة أبيه، قال الحافظ: وفي نسخة من البخاري عبد الرحلن وهو وهم. (وهو غلام شاب ثقف) بفتح المثلثة وكسر القاف ويجوز إسكانها وفتحها، كما قال الحافظ، وتبعه المصنف وجوز البرهان ضمها وأسقطه الفتح، وبعدها فاء (أي) حاذق (ثابت المعرفة بما يحتاج إليه) تفسير من المصنف زائد على الحديث وهو من الفتح، وما ألطف قوله في مقدّمته، أي: فطن وزنًا ومعنى (لقن) بفتح اللام وكسر القاف وتسكن؛ كما في النور: فنون، أي: سريع الفهم، (فيدلج) بضم الياء وسكون الدال، ولأبي ذرّ بشدّ الدال بعدها جيم؛ كما قال المصنف، واقتصر الحافظ وتبعه الشامي على رواية أبي ذرّ، أي: يخرج بمن عندهما بسكر) إلى مكّة (فيصبح مع قريش بمكّة كبائت) لشدّة رجوعه بغلس يظنّه من لا يعرف حقيقة أمره مثل البائت، (فلا يسمع بأمر يكادان به) بضمّ التحتية فكاف فألف، رواية

إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك اليوم حين يختلط الظلام.

ويرعى عليهما عامر بن فهيرة - مولى أبي بكر - منحة من غنم، فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل، وهو لبن منحتهما، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث.

واستأجر رسول الله عَلِيْكُمْ وأبو بكر، عبد الله بن أريقط ...

الكشميهني ولغيره: يكتاد أنه بفتح أوّله وفوقية بعد الكاف، أي: يطلب لهما فيه المكروه وهو من الكيد، (إلا وعاه) حفظه (حتى يأتيهما بخبر ذلك اليوم حين يختلط الظلام، ويرعى عليهما عامر بن فهيرة) بضم الفاء مصغر (مولى أبي بكر) من السابقين الأوّلين، ذكر ابن عقبة عن ابن شهاب: أن أبا بكر اشتراه من الطفيل بن سخبرة فأسلم فأعتقه وهو مخالف لما رواه الطبراني عن عروة أنه كان ممن يعذّب في الله فاشتراه أبو بكر فأعتقه، استشهد ببئر معونة.

(منحة) بكسر الميم وسكون النون وفتح المهملة: شاة تحلب إناء بالغداة وإناء بالعشي، قال الحافظ: وتطلق أيضًا على كل شاة، (من غنم) ذكر ابن عقبة عن الزهري أنها كانت لأبي بكر فكان يروّح عليهما الغنم كل ليلة فيحلبان ثم يسرح بكرة، فيصبح في رعيان الناس فلا يفطن له. (فيريحها) بضمّ أوله، أي: يردّها. قال المصنّف: أي الشاة أو الغنم، (عليهما حين يفطن له. (فيريحها) بضمّ أوله، أي: يردّها. قال المصنّف: أي الشاة أو الغنم، (عليهما حين تلهب ساعة من العشاء) فيحلبان ويشربان (فيبيتان في رسل) بكسر الراء وسكون المهملة: لبن طريّ، (وهو لبن منحتهما) أسقط من الرواية: ورضيفهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس.

رضيف بفتح الراء وكسر المعجمة بزنة رغيف لبن فيه حجارة محماة بالشمس أو النار، لينعقد وتزول رخاوته وهو بالرفع ويجوز الجر. وينعق بكسر المهملة يصيح بغنمه ويزجرها. وفي رواية بهما بالتثنية، أي: يسمع المصطفى والصديق صوته إذا زجر غنمه. (يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث) ولابن عقبة عن ابن شهاب: وكان عامر أمينًا مؤتمنًا حسن الإسلام. وفي رواية: وكانت أسماء تأتيهما من مكّة إذا أمست بما يصلحهما من الطعام. وعند ابن إسلحق: فإذا أمسى عامر أراح عليهما غنم أبي بكر فاحتلبا وذبحا، فإذا غذا عبد الله بن أبي بكر من عندهما تبع عامر أثره بالغنم حتى يعفي أثره وخرج معهما حتى قدم المدينة، ولا ينافي بيات ابن الصديق عندهما وتردّد عامر وأسماء نسج العنكبوت على فمّ الغار؛ لأنّه خارق فيجوز عدم نسج العنكبوت أو تكرّر النسج كل يوم أو غير ذلك.

(واستأجر رسول الله على وأبو بكر) قبل خروجهما من مكة، بدليل: وغداة الغار، قال في الصحيح: رجلاً من بني الدبل وبينه ابن عقبة وابن سعد، فقالا: استأجر (عبد الله بن أريقط)

دليلاً ـ وهو على دين كفار فريش، ولم يعرف له إسلام ـ فدفعا إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال.

فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم طريق السواحل، .....

بالقاف والطاء مصغر وسمّاه ابن إسلحق في رواية ابن هشام: عبد اللّه بن أُرقد، وفي رواية الأموي عنه: أريقد، بالدال بدل الطاء وبالطاء أشهر، وقال لملك في العيبة: اسمه رقيط، والديل بكسر الدال وسكون التحتية، وقيل: بضمّ أوّله وكسر ثانيه مهموز، ذكره في الفتح.

(دليلاً) حال منتظرة أو ليكون دليلاً (وهو) أي: الرجل الذي استأجراه، (على دين كفّار قريش) من عبدة الأوثان لا من أهل الكتاب ومع ذلك سخّره الله ليقضي أمره، وهذا من جملة الرواية. (ولم يعرف له إسلام) هكذا جزم به الحافظ عبد الغني المقدسي في سيرته وتبعه النووي، وقال السهيلي: لم يكن إذ ذاك مسلمًا ولا وجدنا من طريق صحيح أنه أسلم بعد ولا يعترض بأن الواقدي ذكر أنه أسلم؛ لأنه قيد بصحيح. وضعّف الواقدي معلوم خصوصًا مع الانفراد وكأنه سلف الذهبي في عدّه صحابيًّا، وقد قال في الإصابة: لم أرّ من ذكره في الصحابة إلا الذهبي في التجريد ووصفه في الرواية بأنه كان هاديًا ضريبًا، أي: ساديًا للطريق، قال: والخريت، أي: بكسر الخاء المعجمة والراء الثقيلة وتحتية ساكنة ففوقية: الماهر بالهداية، أي: هداية الطريق، وهذا التفسير مدرج من كلام الزهري، كما بيّنه ابن سعد. قال الأصمعي: سمّى خريتًا لأنه يهتدي بمثل خرت الإبرة، أي: ثقبها. وقال غيره: لاهتدائه لآخرات المفازة وهي طرقها الخفية، قال في الرواية: فأمناه، بفتح الهمزة مقصورة وكسر الميم، أي: ائتمناه، (فدفعا إليه راحلتيهما ووعداه) بمعنى التواعد، وهو الذي في البخاري بلفظ: ووعداه، (غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث) وفي رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب: حتى إذا هدأت عنهما الأصوات جاء صاحبهما ببعيريهما، (وانطلق معهما عامر بن فهيرة) زاد ابن عقبة: يخدمهما ويعينهما يردفه أبو بكر ويعقبه ليس معهما غيره، (والدليل: فأخذ بهم طريق السواحل) بسين وحاء مهملتين، أسفل عسفان.

وفي رواية ابن عقبة: فأجازهما أسفل مكّة ثم مضى بهما حتى جاء بهما الساحل أسفل من عسفان، ثم أجارهما حتى عارض الطريق، وقد بين الزبير بن بكّار من حديث عائشة، وابن عائذ من حديث ابن عباس سيرهما منزلة منزلة إلى قبا، ثم فصل المصنف حديث الصحيح بذكره قصة أمّ معبد، وسنذكر منه بقية في خبر سراقة، وقد مروا قبل ذلك كما في الصحيح بصخرة فنام المصطفى في ظلها، ورأى أبو بكر راعيًا معه غنم فاستحلبه فحلب له منها فبرده أبو بكر حتى

فمروا بقديد على أم معبد عاتكة بنت خالد الخزاعية وكانت برزة جلدة، تحتبي بفناء القبة، ثم تسقي وتطعم.

وكان القوم مرملين مسنتين، فطلبوا لبنًا أو لحمًا يشترونه منها، فلم يجدوا عندها شيئًا، فنظر عَيِّلِةً إلى شاة في كسر الخيمة، خلفها الجهد عن الغنم، فسألها رسول الله عَيِّلِةً هل بها من لبن؟ فقال: هي أجهد من ذلك، .....

قام عَيْنَةُ فسقاه ثم ارتحلوا، (فمروا) كما رواه الحاكم وصححه البيهقي وصاحب الغيلانيات ومن طريقه اليعمري عن أبي سليط الأنصاري البدري، وابن عبد البرّ وابن شاهين وابن السكن والطبراني وغيرهم، عن أخي أُمّ معبد حبيش صاحب رسول اللّه عَيْنَةً، قالا: لما خرج عَيْنَةً في الهجرة ومعه أبو بكر وابن فهيرة وابن أريقط يدلّهم على الطريق مرّوا (بقديد) بضمّ القاف وفتح الدال الأولى إسكان التحتية: موضع معروف، (على أمّ معبد) بفتح الميم وسكون المهملة وفتح الموحدة ودال مهملة كما ودال مهملة (عاتكة) بكسر الفوقية وبالكاف (بنت خالد) ابن خليد مصغر آخره دال مهملة كما صدر به ابن الأثير في الجامع، وقيل: ابن خليف، بفاء بدل الدال مصغر، وقيل: ابن منقذ بضم الميم وسكون النون وكسر القاف وذال معجمة، وقال الطبراني: عاتكة بنت خليف، ويقال: بنت خالد بن منقذ. وفي ثقات ابن حبان: أمّ معبد بنت خالد بن خليف بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن ضبيس.

وفي الإكمال: عاتكة بنت خليفة بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن ضبيس بن حزام بن حبشية، زاد السهيلي: ابن كعب بن عمرو الكعبية.

(الخزاعية) بضمّ الخاء والزاي المنقوطتين ومهملة، صحابية خرج لها أبو يعلى الموصلي. وروى ابن السكن حديث نزول النبيّ عَيِّلِهُ عليها من حديثها نفسها من رواية أخيها حبيش عنها. (وكانت برزة) كضخمة عفيفة جليلة مسنّة أو غيرها، وقيل: هي المسنّة التي برزت فلم تنخدر لسنّها وخرجت عن حدّ المحجوبات، حكاهما ابن المنير وغيره.

(جلدة) قويّة أو عانية (تحتبي) تجلس (بفناء القبّة) الخيمة والفناء سعة أمام البيت أو ما امتدّ من جوانبه، (ثم تسقي وتطعم) من يمرّ بها (وكان القوم مرملين مسنتين) بكسر النون والمثناة الفوقية، أي: أصابتهم السنة، (فطلبوا لبنًا أو لحمًا) وعند أبي عمر: سألوها لحمًا وتمرًا فكأنهم طلبوا ما تيسّر من الثلاثة، (يشترونه منها فلم يجدوا عندها شيئًا) وقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزناكم القرى؛ كما في الرواية، أي: أحوجناكم، (فنظر عليه إلى شاة في كسر الخيمة خلفها) بشد اللام (الجهد) بفتح الجيم وضمّها، أي: الهزال، (عن الغنم فسألها عليه: «هل بها من لبن»؟ فقالت: هي أجهد من ذلك) تريد أنها لضعفها وعدم طروق الفحل لها دون من

فقال: أتأذنين لي أن حلبها؟ فقالت: نعم بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلبًا فاحلبها، فدعا بالشاة فاعتقلها ومسح ضرعها، وسمى الله، فتفاجت ودرت، ودعا بإناء يربض الرهط أي يشبع الجماعة حتى يربضوا - فحلب فيه ثجا وسقى القوم حتى رووا، ثم شرب آخرهم، ثم حلب فيه مرة أخرى علا بعد نهل، ثم غادره عندها وذهبوا.

فلما لبث أن جاء أبو معبد زوجها

لها لبن، فكأنها قالت: هي على صفة دون المسؤول عنه، (فقال: «أتأذنين لي أن أحلبها»؟) بضمّ اللام وكسرها؛ كما في القاموس.

(فقالت: نعم، بأبي أنت وأُمّي إن رأيت بها حلبًا) بفتح اللام وسكونها، أي: لبنًا في الضّرع، (فاحلبها، فدعا بالشاق) طلبها أن تأتي إليه، فالباء زائدة فيكون معجزة، لكن في رواية: فبعث معبدًا وكان صغيرًا، فقال: «ادع هذه الشاة»، ثم قال: «يا غلام هات» فأحضرها إليه (فاعتقلها) أي: وضع رجلها بين ساقه وفخذه ليحلبها، (ومسح ضرعها) زاد في رواية: وظهرها (وسمّى الله) زاد في رواية: ودعا لها في شاتها، (فتفاجت ودرّت ودعا بإناء يربض الرهط) أي: طلب إناء موصوفًا بذلك، كما يفيده العيون، لا أنه طلب مطلق إناء فأحضر بتلك الصفة، وفسره فقال: (أي: يشبع المجماعة حتى يربضوا) بكسر الموحدة (فحلب فيه ثمّا) بمثلثة وجيم حلبًا وسقى القوم) بعد أن سقى أمّ معبد حتى رويت؛ كما في رواية.

(حتى رووا ثم شرب آخرهم) وقال: «ساقي القوم آخرهم شربًا»، (ثم حلب فيه مرة أخرى) فشربو (علله) بفتح المهملة واللام والأولى (بعد نهل) بفتح النون والهاء وتسكن ولام، أي: شربًا ثانيًا بعد الأوّل، (ثم) حلب فيه آخر و(غادره) بغين معجمة: تركه، (عندها) زاد في رواية: قال لها: «ارفعي هذا لأبي معبد إذا جاءك»، ثم ركبوا (وذهبوا، فلمًّا لبث) أي: ما لبث إلا قليلاً (أن جاء أبو معبد زوجها) وهذا كله صريح في أنها لم تذبح لهم. ووقع في بعض الروايات عن أم معبد، قالت: طلع علينا أربعة على راحلتين فنزلوا بي، فجئت رسول الله بشاة أريد ذبحها فإذا هي ذات درّ، فأدنيتها منه فلمس ضرعها، وقال: «لا تذبحيها»، وجئت بأخرى وذبحتها وطبختها فأكل هو وأصحابه وملأت سفرتهم منها، ما وسعت، وبقي عندنا لحمها أو أكثر، وبقيت الشاة التي مس ضرعها إلى زمن عمر، فإن صحت مع أنه لم يكن عندها إلا شاة واحدة، فيحتمل أنها لما أتته بها وشاهدت فيها الآية البيّنة تسلفت من جيرانها التي ذبحت إكرامًا

- قال السهيلي: ولا يعرف اسمه، وقال العسكري: اسمه أكثر ابن أبي الجون، ويقال: ابن الجون - يسوق أعنزًا عجافًا، يتساوكن هزلاً، مخهن قليل.

فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال: ما هذا يا أم معبد؟ أنى لك هذا والشاة عازب حيال، ولا حلوب بالبيت؟ فقالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. فقال: صفيه يا أم معبد.

فقالت: رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة. مبلج الوجه حسن الخلق، ......

للمعجزة الظاهرة فشاهدت فيها آية أخرى، واللَّه أعلم.

(قال السهيلي: ولا يعرف اسمه، وقال العسكري:) الحافظ الإمام أبو الحسن علي بن سعيد بن عبد الله نزيل الري صنف وجمع، ومات سنة خمس وثلاثمائة، (اسمه أكثر) بفتح الهمزة والمثلثة (ابن أبي الجون) بفتح الجيم وبالنون، قال السهيلي: له رواية عن النبيّ عَيْسَةُ وتوفي في حياته، وقال الذهبي: قيل اسمه حبيش. وقيل: أكثم، قديم الوفاة. (ويقال: ابن الجون) بإسقاط أبي حبيش بضمّ المهملة وفتح الموحدة وسكون التحتية وبالمعجمة على الأصح.

وقيل: بمعجمة مضمومة ونون مفتوحة وسين مهملة، وفي الإصابة أبو معبد الخزاعي ذكره ابن الأثير، وقال: تقدّم في حبيش، والمتقدم إنما وصف بأنه أخو أُمّ معبد، وأما زوجها فلم يسمّ وترجم ابن منده لمعبد بن أبي معبد ولم يسمّ أباه، وأخرج البخاري في التاريخ وابن خزيمة والبغوي قصّة أُمّ معبد من طريق الحرّبن الصباح النخعي عن أبي معبد الخزاعي، قال: خرج رسول الله عين لما هاجر وأبو بكر وعامر بن فهيرة ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي، فمرّوا بخيمة أُمّ معبد... الحديث، وفي آخره عند البغوي، قال عبد الملك: بلغني أن أُمّ معبد هاجرت وأسلمت. قال البخاري: هذا مرسل، فأبو معبد مات قبل النبيّ عينية.

(يسوق أعنزًا عجافًا) بكسر المهملة جمع عجفاء، وهي المهزولة. (يتساوكن هزلاً) بضمّ الهاء وسكون الزاي (مخهن قليل) بخاء معجمة، أي: الودك الذي في العظم. وسقط في نسخ لأنه مساو لعجاف، (فلمًا رأى اللبن أبو معبد عجب، وقال: ما هذا يا أم معبد؟ أتّى لك هذا والشاة عازب) بمهملة فألف فزاي فموحدة (حيال) بكسر المهملة وتحتيّة (ولا حلوب بالبيت) أي: ليس فيه ذات لبن تحلب؛ كما في المصباح.

فليس للمبالغة، (فقالت: لا والله، إلا أنه مرّ بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا) أي: رأى الشاة ودعا لها، فحكت له القصة، فهي مركّبة من كاف التشبيه وذا الأشاربة كنى بها عن غير عدد على أحد أوجهها، (فقال: صفية) يا أمّ معبد! فقالت: رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة) بفتح الواو وضاد معجمة ومدّ: الحسن والبهجة، (مبلج الوجه) مشرقة (حسن الخلق) بضمّ الخاء واللام

لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، أحور أكحل، أزج أقرن، شديد سواد الشعر، في عنقه سطع، وفي لحيته كثاثة، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، وكأن منطقه خرزات نظم طوال يتحدرن، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، أجهر الناس وأجمله من بعيد،

عرفت ذلك من حاله مع رفقته، أو بفتح فسكون تأكيدًا لما علم من أوصافها، والظاهر الأوّل. (لم تعبه شجلة ولم تزر به صعلة) لعدم وجودهما فيه، وهو (وسيم قسيم) عطف مرادف إذ معناهما الحسن كما يجيء، (في عينيه دعج) بفتح الدال والعين المهملتين وجيم، (وفي أشفاره وطف) بفتح الواو والطاء المهملة وبالفاء، ويروى غطف بغين معجمة بدل الواو، ورتجحها الحافظ عبد الغني المقدسي والقطب الحلبي ومعناهما طول، ويروى بعين مهملة، ويأتى بيانه.

(وفي صوته صحل) بفتح المهملتين ولام (أحور، أكحل، أزجّ،) بفتح الهمزة والزاي وشد الجيم يوصف به الرجل والحاجب في المدح، (أقرن) مثله في حديث عليّ، وهو مخالف لما في حديث هند بن أبي هالة: أزجّ الحواجب سوابغ من غير قرن. قال ابن الأثير: وهو الصحيح، وقال غيره: إنه المشهور وإن قول راويه وكان هند وصافًا ردّ لما خالفه، وأُجيب بأن بينهما شعرًا خفيفًا جدًّا يظهر إذا وقع عليه الغبار في نحو سفر، وحديث أُمّ معبد سفري، وبغير ذلك.

(شديد سواد الشعر، في عنقه سطع) طول (وفي لحيته كثاثة) بمثلثتين، (إذا صمت) بفتح الميم (فعليه الوقار) بفتح الواو: الحلم والرزانة، (وإذا تكلّم سما وعلاه البهاء وكأن منطقه خرزات نظم طوال يتحدّرن) لعل وجه التشبيه التناسق بين كلماته وشدّة اتصال بعضها ببعض، فأشبهت في تناسقها الكلمات، وفي تواليها الخرزات إذا تتابعت، (حلو المنطق) الحلو في المطعوم مستلذ، فاستعير لما يعجب السامع ويستلذّ بسماعه، (فصل) بفاء فصاد ساكنة بين الحقّ والباطل أو بين قاطع للشك لا لبس فيه، أو ذو فصل بين أجزائه؛ كقول عائشة: ما كان رسول الله عليه يسرد سردكم هذا.

(لا نزر ولا هذر، أجهر الناس) أرفعهم صوتًا إذا تكلّم من بعد (وأجمله) أحسنه، (من بعيد) يعني: أن علق صوته لا ينقصه بل يزيد معه حسنًا وكمالاً، وهذا على ما في نسخ المصنف، والذي في الشفاء: أجمل الناس من بعيد، ولغيره: أجمل الناس وأبهاه من الجمال الذي هو الحسن وجعل الجمال من بعيد؛ لأنه يحقق للناظر النظر فيه لمهابته بحيث لا يطيل القريب منه النظر له إلا الصغير أو المحرم أو الأعراب، فإذا فعل ذلك أدرك فوق الجمال مرتبة أعرى؛ كما قيل:

وأحلاه وأحسنه من قريب، ربعة لا تشنؤه من طول، ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنضر الثلاثة منظرًا وأحسنهم قدرًا، له رفقاء يحفون به، إذا قال استمعوا لقوله، وإذ أمر تبادروا لأمره، محفود محشود، لا عابس ولا مفند.

فقال: هذا والله صاحب قريش، لو رأيته لاتبعته.

قالت أسماء بنت أبي بكر: لما خفي علينا أمر رسول الله عَلَيْكُم، أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل بن هشام، فخرجت إليهم، فقال: أين أبوك؟ فقلت: والله لا أدري أين .....

## يـزيـدك وجـهـه حـســــا إذا مــا زدتــه نـــظـــرا

وإليه أشار قولها: (وأحلاه) من حلا بعينه وقلبه إذا أعجبه واستحسنه، فالعطف تفسيري في قولها: (وأحسنه من قريب) بإفراد الضمير فيها حملاً على لفظ الناس، أو على الجنس، كأنها قالت: أحلى وأحسن هذا الجنس أو لسد واحد مسدهم، كما في التسهيل. ومثله في شرحه بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ لَكُمْ فِي الأَنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها [المؤمنون: ٢١]؛ لأنّ النعم تسدّ مسد الأنعام. (ربعة لا تشنؤه) بمعجمة ونون وهمزة مضمومة فهاء الضمير، (من طول، ولا تقتحمه عين من قصر، غصن) أي: كغصن (بين غصنين) تعني الصديق ومولاه؛ لأنهما المقصودان له بالصحبة، والدليل كان على دينه فلم تعنه، (فهو أنضر) بضاد معجمة (الثلاثة منظرًا، وأحسنهم قدرًا، له رفقاء يحفون) بضمّ الحاء: يطوفون (به) ويستديرون حوله (إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا لأمره، محفود) أي: مخدوم، (محشود) أي: عنده قوم، (لاعابس استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا لأمره، محفود) أي: مخدوم، (محشود) أي: عنده قوم، (لاعابس ولا مفند) بكسر النون: كثير اللوم، كما يأتي.

(فقال) أبو معبد: (هذا والله صاحب قريش، لو رأيته لاتبعته) ولأجتهدن أن أفعل. وفي رواية: ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلاً. وفي الوفاء: فهاجرت هي وزوجها وأسلما. وفي خلاصة الوفاء: فخرج أبو معبد في أثرهم ليسلم، فيقال: أدركهم ببطن ريم فبايعه وانصرف. وفي شرح السنة للبغوي: هاجرت هي وزوجها وأسلم أخوها حبيش واستشهد يوم الفتح، وكان أهلها يؤرخون بيوم نزول الرجل المبارك.

(قالت أسماء بنت أبي بكر) فيما رواه في الغيلانيّات من طريق ابن إسلحق، قال: حدثت عن أسماء فهو منقطع، لكن رواه الحافظ أبو الفتح اليعمري متّصلاً، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء، قالت: (لمما خفي علينا أمر رسول الله عَيْلِيَّ أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل بن هشام، فخرجت إليهم فقال: أين أبوك؟) يا ابنة أبي بكر (فقلت: والله لا أدري أين

أبي، قالت: فرفع أبو جهل يده - وكان فاحشًا خبيثًا - فلطم خدي لطمة خرج منها قرطي، ثم انصرفوا.

ولما لم ندر أين توجه رسول الله عَلَيْكُ، أتى رجل من الجن يسمعون صوته ولا يرونه، وهو ينشد هذه الأبيات:

جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبد هما نزلا بالبر ثم ترحلا فأفلح من أمسى رفيق محمد فيما لقصى ما زوى ......

أبي قالت: فرفع أبو جهل يده وكان فاحشًا خبيثًا فلطم خدّي لطمة) واحدة (خرج منها) أي: بسبب اللطمة. وفي رواية: خرم. وفي أخرى: طرح منها (قرطي) بضم القاف وسكون الراء وبالطاء المهملة: نوع من حلي الأذن معروف، (ثم انصرفوا) قالت: (ولما لم ندرٍ أين توجّه رسول الله عَيِّلِيَّةٍ أتى رجل) بعد ثلاث ليال، كما في رواية الغيلانيّات. وفي رواية اليعمري: فلبثنا أيّامًا ثلاثة أو أربعة أو خمس ليال لا ندري أين وجه، ولا يأتينا عنه خبر، حتى أقبل رجل (من المجنّ) من مؤمنيهم ولا أعرف اسمه، قال في النور. وفي رواية عن أسماء: إذ أقبل رجل من المجنّ من أسفل مكّة تغنّى بأبيات غنى بها العرب، وإن الناس يتبعونه (يسمعون صوته ولا يرونه) وفي رواية الغيلانيّات عن أبي سليط: حتى سمعوا هاتفًا على أبي قبيس. واليعمري ذكر الرواية الأولى التي عن أبي سليط. (وهو ينشد هذه الأبيات: جزى الله ربّ الناس خير جزائه) هكذا رواية أسماء.

ورواية أبي سليط: جزى الله خيراً والجزاء بكفه، (رفيقين) مفعول جزى، (حلا) من المحلول، كما في نسخة صحيحة من الاستيعاب بالهامش. ورواه اليعمري، قالا: من القيلولة، وضبّب عليها في الاستيعاب كما في النور. (خيمتي أُمّ معبد) تثنية خيمة بيت تبنيه العرب من عيدان الشجر، قال ابن الأنباري: لا تكون عندهم من ثياب بل من أربعة أعواد ثم تسقف بالثمام. وفي معجم: ما استعجم من قديد إلى المشلل ثلاثة أميال بينهما خيمتا أُمّ معبد، (هما نزلاً بالبر) ضد الإثم، (ثم ترحلا) وفي رواية: هما نزلاً بالهدى واغتدوا به، (فأفلح) وفي رواية: هما رحلا بالحق وانتزلاً به.

وفي أخرى: هما نزلاها بالهدى فاهتدت به فقد فاز (من أمسى رفيق مسحمه) فعيل يستوي فيه الواحد والمثنى والجمع، فيدخل في قوله: رفيقين عامر بن فهيرة، وقد ينافيه حلاً إلاً أن يكون ثنى نظرًا للفظ. (فيالقصي) بضم القاف وفتح المهملة وشدّ التحتية، (ما زوى) بفتح

الــــــ عــنــ كـــم به من فعال لا تــجـارى وسـؤدد فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد له بصريح ضرة الشاة مزبد يرددها في مصدر ثلم مورد

ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدهما للمؤمنين بمرصد سلوا أختكم عن شاتها وإنائها دعاها بشاة حائل فتحلبت فغادرها رهنا لديها لحالب فلما سمعنا قوله عرفنا حيث توجه عَلَيْكُ.

الزاي والواو، أي: جمع وقبض، (اللَّه عنكم به من فعال) قال البرهان وتبعه الشامي: الظاهر أنه بفتح الفاء وخفّة العين وهو الكرم، ويجوز أن يكون بكسر الفاء جمعًا، (لا تحاري) بالراء، وفي رواية: بالزاي، (وسؤدد) بضمّ السين وإسكان الواو مصدر ساد (ليهنا) بفتح الياء وتثليث النون، أي: ليسرّ (بني كعب) هو ابن عمر وأبو خزاعة، (مكان) فاعل يهنأ. وفي نسخة: مقام بفتح الميم، (فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد) بفتح الميم والصاد، أي: مقعدها بمكان ترصد، أي: ترقب المؤمنين فيه لتواسيهم (سلو أختكم) أمّ معبد (عن) المعجزة التي شاهدتها في (شاتها) التي حلبها المصطفى ولم يطرقها فحل ولم تستطع الرعي من الهزال، (وإنائها) الذي حلب فيها منها مرارًا، فإنها معجزة باهرة لا تنكر، (فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد دعاها بشاة حائل) لا حمل بها (فتحلبت له) مطاوع احتلبها وضمنه معنى سمحت،فعداه بالياء في (بصريح) بصاد وحاء مهملتين: لبن خالص لم يخلط (ضرّة) بفتح الضاد وشدّ الراء الفوقية: أصل الضرع؛ كما في النهاية مرفوع فاعل تحلبت، (الشاة مزبد) بضمّ الميم وإسكان الزاي وكسر الموحدة فدال مهملة: علاه الزبد، (فغادرها) تركها (رهنًا لديها لحالب يرددها) الحالب (في مصدر ثم مورد) أي: يحلبها مرّة ثم أخرى، والمعنى: ترك الشاة عندها ذات لبن مستمّر، (يردّد الحالب الحلب) عليها مرّة بعد مرة لكثرة لبنها، (فلمّا سمعنا قوله عرفنا حيث توجّه عَلَيْكُ) وفي الرواية: فلمّا سمع حسّان الأبيات، قال يجاوب الهاتف، قال في النور: والظاهر أنه إنما قاله بعد إسلامه:

لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم وقدس من يسسري إليه وينعتدي ترحل عن قوم فضلت عقولهم وحل على قوم بنور مسجلة هداهم به بعد الضلالة ربهم وأرشدهم من يتبع المحق يرشد وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا عمي وهداة يهتدون بمهتدي وقد نزلت منه على أهل يشرب ركاب هدى حلّت عليهم بأسعد نبى يىرى ما لا يىرى الناس حوله ويتلو كتاب الله فى كىل مشهد وإن قال في يروم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى غد

وقوله: مرملين: أي نفدت أزوادهم.

ومسنتين: أي مجدبين، ويروى: مشتين: أي دخلوا الشتاء.

وكسر الخيمة: \_ بكسر الكاف وفتحها، وسكون السين\_ جانبها.

وتفاجت: ـ بتشديد الجيم ـ فتحت ما بين رجليها.

ويربض الرهط: \_ بضم المثناة التحتية، وكسر الموحدة \_ أي يرويهم ويثقلهم حتى يناموا ويمتدوا على الأرض. من ربض بالمكان يربض: إذا لصق به وأقام.

والثج: السيلان. وفي رواية: فحلب ثجا حتى علاه الثمال بضم المثلثة ـ الرغوة واحده: ثمالة.

ليه نا الروايتين سهل بأن تكون الشاة في جانب الخيمة تحت كفائها، فالمعبر المنهدة التهى المنهدة المنهدة الكاف على المنهدة المنهد

(وتفاجت بتشديد الجيم: فتحت ما بين رجليها، ويربض الرهط بضم المثناة التحتية وكسر الموحدة، أي: يرويهم ويثقلهم حتى يناموا ويمتدوا على الأرض من ربض بالمكان يربض إذا لصق به وأقام) ملازماً له يقال: أربضت الشمس إذا اشتد حرّها حتى تربض الوحوش في كياسها، أي: تجعلها تربض. ويروى بتحتية بدل الموحدة، أي: يرويهم بعض الري من أراض الحوض إذا صبّ فيه من الماء ما يواري أرضه، والمشهور الرواية الأولى بالموحدة، كما في النور، ولذا اقتصر عليها المصنّف.

(والشج) بمثلثة وجيم (السيلان، وفي رواية: فحلب ثبًا حتى علاه الثمال بضمَ المثلثة الرغوة) مثلث الراء: لبن الزبد (واحده ثمالة) لكن في تفسيره النجمع بالمفرد نظر، والأظهر لو قال: الثمال واحده ثمالة وهي الرغوة إلا أن يراد جنس الرغوة وإن كل جزء مما على وجه اللبن

والبهاء أي بهاء اللبن: وهو وبيص رغوته.

وتساوكن هزالاً: أي تمايلن، ويروي: تشاركن من المشاركة، أي في الهزال.

وغادره: \_ بالغين المعجمة \_ أي: أبقاه والشاة عازب، أي بعيدة المرعى. والأبلج: \_ بالجيم \_ المشرق الوجه المضيئة

والثجلة: \_ بفتح المثلثة، وسكون الجيم \_ عظم البطن، ويروى بالنون والحاء: أي نحول ودقة.

والصعلة: \_ بفتح الصاد\_ صغر الرأس، وهي أيضًا الدقة والنحول في البدن.

رغوة، (والبهاء بهاء اللبن وهو وبيص) بمهملة، أي: لمعان، (رغوته وتساوكن هزلاً، أي: تمايلين) من الهزال (ويروى: تشاركن) بمعجمة بدل المهملة والراء بدل الواو، (من المشاركة، أي: في الهزال، وغادره بالغين المعجمة، (أي: أبقاه) تفسير باللازم إذ هو الترك (والشاة عازب، أي: بعيدة المرعى) والحيال بكسر الحاء المهملة جمع حائل، وهي التي ليس بها حمل (والأبلج) بالموحدة و(الجيم المشرق الوجه المضيئة) وفي النور: مبلج الوجه مشرقه مسفره، ومنه تبلج الصبح وابتلج، فأمًّا الأبلج فهو الذي وضح ما بين حاجبيه فلم يقترنا، والاسم البلج بفتح اللام ولم ترده أم معبد؛ لأنها وصفته بالقرن. (والشجلة بفتح المثلثة،): كذا في النسخ، والذي في النور: والسبل بضم المثلثة، (وسكون الجيم) وفتح اللام آخره تاء، (عظم البطن) وسعته، يقال: بطن رجل أثجل بين الشجل وامرأة ثجلاء، قال أبو ذرّ في حواشيه: فالشجلة عظم البطن، يقال: بطن أثجل، إذا كان عظيمًا. (ويروى بالنون والحاء) المهملة، (أي: نحول ودقّة) من الجسم الناحل وهو القليل اللحم، قاله أبو ذرّ. (والصعلة بفتح الصاد) وإسكان العين المهملتين، (صغر الرأس وهي أيضًا الدقّة والنحول في البدن،) كما قال ابن الأثير.

وفي رواية: سقلة بقاف وبسين معها على الإبدال من الصاد، وذكره ابن الأثير بالصاد والسين مع القاف وبالعين المهملة، وكذا الهروي في الغريبين، لكن لم يذكر السين ومعناه نحول ودقّة، قال شمر: من صقلت الناقة ضمرتها وصقلها السير أضمرها، والسقل الخاصرة. وقال غيره: أرادت أنه لم يكن منتفخ الخاصرة جدًّا ولا ناحلاً جدًّا، انتهى. وفي حواشي أبي ذرّ: لم تزر، أي لم تقصر، والصقل والصقلة جلدة الخاصرة، تريد: أنه ناعم الخاصرة، وهذا من الأوصاف أي: لم تقصر، واحلا كلام غيره وهو نفي للأوصاف الغير الحسنة. وقال ابن المنير: الصعلة النضاخ الأضلاع، وقيل: الرقّة، وقيل: صغر الرأس واختير في هذه الكلمة فتح العين، ذكر الهروي.

والوسيم: الحسن، وكذلك: القسيم.

وفي عينيه دعج: أي سواد.

والوطف: قال في القاموس: محركة، كثرة شعر الحاجبين والعينين.

وفي صوته صحل: \_ بالتحريك \_ هو كالبحة \_ بضم الموحدة وأن لا يكون حاد الصوت.

وأحور: قال في القاموس: الحور ـ بالتحريك ـ أن يشتد بياض بياض العين، وسواد سوادها.

والكحل: \_بفتحتين\_ سواد في أجفان العين خلقة، والرجل: أكحل وكحيل. والأزج: الدقيق طرف الحاجبين وفي القاموس: والزجج\_ محركة .......

انتهى. ولم أرّ ذلك في الغريبين.

(والوسيم الحسن وكذلك القسيم وفي عينيه دعج، أي: سواد) شديد (والوطف، قال في القاموس: محركة) أي: مفتوح الطاء، (كثرة شعر الحاجبين والعينين) وفي الغريبين: في أشفاره وطف، أي: طول قد ووطف يوطف، انتهى. وفي حواشي أبي ذرّ: في أشفاره غطف أو عطف، ويروى وطف الوطف طول أشفار العين، وفي كتاب العين: الغطف بالغين المعجمة مثل الوطف، وإمّا بالمهملة فلا معنى له هنا، وفسره بعضهم بأن تطول أشفار العين حتى تنعطف، انتهى. واقتصر ابن المنير على المعجمة، وقال: لم يعرفه الرياشيّ بغيرها. (وفي صوته صحل) بالتحريك، أي: فتح الحاء وكذا الصاد المهملتين فلام، (هو كالبحة بضمّ الموحدة وأن لا يكون حاد الصوت) يقال: منه صحل الرجل، بالكسر يصحل صحلاً بفتحها إذا صار أبح فهو صحل وصاحل، (وأحور، قال في القاموس: الحور بالتحريك) أي: فتح الواو، (أن يشتدّ بياض بياض وصاحل، (وأحور، قال في القاموس: المحبوب، ولذا كان أغزل ما قالت العرب، قول جرير:

إن العيون التي في طرفها حور قتلتنا ثم لم يحيين قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا (والكحل بفتحتين سواد في أجفان العين خلقة، والرجل أكحل وكحيل) والمرأة كحلاء وكثر تغزل المولدين بذلك؛ كقول ابن النبيه:

كـحـــلاء نــجــلاء لــهــا نــاظـر مــنــزّه عــن لــوثــة الـــمــرود (والأزجّ الدقيق طرف الحاجبين، وفي القاموس: والزجج محرّكة) أي: مفتوحة الجيم

\_ دقة الحاجبين في طول.

والأقرن: المقرون الحاجبين.

وفي عنقه سطع: ـ بفتحتين ـ أي ارتفاع وطول.

وفي لحيته كثاثة: بمثلثتين الكثاثة في اللحية أن تكون غير دقيقة ولا طويلة، وفيها كثاثة، يقال: رجل كث اللحية ـ بالفتح ـ وقوم كث ـ بالضم ـ.

وإذا تكلم سما وعلاه البهاء: أي ارتفع وعلا على جلسائه.

وفصل ـ بالصاد المهملة ـ لا نزر ـ بسكون المعجمة ـ ولا هذر ـ بفتحها: أي: بين ظاهر، يفصل بين الحق والباطل.

ولا تشنؤه من طول: كذا جاء في رواية، أي لا يبغض لفرط طوله، ويروى: لا يشنى من طول: أبدل من الهمزة ياء، يقال: شنئته أشنؤه، شنًا ......

الأولى، (دقة الحاجبين في طول) أي: امتداد إلى مؤخّر العين، والزجج خلقة والتزجيج ما كان يصنع كما قال: وزججن الحواجب والعيونا، أي: صنعن ذلك وهو ما تسمّيه العوام تخفيفًا بمهملة، (والأقرن المقرون الحاجبين) قال ثابت في كتاب خلق الإنسان: رجل أقرن وامرأة قرناء فإذا نسب إلى الحاجبين، قالوا: مقرون الحاجبين ولا يقال: أقرن الحاجبين، انتهى.

(وفي عنقه سطع بفتحتين، أي: ارتفاع وطول) كما قال الهروي، وزاد: يقال عنق سطعاء وهي المنتصبة الطويلة، ورجل أسطع، ومن هذا قيل للصبح أوّل ما ينشق مستطيلاً قد سطع يسطع. (وفي لحيته كثاثة بمثلثتين الكثاثة في اللحية أن تكون غير دقيقة ولا طويلة وفيها كثاثة، يقال: رجل كثّ اللحية بالفتح،) للكاف (وقوم كثّ بالضم،) لها (وإذا تكلّم سما وعلاه البهاء، أي: ارتفع وعلا على جلسائه، وفصل بالصاد المهملة، لا نزر بسكون المعجمة) التي هي الزاي، أي: قليل، (ولا هذر بفتحها) أي المعجمة التي هي الذال، أي: كثير بل وسط، هكذا ضبطه الحافظ العلائي وغيره بالفتح، وضبطه بعض شراح الشفاء بسكون الذال مصدر قال بفتحها الاسم وفي غريبي الهروي في وصف كلامه عليه السلام لا نزر ولا هذر، أي: لا قليل ولا كثير ورجل هذر وهذار مهذار وهذريان كثير الكلام، وقوله: (أي: بين ظاهر يفصل بين الحق والباطل،) تفسير لقولها فصل، وقال العلائي: يفسره قولها: لا نزر ولا هذر، (ولا تشنؤه من طول، والباطل،) كما في المصباح. كذا جاء في رواية، أي: لا يبغض لفرط طوله، ويروى: لا يشنى من طول أبدل من الهمزة ياء) ثم قلبت ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، (يقال: شنئته أشنؤه شنًا) بوزن فلس، كما في المصباح.

وشنآنًا، قاله ابن الأثير.

ولا تقتحمه عين من قصر: أي لا تتجاوزه إلى غيره احتقارًا له وكل شيء از دريته فقد اقتحمته.

ومحفود: أي مخدوم.

والمحشود: الذي عنده حشد وهم الجماعة.

ولا عابس: من عبوس الوجه.

والمنفد: الذي يكثر اللوم وهو التفنيد.

والضرة: لحمة الضرع.

وغادرها: أي خلف الشاة عندها مرتهنة بأن تدر، انتهي.

وأخرج ابن سعد وأبو نعيم من طريق الواقدي: حدثني حزام ابن هشام عن

أبيه

(وشنأنا، قاله ابن الأثير) في النهاية (ولا تقتيحمه عين من قصر، أي: لا تتجاوزه إلى غيره احتقارًا له وكل شيء ازدريته فقد اقتحمته) قال أبو بكر بن الأنباري: كما في الغريبين، (ومحفود، أي: مخدوم والمحشود الذي عنده حشد) بفتح المهملة وسكون المعجمة وتفتح فدال مهملة، (وهم الجماعة ولا عابس من عبوس الوجه، والمنفذ الذي يكثر اللُّوم) فهو اسم فاعل، (وهو التنفيد والضرة لحمة الضرع،) وقال الهروي: أصل الضرع، (وغادرها، أي: خلف الشاة عندها مرتهنه بأن تدري بضم الدال، (التهي) ما أراده من شرح غريبه.

قال ابن المنير: وفي الحديث من الفقه أنه لا يسوغ التصرف في ملك الغير ولا إصلاحه وتنميته إلا بإذنه، ولهذا استأذنها في إصلاح شاتها وفيه لطيفة عجيبة، وهو أن اللبن المحتلب من الشاة لا بدّ أن يفرض مملوكًا، والملك لههنا دائر بين صاحب الشاة وبين النبيّ عَلَيْكُم وأشبه شيء بذلك المساقاة؛ فإنها تكرمة الأصل وإصلاحه بجزء من الثمرة، وكذلك فعل النبيّ عَلِيُّكُم أكرم الشاة وأصلحها بجزء من اللبن، ويحتمل أن يقال: إن اللبن مملوك للنبيّ عَيِّكُ وسقاها تفضُّلاً منه لأنه ببركته كان وعن دعائه وجد والفقه الأوّل أدقّ وألطف، انتهى.

(وأخرج ابن سعد وأبو نعيم من طريق الواقدي) محمّد بن عمر بن واقد الأسلمي، أبي عبد الله المدني، قال: (حدّثني حزام بن هشام) بكسر الحاء المهملة وبالزاي كما ضبطه الأمير وغيره، (عن أبيه) هشام بن خنيس بمعجمة ونون ومهملة مصغر عند إبراهيم بن سعد وسلمة بن عن أم معبد قالت: بقيت الشاة التي لمس عليه السلام ضرعها عندنا حتى كان زمان الرمادة، زمن عمر بن الخطاب، وكنا نحلبها صبوحًا وغبوقًا وما في الأرض لبن قليل ولا كثير.

الفضل عن ابن إسلحق ولغيرهما عنه حبيش بضم المهملة وفتح الموحدة فياء فشين معجمة، قال في الإصابة: وهو الصواب ابن خالد الخزاعي، (عن) عمّته (أمّ معبد، قالت: بقيت الشاة التي لمس عليه السّلام ضرعها عندنا حتى كان زمن الرمادة) سنة ثمان أو سبع عشرة من الهجرة، قيل لها ذلك لأن الربح كانت إذا هبّت ألقت ترابًا كالرماد وأجدبت الأرض إلى الغاية حتى أوت الوحوش إلى الإنس، (زمن عمر بن الخطاب) رضي الله عنه وآلى أن لا يذوق لحمًا ولا سمنًا ولا لبنًا، حتى حيى الناس، أي: يأتي إليهم الحيا بالقصر ويمدّ: المطر، وقال: كيف لا يعنين شأن الرعية إذا لم يسني ما مسهم حتى استسقى بالعباس بإشارة كعب فسقوا، وفي ذلك يقول عقيل: بعمر بعمّي سقى الله البلاد وأهلها عشية يستسقي بشيبته عمر توجه بالعباس في الجدب داعيًا فما حار حتى جاد بالديمة المطر

(وكنا نحلبها) بضم اللام وكسرها، كما في القاموس وما بالعهد من قدم، (صبوحًا) بفتح المهملة وضمّ الموحّدة: ما شرب بالغداة مما دون النائلة، (وغبوقًا) بفتح الغين المعجمة الشرب بالعشيّ، (وما في الأرض لبن قليل ولا كثير) في بقيّة حديث هشام هذا: وكانت أُمّ معبد يوم نزل عليها النبيّ عَيِّكَ مسلمة. قال الواقدي: وقال غير هشام: قدمت بعد ذلك وأسلمت وبايعت؛ كما في الإصابة.

وذكر السهيلي عن هشام المذكور، قال: أنا رأيتها وإنها لتأدم أمّ معبد وجميع صرمها، أي: أهل ذلك الماء. وذكر الزمخشري في ربيع الأبرار عن هند بنت الجون، قالت: نزل عَلِيتُ خيمة خالتي أمّ معبد، فقام من رقدته فدعا بماء فغسل يديه ثم تمضمض ومج في عوسجة إلى جانب الخيمة فأصبحت كأعظم دوحة، وجاءت بتمر كأعظم ما يكون في لون الورس ورائحة العنبر وطعم الشهد ما أكل منها جائع إلا شبع، ولا ظمآن إلا روي، ولا سقيم إلا برىء، ولا أكل من ورقها بعير ولا شاة إلا درّ لبنها، فكنّا نسميها المباركة حتى أصبحنا ذات يوم وقد تساقط ثمرها واصفر ورقها، ففزعنا فما راعنا إلا بقتل أمير المؤمنين عليّ، فما أثمرت بعد ذلك، وكنا ننتفع وذهبت صفرتها، فما شعرنا إلا بقتل أمير المؤمنين عليّ، فما أثمرت بعد ذلك، وكنا ننتفع بورقها، ثم أصبحنا وإذا بها قد نبع من أسفلها دم عبيط، وقد ذبل ورقها، فبينما نحن فزعون مهمومون إذ أتانا خبر قتل الحسين ويبست الشجرة على أثر ذلك وذهبت، والعجب كيف لم يشتهر أمر هذه الشجرة كالشاة، كذا ذكره وعهدته عليه، والله أعلم.

## [قصة سراقة]

ثم تعرض لهما بقدید سراقة بن لملك بن جعشم المدلجي، فبكى أبو بكر وقال: يا رسول الله أَيْنَالُمُ بدعوات، ......

### قصية سيراقية

(ثم) بعد رواحهم من عند أُم معبد، كما عند مغلطاي، (تعرض) أي: تصدّى، (لهما) يريد منعهما وردهما إلى قومهما. وذكر ابن سعد أن سراقة عارضهم يوم الثلاثاء، (بقديد) ولا يخالفه قول مغلطاي: فلمَّا راحوا من قديد؛ لأنَّ معناه: لما ساروا وإن لم ينفصلوا عنه تعرَّض لهما (سراقة بن ملك بن جعشم) بضم الجيم والشين المعجمة بينهما مهملة ساكنة ثم ميم، وحكى الجوهري فتح الجيم والشين، نقله النووي في التهذيب، والبرهان في النور، وإن انتقد بعدم وجوده في نسخ الصحاح؛ لأنهما حجّة، أي: حجة (المدلجي) بضمّ الميم وسكون المهملة وكسر اللام ثم جيم من بني مدلج بن مرّة بن عبد مناة بن كنانة، الكناني الحجازي أسلم سراقة عنده عليه البجعرانة منصرفة من حنين والطائف، وروى عنه ابن عباس وجابر وابن أخيه عبد الرحمٰن بن لملك بن جعشم وابن المسيّب وطاوس، ومات سنة أربع وعشرين في أوّل خلافة عثلمن، وقيل: مات بعده. والصحيح الأوّل، أخرج له البخاري والأربعة وأحمد، وسبب تعرّضه لهما ما رواه البخاري عنه، قال: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول اللَّه عَيْسَةً وأبي بكر ديّة كل واحد منهما لمن قتله أو أسره، فبينما أنا جالس في مجالس قومي بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إنى قد رأيت آنفًا أسودة بالسواحل، أراها محمّدًا وأصحابه، قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: أنهم ليسوا هم، ولكنك رأيت فلانًا وفلانًا، انطلقوا بأعيننا، ثم لبثت ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي من وراء أكمّة فتحبسها على، أخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت... الحديث، وفيه: أنه لما دنا منهم سقط عن فرسه، واستقسم بالأزلام فخرج ما يكره لا يضرّهم ثم ركبها ثانيًا، وقرب حتى سمع قراءة النبيِّ عَيِّلِكُ وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات فساخت يدا فرسه في الأرض إلى الركبتين فسقط عنها، ثم خلَّصها واستقسم بالأزلام فخرج الذي يكره فناداهم بالأمان. وفي رواية ابن عقبة: وكنت أرجو أن أرده فآخذ المائة ناقة.

وفي رواية عن أبي بكر: تبعنا سراقة ونحن في جلد من الأرض، فقلت هذا الطلب لقد لحقنا، فقال: «لا تحزن إن الله معنا»، فلمًا دنا منا وكان بيننا وبينه رمحان أو ثلاثة، قلت: هذا الطلب لقد لحقنا وبكيت، قال عَلَيْتُهُ: «ما يبكيك»؟ قلت: أما والله ما على نفسي أبكي ولكن عليك، (فبكي أبو بكر، وقال: يا رسول الله! أتينا، قال: «كلا»، ودعا رسول الله عَيَالِيَّة بدعوات)

فساخت قوائم فرسه، وطلب الأمان، فقال: أعلم أن قد دعوتما علي، فادعوا لي ولكما أن أرد الناس عنكما ولا أضركما. قال: فوقفا لي، فركبت فرسي حتى جئتهما، قال: ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت أن سيظهر أمر رسول الله عليهما فأخبرتهما أخبار ما يريد بهما الناس، وعرضت عليهما الزاد والمتاع فلم يرزآني.

وعند الإسلمعيلي وغيره، فقال: «اللَّهم اكفناه بما شئت». وفي حديث أنس عند البخاري، فقال: «اللَّهم اصرعه»، فصرعه فرسه، (فساخت) بسين مهملة وخاء معجمة، أي: غاصت، (قوائم فرسه) حتى بلغت الركبتين، كما في حديث عائشة. وفي حديث أسماء عند الطبراني: فوقعت لمنخريها. وللبزار: فارتطمت به فرسه إلى بطنها.

وللإسلمعيلي: فساخت في الأرض إلى بطنها. (وطلب الأمان، فقال:) زاد ابن إسلحق: أنا سراقة، انظروني أكلمكم، فوالله لا يأتيكم مني شيء تكرهونه، (أعلم أن قد دعوتما عليّ، فادعوا لي) وللإسلمعيلي: قد علمت يا محمّد، أن هذا عملك فادع الله أن ينجيني مما أنا فيه، (ولكما) خبر مقدّم (أن أردّ الناس) في تأويل المصدر مبتدأ، أي: لكما عليّ ردّ الناس (عنكما،) وفي رواية: فالله لكما مبتدأ وخبر، أي: ناصر وعلى أن أردّ، وبالجرّ على القسم والنصب بإسقاط حرف القسم كله، قال: أقسم بالله، فحذف فنصب (ولا أضرّكما) وفي حديث ابن عباس: وأنا لكم نافع غير ضارّ، ولا أدري لعلّ الحي يغني قومه فزعوا لركوبي وأنا راجع ورادّهم عنكم، (قال: فوقفا لي) وفي حديث البراء، قال: ادع لي ولا أضرّك، فدعا له عليه الله عليه المن في حديث حتى جئتهما، قال: ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت) من الحبس عنهم؛ كما في حديث عائشة. (أن سيظهر) مرفوع وأن مخفّفة، أي: أنه سيظهر، (أمر رسول الله عليه في الظفر بهما إسلحق: أنه قد منع مني، قال: (فأخبرتهما خبر ما يريد بهما الناس) من الحرص على الظفر بهما وبذل المال لمن يحصلهما.

وفي حديث ابن عباس: وعاهدهم أن لا يقاتلهم ولا يخبر عنهم وأن يكتم عنهم ثلاث ليال، (وعرضت عليهما الزاد والمتاع، فلم يرزآني) بفتح أوّله وسكون الراء فزاي فهمزة، أي: لم ينقصاني مما معي شيئًا. وللإسلمعيلي: وهذه كنانتي فخذ منها سهمًا، فإنك تمرّ على إبلي وغنمي بمكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك، فقال: لا حاجة لنا في إبلك ودعا له.

وفي حديث عائشة: ولم يسألاني شيعًا إلا أن قال: أخف عنا، بفتح الهمزة وسكون المعجمة بعدها فاء: أمر من الإخفاء، فسألته أن يكتب لي كتاب أمن فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم.

واجتاز عَيْلِكُ في وجهه ذلك بعبد يرعى غنمًا، فكان من شأنه ما رويناه من طريق البيهقي

وفي حديث أنس، فقال: يا نبيّ الله مرني بما شئت، قال: تقف مكانك لا تتركن أحدًا يلحق بنا، فكان أول النهار جاهدًا على نبيّ الله، وكان آخر النهار مسلحة له، رواهما البخاري، أي: حارسًا له بسلاحه. وذكر ابن سعد: أنه لما رجع قال لقريش: قد عرفتم نظري بالطريق وبالأثر، وقد استبرأت لكم، لم أرّ شيئًا، فرجعوا. وفي رواية ابن إسلحق وابن عقبة: فسألته كتابًا يكون بيني وبينك آية، فأمر أبا بكر فكتب لي في عظم أو رقعة أو خرقة، ثم ألقاه إليّ فأخذته فجعلته في كنانتي، ثم رجعت وجمع في النور بأن عامرًا لما كتب طلب سراقة كتابة الصديق لشهرته وعظمته. وعند ابن عقبة وابن إسلحق: فلم أذكر شيئًا مما كان حتى إذا فرغ رسول الله على من حنين خرجت لألقاه ومعي الكتاب فلقيته بالجعرانة حتى دنوت منه فرفعت يدي بالكتاب، فقلت: يا رسول الله! هذا كتابك، قال: «يوم وفاء وبردان»، فدنوت منه وأسلمت. وروى ابن مردويه وابن أبي حاتم عن الحسن عن سراقة: فبلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد فومي فأتيته، فقلت: أحبّ أن توادع قومي فإن أسلم قومك أسلموا، وإلا آمنت منهم، فأخذ على أن لا يعينوا على وبينهم ميثاق، وإن أسلمت قريش أسلموا معهم، فأنزل الله: ﴿إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، والنساء: ٩٠]، فكان من وصل إليهم كان معهم على عهدهم. قال ابن إسلحق: وبينهم ميثاق، والنساء: ٩٠]، فكان من وصل إليهم كان معهم على عهدهم. قال ابن إسلحق: ولما بلغ أبا جهل ما لقى سراقة ولامه في تركهم، أنشده:

أبا حكم واللاّت لو كنت شاهدًا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه عجبت ولم تشكك بأنّ محمّدًا نبيّ وبرهان فمن ذا يكاتمه زاد بعضهم:

عليك بكف القوم عنه فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه وذكر ابن وفي الحديث: أنه عَيِّكُم قال لسراقة: «كيف بك إذا لبست سواري كسرى». وذكر ابن المنير أنه عليه السّلام قال له، ذلك يوم لحقهما في الهجرة: «تعجب من ذلك»، فلمّا أتى بهما عمر وبتاجه ومنطقته دعا سراقة فألبسه السوارين، وقال: «ارفع يديك، وقل: الله أكبر الحمد للّه الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن لملك أعرابيًا من بني مدلج»، ورفع عمر صوته ثم قسم ذلك بين المسلمين.

(واجتاز ﷺ في وجهه) أي: طريقه، (ذلك) الذي هو مارّ به (بعبد) قال في النور: أسود، ولا أعرفه ولم أرّ من ذكره في الصحابة، (يرعى غنمًا، فكان من شأنه ما رويناه من طريق البيهقي

بسنده عن قيس بن النعمان قال: لما انطلق النبي عَيِّلِيَّةً وأبو بكر مستخفيين، مرا بعبد يرعى غنمًا، فاستسقياه اللبن فقال: ما عندي شاة تحلب، غير أن ها هنا عناقا حملت عام أول، وما بقي لها لبن، فقال: ادع بها، فاعتقلها عَيِّلِيَّةً ومسح ضرعها، ودعا حتى أنزلت، وجاء أبو بكر بمجن فحلب فسقى أبا بكر، ثم حلب فسقى الراعي، ثم حلب فشرب، فقال الراعي: بالله من أنت، فوالله ما رأيت مثلك. فقال: أو تراك تكتم على حتى أخبرك؟ قال نعم، قال: فإني رسول الله، فقال أنت الذي تزعم قريش أنك صابىء؟ قال: إنهم ليقولون ذلك، قال: فأشهد أنك نبي، وأن ما جئت به حق، وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي، وأنا متبعك، قال: إنك لن تستطيع

بسنده عن قيس بن النعمن) السكوني أحد وفد عبد القيس الكوفي، يقال: قرأ القرءان على عهد المصطفى وأحصاه على عهد عمر، له حديث في سنن أبي داود.

(قال: لمَّا انطلق النبيِّ عَيِّكَ وأبو بكر) حال كونهما (مستخفين مرّا بعبد يرعي غنمًا فاستسقياه اللبن، فقال: ما عندي شاة تحلب) بالبناء للمفعول، (غير أن لههنا عناقًا) بفتح العين: الأُنثى من ولد المعز قبل استكمال الحول، كذا في المصباح. فلعلّه عبّر بالعناق مجاّزا من تسمية الشيء بما يقرب منه، والأنا في قوله: (حملت عام أوّل وما بقي لها لبن،) فإنه ظاهر في أنه سبق لها حمل وولادة، لكن رواية البيهقي كما في العيون: حملت أوّل بإسقاط عام، وزيادة: وقد أحدجت وما بقي لها لبن، وأخدجت بفتح الهمزة وإسكان المعجمة فمهملة فجيم مفتوحتين فتاء تأنيث، أي: ألقت ولدها ناقص الخلق وإن تمّ حملها، أو ألقته وقد استبان حمله، كما في أفعال ابن القطاع، ورواه أبو الوليد الطيالسي، بلفظ: حملت أوّل الشتاء، وقد أحدجت وما بقى لها حمل، (فقال: «أدع بها»،) فدعا بها، كما في رواية البيهقي فكأنه سقط من قلم المصنّف (فاعتقلها عَيْكُ ومسح ضرعها ودعا) ربه (حتى أنزلت) اللبن (وجاء أبو بكر بمبحن) بكسر الميم وفتح الجيم وشد النون: ترس سمّي مجنًّا لأنّه يواري حامله، أي: يستره، والميم زائدة. (فحلب فسقى أبا بكر، ثم حلب فسقى الراعي، ثم حلب فشرب، فقال الراعي: بالله من أنت؟ فوالله ما رأيت مثلك، قال: «أو تراك) الهمزة داخلة على محذوف، أي: أأخبرك وتراك (تكتم على حتى أخبرك»؟ قال: نعم، قال: «فإلى محمّد رسول اللَّه»، قال: أنت الذي تزعم قريش أنه صابىء) بالهمز: خارج من دين إلى دين، سمّوه بذلك زعمًا منهم أنه خرج من دينهم إلى الإسلام مع أنه ما دخل دينهم قطّ إجماعًا، ولذا (قال) عَيِّكُ: («إنهم ليقولون ذلك») أي: وهم فيه كاذبون، (قال: فأشهد أنك نبيّ وإن ما جئت به حقّ، وإنه لا يفعل ما فعلت إلا نبيّ وأنا متبعك،) أي: ذاهب معك إلى ما تريد على المتبادر، لا أنه أتبعه في الدين، (قال: «إنك لن تستطيع ذلك يومك، فإذا بلغك أنى قد ظهرت فأتنا.

قال الحافظ مغلطاي ـ بعد ذكره لقصة أم معبد ـ: وفي الإكليل قصة أخرى شبيهة بقصة أم معبد. قال الحاكم: فلا أدري أهي هي، أم غيرها. خاتمة.

ذلك يومك) لعلمه أنه إذا ذهب معه تبعه قومه ومنعوه من ذهابه معه وعاقبوه، والمراد باليوم مطلق الزمن، لا خصوص اليوم الذي هو فيه، بدليل قوله: (فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا») وهو يرد الزمن، لا خصوص اليوم الذي وإن نهيه خوفًا عليه من الإيذاء، ثم هذا الحديث قطعًا غير قصة الراعي الذي أتى يريد ظلّ الصخرة التي نام تحتها عَيَّاتِهِ؛ لأنه قال: إن في غنمه لبنًا وحلب هو لأبي بكر وبرد أبو بكر اللبن حتى استيقظ المصطفى كراهة أن يوقظه ثم سقاه، وأمّا هذا العبد فذكر أنه لا لبن معه وإنما أتى اللبن معجزة، والنبيّ عَيَّاتِهِ وهو الذي حلب وسقاه بعد أبي بكر ثم شرب هو آخرهم، ففي ظنّ صاحب الخميس اتحادهما، فإنه ذكر قطعة من حديث الراعي وعقبها بخبر العبد، ثم قال: أورد في المواهب قصة العبد الراعي بعد قصة أمّ معبد نظر ظاهر، وقصة الراعي كانت قبل قصة سراقة، وهي بعد قصة أمّ معبد؛ كما أفاده في فتح الباري. فقال: قبل حديث سراقة في قوله: فأخذ بهم طريق الساحل تقدم في علامات النبوّة، وفي مناقب أبي بكر ما اتفق لهما حين خرجا من الغار من لقى راعي الغنم وشربهما من اللبن، انتهى.

(قال الحافظ مغلطاي بعد ذكره لقصة أمّ معبد، وفي الإكليل) للحاكم أبي عبد الله (قصة أخرى شبيهة بقصة أمّ معبد، قال الحاكم: فلا أدري أهي هي أم غيرها،) وفي قوله: أخرى، وقوله شبيهة ردّ لتردّد الحاكم فيها، وقد رواه تلميذه البيهقي بسند حسنه ابن كثير عن أبي بكر، قال: خرجت مع رسول الله عَيِّلَةٍ من مكّة فانتهينا إلى حيّ من أحياء العرب، فنزلنا على بيت منه لم يكن فيه إلا امرأة وذلك عند المساء، فجاء ابن لها بأعنز يسوقها فقالت له أُته: انطلق بهذه الشفرة والشاة لهذين الرجلين، وقل لهما: اذبحاها وكلا منها وأطعمانا، فردّ النبيّ عَيِّلِهُ الشفرة، وقال له: إنها عزبة، أي: لم يطرقها الفحل، قال: «انطلق»، فانطلق فجاء بقدح، فمسح عَيِّلَةٍ ضرعها ثم حلب ملء القدح وأرسلها لأمّ الغلام معه فشربت حتى رويت، ثم بقد دعا عَيِّلِهُ بأخرى ففعل بها كذلك، ثم سقى أبا بكر، ثم دعا بأخرى ففعل بها كذلك وشرب عَيِّلَة، فلبئنا ليلتين ثم انطلقنا، فكانت تسميه المبارك وكثرت غنمها حتى جلبت جلبًا إلى المدينة، فمرّ أبو بكر عليها فعرفه ابنها، وقال لها: هذا الذي كان مع المبارك فسألته عنه، فقال لها: هو نبيّ الله عَيْلَة، بأله عليه فأطعمها وأعطاها، قال: ولا أعلمه إلا قال: أسلمت.

قال البيهقي في الدلائل: وهذه القصة قريبة من قصّة أُمّ معبد ويشبه أن تكونا واحدة. وذكر ابن إسلحق ما يدلّ على أنهما واحدة، فيحتمل أنه رأى التي في كسر الخيمة أوّلاً، ثم رجع

ولما بلغ المسلمين بالمدينة خروج رسول الله عَيْسَةُ من مكة، فكانوا يغدون كل غادة إلى الحرة ينتظرونه حتى .....

ابنها بأعنز ففعل بها ما مر، ثم لمَّا أتى زوجها وصفته له، واللَّه أعلم. انتهى.

والذي يظهر أنها غيرها كما أشار إليه مغلطاي، كيف وفي قصة أُم معبد أن الشاة التي حلب، إنما هي التي في كسر الخيمة وسقى الجميع منها ثم شرب، وإن الآتي بالأعنز إنما هو زوجها بعدما ذهبوا، وأيضًا فقد قال في هذه: فلبثنا ليلتين إذ لو لبثا هما لأدركهما زوجها على المبتادر ولا مانع من التعدّد، إلى هذا جنح في فتح الباري فقال: أخرج البيهقي في الدلائل شبيهًا بأصل قصة أُم معبد في لبن الشاة المهزولة دون ما فيها من صفته عَيِّلَةً، لكنّه لم يسمّها في هذه الرواية ولا نسبها، فاحتمل التعدّد، انتهى. والله أعلم.

#### خاتمة

ومما وقع لهم في الطريق أنه عَيِّكُ لقى الزبير في ركب من المسلمين، كانوا تجارًا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله عَيِّكُ ثيابًا بيضاء، رواه البخاري عن عروة مرسلاً، ووصله الحاكم عن عروة عن أبيه الزبير، وكذا لقيهما طلحة بن عبيد الله وكساهما، رواه ابن أبي شيبة وغيره، وأخرج البيهقي عن بريدة بن الحصيب، قال: لما جعلت قريش مائة من الإبل لمن يرد النبيّ عَيِّكُ حملني الطمع فركبت في سبعين من بني سهم فلقيته، فقال: من أنت؟ قلت: بن أسلم، قال: فالتفت عَيِّكُ إلى أبي بكر، وقال: بردًا مرنًا وصلح، ثم قال: ممن أنت؟ قلت: من أسلم، قال: سلمنا، ثم قال: ممن؟ قلت: من بني سهم، قال: خرج سهمك يا أبا بكر، فقال بريدة للبيء عَيِّكُ من أنت؟ قال: «أنا محمد بن عبد الله رسول الله»، فقال بريدة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، فأسلم بريدة وأسلم من كان معه جميعًا، قال بريدة: الحمد لله الذي أسلم بنو سهم طائعين غير مكرهين، فلما أصبح قال بريدة: يا رسول الله! لا تدخل المدينة إلا ومعك لواء فحل عمامته ثم شدها في رمح ثم مشى بين يديه حتى دخلوا المدينة.

(ولما بلغ المسلمين) حال كونهم (بالمدينة خروج رسول الله عَيِّلِيْ من مكّة) ولعلّه بلغهم لما سمع أهل مكة الهاتف أو نحو ذلك، فلا ينافي أنه لم يعلم بخروجه من مكّة إلا عليّ وآل أبي بكر، (فكانوا) جواب لما دخلته الفاء على قلّة (يغدون) بسكون المعجمة: يخرجون غدوة، وأتى بقوله: (كل غادة) أي: بكرة النهار مع قوله يغدون إشارة إلى تكرّر ذلك منهم وهو أقوى من كان مع المضارع؛ لأن منهم من صحح أنها لا تفيد التكرار أو لأنه لما استعمل الغدو في الذهاب، أي: وقت كان، كما ذكره الأزهري أتى به ليعين المراد منه (إلى الحرّة) بفتح المهملة وشد الراء: أرض ذات حجارة سود كانت بها الوقعة المشهورة أيام يزيد، (ينتظرونه حتى المهملة وشد الراء: أرض ذات حجارة سود كانت بها الوقعة المشهورة أيام يزيد، (ينتظرونه حتى

يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يومًا بعد ما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم، فبصر برسول الله عُيِّلِةٍ وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهود نفسه فصاح فأعلى صوته يا بني قيلة هذا جدكم أي حظكم ومطلوبكم قد أقبل، فخرج إليه بنو قيلة وهم الأوس والخزرج سراعًا بسلاحهم، فنزل بقباء على بني عمرو بن عوف. الحديث رواه البخاري.

وفيه: أن أبا بكر قام للناس، وجلس .....

يردهم حرّ الظهيرة) كما في حديث عائشة في البخاري، وعند ابن سعد: فإذا أحرقتهم الشمس رجعوا إلى منازلهم، وللحاكم عن عبد الرحلن بن عويم بن ساعدة عن رجل من قومه: كنا نخرج فنلجأ بظاهر الحرة نلجأ إلى ظلّ المدر حتى تغلبنا عليه الشمس، ثم نرجع إلى رحالنا، ولم أرّ عدة الأيام التي فعلوا ذلك فيها، ويحتمل أنها الثلاثة التي مكثها في الغار واليومان اللذان لبثهما عند المرأة، (فانقلبوا يومًا بعدما طال انتظارهم) له عليه السّلام، (فلمًّا أووا إلى بيوتهم أوفى) بفتح الهمزة والفاء طلع، (رجل من يهود) قال الحافظ: لم أقف على اسمه (على أطم) بضمّ الهمزة والطاء، (من آطامهم) وهو الحصن، ويقال: إنه كان بناء من حجارة كالقصر، كما في الفتح.

(فبصر) بفتح الموتحدة وضمّ المهملة، أي: علم (برسول الله عَلَيْتُ وأصحابه) كأبي بكر ومولاه، والدليل: وبريدة حال كونهم (مبيضين) أي: عليهم الثياب البيض التي كساها إيّاهم الزبير وطلحة، وقال ابن التين: يحتمل أن معناه مستعجلين، قال ابن فارس: يقال بائض، أي: مستعجلين ويدلّ عليه (يزول بهم) أي: يرفعهم ويظهرهم، (السراب) المرئي نصف النهار في شدّة الحر كأنه ماء، وفي الفتح: أي يزول بسبب عروضهم له، وقيل: معناه ظهرت حركتهم فيه للعين، (فلم يملك اليهود نفسه فصاح بأعلى صوته: يا بني قيلة) بفتح القاف وسكون التحتية: المجدّة الكبرى للأنصار والدة الأوس والخزرج وهي بنت كاهل بن عذرة، (هذا جدّكم) بفتح الجيم وشدّ المهملة، (أي: حظّكم ومطلوبكم) وصاحب دولتكم الذي تتوقّعونه، وفي رواية: هذا صاحبكم، (قد أقبل فخرج إليه بنو قيلة وهم الأوس والخزرج سراعًا بسلاحهم) إظهارًا للقوّة والشجاعة لتطمئن نفسه عليه بند قيلة وهم الأوس والخزرج سراعًا بسلاحهم) إظهارًا للقوّة مما يمنعون منه أبناءهم وأنفسهم، (فنزل بقباء على بني عمرو بن عوف) بن الملك بن الأوس بن حارثة على فرسخ من المسجد النبوي، وكان نزوله على كلثوم بن الهدم، قيل: كان يومغذ مشركًا، وجزم به محمّد بن زبالة.

(الحديث رواه البخاري) من حديث عائشة (وفيه: أن أبا بكر قام للناس) يتلقّاهم (وجلس

رسول الله عَيِّلِيَّةِ صامتًا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله عَيْلِيَّةِ يحيى أبا بكر، حتى ظلل عليه بردائه، أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله عَيِّلِيَّةٍ فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله عَيْلِيَّةٍ عند ذلك.

وظاهر هذا أنه عليه الصلاة والسلام كانت الشمس تصيبه، وما تقدم من تظليل الغمام والملك له كان قبل بعثه، كما هو صريح في موضعه.

قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: وكان قدومه عليه السلام لهلال ربيع الأول، أي أول يوم منه.

وفي رواية جرير بن حازم عن ابن إسلحق: قدمها لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول، ونحوه عند أبي معشر،

(وظاهر هذا أنّه عليه الصّلاة والسّلام كانت الشمس تصيبه وما تقدم من تظليل الغمام والملك له كان قبل بعثته كما هو صريح في موضعه) فلا ينافي ما هنا (قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: وكان قدومه عليه السّلام لهلال ربيع الأوّل، أي أوّل يوم منه) فليس دخوله مقارناً لطلوع الهلال، كما قد يتوهم من قوله لهلال إذ اللام بمعنى عند.

(وفي رواية جرير بن حازم) بن زيد بن عبد الله الأزدي البصري الثقة المتوفّى سنة سبعين ومائة، (عن ابن إسلحق قدمها لليلتين خلتا من شهر ربيع الأوّل،) وهذا يجمع بينه وبين ما قبله بالاختلاف في رؤية الهلال كما يأتي قريباً، (ولحوه عند أبي معشر) نجيح بن عبد الرحمٰن الهاشمي مولاهم السندي بكسر المهملة وسكون النون فيه مقال، لكن قال مغلطاي: هو من

لكنه قال: ليلة الإثنين.

وعن ابن سعد: قدمها لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول.

وفي «شرف المصطفى» من طريق أبي بكر بن حزم: قدم لثلاث عشرة من ربيع الأول.

وهذا يجمع بينه وبين الذي قبله بالحمل على الاختلاف في رؤية الهلال. وقيل: كان حين اشتد الضحاء يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت منه. وبه جزم النووي في كتاب السير من الروضة.

وقال ابن الكلبي: خرج من الغار يوم الإثنين أول يوم ربيع الأول ......

المعتمدين في السير مرّ بعض ترجمته، (لكنه قال ليلة الأثنين) ومثله عن ابن البرقي، وثبت كذلك في أواخر مسلم، قال مغلطاي: وفيه نظر، والدمياطي: هو غير محفوظ ويأتي جمع الحافظ، (وعن ابن سعد) ليس هو محمد بن سعد كاتب الواقدي كما هو المتبادر عند الإطلاق، وإنما هو هنا كما في فتح الباري إبراهيم بن سعد عن ابن إسلحق، (قدمها لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول) وإبراهيم هذا آخر من روى المغازي عن ابن إسلحق، كما في الروض.

(وفي) كتاب (شرف المصطفى) لأبي سعد النيسابوري (من طريق أبي بكر) بن محمد بن عمرو (بن حزم) بمهملة وزاي الأنصاري النجاري قاضي المدينة ثم أميرها، مات سنة عشرين ومائة عن أربع وثمانين سنة. (قدم لثلاث عشرة من ربيع الأوّل).

قال الحافظ في الفتح: (وهذا) أي: المذكور، (يجمع بينه وبين الذي قبله) من القولين الأولين وهما لهلال ولليلتين والأخيرين وهما لاثنتي عشرة ولثلاث عشرة، (بالحمل على الاختلاف في رؤية الهلال) زاد في الفتح: وعند أبي سعد في الشرف من حديث عمر: ثم نزل على بني عمرو بن عوف يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ربيع الأول، كذا فيه ولعله كان خلتا ليوافق رواية جرير بن حازم. (وقيل: كان حين اشتد الضحاء) بالفتح والمد كما في النور، أي: قوي وكمل ببلوغه آخر وقته، فلا ينافي ما مر أن اليهود رآهم يزول بهم السراب. وأمّا الضحى بالضم والقص فالشمس، كما في القاموس (يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت منه، وبه جزم النووي في كتاب السيّر من الروضة) وثنى به في الإشارة.

(وقال ابن الكلبي) هشام بن محمد (خرج من الغار يوم) الذي في الفتح عن ابن الكلبي: ليلة (الاثنين أوّل ربيع الأوّل،) قال الحافظ: ويوافقه جزم ابن حزم بأنه خرج من مكّة لثلاث ليال بقين من صفر، فإن كان محفوظًا فلعلّ قدومه قباء كان يوم الاثنين ثامن ربيع الأوّل، انتهى.

ودخل المدينة يوم الجمعة لثنتي عشرة خلت منه، وقيل ليلتين خلتا منه.

وعند البيهقي: لإثنتين وعشرين ليلة.

وقال ابن حزم: خرجا من مكة وبقى من صفر ثلاث ليال.

وأقام على بمكة بعد مخرج النبي عَيْسَة ثلاثة أيام، ثم أدركه بقباء يوم الإثنين سابع وقيل: ثامن عشر ربيع الأول، وكانت مدة مقامه مع النبي عَيْسَة ليلة أو ليلتين.

وأمر ﷺ بالتاريخ .

وهذا الذي ترجاه صدر به مغلطاي في الإشارة، قال الحافظ: وإن ضمّ إلى قول أنس أقام بقباء أربع عشرة ليلة خرج منه أن دخوله المدينة كان لاثنين وعشرين منه، لكنه قال: (ودخل المدينة يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت منه،) فعلى هذا تكون إقامته بقباء أربع ليال فقط، وبه جزم ابن حبان فإنه قال: أقام بها الثلاثاء والأربعاء والخميس، يعني: وخرج يوم الجمعة فلم يعد يوم الخروج ولا يوم الخروج، وكذا قال ابن عقبة: أنه أقام فيهم ثلاث ليال، فكأنه لم يعتد بيوم المخروج ولا الدخول، انتهى.

(وقيل: ليلتين خلتا منه) قاله ابن الجوزي. قال مغلطاي: وفيه نظر، وعند ابن الزبير عن الزهري: قدم في نصف ربيع الأوّل، وقيل: في سابعه، والأكثر أنه قدم نهارًا. وفي مسلم: ليلاً، وجمع الحافظ بأن القدوم كان آخر الليل فدخل فيه نهارًا.

(وعند البيهقي: الاثنتين وعشرين ليلة) فيوافق قول أنس: أقام بقباء أربع عشرة ليلة، مع ضمّه لقوله: (وقال ابن حزم: خرجا من مكّة، وبقي من صفر ثلاث ليال) فيكون خروجهما يوم الخميس والإقامة بالغار ليلة الجمعة والسبت والأحد والخروج منه ليلة الاثنين، وهذا يوافق الجمع السابق. (وأقام عليّ بمكّة بعد مخرج النبيّ عَيِّلِيَّ ثلاثة أيام) حتى أدّى للناس ودائعهم التي كانت عند المصطفى وخلفه لردها، (ثم أدركه بقباء يوم الاثنين سابع، وقيل: ثامن عشر ربيع الأوّل، وكانت مدّة مقامه مع النبيّ عَيِّلِيًّ ) بقباء (ليلة أو ليلتين) وفي روضة الأحباب: وكان عليّ يسير بالليل ويختفي بالنهار، وقد نقبت قدماه فمسحهما النبيّ عَيِّلِيًّ ودعا له بالشفاء، فبرئتا في الحال، وما اشتكاهما بعد اليوم قطّ.

(وأمر عَيِّكُم) وهو بقباء (بالتاريخ) قال الجوهري: هو تعريف الوقت والتوريخ مثله، يقال: أرخت وورخت، وقيل: اشتقاقه من الأرخ، وهو الأنثى من بقر الوحش، كأنّه شيء حدث كما يحدث الولد، وقيل: هو معرب، ويقال: أوّل ما أحدث التاريخ من الطوفان، قاله في الفتح.

فكتب من حين الهجرة.

# وقيل: إن عمر أول من أرّخ وجعله من المحرم.

واصطلاحاً، قيل: توقيت الفعل بالزمان ليعلم ما بين مقدار ابتدائه وبين أي غاية وضعت له فإذا قلمت: كتبت كذا في يوم كذا من شهر كذا، ثم قرىء بعد سنة مثلاً علم أن ما بين القراءة والكتابة سنة، وقيل: هو أوّل مدة من شهر ليعلم به مقدار ما مضى، واختصّت العرب بإنها تؤرّخ بالسنة القمرية لا الشمسية، فلذا قدمت الليالي؛ لأن الهلال إنما يظهر ليلاً.

(فكتب من حين الهجرة.) رواه الحاكم في الإكليل عن الزهري وهو معضل والمشهور خلافه، وأن ذلك زمن عمر، كما قال الحافظ. (وقيل: إن عمر أوّل من أرّخ) أخرج أبو نعيم الفضل بن دكين في تاريخه، ومن طريقه الحاكم عن الشعبي أن أبا موسى كتب إلى عمر أنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ، فجمع عمر الناس، فقال بعضهم أرّخ بالمبعث وبعضهم بالهجرة، فقال عمر: الهجرة فرّقت بين الحق والباطل، فأرّخوا بها وبالمحرم؛ لأنّه منصرف الناس من حجّهم، فاتّفقوا عليه وذلك سنة سبع عشرة.

ورواه ابن أبي خيثمة عن ابن سيرين بنحوه، قال: وذلك في سنة سبع عشرة، وقيل: ستّ عشرة في ربيع الأوّل، فلذا قال: (وجعله من المحوم؛) لأن ابتداء العزم على الهجرة كان فيه، إذا البيعة وقعت أثناء ذي الحجة، وهي مقدمة الهجرة وأوّل هلال استهل بعدها، والعزم على الهجرة الهلال المحرم، فناسب أن يجعل مبتدأ؛ والمتحصل من مجموع آثار أن الذي أشار بالمحرم عمر وعثلن وعلي، وذكر السهيلي: أن الصحابة أخذوا التاريخ بالهجرة من قوله: والمسجد أُسّس على التقوى من أوّل يوم، [التوبة: ١٠٨]، لأن من المعلوم أنه ليس أوّل الأيام مطلقاً فتعين أنه أضيف إلى شيء مضمر، وهو أوّل الزمن الذي عزّ فيه الإسلام وعبد النبيّ عيّلة وربّه آمنًا وابتداً فيه بناء المسجد، فوافق رأي الصحابة ابتداء التاريخ من ذلك اليوم وفهمنا من فعلهم أن قوله تعالى: همن أوّل يوم، [التوبة: ١٠٨]، أنّه أوّل التاريخ الإسلامي، قال في الفتح: كذا قال والمتبادر أن معنى قوله: همن أوّل يوم، [التوبة: ١٠٨]، أي: دخل النبيّ عَيْلِيّة وأصحابه المدينة، انتهر.

وقد قال ابن المنير: كلام السهيلي تكلّف وتسعّف وخروج عن تقدير الأقدمين فإنهم قدروه من تأسيس أوّل يوم، فكأنه قيل: من أوّل يوم وقع فيه التأسيس، وهذا تقدير تقتضيه العربية وتشهد له الآية، وقيل: أوّل من أرّخ يعلى بن أُميّة حين كان باليمن، حكاه مغلطاي. ورواه أحمد بإسناد صحيح عن يعلى. قال الحافظ: لكن فيه انقطاع بين عمرو بن دينار ويعلى، ولم يؤرّخوا بالمولد ولا بالمبعث؛ لأن وقتهما لا يخلو من نزاع من حيث الاختلاف فيهما، ولا بالوفاة النبوية

وأقام عليه السلام بقباء في بني عمرو بن عوف اثنتين وعشرين ليلة. وفي صحيح مسلم: أقام فيهم أربع عشرة ليلة.

ويقال: إنه أقام يوم الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس.

وأسس مسجد قباء، الذي أسس على التقوى، على الصحيح، .....

لما يقع في تذكره من الأسف والتألّم على فراقه، وقيل: بل أرّخ بوفاته عليه السلام، حكاه مغلطاي.

(و)اختلف في قدر إقامته في قباء، فذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب عن مجمع بن جارية: أنه (أقام عليه السّلام بقباء في بني عمرو بن عوف اثنتين وعشرين ليلة) وحكاه الزبير بن بكار عن قوم من بني عمرو. (وفي صحيح مسلم) لا وجه للاقتصار عليه بل والبخاري كلاهما عن أنس، (أقام فيهم أربع عشرة ليلة) وبه يفسر قول عائشة: بضع عشرة ليلة، (ويقال: أنه أقام يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس،) قاله ابن إسلحق، وجزم به ابن حبان.

قال اليعمري: وهو المشهور عند أصحاب المغازي، وقيل: أقام ثلاثاً فقط، رواه ابن عائذ عن ابن عباس وابن عقبة عن الزهري، وقال ابن إسلحق: أقام فيهم خمسًا وبنو عمرو بن عوف يزعمون أكثر من ذلك. قال الحافظ: أنس ليس من بني عمرو فإنهم من الأوس وأنس من المخزرج، وقد جزم بما ذكر فهو أولى بالقبول من غيره انتهى. لا سيّما مع صحة الطريق إليه لاتفاق الشيخين عليه، وفي ذخائر العقبى: أقام ليلة أو ليلتين.

(وأسس) على الهدم مربد وأسس) على الهدم الهدم مربد في الهدم مربد وأسس) على الهدم الهدم مربد في الهدم مربد في الهدم مربد في في الهدم مسجدًا. وأخرج عبد الرزاق والبخاري عن عروة وابن عائد عن ابن عباس: الذي بنى فيهم المسجد الذي أُسس على التقوى هم بنو عمرو بن عوف. وروى يونس في زيادات المغازي عن المحكم بن عتيبة: لما نزل على قباء، قال عمّار بن ياسر: ما لرسول الله بدّ من أن نجعل له مكانًا يستظل فيه إذا استيقظ، ويصلّي فيه، فجمع حجارة فبنى مسجاد قباء، فهو أوّل مسجد بني، يعني في الإسلام.

وروى ابن أبي شيبة عن جابر، قال: لقد لبننا بالمدينة قبل أن يقدم علينا رسول الله عَيْنَا بسنتين نعمر المساجد ونقيم الصلاة، ولذا أقبل المتقدمون في الهجرة من أصحاب النبيّ عَيْنَا والأنصار بقباء قد بنوا مسجدًا يصلون فيه، فلما هاجر عَيْنَا وورد بقباء صلّى فيه إلى بيت المقدس ولم يحدث فيه شيئًا، وجمع بينها بما حاصله: أنه لم يحدث فيه شيئًا في أوّل بنائه لكن لما قدم وصلّى فيه غير بناءه وقدم القبلة موضعها اليوم، كما في حديث عند ابن أبي شيبة أيضاً. (الذي أسس على التقوى على الصحيح) في تفسير الآية، وهو ظاهرها وقول الجمهور،

وهو أول مسجد بني في الإسلام وأول مسجد صلى فيه عليه السلام بأصحابه جماعة ظاهرًا، وأول مسجد بني لجماعة المسلمين عامة، وإن كان تقدم بناء غيره من المساجد لكن لخصوص الذي بناه.

وبه جزم عروة بن الزبير عند البخاري وغيره، كما علم وذهب قوم منهم ابن عمر وأبو سعيد وزيد بن ثابت إلى أنه مسجد المدينة، وحجّته قوية فقد صحّ مرفوعًا نصًّا. أخرج مسلم عن أبي سعيد: سألت رسول اللَّه عَيِّهُ عن المسجد الذي أُسّس على التقوى، فقال: «هو مسجد كم هذا». وروى أحمد والترمذي عن أبي سعيد: اختلف رجلان في المسجد الذي أُسّس على التقوى، فقال أحدهما: هو مسجد رسول اللَّه عَيِّهُ، وقال الآخر: هو مسجد قباء، فأتيا رسول اللَّه عَيِّهُ فسألاه عن ذلك، فقال: «هو هذا، وفي ذلك خير كثير»، وأخرجه أحمد عن سهل بن سعد نحوه.

وأخرجه من وجه آخر عن سهل عن أبيّ بن كعب مرفوعًا، ولهذه الأحاديث وصحتها جزم الإمام لملك في العتيبة بأن الذي أُسس على التقوى مسجد المدينة. وقال ابن رشد في شرحها: أنه الصحيح، قال الحافظ: والحقّ أن كلاَّ منهما أُسّس على التقوى، وقوله تعالىٰ في بقيّة ويحبون أن يتطهروا في، الآية يؤيد كون المراد مسجد قباء، وعند أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن النبيّ عَيِّلِيَّة، قالت: نزلت رجال يحبون أن يتطهروا في أهل قباء، وعلى هذا فالسر في جوابه عَيِّلِيَّة بأن المسجد الذي أُسّس على التقوى مسجده رفع توهم أن ذلك خاص بمسجد قباء، قال الداودي وغيره: ليس هذا اختلافًا؛ لأنّ كلامهما أُسّس على التقوى، وكذا قال السهيلي وزاد غيره: أن قوله من أوّل يوم يقتضي مسجد قباء؛ لأن تأسيسه في أوّل يوم حلّ النبيّ عَيِّلِيَّة بدار الهجرة، انتهى.

(وهو) في التحقيق، كما قال الحافظ: (أوّل مسجد بني في الإسلام وأوّل مسجد صلّى فيه عليه السّلام بأصحابه جماعة ظاهرًا، وأوّل مسجد بني لجماعة المسلمين عامة، وإن كان تقدّم بناء غيره من المساجد) كبناء أبي بكر بفناء داره، (لكن لخصوص الذي بناه) فلا يعادل هذا، وقد روى الترمذي عن أُسيد بن ظهير عن النبيّ عَيْلِيّة، قال: «الصلاة في مسجد قباء ركعتين أحبّ إليّ من أن آتي بيت المقدس مرّتين، لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل». وأخرج الشيخان عن ابن عمر: كان عَيِّلِيّة يزور قباء أو يأتي قباء راكبًا أو ماشيًا، وأخرجا عنه أيضًا رفعه: «من صلّى فيه كان كعدل عمرة». روى ابن ماجه عن سهل بن حنيف رفعه: «من تطهّر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلّى فيه صلاة، كان كأجر عمرة». وأخرج الملك وأحمد والبخاري والنسائي والحاكم عن ابن عمر: أن رسول اللّه عَيِّلَةً كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبًا أو

ثم خرج عليه السلام من قباء يوم الجمعة حين ارتفع النهار، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها بمن كان معه من المسلمين، وهم مائة، في بطن وادى رانوناء ـ براء مهلمة ونونين ممدودًا، كعاشوراء وتاسوعاء ـ واسم المسجد «غبيب» \_ بضم الغين المعجمة، بتصغير غب، كما ضبطه صاحب المغانم المطابة،

ماشيًا وكان عبد اللَّه يفعله. (ثم خرج عليه السّلام من قباء يوم النجمعة) كما عند ابن عائذ وابن إسلحق، وإنما يأتي على أنه أقام بقباء أربعة أيام، كما قال زين الحافظ:

أقسام أربستسا لسديسهم وطسلسع في ينوم جنمعة فنصلتي وجنمع فى مستجد التجمعة وهو أوّل ما جمع النبيّ فيما نقلوا وقسيسل بسل أقسام أربسع عسشسرة فسيسهم وهمم يستسحسلون ذكره وهـو الـذي أخـرجـه الـشـيـخـان لـكـن مـا مـر مـن الإتـيـان لمسجد الجمعة يوم جمعة لايستقيم مع هذي المدة إلا عملى القول بكون القدمة إلى قبا كانت بيوم الجمعة

(حين ارتفع النهار فأدركته الجمعة) أي: صلاتها وتعبيره بيوم الجمعة مشعر بقدم تسميتها بذلك، وهو أحد الأقوال لجمع الخلائق فيه يوم القيامة، أو لأن خلق آدم جمع فيه، وقيل: أوّل من سمّاه بذلك كعب بن لؤي، وقيل: قصيّ، كما مر في النسب الكريم. وقيل: التسمية به إسلاميّة لاجتماع الناس للصلاة فيه، لما جمع أسعد بن زرارة بالناس قبل الهجرة النبويّة.

(في) أرض أو مساكن (بنبي سالم بن عوف فصلاها) بمسجدهم (بمن كان معه من المسلمين، وهم مائة) وقيل: أربعون، ولا ينافيهما رواية: أنه حين قدم عليه السلام استقبله زهاء خمسمائة بقباء لجواز أنهم رجعوا بعد إلى المدينة، فلم يبقَ معه لما دخل بني سالم إلا هؤلاء. (في بطن وادي رانوناء، براء مهملة ونونين ممدوداً كعاشوراء وتاسوعاء، واسم المسجد غبيب بضم الغين المعجمة) وفتح الموحدة وسكون التحتية فموحّدة، (بتصغير غب، كما ضبطه صاحب المغانم المطابة) في فضائل طابة، وهو المجد الشيرازي صاحب القاموس، ويقع في بعض النسخ السقيمة زيادة.

وفي القاموس: الغبغب كجندب وكان أصله طرة معارضة لضبط المصنّف؛ لأن تصغيره على هذا: غُبيّب، بشدّ الياء فألحقها من لا يميز وهي خطأ شنيع؛ لأن القاموس إنما ذكره في العين والوادي: ذي صلب ولذا سمي مسجد الجمعة، وهو مسجد صغير مبني بحجارة قدر نصف القامة، وهو على يمين السالك الى مسجد قباء.

وركب عَلِيلًا على راحلته بعد الجمعة متوجهًا إلى المدينة.

وروى أنس بن لملك أنه ﷺ أقبل إلى المدينة وهو مردف أبا بكر، .....

المهملة، فقال: العبّ شرب الماء، إلى أن قال: والعيعب كجندب كثرة الماء وواد، وصرح في الغين المعجمة بمثل ما هنا، فقال: وكزبير موضع بالمدينة.

(والوادي) اسمه (ذي صلب) كذا في نسخ بالياء، وكان اسمه بالياء، فقصد حكايته. وفي نسخة: ذو صلب، وأخرى: والوادي صلب، وهما ظاهرتان.

وفي القاموس: الصلب بالضم وعسكر وأسير. (ولذا) أي: لصلاته عليه السّلام فيه (سمّي مسجد النجمعة) وهي أوّل جمعة صلاها، وأوّل خطبة خطبها في الإسلام؛ كما قال ابن إسلحق، وجزم به اليعمري، وقيل: كان يصلّي الجمعة في مسجد قباء مدّة إقامته. (وهو مسجد صغير مبني بحجارة قدر نصف القامة، وهو على يمين السالك إلى مسجد قباء) أي: وكان مختصًا ببني سالم، لما مرّ أن أوّل مسجد بني لعامّة المسلمين مسجد قباء، وبكونه للعامّة لا ينافيه قول جابر: لقد لبثنا بالمدينة قبل أن يقدم النبيّ عَلِيلًا سنتين نعمّر المساجد، ولا يرد أن التحرير أن بين ابتداء هجرة الصحابة وبين الهجرة النبويّة شهرين؛ وبعض شهر؛ لأن ابتداء الهجرة كان بعد العقبة الثالثة بتلك المدّة، وعمارة المساجد بعد الأولى، ودفع استشكاله بزيادة المدّة على سنتين بأنّهم لم يعمروا بمجرد رجوع السنّة الأوّلين إلى المدينة، بل بعد ظهور الإسلام بها.

(وركب عَلَيْ على راحلته بعد) صلاة (الجمعة متوجّها إلى المدينة. وروى أنس بن لملك: أنّه عَلَيْ أقبل إلى المدينة وهو مردف أبا بكر) خلفه على الراحلة التي هو عليها إكرامًا له، وإلا فقد كان له راحلة، كما مرّ. وفي فتح الباري، قال الداودي: يحتمل أنه مرتدف خلفه على راحلته، ويحتمل أن يكون على راحلة أخرى. قال الله تعالى: ﴿ بألف من الملائكة مردفين والأنفال: ٩]، أي: يتلو بعضهم بعضًا. ورجّح ابن التين الأوّل، وقال: لا يصحّ الثاني لأنّه يلزم منه أبو بكر بين يدي النبيّ عَينية.

قلت: إنما يلزم ذلك لو كان الخبر جاء بالعكس، كأن يقول: والنبيّ مرتدف خلف أبي بكر، فأمًّا ولفظه: وهو مردف أبا بكر فلا، وسيأتي في الباب بعده، يعني في البخاري من وجه آخر عن أنس: فكأني أنظر إلى النبيّ عُيِّلِةً على راحلته وأبو بكر ردفه، انتهى. وذكر ابن هشام: أنهم لما وصلوا إلى العرج أبطأ عليهم بعض ظهرهم، فحمل رسول الله عَيِّلَةٍ أوس بن حجر

وأبو بكر شيخ يعرف، والنبي عَيِّلِهُ شاب لا يعرف، قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر من هذا الذي بين يديك، فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل، فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق، وإنما يعني سبيل الخير، الحديث رواه البخاري.

وقد روى ابن سعد أنه عَلِيكُ قال لأبي بكر: أله عني الناس، فكان إذا سئل من أنت قال: باغى حاجة، فإذا قيل: من هذا معك؟ قال: هذا يهديني السبيل.

وفي حديث الطبراني، من رواية أسماء: وكان أبو بكر رجلاً معروفًا في الناس، فإذا لقيه لاقي يقول لأبي بكر: من هذا معك؟ فيقول: هذا يهديني الطريق يريد الهداية في الدين، ويحسبه الآخر دليلاً.

الأسلمي على جمل له إلى المدينة وبعث معه غلاماً يقال له مسعود بن هنيدة، وأخرجه الطبراني وغيره عن أوس، وفيه: أنه أعطاهما فحل إبله وأرسل معهما غلامه مسعودًا، وأمره أن لا يفارقهما حتى يصلا المدينة.

(وأبو بكر شيخ) قد أسرع إليه الشيب (يعرف) لأنه كان يمرّ على أهل المدينة في سفر التجارة، كما في الفتح. (والنبتي عَرِّاللَّهُ شابٌ) لا شيب فيه، (لا يعرف) لعدم تردّده إليهم، فإنّه كان بعيد العهد بالسفر من مكّة. (قال) أنس: (فيلقى الرجل أبا بكر، فيقول: يا أبا بكر! من هذا الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل، فيحسب) بفتح السين في لغة جميع العرب، إلا بني كنانة فكسروها في المضارع والماضي على غير قياس، (الحاسب أنه إنما يعني الطريق) الحسيّة، (وإنما يعني) أبو بكر (سبيل الخير... الحديث،) ذكر في بقيّته تعرّض سراقة وتلقى الأنصار ثم ركوبه إلى أن وصل دار أبي أيوب، (رواه البخاري) في الهجرة.

(وقد روى) محمد (بن سعد) ما يبين سبب هذه التورية، وهو (أنه عَيِّلِةً قال لأبي بكر: «أله) بفتح الهمزة وإسكان اللام (عني الناس»، فكان إذا سئل من أنت، قال: باغي حاجة، فإذا قيل: من هذا معك؟) حذف الموصول الإسمي وأبقى صلته، أي: الذي معك، وهو جائز عند الكوفيين، أو هو حال من ذا، (قال: هذا يهديني السبيل،) وهذا من معاريض الكلام المغنية عن الكذب جمعًا بين المصلحتين. (وفي حديث الطبراني من رواية أسماء) بنت الصديق: (وكان أبو بكر رجلاً معروفًا في الناس، فإذا لقيه لاقي، يقول لأبي بكر: من هذا) حال كونه (معك؟) أو الذي معك، (فيقول: هذا يهديني الطريق، يويد الهداية في الدين) المتجددة المتكرّرة لتعبيره بالمضارع دون الماضي، (ويحسبه الآخر) الذي سأله، (دليلاً) للطريق الحقيقي، وإلى هنا انتهى بالمضارع دون الماضي، (ويحسبه الآخر) الذي سأله، (دليلاً) للطريق الحقيقي، وإلى هنا انتهى

وإنما كان أبو بكر معروفًا لأهل المدينة لأنه مر عليهم في سفره للتجارة، وكان عَيِّلِةً لم يشب، وكان عَيِّلِةً أسن من أبي بكر. وفي حديث أنس: لم يكن في الذين هاجروا أشمط غير أبي بكر.

ما نقله من رواية الطبراني.

وبين المصنف سبب قول أنس: يعرف ولا يعرف، فقال: (وإنما كان أبو بكر معروفًا لأهل الممدينة لأنّه مرّ عليهم في سفره للتجارة) إلى الشام مرور تردّد ومخالطة حتى عرفوه لا مجرّد السير، إذ لا يستدعي المعرفة. وفي الفتح: لأنّه كان يمرّ على أهل المدينة في سفر التجارة بخلاف النبيّ عَلِيلَةً في الأمرين، فإنه كان بعيد العهد بالسفر من مكة، أي: لأنه سافر مع عمّه وهو صغير؛ كما مرّ.

(وكان عَلِيلًا لم يشب) حينئذ ثم شاب بعض شعرات في رأسه ولحيته، كما يأتي في شمائله، (و) إلا ففي نفس الأمر، (كان عَلِيلًا أسن من أبي بكر) فإنه استكمل بمدة خلافته سن المصطفى، على الصحيح خلاف ما يتوهم من قوله شاب وأبو بكر شيخ. وقد ذكر أبو عمر من رواية حبيب بن الشهيد عن ميمون مهران عن يزيد بن الأصم: أنه عَلِيلًا قال لأبي بكر: «أيما أسن أنا أو أنت»؟ قال: أنت أكرم يا رسول الله مني وأكبر، وأنا أسن منك، قال أبو عمر: هذا مرسل، ولا أظنه إلا وهمًا. قال الحافظ: وهو كما ظنّ وإنمايعرف هذا للناس. وأمّا أبو بكر ففي مسلم عن مغوية أنه عاش ثلاثًا وستين سنة، وعاش بعد المصطفى سنتين وأشهرًا، فيلزم على الصحيح في سنة على أبا بكر أصغر منه بأكثر من سنتين، انتهى. ولا يردّ عليه قول أنس شيخ، لأنه من جاوز الأربعين كان في المصباح.

(وفي حديث أنس) عند البخاري (لم يكن في الذين هاجروا أشمط) بفتح الهمزة والميم بينهما معجمة ساكنة ثم طاء مهملة، أي: خالط سواد شعره بياضه، (غير أبيي بكر) فغلفها بالحناء والكتم حتى قنأ لونها غلف، بفتح الغين المعجمة واللام الثقيلة، كما قال عياض: إنه الرواية وبالفاء قال الحافظ: أي خضبها، والمراد اللحية وإن لم يقع لها ذكر حتى قنأ بفتح القاف والنون والهمزة، أي: اشتدت حمرتها، اهد. أي: حتى ضربت إلى السواد وإطلاق الشمط على شيب غير الرأس نقله في المغرب عن الليث وخصه غيره بشيب الرأس، والحديث شاهد للأول. والكتم فتح الكاف والمثناة الخفيفة، وحكي تثقيلها: ورق يخضب به كالآس ينبت في أصغر الصخور فيتدلّى حيطانًا لطافًا ومجتناه صعب، ولذا قلّ. وقيل: إنه يخلط بالوسمة، وقيل: إنه الوسمة، وقيل: إنه وقيل: هو النيل، وقيل: حناء قريش وصبغه أصفر.

وكان عليه الصلاة والسلام كلما مرّ على دار من دور الأنصار يدعونه إلى المقام عندهم: يا رسول الله، هلم إلى القوة والمنعة، فيقول: خلوا سبيلها ـ يعني ناقته ـ فإنها مأمورة. وقد أرخى زمامها، وما يحركها، وهي تنظر يمينًا وشمالاً، حتى إذا أتت دار ابن لملك بن النجار، بركت على باب المسجد، وهو يومئذٍ مربد

(وكان عليه الصّلاة والسّلام كلما مرّ على دار من دور الأنصار يدعونه إلى المقام) بضمّ الميم، أي: الإقامة، (عندهم) بقولهم: (يا رسول الله! هلمّ إلى القوّة والمنعة،) العزّ والجماعة الذي يمنعونك ويحمونك بحيث لا يقدر عليك، من استعمال المشترك في معنييه، فالمنعة بفتحتين: مشترك بين العزّ والجماعة الذين يحمونك وإن سكنت النون فبمعنى العزّ فقط، قال الحافظ: وسمّى ممن سأله الزول عندهم: عتبان بن لملك في بني سالم، وفروة بن عمرو في بني بياضة، والمنذر بن عمرو وسعد بن عبادة وغيرهما في بني ساعدة، وأبو سليط وغيره في بني عدي. (فيقول:) لكل منهم: («خلّوا سبيلها»، يعنى ناقته) القصواء أو الجدعاء، وفي إنهما ثنتان أو واحدة لها لقبان خلاف، وفي الألفية: عضباء جدعاء هما القصواء، لكن روى البزار عن أنس: خطبنا النبيّ ﷺ على العضباء وليست الجدعاء. قال السهيلي: فهذا من قول أنس أنها غير الجدعاء، وهو الصحيح. («فإنها مأمورة») قال ابن المنير: الحكمة البالغة في إحالة الأمر على الناقة أن يكون تخصيصه عليه السّلام لمن خصّه اللّه بنزوله عنده آية معجزة تطيب بها النفوس، وتذهب معها المنافسة، ولا يحيك ذلك في صدر أحد منهم شيئًا. (وقد أرخى زمامها وما يحرّكها وهي تنظــر بيميّا وشمالاً حتى إذا أتت دار ابن لملك بن النجّار بركت) بفتح الراء (على باب المسجد) كذا عند ابن إسلحق، ولابن عائذ وسعيد بن منصور مرسلاً: عند موضع المنبر من المسجد. وفي الصحيح عن عائشة: عن مسجد النبيّ عَيِّكُ بالمدينة وهو فيه يومئذ رجال من المسلمين.

وفي حديث البراء عن أبي بكر: فتنازعه القوم أيهم ينزل عليه، فقال: «إني أنزل على أخوال عبد المطّلب»، أكرمهم بذلك. وقد قيل: يشبه أن يكون هذا أوّل قدومه من مكة قبل نزوله قباء لا في قدومه باطن المدينة، فلا يخالف قوله: «إنها مأمورة». (وهو يومئذ مربد) بكسر الميم وسكون الراء وفتح الموحدة: هو الموضع الذي يجفف فيه التمر. وقال الأصمعي: المربد كل شيء حبست فيه الإبل أو الغنم، وبه سمي مربد البصرة؛ لأنه كان موضع سوق الإبل، قاله المحافظ. وفي النور: أصله من ربد بالمكان إذا أقام فيه، وربده: حبسه، والمربد أيضاً الذي يجعل فيه التمر لينشف كالبيدر للحنطة، انتهى. والمراد هنا التمر. ففي البخاري عن عائشة: وكان مربدًا للتمر.

لسهل وسهيل ابني رافع بن عمرو، وهما يتيمان في حجر معاذ بن عفراء وقال أسعد بن زرارة وهو الراجح - ثم ثارت، وهو يَظْلِمُ عليها حتى بركت على باب أبي أيوب الأنصاري، ثم ثارت منه وبركت في مبركها الأول، ..........

(لسهل) مكبّرًا ذكره اليعمري في البدريّين، وقال أبو عمر: لم يشهدها، وقال ابن منده: يقال:شهد أُحدًا ومات في خلافة عمر، (وسهيل) مصغرًا شهد بدرًا وما بعدها، وتوفى في خلافة عمر، قاله ابن عبد البرّ. قال في الإصابة: وزعم ابن الكلبي أنه قتل مع عليّ بصفّين. (ابني رافع بن عمرو) كما عند ابن الكلبي، وتبعه الزبير بن بكار وابن عبد البرّ والذهبي وغيرهم، وقال الزهري وابن إسلحق: هما ابنا عمرو، وقال اليعمري: وهو الأشهر. والحافظ في الإصابة: هو الأرجح. وحاول السهيلي التوفيق، فقال: هما ابنا رافع بن عمرو، يعني كما صرّح به الجماعة فنسبهما الزهري وابن إسلحق إلى جدّهما، وهذا حسن. وابن عقبة في الإصابة بأن أرجح قول الزهري وتلميذه؛ لأنه ذكر في الفتح ما جمع به السهيلي عن نصّ الزبير بن بكّار وهو ابن الكلبي إمامًا أهل النسب، فتعيّن جمع السهيلي.

(وهما يتيمان في حجر معاذ بن عفراء) كما عند ابن إسلحق وأبي عبيد في التقريب، (وقال: أسعد) بالألف (ابن زرارة) أبو أمامة من سباق الأنصار إلى الإسلام، ذكر ابن سعد أن أسعد كان يصلّي فيه قبل أن يقدم النبيّ عَيِّليّة، (وهو الراجح) إذ هو الثابت في البخاري وغيره. قال في الإصابة: ويمكن الجمع بأنهما كانا تحت حجرهما معًا، ولذا وقع في الصحيح قوله عَيِّليّة: «يا بني النجار، ثامنوني». ووقع في رواية أبي ذرّ وحده للبخاري سعد بلا ألف، والصواب كما في الفتح والنور: أسعد، بالألف وهو الذي في رواية الباقين. قال الحافظ: وسعد تأخر إسلامه، انتهى. وذكره غير واحد في الصحابة، قال عياض: لم يذكره كثيرون؛ لأنه ذكر في المنافقين. وحكى الربير أنهما كانا في حجر أبو أيوب.

قال في فتح الباري: وأسعد أثبت وقد يجمع باشتراكهم أو بانتقال ذلك بعد أسعد إلى من ذكروا واحدًا بعد واحدًا. (ثم ثارت وهو عَلَيْ عليها) ومشت (حتى بركت على باب أبي أيوب) خالد بن زيد بن كليب (الأنصاري) من بني لملك بن النجار من كبار الصحابة، شهد بدرًا والمشاهد ومات غازيًا الروم سنة خمسين، وقيل: سنة إحدى، وقيل: اثنتين وخمسين، وهو الأكثر. (ثم ثارت) بمثلثة وفوقية: قامت (منه وبركت في مبركها الأوّل) عند المسجد إشارة إلى أن بروكها في الأوّل بطريق القصد لا الاتفاق، قاله الحافظ. أو إلى أنه منزله حيّ وميّتًا، وقد يكون مشيها قليلاً ثم رجوعها إشارة إلى الاختلاف اليسير الذي وقع في دفنه، ثم الموافقة لرأي بكر في أنه يخط له تحت الفرش الذي توفي عليه، قاله البرهان البقاعي.

وألقت جرانها بالأرض ـ يعني باطن عنقها أو مقدمه من المذبح ـ وأرزمت ـ يعني صوتت من غير أن تفتح فاها ـ ونزل عنها عليه وقال: وهذا المنزل إن شاء الله.

واحتمل أبو أيوب رحله وأدخله في بيته، ومعه زيد بن حارثة، وكانت دار بني النجار أوسط دور الأنصار وأفضلها، وهم أخوال عبد المطلب، جده عليه السلام.

وفي حديث أبي أيوب الأنصاري، عند أبي يوسف يعقوب ........

(وألقت جرانها) بكسر الجيم (بالأرض، يعني باطن عنقها) كما قاله السهيلي (أو مقدمه من المذبح) إلى المنحر، وبه جزم المجد، وذكر السهيلي عن بعض السير: أنها لما ألقت جرانها في دار بني النجار جعل جبار بن صخر السلمي ينخسها بحديدة رجاء أن تقوم فتنزل في دار بني سلمة، فلم تفعل. (وأرزمت) بهمزة فراء ساكنة فزاي مفتوحة (يعني: صوّتت من غير أن تفتح فاها) قاله أبو زيد، قال: وذلك على ولدها حين ترأمه، وقال صاحب العين: أرزمت بالألف معناه رغت ورجعت في رغائها، ويقال منه أرزم الرعد وأرزمت الريح، انتهى. ويروى: رزمت بلا ألف، أي: نامت من الإعياء والهزال ولم تتحرّك.

(ونزل عنها عَيِّلَة، وقال: «وهذا المنزل إن شاء الله»، واحتمل أبو أيّوب رحله) بإذنه عَيِّلَة (وأدخله بيته ومعه زيد بن لحرثة، وكانت دار بني النجّار أوسط دور الأنصار بنو النجار»، (وهم أخوال تفسير لأوسط، كما في الصحيح مرفوعًا: «خير دور الأنصار بنو النجار»، (وهم أخوال عبد المطّلب جدّه عليه السّلام) ولذا أكرمهم بنزوله عليهم، كما مرّ. وروى ابن عائذ وسعيد بن منصور عن عطاف بن خالد: أنها استناخت به أوّلاً فجاءه ناس، فقالوا: المنزل يا رسول الله ؟ فقال: «دعوها»، فانبعثت حتى أناخت عند موضع المنبر من المسجد، ثم تحلحت فنزل عنها فأتاه أبو أيّوب، فقال: إن منزلي أقرب المنازل، فآئذن لي أن أنقل رحلك، قال: «نعم»، فنقله وأناخ الناقة في منزله. وذكر ابن سعد أن أبا أيّوب لما نقل رحله، قال عَلِيَّاتِيْ: «المرء مع رحله»، وأن أسعد بن زرارة جاء فأخذ ناقته فكانت عنده، قال: وهذا أثبت.

(وفي حديث أبي أيّوب الأنصاري) النجاري (عند أبي يوسف يعقوب) ابن إبراهيم الأنصاري الإمام العلاَّمة الحافظ فقيه العراق الكوفي، صاحب أبي حنيفة، وروى عن هشام بن عروة وأبي إسلحق الشيباني وعطاء ابن السائب وطبقتهم، وعنه محمد بن الحسن وابن حنبل وابن معين وخلق: نشأ في طلب العلم وكان أبوه فقيرًا، فكان أبو حنيفة يتعاهد أبو يوسف بمائة بعد مائة، قال ابن معين: ليس في أصحاب الرأي أكثر حديثًا ولا أثبت من أبي يوسف وهو

في كتاب الذكر والدعاء له قال: لما نزل عليه رسول الله على حين قدم المدينة فكنت في العلو، فلما خلوت إلى أم أيوب قلت لها: رسول الله على أحق بالعلو منا، تنزل عليه الملائكة وينزل عليه الوحي، فما بت تلك الليلة لا أنا ولا أم أيوب، فلما أصبحت، قلت: يا رسول الله، ما بت الليلة أنا ولا أم أيوب، قال: لم يا أبا أيوب؟ قال: قلت: كنت أحق بالعلو منا تنزل عليك الملائكة وينزل عليك الوحى، لا والذي بعثك بالحق لا أعلو سقيفة أنت تحتها أبدًا. الحديث. .....

صاحب حديث وسنة، مات في ربيع الآخر سنة اثنتين وثمانين ومائة عن تسع وسنين سنة. (في كتاب الذكر والدعاء له، قال) أبو أيوب: (لما نزل على رسول الله على حين قدم المدينة فكنت في العلق وفي رواية ابن إسلحق: لما نزل على اليل على رسول الله على وكنت أنا وأمّ أيوب في العلو، فقلت: يا نبيّ الله! بأبي أنت وأمّي، إني أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي، فأظهر أنت فكن في العلق وننزل نحن ونكون في السفل، فقال: (يا أبا أيوب، إن الأرفق بنا ومن يغشانا أن نكون في سفل البيت»، قال: فكان النبيّ على الله وكنا فوقه في المسكن. (فلما خلوت إلى أمّ أيوب) زوجته بنت خالة قيس بن سعد الأنصارية النجارية الصحابية، لم يذكر لها اسمًا في الإصابة. (قلت لها: رسول الله على العلق منا، تنزل عليه الملائكة وينزل عليه الوحي، فما بت تلك الليلة لا أنا ولا أمّ أيوب،) بحالة هنية بل بشرّ ليلة لتلك الفكرة، أو استعمل المبيت في النوم، كأنه قال: ما نمنا من اشتغال الفكر بذلك. وفي رواية: أن أبا أيوب انتبه ليلاً فقال: نمشي فوق رسول الله على فتحوّل، فباتوا في جانب.

وفي رواية ابن إسلحق: فلقد انكسر لنا حبّ فيه ماء، فقمت أنا وأُمّ أيّوب لقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها، ننشف بها تخوّفًا أن يقطر على رأس رسول الله عَيْلِيَةٍ منه شيء، فيؤذيه. (فلما أصبحت، قلت: يا رسول الله! ما بتّ الليلة أنا ولا أُمّ أيّوب، قال: «لِمَ يا أبا أيّوب»؟، قال: قلت: كنت) أنت (أحقّ بالعلوّ منّا، تنزل عليك الملائكة وينزل عليك الوحي،) زاد في رواية: فقال عَيْلِيَّة: «الأسفل أرفق بنا»، فقلت: (لا،) يكون ذلك فهي داخلة على محذوف، فقوله: (والذي بعثك بالحق لا أعلو سقيفة أنت تحتها أبدًا،) تأكيد لاشتماله على القسم.

زاد في رواية: فلم يزل أبو أيّوب يتضرّع إليه حتى تحوّل إلى العلوّ وأبو أيّوب في السفل... (الحديث) تمامه: وكنا نصنع له العشاء ثم نبعث به إليه، فإذا ردّ علينا فضلة تيممت أنا وأُمّ أيّوب موضع يده نبتغي بذلك البركة حتى بعثنا إليه بعشائه، وقد جلنا فيه بصلاً أو ثومًا، فردّه ولم أز ليده فيه أثرًا، فجئته فزعًا، قال: «إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة، وأنا رجل أناجي فأمًا أنتم فكلوه»، فأكلناه ولم نصنع له تلك الشجرة بعد، أخرجه بتمامه ابن إسلحق في السيرة.

رواه الحاكم أيضًا.

وقد ذكر أن هذا البيت الذي لأبي أيوب، بناه له عليه الصلاة والسلام تبع الأول لما مر بالمدينة وترك فيها أربعمائة عالم، وكتب كتابًا للنبي عَلَيْكُ ودفعه إلى كبيرهم، وسألهم أن يدفعه للنبي عَلَيْكُ، فتداول الدار الملاك إلى أن صارت لأبي أيوب، وهو من ولد ذلك العالم.

(ورواه الحاكم أيضًا) وغيرهم (وقد ذكر) في المبتدأ لابن إسلحق وقصص الأنبياء: (إن هذا البيت لأبي أيوب بناه له عليه الصّلاة والسّلام، تبع الأوّل) ابن حسّان الحميري، الذي قال عَلِيلًة فيه: « لا تسبّوا تبعًا، فإنه قد أسلم»، أخرجه الطبراني. وذكر ابن إسلحق في السيرة: أن اسمه تباب، بضم الفوقية وخفّة الموحدة فألف فموحدة: ابن سعد، وفي مغاص الجوهري في أنساب حمير أنه كان تدين بالزبور.

(لممّا مرّ بالمدينة) في رجوعه من مكّة، (وترك فيها أربعمائة عالم) روى ابن عساكر في ترجمته: أنه قدم مكّة وكسا الكعبة وخرج إلى يثرب، وكان في مائة ألف وثلاثين ألفًا من الفرسان ومائة ألف وثلاثة عشر ألفًا من الرجالة، ولما نزلها أجمع أربعمائة رجل من الحكماء والعلماء وتبايعوا أن لا يخرجوا منها، فسألهم عن الحكمة في مقامهم، فقالوا: إن شرف البيت وشرف هذه البلدة بهذا الرجل الذي يخرج يقال له محمّد عَلَيْكُ، فأراد تبع أن يقيم وأمر ببناء أربعمائة دار لكلّ رجل دار، واشترى لكل منهم جارية وأعتقها وزوّجها منه وأعطاهم عطاء جزيلاً وأمرهم بالإقامة إلى وقت خروجه، (وكتب كتابًا للنبيّ عَلِيكًا) فيه إسلامه، ومنه:

شهدت على أحمد أنه رسول من الله باري النسم فللو مدّ عمري إلى عمره لكنت وزيرًا له وابن عم

وختمه بالذهب، (ودفعه إلى كبيرهم وسألهم أن يدفعه للنبيّ عَيِّلِيّه ) وعند ابن عساكر: ودفع الكتاب إلى عالم عظيم فصيح كان معه يدبره، وأمره أن يدفع الكتاب لمحمّد عَيِّلِيّه إن أدركه، وإلا من أدركه من ولده وولد ولده أبدًا إلى حين خروجه، وكان في الكتاب: أنه آمن به وعلى دينه. وخرج تبع من يثرب، فمات بالهند، ومن موته إلى مولده عَيِّلِيّه ألف سنة سواء. (فتداول الدار) التي بناها تبع للنبيّ عَيِّلِيّه لينزلها إذا قدم المدينة كما في المبتدأ والقصص: (الملاك إلى أن صارت الأبي أيوب وهو من ولد ذلك العالم،) الذي دفع إليه الكتاب، ولما خرج عَيِّلِيّه أرسلوا إليه كتاب تبع مع أبي ليلى، فلمًا رآه عَيِّلِيّه، قال له: «أنت أبو ليلى ومعه كتاب تبع الأوّل»، فبقي أبو ليلى متفكّرا ولم يعرف رسول الله عَيِّلِيّه، فقال: من أنت؟ فإني لم أز في وجهك أثر السحر، وتوهم أنه ساحر، فقال: «أنا محمّد، هات الكتاب»، فلمًا قرأه قال: «مرحبًا

قال: وأهل المدينة الذين نصروه عليه الصلاة والسلام من ولد أولئك العلماء. فعلى هذا: إنما نزل في منزل نفسه، لا في منزل غيره، كذا حكاه في تحقيق النصرة.

وفرح أهل المدينة بقدومه عَيْنَة، وأشرقت المدينة بحلوله فيها، وسرى السرور إلى القلوب. قال أنس بن لملك: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله عَيْنَة المدينة أضاء منها كل شيء، وصعدت ذوات الخدور على الأجاجير عند قدومه يقلن:

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مسا دعسا لله داع

بتبع الأخ الصالح»، ثلاث مرات.

وروى أبو داود عن أنس: لما قدم النبيّ عَيِّلِيَّةِ المدينة لعبت الحبشة بحرابهم فرحًا بقدومه، (وأشرقت المدينة بحلوله فيها، وسرى السرور إلى القلوب. قال أنس بن لهلك: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله عَيِّلِةِ أضاء منها كل شيء) فلمًا كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن النبيّ عَيِّلِةِ الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا، أخرجه الترمذي في المناقب، وقال: صحيح غريب، وابن ماجه في الجنائز، واقتصر المصنف على حاجته منه هنا. وروى ابن أبي خيثمة والدارمي عن أنس أيضًا: شهدت يوم دخول النبيّ عَيِّلِةِ المدينة فلم أز يومًا أحسن منه ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه عَيِّلِةِ المدينة، (وصعدت ذوات المخدور على الأجاجير) بجيمين جمع أجار، وفي لغة: الأناجير بالنون، أي: الأسطحة، (عند قدومه يقلن) تهنئة له حال دخوله:

(طــلــع الــبــدر عــلــينا مـــن ثــنـــيــات الــوداع) (وجــب الــشــكــر عــلــينا مـــا دعـــا لــــلّـــه داع) زاد رزين: قلت: إنشاد هذا الشعر عند قدومه عليه السلام المدينة رواه البيهقي في الدلائل، وأبو بكر المقرىء في كتاب الشمائل له عن ابن عائشة، وذكره الطبري في الرياض عن ابن الفضل الجمحي قال: سمعت ابن عائشة يقول: أراه عن أبيه - فذكره. وقال خرجه الحلواني على شرط الشيخين. انتهى.

وسميت ثنية الوداع لأنه عليه السلام ودعه بها بعض المقيمين بالمدينة في بعض أسفاره.

وقيل: لأنه عليه السلام شيع إليها بعض سراياه، فودعه عندها. وقيل: لأن المسافر من المدينة كان يشيع إليها ويودع عندها قديمًا.

أيسها السمبعوث فسينا جشت بالأمر السمطاع (قلت: إنشاد هذا الشعر عند قدومه عليه السّلام المدينة، رواه البيهقي في الدلائل) النبويّة (وأبو بكر المقرىء) بضمّ الميم وسكون القاف الحافظ محمّد بن إبراهيم بن على بن عاصم الأصبهاني، صاحب المعجم الكبير وغيره، سمع أبا يعلى وعبدان، وعنه ابن مردويه وأبو نعيم وأبو الشيخ، مات سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة، (في كتاب الشمائل له، عن ابن عائشة) عبيد الله بضمّ العين، ابن محمّد بن حفص بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر التيمي، ثقة مات سنة ثمان وعشرين ومائتين، روى له أبو داود والترمذي والنسائي، قال الحافظ: ورمي بالقدر ولا يثبت، ويقال له: ابن عائشة، والعائشي والعيشي نسبة إلى عائشة بنت طلحة؛ لأنه من ذرّيتها. وذكر ابن أبي شيبة أنه أنفق على إخوانه أربعمائة ألف دينار، حتى التجأ إلى أن باع سقف بيته. (وذكره الطبري في الرياض) النضرة (عن ابن الفضل الجمحي، قال: سمعت ابن عائشة يقول: أراه) أظنّه (عن أبيه) محمّد بن حفص التيمي (فذكره، وقال) المحب الطبري: (خرّجه الحلواني) بضمّ المهملة وسكون اللام نسبة إلى حلوان آخر العراق، الحسن بن على بن محمد الهذلي، أبو على الخلال نسبة إلى الخل نزيل مكَّة، ثقة حافظ له تصانيف شيخ الجماعة، خلا النسائي مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين، (على شرط الشيخين، انتهي) كلام الطبري. وفيه معمر، فالشيخان لم يخرجا لابن عائشة، فلا يكون على شرطهما ولو صح الإسناد إليه ، (وسمّيت ثنية الوداع؛ لأنه عليه السلام ودعه بها بعض المقيمين بالمدينة في بعض أسفاره) هو غزوة تبوك، (وقيل: لأنه عليه السلام شيّع إليها بعض سراياه،) هي سرية مؤتة (فودعه عندها) وهذان يعطيان أن التسمية حادثة، (وقيل: لأن المسافر من المدينة كان يشيع إليها ويودع عندها قديمًا، وصحح القاضي عياض الأخير، واستدل عليه بقول نساء الأنصار حين قدومه عليه السلام:

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع فدل على أنه اسم قديم.

وقال ابن بطال: إنما سميت ثنية الوداع لأنهم كانوا يشيعون الحاج والغزاة إليها، ويودعونهم عندها، وإليها كانوا يخرجون عند التلقي. انتهى.

قال شيخ الإسلام الولي بن العراقي: وهذا كله مردود، ففي صحيح البخاري وسنن أبي داود والترمذي عن السائب بن يزيد قال: لما قدم رسول الله عليه من تبوك خرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع. قال: وهذا صريح في أنها من جهة الشام، ولهذا لما نقل والدي رحمه الله في شرح الترمذي كلام ابن .........

وصحّح القاضي عياض الأخير: واستدلّ عليه بقول نساء الأنصار حين قدومه عليه السّلام:

(طلع البدر علينا من ثيبات الوداع)

(فدلٌ على أنه اسم قديم)، وهي في الأصل: ما ارتفع من الأرض، وقيل: الطريق في الجبل، (وقال ابن بطال: إنما سمّيت بثنية الوداع، لأنهم كانوا يشيّعون الحاجّ والغزاة إليها، ويودعونهم عندها، وإليها كانوا يخرجون عند التلقي، انتهى.

(قال شيخ الإسلام الولي بن العراقي: وهذا كله مردود، ففي صحيح البخاري) في الجهاد والمغازي (وسنن أبي داود والترمذي عن السائب بن يزيد) بن سعيد بن ثمامة الكندي، وقيل في نسبه غير ذلك، صحابي صغير له أحاديث قليلة ولا عمر سوق المدينة، وهو آخر من مات بها سنة إحدى وتسعين أو قبلها، (قال: لما قدم رسول الله على من تبوك خرج الناس) كلهم رجالاً ونساء وصبيانًا وولائد فرحًا به وسرورًا بضد ما أرجف به المنافقون إذ كانوا يخبرون عنه أخبار السوء في غيبته، ولأنهن ألفنه على بخلاف الهجرة، صعدت المخدرات على الأسطحة، لأنهن لم يكن رأينه وإن فشا فيهم الإسلام، (يتلقونه من ثنية الوداع، قال) ابن العراقي: (وهذا صريح في أنها من جهة الشام) لا مكّة، فظهر منه ردّ كلام ابن بطال، وأثر ابن عائشة ولم يظهر منه ردّ كلام عياض؛ لأنه لم يقل حين قدومه من مكّة، فيحمل على أنه حين قدومه من تبوك، وكذا القولان قبله في سبب التسمية؛ لأن بعض أسفاره وسراياه مبهم، فيحمل على تبوك ومؤتة، ففي قوله: وهذا كلّه مردود، نظر بل بعضه.

ولهذا لما نقل والدي) الحافظ عبد الرحيم (رحمه الله في شرح الترمذي كلام ابن

بطال قال: إنه وهم، قال: وكلام ابن عائشة معضل لا تقوم به حجة. انتهى.

وسبقه إلى ذلك ابن القيم في الهدي النبوي فقال: هذا وهم من بعض الرواة، لأن ثنية الوداع إنما هي من ناحية الشام، لا يراها القادم من مكة ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام، وإنما وقع ذلك عند قدومه من تبوك.

لكن قال ابن العراقي أيضًا: ويحتمل أن تكون الثنية التي من كل جهة يصل إليها المشيعون يسمونها بثنية الوداع.

بطال، قال: إنه وهم) بفتحتين: غلط، (قال: وكلام ابن عائشة، معضل لا تقوم به حجّة، انتهى.) ونحوه قول الفتح هنا بعد نقل أثر ابن عائشة، وعزوه لتخريج أبي سعد في الشرف، والخلعي في فوائد هذا سنده معضل، ولعل ذلك كان في قدومه من غزوة تبوك، انتهى. وأمّا قوله في الفتح: في تبوك، في شرح حديث السائب أنكر الداودي هذا، وتبعه ابن القيّم وقال: ثنيّة الوداع من جهة مكّة لا من جهة تبوك، بل هي مقابلها كالمشرق والمغرب، قال إلا أن يكون هناك ثنية أخرى في تلك الجهة. قلت: لا يمنع كونها من جهة الحجاز أن يكون خروج المسافر من جهتها وهذا واضح؛ كما في دخول مكة من ثنيّة والخروج منها من أخرى، وينتهي كلاهما إلى طريق واحدة، وقد روينا بسند منقطع في الخلعيات قول النسوة لما قدم المدينة:

طلع البدر علينا من ثني السوداع

فقيل ذلك عند قدومه من غزوة تبوك، انتهى. فهو مع ما فيه من المخالفة لكلام شيخه العراقي وابنه، وكلامه نفسه هنا آخره مخالف لأوّله، ونقله عن ابن القيّم مخالف لقول المصنف.

(وسبقه إلى ذلك ابن القيم في الهدي النبويّ،) أي: كتابه زاد المعاد في هدى خير العباد، (فقال: هذا وهم من بعض الرواة؛ لأن ثنية الوداع إنما هي من ناحية الشام لا يراها القادم من مكّة ولا يمرّ بها إلا إذا توجّه إلى الشام، وإنما وقع ذلك عند قدومه من تبوك) وأجاب الشريف السمهودي: بأن كونها شامي المدينة لا يمنع كون هذه الأبيات أنشدت عند الهجرة؛ لأنه عَيْلًة ركب ناقته وأرخى زمامها، وقال: «دعوها فإنها مأمورة»، ومّر بدور الأنصار من بني ساعدة، ودارهم شامي المدينة وقرب ثنية الوداع، فلم يدخل باطن المدينة إلا من تلك الناحية، فلا وهم وهو جواب حسن، وإن كان شيخنا البابلي رحمه الله يستبعده بأنه يلزم عليه أن يرجع ويرّ على قباء ثانيًا، فلا بعد فيه ولو لزم ذلك لإرخائه زمام الناقة، وكونها مأمورة.

(لكن قال ابن العراقي أيضًا: ويحتمل) في دفع الوهم (أن تكون الثنية التي من كل جهة يصل إليها المشيّعون يسمّونها بثنية الوداع) قال الخميس: يشبه أن هذا هو الحقّ ويؤيّده جمع

وفي «شرف المصطفى» وأخرجه البيهقي عن أنس: لما بركت الناقة على باب أبي أيوب خرج جوار من بني النجار بالدفوف ويقلن:

نحن جوار من بنى النجار يا حبذا محمد من جار

فقال عَلِيْكَةِ: أتحببنني، قلن: نعم يا رسول الله. وفي رواية الطبراني في الصغير فقال عليه السلام: الله يعلم ان قلبي يحبكم.

وقال الطبري: وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون جاء محمد، جاء رسول الله.

ووعك أبو بكر وبلال، .

الثنيات، إذ لو كان المراد التي من جهة الشام لم تجمع، قال: ولا مانع من تعدّد وقوع هذا الشعر مرة عند الهجرة، ومرّة عند قدومه من تبوك، فلا ينافي ما في البخاري وغيره، ولا ما قاله ابن القيّم، انتهى.

(وفي شرف المصطفى) لأبي سعد النيسابوري، (وأخرجه البيهقي) وشيخه المحاكم (عن أنس: لما بركت الناقة على باب أبي أيّوب خرج جوار) في الطرقات (من بني النجّار) زاد الحاكم: يضربن (بالدفوف) جمع دف بضم الدال وفتحها: لغة، (ويقلن) عطف على يضربن، (نحن جوار) جمع جارية وهي الشابة أُمة أو حرّة، وهو المراد: لقولهن (من بني النجّار) دون لبني النجار (يا) قومنا (حبذا) فدخل حرف النداء على مقدّر؛ لأنه لا يدخل على الأفعال، وحب فعل ماض (محمّد من جار) تمييز، (فقال عَيَّاتُ: «أتحببنني»؟) بضم التاء من أحب، وبفتحها وكسر الموحدة من حب، (قلنَ: نعم يا رسول الله. وفي رواية الطبراني في الصغير) زيادة (فقال عليه السلام: «الله يعلم إن قلبي يحبكم»،) بالميم: يا معشر الأنصار الذين أنتن منهم أو الميم للتعظيم؛ كقوله:

وإن شئت حرمت النساء سواكم

وفي رواية: فقال: «والله وأنا أحبكن»، قالها ثلاث مرات، فلعله قال الجميع، أو ذا لبعض وذا لبعض.

(وقال الطبري: وتفرّق الغلمان) جمع غلام وهو الابن الصغير، (والخدم) جمع خادم ذكرًا أو أُثنى، صغيرًا أو كبيرًا، (في الطرق ينادون) فرحًا (جاء محمّد جاء رسول الله) وهذا أخرجه الحاكم في الإكليل عن البراء، ولفظه: فخرج الناس حين قدم المدينة في الطرق والغلمان والخدم، يقولون: جاء محمّد رسول الله، الله أكبر جاء محمد رسول الله، (و) لما قدم رسول الله عليه المدينة (وعك) بضمّ الواو وكسر العين، أي: حمّ (أبو بكر وبلال) قالت عائشة:

وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول:

كل امرىء مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول:

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل.....

فدخلت عليهما، فقلت: يا أبتِ، كيف تجدك؟ ويا بلال، كيف تجدك؟ كما في رواية للبخاري. وأخرج ابن إسلحق والنسائي عنهما: لما قدم على المدينة وهي أوبا أرض الله، أصاب أصحابه منها بلاء وسقم وصرف الله ذلك عن نبيّه، وأصابت أبا بكر وبلالاً وعامر بن فهيرة، فاستأذنت رسول الله على في عيادتهم، وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب، فأذن لي فدخلت عليهم وهم في بيت واحد، قالت: (وكان أبو بكر إذا أخذته الحمقى، يقول:) وفي رواية ابن إسلحق والنسائي: فقلت: كيف تجدك يا أبت؟ فقال: (كل امرىء مصبح) بضم الميم وفتح المهملة والموحدة الثقيلة، أي: مصاب بالموت صباحًا، وقيل: يقال له: صبحك الله بالخير وهو منعم (في أهله والموت أدنى) أقرب إليه (من شراك) بكسر المعجمة وخفة الراء: سير، (نعله) الذي على ظهر القدم، والمعنى: أن الموت أقرب إلى الشخص من قرب شراك نعله إلى رجله، وذكر عمر بن شيبة في أخبار المدينة: أن هذا الرجز لحنظلة بن سيار قاله يوم ذي قار، وتمثّل به الصدّيق رضي الله عنه. وفي رواية ابن إسلحق والنسائي: فقلت: إنا لله، إن أبي ليهذي وما يدري ما يقول، ثم دنوت إلى عام، فقلت: كيف تجدك يا عامر؟ فقال:

لقد وجدت الموت قبل ذوقه إن المجبان حتفه من فوقه كالشور يحمي أنفه بروقه كالشور يحمي أنفه بروقه فقلت: هذا والله ما يدري ما يقول، أي: لأنها سألتهم عن حالهم فأجابوها بما لا يتعلق به. والطوق: الطاقة. والروق: القرن يضرب مثلاً في الحثّ على حفظ الحريم، قال السهيلي: ويذكر أن هذا الشعر لعمرو بن مامة.

(وكان بلال إذا أقلعت) بفتح الهمزة واللام، ولأبي ذرّ بضمّ الهمزة وكسر اللام، (عنه المحمّى) أي: تركته؛ كما في رواية ابن إسلحق والنسائي، وزادا: اضطجع بفناء البيت، ثم (يرفع عقيرته) بفتح المهملة وكسر القاف وسكون التحتية وفتح الراء وفوقية، أي: صوته بالبكاء، (ويقول: ألا) بخفّة اللام أداة استفتاح (ليت شعري) أي: مشعوري، أي: ليتني علمت بجواب ما تضمنه قولي (هل أبيتن ليلة بواد) هو وادي مكة، (وحولي إذخر) بكسر الهمزة وسكون الذال وكسر الخاء المعجمتين: حشيش مكّة ذو الرائحة الطيّبة، (وجليل) بجيم: نبت ضعيف، (وهل

الطاعون لم يدخل المدينة.

أردن يومًا مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل اللَّهم العن شيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله عَلِيَّة: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، وصححها لنا

أردن) بنون التوكيد الخفيفة (يومًا مياه) بالهاء (مجنة) بفتخ الميم والجيم والنون المشدّدة وتكسر الميم: موضع على أميال من مكّة كان به سوق في الجاهلية، (وهل يبدون) بنون التأكيد الخفيفة: يظهرن، (لي شامة) بمعجمة وميم خفيفة على المعروف، (وطفيل) بفتح المهملة وكسر الفاء وسكون التحتية، قيل: وهذان البيتان ليسا لبلال بل لبكر بن غالب الجرهمي أنشدهما لما بعثهم خزاعة من مكّة، فتمثّل بهما بلال (اللَّهم العن) عتبة بن ربيعة و (شيبة بن ربيعة وأميّة بن خلف،) هكذا ثبت لعنه للثلاثة في البخاري، آخر كتاب الحج وسقط الأول من قلم المصنّف سهوًا، وبه يستقيم الجمع في (كما أخرجونا) فلا حاجة للاعتذار بأن المراد: ومن كان على طريقهما في الإيذاء، ولذا جمع والكاف للتعليل وما مصدرية، أي: أخرجهم من رحمتك لإخراجهم إيّانا (من أرضنا) التي توطّناها، ولا يشكل بأن لعن المعين لا يجوز لإمكان أنه علم من النبيّ عَيِّلِهُ أنهم لا يؤمنون، وقد قيل في آية ﴿إن الذين كفروا سواء عليهم [البقرة: ٦]، أنها نزلت في معينين؛ كأبي جهل وأضرابه (إلى أرض الوباء) بالقصر والمدّ: المرض العام، وهو أعم من الطاعون. وقال المصنّف في مقصد الطب: الدليل على مغايرة الطاعون للوباء أن

وقد قالت عائشة: دخلنا المدينة وهي أوباً أرض الله، وقال بلال: أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء، انتهى. فلا يعارض قدومه إليها وهي وبئة نهيه عن القدوم على الطاعون؛ لاختصاص النهي به وبنحوه من الموت السريع لا المرض، ولو عمّ (ثم قال رسول الله عَيْنِيَّةٍ) بعد أن أخبرته عائشة بشأنهما. ففي رواية البخاري هنا: قالت عائشة: فجئت رسول الله عَيْنِيَّةٍ فأخبرته. وفي رواية ابن إسلحق والنسائي: فذكرت ذلك لرسول الله، فقلت: يا رسول الله! إنّهم ليهذون وما يعقلون من شدّة الحمّى، فنظر إلى السماء، وقال: («اللهم حبّب إلينا المدينة كحبّنا مكّة أو أشد») فاستجاب الله له وكانت أحبّ إليه من مكّة؛ كما جزم به السيوطي.

(اللَّهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، وصححها لنا»،) فاستجاب اللَّه له فطيّب هواءها وترابها وساكنها والعيش بها، قال ابن بطال وغيره: من أقام بها يجد من تربتها وحيطانها رائحة طيبة لا تكاد توجد في غيرها. قال العلاّمة الشامي: وقد تكرّر دعاؤه عليه الصّلاة والسّلام بتحبيب

وانقل حماها إلى الجحفة.

قالت ـ يعني عائشة ـ: وقدمنـا المدينة وهي أوبأ أرض الله، .....

المدينة والبركة في ثمارها، والظاهر أن الإجابة حصلت بالأوّل، والتكرير لطلب المزيد فيها من الدين والدنيا، وقد ظهر ذلك في نفس الكيل بحيث يكفي المدّ بها ما لا يكفيه بغيرها، وهذا أمر محسوس لمن سكنها.

(وأنقل حماها إلى المجحفة) بضم الجيم وسكون المهملة وفتح الفاء: قرية جامعة على اثنين وثمانين ميلاً من مكة نحو خمس مراحل وثمانية من المدينة، وكانت تسمّى مهيعة، وبه عبر هنا في رواية ابن إسلحق والنسائي بفتح الميم والتحتية بينهما هاء ساكنة فعين مهملة فهاء، على المشهور. وحكى عياض كسر الهاء وسكون الياء على وزن جميلة، وكانت يومئذ مسكن اليهود، وهي الآن ميقات مصر والشام والمغرب، ففيه جواز الدعاء على الكفار بالأمراض والهلاك وللمسلمين بالصحة وإظهار معجزة عجيبة فإنها من يومئذ وبئة لا يشرب أحد من مائها إلا حمّ، ولا يمرّ بها طائر إلا حمّ وسقط.

وروى البخاري والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رفعه: «رأيت في المنام، كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت مهيعة، فتأولتها أن وباء المدينة نقل إليها».

وفي رواية: قدم إنسان من طريق مكّة، فقال له النبيّ عَيِّلَةً: «هل لقيت أحدًا»؟ قال: يا رسول الله، إلا امرأة سوداء عريانة ثائرة الرأس، فقال عَيِّلَةً: «تلك الحمّى، ولن تعود بعد اليوم»، ولا مانع من تجسّم الأعراض خرقًا للعادة، لتحصل الطمأنينة لهم بإخراجها. قال السمهودي: والموجود الآن من الحمّى بالمدينة ليس من حمى الوباء بل رحمة ربّنا، ودعوة نبيّنا للتكفير، قال: وفي الحديث: «أصحّ المدينة ما بين حرّة بني قريظة والعريض»، وهو يؤذن ببقاء شيء منها بها، وأن الذي نقل عنها أصلاً ورأسًا سلطانها وشدّتها ووباؤها وكثرتها بحيث لا يعدّ الباقي بالنسبة إليها شيئًا، قال: ويحتمل أنها رفعت بالكلية ثم أعيدت خفيفة لفلا يفوت ثوابها؛ كما أشار إليه الحافظ ابن حجر، ويدل له ما رواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان والطبراني عن جابر: استأذنت الحمّى على رسول الله عَيِّلَةٍ، فقال: «من هذه»؟ فقالت: أُمّ ملدم، فأمر بها إلى أهل قباء، فبلغوا ما لا يعلمه إلا الله فشكوا ذلك إليه، فقال: «ما شئتم، إن شئتم دعوت الله ليكشفها عنكم، فبلغوا ما لا يعلمه إلا الله فشكوا ذلك إليه، فقال: «نعم»، قالوا: فدعها، انتهى.

(قالت، يعني عائشة: وقدمنا المدينة) بعد ذلك والمسجد يبنى، كما يأتي (وهي أوبأ أرض الله) أي: أكثر وباء وأشد من غيرها، زاد ابن إسلحق: قال هشام بن عروة: وكان وباؤها معروفًا في الجاهلية، وكان الإنسان إذا دخلها وأراد أن يسلم من وبائها، قيل: انهق، فينهق كما

فكان بطحان يجري نجلا. تعنى: ماء آجنا.

وقال عمر: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. رواه البخاري.

ينهق الحمار؛ وفي ذلك يقول الشاعر:

لعمري لئن غنيت من خيفة الردى نهيق حسمار إنسني لسمروع وفي حديث البراء عند البخاري: أن عائشة وعكت أيضًا وكان أبو بكر يدخل عليها. وأخرج ابن إسلحق عن الزهري، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، قال: أصابت الحمّى الصحابة حتى جهدوا مرضًا، وصرف الله تعالى ذلك عن نبيّه حتى ما كانوا يصلّون إلا وهم قعود، فخرج عَيِّلِيَّهُ وهم يصلّون كذلك، فقال: «اعلموا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فتجشّموا القيام»، أي: تكلّفوه على ما بهم من الضعف والسقم التماس الفضل، (فكان بطحان) بضمّ الموحدة وحكى فتحها وسكون الطاء المهملة: معهما، وقيل: بفتح أوّله وكسر الطاء، وعزا عياض الأول للمحدثين، والثالث للغويين وبين واد بالمدينة.

روى البزار وابن أبي شيبة عن عائشة مرفوعًا: «بطحان على ترعة من الجنّة»، بضمّ الفوقية، أي: باب أو درجة (يجري نبجلاً) بفتح النون وسكون الجيم، أي: ينزنز، أي: ماء قليلاً، وقيل: هو الماء حين يسيل، وقيل: الغدير الذي لا يزال فيه الماء. وقال البخاري: (تعني) عائشة (ماء آجنًا) أي: متغيّر الطعم واللون، وخطّأه عياض ورده الحافظ، بأنها قالته كالتعليل لكون المدينة وبئة، ولا شكَّ أن النجل إذا فسر بالماء الحاصل من النزّ فهو بصدد أن يتغيّر، وإذا تغيّر كان استعماله مما يحدث الوباء في العادة، انتهى.

(و)استجاب الله لرسوله فسكن محبّة المدينة في قلوب صحبه، حتى (قال عمر: اللّهمّ ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك،) لما في كل منهما من الفضل العظيم، فقد روى أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان عن ابن عمر عن النبيّ عَيْسَة: «من استطاع أن يموت بالمدية فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها»، أي: أخصّه بشفاعة غير العامّة زيادة في إكرامه. قال السمهودي: فيه بشرى لساكنها بالموت على الإسلام، لاختصاص الشفاعة بالمسلمين وكفى به مزية، فكل من مات بها مبشّر بذلك، وقال ابن الحابج: فيه دليل على فضلها على مكّة لإفراده إياها بالذكر، انتهى. واستجاب الله دعاء الفاروق فرزقه الشهادة بها على يد فيروز النصراني عبد المغيرة ودفن عند حبيه.

(رواه) أي: هذا الحديث الذي أوّله: ووعك أبو بكر (البخاري) عن عائشة في كتاب

وقوله: يرفع عقيرته: أي صوته، لأن العقيرة الساق، وكان الذي قطعت رجله رفعها وصاح، ثم قيل لكل من صاح ذلك، حكاه الجوهري.

وشامة وطفيل: عينان بقرب مكة، والمراد بالوادي وادي مكة.

وجليل: نبت ضعيف.

الحج وغيره، ورواه أيضًا مسلم وأحمد ابن إسلحق والنسائي، (وقوله: يرفع عقيرته، أي: صوته؛ لأن العقيرة الساق) المقطوعة كما في القاموس فغيرها لا يسمّى به. (وكان) فعل ماض (الذي قطعت رجله رفعها) كما قال الأصمعي، أصله أن رجلاً انعقرت رجله فرفعها (وصاح، ثم قيل لكل من صاح ذلك) وإن لم يرفع رجله، (حكاه الجوهري) قال ثعلب: وهذا من الأسماء التي استعملت على غير أصلها، انتهى. فجعله مأخوذًا من العقيرة بمعنى الساق، إشارة إلى أنه الأصل لا أنه لا يمكن غيره، فإنه يمكن تفسيره بالصوت الكائن من ألم الحمّى التي أصابته. ففي القاموس إطلاق العقيرة على صوت الباكي، (وشامة وطفيل عينان بقرب مكة) كما ارتضاه الخطابي، فقال: كنت أحسبهما جبلين حتى مررت بهما، ووقفت عليهما فإذا هما عينان من ماء، وقوّاه السهيلي بقول كثير:

وما أنس مشيا ولا أنس موقفا لنا ولها بالخبّ حب طفيل والمخبّ: منخفض الأرض، انتهى. وقيل: هما جبلان على نحو ثلاثين ميّلا من مكّة. وقال البكري: مشرفان على مجنّة على بريد من مكّة، وجمع باحتمال أن العينين بقرب الجبلين أو فيهما، إلا أن كلام الخطابي يبعد الثاني. وزعم القاموس أن شامة بالميم تصحيف من المتقدمين، والصواب: شابة، بالباء، قال: وبالميم وقع في كتب الحديث جميعها، كذا قال وأشار الحافظ لردّه، فقال: زعم بعضهم أن الصواب بالموحدة بدل الميم، والمعروف بالميم، انتهى. (والمراد بالوادي) في قول بلال: بواد (وادي مكّة) وقد رواه النسائي وغيره بفجّ، وهو أيضًا واد خارج مكّة، يقول فيه الشاعر:

ماذا بنعج من الأسواق والطيّب ومن جوار نقيات عرابيب وهو (وجليل: نبت ضعيف) له خوص أو شيء يشبه الخوص يحشى به البيوت وغيرها، وهو الثمام بضمّ المثلثة. قال السهيلي رحمه الله: وفي هذا الخبر وما ذكر فيهم من حنينهم إلى مكّة ما جبلت عليه النفوس من حبّ الوطن والحنين إليه، وقد جاء في حديث أصيل الغفاري، ويقال فيه الهذلي: أنه قدم من مكّة فسألته عائشة: كيف تركت مكّة يا أصيل؟ فقال: تركتها حين ابيضت أباطحها، وأحجن ثمامها، وأغدق إذخرها، وأبشر سلمها، فاغرورقت عينا رسول الله عليه، وقال: «تشوقنا يا أصيل». ويروى أنه قال له: «دع القلوب تقرّ»، وقد قال الأوّل:

وأقام عَيِّكَ عند أبي أيوب سبعة أشهر. وقيل: إلى صفر من السنة الثانية وقال الدولابي: شهرًا.

# [ذكر بناء المسجد النبوي وعمل المنبر]

وكان يصلي حيث أدركته الصلاة، ولما أراد عليه السلام بناء المسجد الشريف، قال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فأبى ذلك عَيَالَةً

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي الخزامى حيث ربتني أهلي بلاد بها نيطت على تمائمي وقطعن عني حين أدركني عقلي انتهى. وأصيل بالتصغير؛ كما في الإصابة. (وأقام عَيَّكَ عند أبي أيوب سبعة أشهر) قاله ابن سعد، وجزم به في الفتح. (وقيل:إلى صفر من السنة الثانية، وقال الدولابي:) أقام عنده (شهرًا) حكى الأقوال الثلاثة مغلطاي، والله أعلم.

### ذكر بناء المسجد النبوي وعمل المنبر

(وكان) عليه الصّلاة والسّلام (يصلّي حيث أدركته الصّلاة) فأراد بناء مسجد جامع للمصلّين معه، (ولمّا أراد عليه السّلام بناء المسجد الشريف، قال) الأظهر: فلما، بالفاء كما عبر بها أنس. أخرج الشيخان وغيرهما عنه: كان عَيْلِهُ يحبّ أن يصلّي حيث أدركته الصّلاة، ويصلّي في مرابض الغنم، فأرسل إلى ملاً من بني النجّار، فقال: («يا بني النجّار، فامنوني) بالمثلثة، أي: اذكروا لي ثمنه لأشتريه منكم، قاله الحافظ في كتاب الصلاة. وقال هنا، أي: قرروا معي ثمنه أو ساوموني بثمنه، تقول: ثامنت الرجل إذا ساومته، واقتصر المصنف على الثاني، ونحوه قول الشامى، أي: بايعوني وقاولوني، انتهى.

وهو بالنظر إلى الصيغة فقط إذ ليس ثم مفاعلة، فالأوّل أولى وخاطب البعض بخطاب الكل؛ لأن المخاطبين أشرافهم (بحائطكم) أي: بستانكم، وتقدم أنه كان مربدًا، فلعلّه كان أولاً حائطًا ثم خرب فصار مربدًا، ويؤيّده قوله، أي أنس: أنه كان فيه نخل وحرث، وقيل: كان بعضه بستانًا وبعضه مربدًا، قاله الحافظ. ويؤيّده أيضًا حديث عائشة فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدًا، ولا ينافيه حديث أنس؛ لأنّه لا مانع من وجود النخل والحرث في المربد وسمّاه حائطًا باعتبار ما كان. وفي رواية ابن عيينة: فكلّم عمهما، أي: الذي كانا في حجره أن يبتاعه منهما.

(قالوا: لا نطلب ثمنه إلا الله) قال الحافظ: تقديره من أحد لكن الأمر فيه إلى الله، أو إلى عند الله الله الله الله الله عندي من؛ كما في رواية الإسلمعيلي، وزاد ابن ماجه: أبدًا. (فأبي) أي: كره (ذلك عَلَيْكُ)

وابتاعها بعشرة دنانير أداها من مال أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان قد خرج من مكة بماله كله.

قال أنس: وكان في موضع المسجد نخل وخرب ..........

وامتنع من قبوله إلا بالثمن، (وابتاعها بعشرة دنانير أداها من مال أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه) كما رواه الواقدي عن الزهري، أي: ابتاعهما من اليتيم أو من وليّهما، إن كانا بالغين، ولا ينافيه وصفهما باليتم؛ لأنه باعتبار ما كان أو كانا يتيمين وقت المساومة، وبلغا قبل التبايع.

وفي حديث عائشة عند البخاري: ثم دعا الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدًا، فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله، فأبي أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدًا. قال الحافظ: ولا منافاة بينه وبين حديث أنس: فيجمع بأنهم لما قالوا: لا نطلب ثمنه إلاّ إلى الله، سأل عمّن يختص بملكه منهم، فعيّنوا له الغلامين فابتاعه منهما، وحينفذ يحتمل أن القائلين: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، تحمّلوا عنه للغلامين بالثمن. وعند الزبير أن أبا يّوب أرضاهما عن ثمنه، انتهى. وكذا عند أبي معشر. وفي رواية: أن أسعد بن زرارة عوّضهما نبخلاً في بني بياضة، وفي أخرى: أن معاذ بن عفراء، قال: أنا أرضيهما. قال الشامي: ويجمع بأن كلاًّ منهم أرضى اليتيمين بشيء فنسب ذلك لكل منهم، ورغب أبو بكر في الخير فدفع العشرة زيادة على ما دفعه أولئك، أو أنه عَيْكُ أخذ أوّلاً بعض المربد في بنائه الأوّل سنة قدومه، ثم أخذ بعضًا آخر؛ لأنه بناه مرّتين. وزاد فيه: فكان الثمن من مال أبي بكر في إحداهما، ومن الآخرين في الأخرى، انتهى. وذكر البلاذري أن العشرة التي دفعها من مال أبي بكر كانت ثمن أرض متصلة بالمسجد لسهل وسهيل وعرض عليه أُسعد أن يأخذها ويغرم عنه لهما ثمنهما، فأبي. وجمع البرهان بأنهما قضيتان وأرضان كلتاهما لليتيمين، فاشترى كل واحدة بعشرة إحداهما المسجد والأخرى زيادة فيه، وأدّى ثمنهما معًا أبو بكر والواحدة عاقده عليها أسعد، والأخرى معاذ، قال: وما ذكر من شراء أبي أيُّوب منهما فيحمل على المجاز أنه كان متكلِّمًا بينهما أو عقد معهما بطريق الوكالة أو الوصية، أو أنها أرض ثالثة وفيه بعد، انتهى.

(وكان قد خوج من مكّة بماله كلّه) وهو أربعة آلاف أو خمسة، فأمره عَيْظِيّه أن يعطيهما ثمنه عشرة دنانير، كره ابن سعد عن الواقدي عن معمر وغيره عن الزهري وقبله لعموم نفع المسجد له ولغيره على عادته من قبول ماله في المصالح بخلاف الهجرة، فأحبّ كونها من ماله عليه السّلام؛ كما مرّ. (قال أنس) بن لملك فيما رواه الشيخان وغيرهما: (وكان في موضع المسجد نخل وحرب) بفتح المعجمة وكسر الراء فموحدة جمع خربة ككلم وكلمة هكذا ضبط في سنن أبي داود، قال الخطابي: وهي رواية الأكثر. قال ابن الجوزي: وهو المعروف، وحكى

ومقابر مشركين، فأمر بالقبور فنبشت وبالخرب فسوّيت وبالنخل فقطعت، ثم أمر باتخاذ اللبن فاتخذ، وبنى المسجد وسقف بالجريد، وجعلت عمده خشب النخل،

الخطابي: كسر أوّله وفتح ثانيه جمع خربة كعنب وعنبة. وللكشميهني بفتح المهملة وسكون الراء ومثلثة وهو وهم؛ لأن البخاري أخرجه من طريق عبد الوارث. وبين أبو داود أن رواية عبد الوارث بمعجمة وموحدة، ورواية حماد بن سلمة بمهملة ومثلثة، ذكره الحافظ؛ فالوهم إنما هو في روايته في البخاري وإن ثبتت في رواية غيره فهي ثلاث روايات. وجوّز الخطابي أنه حرب بضم المهملة وسكون الراء وموحدة وهي الخروق المستديرة في الأرض، أو حدب بمهملتين، أي: مرتفع من الأرض، أو جرب بكسر الجيم وفتح الراء: ما تجرِ فيه السيول وتأكله الأرض. قال: وهذا لائق بقوله: فسوّيت؛ لأنه إنما يسوّى المكان المحدودب أو الذي جرفته الأرض. أمّا الخراب فيبنى ويعمّر دون أن يصلح ويسوّى. وردّه الحافظ، فقال: ما المانع من تسوية الخراب بأن يزال ما بقي منه وتسوّى أرضه، ولا ينبغي الإلتفات إلى هذه الاحتمالات مع توجيه الرواية الصحيحة، انتهى.

(ومقابر مشركين) زاد في رواية: من الجاهلية، (فأمر بالقبور فنبشت) زاد في رواية وبالعظام فغيبت، (وبالخرب فسويت) بإزالة ما كان فيها، (وبالنخل فقطعت،) وجعلت عمدًا للمسجد فيه جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع ونبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة، قال ابن بطال: لم أجد في نبش قبور المشركين لتتخذ مسجدًا نصًا عن أحد من العلماء، نعم اختلفوا هل تنبش لطلب المال، فأجازه الجمهور، ومنعه الأوزاعي. وهذا الحديث حجّة للجواز؛ لأن المشرك لا حرمة حيا ولا ميتا وفيه جواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها وجواز بناء المساجد في أماكنها. قيل: وفيه جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة وفيه نظر؛ لاحتمال أن تكون مما لا يثمر.

واحتج من أجاز بيع غير المالك بهذه القصة؛ لأن المساومة وقعت مع غير الغلامين، وأجيب باحتمال أنهما كانا من بني النجار فساومهما واشترك معهما في المساومة عمّهما الذي كانا في حجره، كما تقدّم ذكره في فتح الباري في موضعين.

(ثم أمر باتخاذ اللبن) بفتح اللام وكسر الموحدة: الطوب النيء، (فاتخذ، وبني المسجد وسقف بالجريد، وجعلت عمده) بفتح أوّله وثانيه، ويجوز ضمّهما (خشب) بفتحتين وبضم فسكون، (النخل) الذي كان في الحائط. وفي حديث أنس: قصفوا النخل قبلة المسجد. وظاهر هذا الحديث الصحيح أن بناءه باللبن وتسقيفه بالجريد من يومئذ. وروى الزبير بن بكّار في أخبار المدينة عن أنس، قال: بنى عَيِّلتُهُ مسجده أوّل ما بناه بالجريد، وإنما بناه باللبن بعد

وعمل فيه المسلمون، وكان عمار بن ياسر ينقل لبنتين، لبنة عنه ولبنة عن النبي عَلِيْكُ فقال له عليه السلام: للناس أجر ولك أجران، .....

الهجرة بأربع سنين، فإن صعّ أمكن أن معنى أوّل ما بناه، سقفه وإنما بناه، أي: طينه ويؤيّده ما أخرجه رزين عن جعفر بن محمد أنه بنى ولم يلطخ وجعلوا خشبه وسواريه جذوعًا وظلّلوا بالجريد، فشكوا الحر فطيّتوه بالطين، فإن ساغ هذا وإلا فما في الصحيح أصعّ، ولا سيما وقد اتّفق عليه أنس وابن عمر وعائشة وأبو سعيد وأحاديثهم في الصحيح.

وروى محمد بن الحسن المخزومي وغيره عن شهر بن حوشب: لما أراد عليه أن يبنى المسجد، قال: ابنوا لي عريشًا كعريش موسى ثمامات وخشبات وظلّة كظلة موسى، والأمر أعجل من ذلك. قيل: وما ظلّة موسى؟ قال: كان إذا قام أصاب رأسه السقف، فلم يزال المسجد كذلك حتى قبض عليه . وثمامات بضم المثلث جمع ثمام واحده ثمامة نبت ضعيف، وذكر في الأوج أن قامة موسى وعصاه ووثبته سبعة أذرع، فهو تشبيه تام؛ لأنّه جعل ارتفاع سقف المسجد سبعة. وعلى ما ذكر ابن كثير: إن قامة موسى وعصاه ووثبته عشرة، فالتشبيه في أن السقف يصيب رأسه لا يقيد الطول ثم مرسل ابن حوشب هذا، لا معارضة فيه الخبر الصحيح أصلاً؛ لأن يصيب رأسه لا يقيد الطول ثم مرسل ابن حوشب هذا، لا معارضة فيه الخبر الصحيح أصلاً؛ لأن ذلك لا يمنع أن جدرانه باللبن، كما هو ظاهر. ووقع عند ابن عائذ عن عطاف بن خالد أنه عليه السلام صلّى فيه وهو عريش اثني عشر يومًا، ثم بناه وسقفه.

(وكان) المسلمون يحملون لبنة لبنة، وكان (عمّار بن ياسر ينقل لبنتين) كما في البخاري عن أبي سعيد وزاد معمر في جامعه عنه: (لبنة عنه ولبنة عن النبيّ عَلَيْكُ) وفي رواية الإسلمعيلي وأبي نعيم، فقال عَلَيْكُ: «يا عمّار، ألا تحمل كما يحمل أصحابك»؟، قال: إني أريد من الله الأجر. (فقال له عليه السّلام:) بعد مسح ظهره ونفض التراب عنه: («للناس أجر، ولك أجران»)

وآخر زادك من الدنيا شربة لبن، وتقتلك الفئة الباغية.

وروينا أنه عَلَيْكُ كان ينقل معهم اللبن في بنائه ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لاحمال......

فيه جواز ارتكاب المشقّة في عمل البرّ، وتوقير الرئيس والقيام عنه بما يتعاطاه من المصالح. (وآخو زادك من الدنيا شربة لبن،) فكان كذلك، أخرج الطبراني في الكبير بإسناد حسن عن أبي سنان الدؤلي الصحابي، قال: رأيت عمار بن ياسر دعا غلامًا له بشراب فأتاه بقدح من لبن فشرب منه، ثم قال: صدق الله ورسوله، اليوم ألقى الأحبّة محمّد، أو حزبه؛ إن رسول الله عيلية، قال: «إن آخر شيء تزوّده من الدنيا صبحة لبن»، ثم قال: «والله لو هزمونا حتى بلغونا سعفات هجر لعلمنا أنا على الحق، وأنهم على الباطل»، يعني لقوله علي القوله على الباغية») فقتل مع على المعلمين ودفن بها سنة سبع وثلاثين عن ثلاث أو أربع وتسعين سنة، والباغية هم أهل الشام أصحاب ملحوية.

وروى البخاري في بعض نسخه ومسلم والترمذي وغيرهم مرفوعًا: «ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى النار»، أي: إلى سبب فيهما. واستشكل بأن مغوية كان معه جماعة من الصحابة، فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى النار. وأجاب الحافظ، بما حاصله: إنهم ظنّوا أنهم يدعونه إلى الجنّة وهم مجتهدون لا لوم عليهم، وإن كان في نفس الأمر بخلاف ذلك فإن الإمام الواجب الطاعة إذ ذاك هو على الذي كان عمار يدعوهم إليه، كما أرشد له بقوله: «يدعوهم إلى الجنّة»، وبجعله قتلة عمار بغاة وقول ابن بطال تبعًا للمهلب: إنما يصح هذا في الخوارج الذين بعث إليهم على عمارًا يدعوهم إلى الجماعة وهم إذ الخوارج إنما خرجوا على على بعد عمار اتفاقًا.

وأمّا الذين بعثه إليهم فإنما هم أهل الكوفة يستفزهم على قتال عائشة ومن معها قبل وقعة البجمل، وكان فيهم من الصحابة جماعة كمن كان مع مغوية وأفضل فما فرّ منه المهلب، وقع في مثل مع زيادة إطلاقه عليهم الخوارج وحاشاهم من ذلك. وفي الحديث فضيلة ظاهرة لعليّ وعمّار وردّ على النواصب الزاعمين أن عليًا لم يكن مصيبًا في حروبه، انتهى ملخصًا.

(وروينا) في صحيح البخاري في حديث عائشة الطويل (أنه عَيِّكِ كان ينقل معهم اللبن) بفتح اللام وكسر الموحدة الطوب النيء (في بنائه) ولا يعارضه أن عمّارًا كان يحمل عنه؛ لأنه عليه السلام ابتدأ في النقل ترغيبًا لهم في العمل، (ويقول: وهو ينقل اللبن) هذا هو الصواب المروي عند البخاري، فما في بعض النسخ السقيمة الأحمال تصحيف، (هذا الحمال لإحمال)

خسيسبر هسذا أبسر ربسنسا وأطسهسر السلهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والسمهاجرة قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أنه عليه الشيخ الشعر لا إنشاده، ولا دليل على منع وقد قيل: إن الممتنع عليه عليه عليه الشاء الشعر لا إنشاده، ولا دليل على منع إنشاده متمثلاً.

بالرفع ولا وجه لنصبه، قاله في النور. (خيبر هذا أبو) بموحدة وشد الراء يا (ربّنا وأطهر) بمهملة، أي: أشد طهارة وهذا البيت لعبد اللّه بن رواحة، يقول: (اللّهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة) بكسر الجيم وهذا البيت لابن رواحة أيضًا؛ كما قال ابن بطال، وتبعه في الفتح وغيره. وبعضهم نسبه لامرأة من الأنصار. وفي حديث أنس عند الشيخين:

اللُّهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة

وزعم الكرماني في كتاب الصّلاة: أنه كان يقف على الآخرة والمهاجرة بالتاء ليخرجه عن الوزن، قال الحافظ: ولم يذكر مستنده والكلام الذي بعد هذا، يعني كلام الزهري، يردّه، انتهى. بل فيه الوقف على متحرّك وليس عربيًا، فكيف ينسب إلى سيّد الفصحاء، وزعم الداودي أن ابن رواحة: إنما قال لا همّ... الخ، فأتى به بعض الرواة على المعنى، وإنما يتزن هكذا؛ وردّه الدماميني بأنه توهيم للرواة بلا داعية فلا يمتنع أنه قاله بألف ولام على جهة الخزم بمعجمتين، وهو الزيادة على أوّل النصف الثاني حرفًا أو اثنين على الوسحيح، هذا لا نزاع فيه بين العروضيين ولم يقل أحد بامتناعه وإن لم يستحسنوه، وما قال أحد الصحيح، هذا لا نزاع فيه بين العروضيين ولم يقل أحد بامتناعه وإن لم يستحسنوه، وما قال أحد أن الخزم يقتضي إلغاء ما هو فيه على أن يعد شعرًا، نعم الزيادة، لا يعتدّ بها في الوزن، ويكون ابتداء النظم ما بعدها فكذا ما نحن فيه، انتهى.

(قال ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (ولم يبلغنا أنه عَلِيلَة تمثل بشعر تام غير هذا) البيت، كما هو بقيّة قوله في البخاري ولأبي ذرّ غير هذه الأبيات، أي: البيتين المذكورين. وزاد ابن عائذ عن الزهري التي كان يرتجز بهن، وهو ينقل اللبن لبنيان المسجد، (انتهى) قول الزهري. قال الحافظ: ولا اعتراض عليه ولو ثبت أنه عَلِيلَة أنشد غير ما نقله؛ لأنه نفى أن يكون بلغه ولم يطلق النفي، واستشكل هذا بقوله تعالى: ﴿وما علّمناه الشعر وما ينبغي له ايس: ٦٩]، ولذا قال ابن التين: أنكر هذا على الزهري؛ لأن العلماء اختلفوا هل أنشد عَلِيلَة شعرًا أم لا، وعلى الجواز هل ينشد بيتًا واحدًا أو يزيد، وقيل: البيت الواحد ليس بشعر، وفيه نظر.

(و)أجاب الحافظ وتبعه المصنف، بأنه (قد قيل: إن الممتنع عليه عليه عليه الشعر لا إنشاء الشعر لا إنشاده، ولا دليل على منع إنشاده متمثّلاً) فالمفهوم من الآية الكريمة منع إنشاده لا إنشاده،

وقوله: هذا الحمال: \_ بكسر الحاء المهملة، وتخفيف الميم \_ أي المحمول من اللبن أبر عند الله من حمال خيبر، أي: التي تحمل منها من التمر والزبيب ونحو ذلك. وفي رواية المستملي بالجيم.

وفي كتاب «تحقيق النصرة» قيل: وضع عليه السلام رداءه فوضع الناس أرديتهم وهم يقولون:

لئن قعدنا والنبي يعمل ذاك إذًا للعمل المضلل

قال ابن التين أيضًا: وأنكر على الزهري من جهة أنه رجز لا شعر ولذا يقال لقائله: راجز وأنشد رجز الأشاعر وأنشد شعرًا، وأجاب الحافظ بأن الجمهور على أن الرجز الموزون من الشعر، وقد قيل: أنه على كان لا يطلق القافية بل يقولها متحرّكة ولا يثبت ذلك، وسيأتي في الخندق من حديث سهل بلفظ: «فاغفر للمهاجرين والأنصار»، وهذا ليس بموزون، انتهى. وقال في المصابيح: لا نسلم أن هذا الحمال لإحمال البيت من الرجز، وإنما هو من مشطور السريع دخله الكشف والخبن، انتهى.

(وقوله: هذا الحمال، بكسر الحاء المهملة) وكذا في الإحمال. ولأبي ذرّ بفتحها فيهما ذكره المصنف، (وتخفيف الميم) وهو جمع، أي: هذا الحمل أو مصدر بمعنى المفعول، (أي:) هذا (المحمول من اللبن أبرّ عند الله) قال الحافظ: أي أبقى ذخرًا وأكثر ثوابًا وأدوم منفعة وأشد طهارة، (من حمال خيبر، أي: التي يحمل منها من التمر والزبيب ونحو ذلك) وتفسيره بهذا مراد المتمثل به عليه . وقول القاموس، يعني تمر الجنّة، وأنه لا ينفد مراد منشىء الشعر ابن رواحة، (وفي رواية المستملي) أبي إسلحق إبراهيم البلخي المتوفّى سنة ستّ وسبعين وثلاثمائة أحد رواة البخاري عن الفريري (بالجيم) المفتوحة على ما في بعض النسخ عنه كما في الفتح، ولذا قال في العيون: قيل: رواه المستملي بالجيم فيهما وله وجه، والأوّل أظهر. ونحوه في المطالع، أي: لأن وجه تخصيصها بالذكر كونها تأتي بما يحتاج إليه من تمر وزبيب ونحوهما.

(وفي كتاب تحقيق النصرة) للزين المراغي (قيل: وضع عليه السلام رداءه فوضع الناس أرديتهم) أي: ما كان على عواتقهم. ففي رواية: وضعوا أرديتهم وأكسيتهم (وهم) يعملون و (يقولون لئن قعدنا والنبيّ يعمل ذاك إذًا) التنوين عوض عن المضاف إليه، أي: ذاك إذا فعلناه (للعمل المضلل) صاحبه ففيه حذف وإيصال، والذي رواه الزبير بن بكار عن مجمع بن يزيد ومن طريق آخر عن أمّ سلمة، قال قائل من المسلمين في ذلك، قال في النور، ولا أعرفه:

لئن قعدنا والنبئ يعمل لذاك منا العمل المضلل

وآخرون يقولون:

لا يستوي من يعمر المساجدا يدأب فيها قائمًا وقاعدًا ومن يرى عن التراب حائدا

وجعلت قبلته للقدس، ......

وهو كذلك في بعض نسخ المصنف. (وآخرون يقولون) ورواه ابن بكار عن أُمّ سلمة بلفظ، وقال عليّ بن أبي طالب: (لا يستوي من يعمر المساجدا) بألف الإطلاق (يدأب) يجد في عمله، (فيها قائمًا وقاعدًا، ومن يرى عن التراب حائدًا) أي: ماثلاً، قال ابن هشام: سألت غير واحد من علماء الشعر عن هذا الرجز، فقالوا: بلغنا أن عليًا ارتجز به فلا يدري أهو قائله أم غيره، قال: وإنما قال علي ذلك مباسطة ومطايبة كما هو عادة الجماعة إذا اجتمعوا على عمل وليس ذلك طعنًا، انتهى.

وعند البيهقي عن الحسن: لما بنى عَلَيْتُ المسجد أعانه أصحابه وهو معهم يتناول اللبن حتى اغبر صدره، وكان عثمن بن مظعون رجلاً متنطعاً بميم مضمومة ففوقية فنون مفتوحتين فطاء مكسورة فعين مهملتين: من تنطع إذا تغالى وتأتق، وكان يحمل اللبنة فيجافي بها عن ثوبه، فإذا وضعها نفض كمّه ونظر إلى ثوبه فإن أصابه شيء من التراب نفضة، فنظر إليه عليّ بن أبي طالب فأنشد يقول: لا يستوي... الخ، فسمعها عمّار بن ياسر فجعل يرتجزها ولا يدري من يعنى بها، فمرّ بعثمن، فقال: يا ابن سميّة، لأعرفن بمن تعرض ومعه حديدة، فقال: لتكفن أو لأعترضن بها فعرّ بعثمن، فقال: يا ابن سميّة، لأعرفن بمن تعرض ومعه حديدة، فقال: لتكفن أو لأعترضن بها فقال: أنا أرضيه كما غضب، ثم قالوا لعمار: أنه قد غضب فيك، ونخاف أن ينزل فينا قرآن، فقال: أنا أرضيه كما غضب، فقال: يا رسول الله! ما لي ولأصحابك؟ قال: «ما لك ولهم»، قال: يريدون قتلي يحملون لبنة ولبنة، ويحملون عليّ لبنتين، فأخذ عَيَيِّتُهُ ببده وطاف به المسجد وجعل يريدون قتلي يحملون ابنه ابن سمية ليسوا بالذين يقتلونك، تقتلك الفقة الباغية»، وقوله: يحملون... يسح وفرته، ويقول: «يا ابن سمية ليسوا بالذين يقتلونك، تقتلك الفقة الباغية»، وقوله: يحملون... الخ، استعطاف ومباسطة ليزول الغضب، وإنما كان يحمل عن المصطفى إرادة للأجر، كما مرّ. الغمال الشاقة لما فيه من تحريك الهمم وتشجيع النفوس وتحريكها على معالجة الأمور الصعبة.

(وجعلت قبلته القدس) كما رواه ابن النجار وغيره ووقع في الشفاء، رواه الزبير بن بكار عن نافع بن جبير وداود بن قيس وابن شهاب مرسلاً رفعت له الكعبة حين بنى مسجده. وفي الروض روي عن الشفاء بنت عبد الرحلن الأنصارية، قالت: كان عَلَيْكُ حين بنى المسجد يؤمّه جبريل إلى الكعبة ويقيم له القبلة، انتهى.

وجعل له ثلاثة أبواب: باب في مؤخره، وباب يقال له: باب الرحمة، والباب الذي يدخل منه.

وجعل طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره مائة ذراع، .....

وأخرج الطبراني برجال ثقات عن الشموس بنت النعمان الأنصارية رضي الله عنها وإسلمعيل الأزدي عن رجل من الأنصار والغرافي بغين معجمة وفاء من طريق لملك بن أنس عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر أنه عليه أقام رهطًا على زوايا المسجد ليعدل القبلة فأتاه جبريل، فقال: ضع القبلة وأنت تنظر إلى الكعبة، ثم قال بيده هكذا، فأتماط كل جبل بينه وبين الكعبة فوضع تربيع المسجد وهو ينظر إلى الكعبة لا يحول دون بصره شيء، فلما فرغ قال جبريل بيده هكذا، فأعاد الجبال والشجر والأشياء على حالها وصارت القبلة على الميزاب، واستشكل بأنه عليه لما هاجر كان يستقبل القدس واستمر بعد الهجرة مدة كما يأتي، ولذا قال التجاني في شرح الشفاء أن ما فيها غريب والمعروف أن جبريل أعلمه بحقيقة القبلة وأراه سمتها لا أنه رفع له الكعبة حتى رآها، ولذا جاءت الآثار من غير تقييد. وقال أبو الوليد ابن رشد في شرح قول لملك في العتيبة: سمعت أن جبريل هو الذي أقام لرسول الله عينه قبلة مسجد المدينة، يعني أراه سمتها في العتيبة: سمعت أن جبريل هو الذي أقام لرسول الله عينه قبلة مسجد المدينة، يعني أراه سمتها وبين لها جهتها، والصواب أن ذلك كان حين حولت القبلة لا حين بناء مسجده، وكون جبريل أراه سمتها لا يقتضى رفعها، انتهى.

وأجيب: بأنه لا مانع من أن يسأل جبريل أن يريه سمتها حتى إذا وقع استقبالها لم يتردّد فيه، ولا يتحيّر. وفي الإصابة: خطر لي في جوابه أنه أطلق الكعبة وأراد القبلة أو الكعبة على الحقيقة، فإذا بين له جهتها كان إذا استدبرها استقبل بيت المقدس وتكون النكتة فيه أنّه سيحوّل إلى الكعبة فلا يحتاج إلى تقويم آخر، قال: ويرجح الاحتمال الأوّل، رواية محمد بن الحسن المخزومي بلفظ تراءى له جبريل حتى أمّ له القبلة، انتهى. وأكثر الناس الأجوبة عن ذلك بما فيه نزاع، وهذان أحسنها.

(وجعل له ثلاثة أبواب في مؤخره) وهو المعروف بباب أبي بكر (وباب يقال له باب الرحمة،) وكان يقال له باب عاتكة، (والباب الذي يدخل منه) وهو المعروف بباب آل عثلن، ولما حوّلت القبلة سدّ عَلِيلَةُ الباب الذي كان في مؤخره وفتح بابًا حذاءه، ولم يبقَ من الأبواب إلا باب عثلن المعروف بباب جبريل، ذكره ابن النجار.

(وجعل طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره مائة ذراع) كما رواه يحيى بن الحسن عن زيد بن حارثة، ورواه رزين عن محمّد الباقر، وروى ابن النجار وغيره عن خارجة بن ثابت، قال: بنى رسول الله عَلَيْتُهُ مسجده مربعًا وجعل قبلته إلى بيت المقدس وطوله سبعون ذراعًا في ستين

وفي الجانبين مثل ذلك أو دونه.

وجعلوا أساسه قريبًا من ثلاثة أذرع،

ذراعًا، فيحتمل أنه كان كذلك ثم زاد فيه فبلغ المائة، ويؤيّده قول أهل السّير: بني مُؤلِّكُم حين قدم المدينة أقلّ من ماثة في ماثة ثم بناه، وزدا فيه: (وفي الجانبين) أي: العرض (مثل ذلك) كما في خبر محمد الباقر وزيد بن حارثة فكان مربّعًا (أو دونه) إشارة للقول بأن عرضه كان أقلّ من مائة حكاه غير واحد، (وجعلوا أساسه) أي: طرفه الثابت في الأرض، (قريبًا من ثلاثة أذرع) بالحجارة ولم يسطح فشكوا الحرّ فجعل خشبه وسواريه جذوعًا وظلّلوه بالجريد ثم بالجص، فلما وكف عليهم طيّنوه بالطين وجعلوا وسطه رحبة وكان جداره قبل أن يسقف قامة وشيئًا، رواه رزين عن جعفر بن محمد. وذكر البلاذري ورواه يحيى بن الحسن عن النوار أم زيد بن ثابت: أنها رأت أسعد بن زرارة قبل أن يقدم النبيّ عَيْلِيُّ يصلّي بالناس الصلوات الخمس ويجمع بهم في مسجد بناه في مربد سهل وسهيل، قالت: فكأني أنظر إلى رسول الله عَيْلِيُّ لما قدم صلّى بهم في ذلك المسجد وبناه هو فهو مسجده، فإن صحّ فكأنه هدم بناء أسعد وزاد فيه أو زاد بدون هدم لضيقه عن المسلمين أو نحو ذلك، وإلا فما في الصحيح أصحّ من أنه اشترى المربد وبناه، كما قالت عائشة، وقال: «يا بني النجار ثامنوني بحائطكم»، رواه أنس هذا وفي البخاري وأبي داود عن ابن عمر: أن المسجد كان على عهده عَيْد مبنيًا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشبه النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيعًا، وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهده على أعاد عمده خشبًا ثم غيره عثمن فزاد فيه زيادة كثيرة وبني جداره بالحجارة المنقوشة والقصّة وجعل عمده جارة منقوشة وسقفه بالساج، قال ابن بطال وغيره: هذا يدلّ على أن السنة في بنيان المسجد القصد وترك الغلوّ في تحسينه، فقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيّامه وسعة بيت المال عنده لم يغيّره عمّا كان عليه وإنما احتاج إلى تجديد؛ لأن جريد النخل قد نخر في أيّامه فكلم العباس في بيع داره ليزيدها فيه فوهبها العباس لله وللمسلمين فزداها عمر في المسجد، ثم كان عثلن والمال في زمانه أكثر فحسّنه بما لا يقتضي الزخرفة، ومع ذلك أنكر عليه بعض الصحابة.

وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك وذلك في أواخر عصر الصحابة، وسكت العلماء عن إنكار ذلك خوف الفتنة، ورخص فيه بعضهم وهو قول أبي حنيفة إذا وقع تعظيمًا للمساجد ولم يصرف عليه من بيت المال، وقال ابن المنير لما شيد الناس بيوتهم، وزخرفوها، ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صونًا لها عن الإستهانة، وتعقب بأن المنع إن كان للحت على اتباع السلف في ترك الرفاهية، فهو كما قال: وإن كان لخشية شغل بال المصلي للزخرفة، فلا لبقاء العلة.

وبنى بيوتًا إلى جنبه باللبن وسقفها بجذوع النخل والجريد، فلما فرغ من البناء بنى لعائشة في البيت الذي يليه شارعًا إلى المسجد، وجعل سودة بنت زمعة في البيت الآخر الذي يليه إلى الباب الذي يلي آل عثلن.

(وبنى بيوتًا) أي: بيتين فقط؛ كما صرّح به غير واحد، (إلى جنبه) أي: المسجد، (باللبن وسقفها بجذوع النخل والجريد،) ويفيد أنهما بيتان، قوله: (فلمًا فرغ من البناء) للمسجد (بنى لعائشة) لأنها كانت زوجه وإن تأخّر دخوله بها (في البيت الذي يليه شارعًا إلى المسجد) وكان باب عائشة مواجه الشام بمصراع واحد من عرعر أو ساج، ذكره ابن زيالة عن محمّد بن هلال (وجعل سودة بنت زمعة) بفتح الزاي وسكون الميم عند المحدثين وصدّر به المجد، فقول المصباح: لم أظفر بالسكون في كتب اللغة قصور (في البيت الآخر الذي يليه إلى الباب الذي يليي) باب (آل عثمن) ثم بنى عليه السّلام بقية الحجرات عند الحاجة إليها، قال الواقدي: كان لحارثة بن النعمان منازل قرب المسجد وحوله، فكلما أحدث عَلَيْتُ أهلاً نزل له حارثة عن منزل، أي: محل حجرة حتى صارت منازله كلها له عليه السّلام، قال أهل السير: ضرب الحجرات ما بين بيت عائشة وبين القبلة والشرق إلى المسجد، ولم يضربها في غربيه، وكانت خارجة من المسجد مديرة به إلا من المغرب، وكانت أبوابها شارعة من المسجد.

قال ابن الجوزي: كانت كلّها في الشقّ الأيسر إلى وجه الأمام في وجه المنبر إلى جهة الشام، وعن عطاء الخراساني ومحمد بن هلال: أدركنا حجر الزوجات من جريد على أبوابها مسوح من شعر أسود. وروى البخاري في الأدب عن داود بن قيس: رأيت الحجرات من جريد النخل مغشى من خارج بمسوح الشعر، وأظن أن عرض البيت من باب الحجرة إلى البيت نحوًا من ستّة أو سبعة أذرع، ومن داخل عشرة أذرع، وأظن السمك ما بين الثمان والسبع. وعند ابن سعد: وعلى أبوابها المسوح السود من الشعر. وكتب الوليد بن عبد الملك بإدخالها في المسجد، فهدمت، فقال ابن المسيّب: ليتها تركت ليراها من يأتي بعد فيزهد الناس في التكاثر والتفاخر. وقال أبو أُمامة بن سهل بن حنيف: ليتها تركت ليرى الناس ما رضي الله لنبيّه ومفاتيح خزائن الدنيا بيده. قال ابن سعد: أوصت سودة ببيتها لعائشة وباع أولياء صفية بيتها من مغوية برائن الدنيا بيده. قال ابن سعد: أوصت حفصة بيتها فورثه ابن عمر، فلم يأخذ له ثمنًا، وأدخل المسحد.

قال ابن النجار: وبيت فاطمة اليوم جوف المقصورة وفيه محراب وهو خلف حجرة النبي عَلِيلَة.

وقال السمهودي: المقصورة اليوم دائرة على بيت فاطمة وعلى حجرة عائشة من جهة

ثم تحول عليه السلام من دار أبي أيوب إلى مساكنه التي بناها.

وكان قد أرسل زيد بن حارثة وأبا رافع مولاه إلى مكة، فقدما بفاطمة وأم كلثوم وسودة بنت زمعة وأسامة بن زيد وأم أيمن، وخرج عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال أبيه.

وكان في المسجد موضع مظلل، تأوي إليه المساكين، يسمى الصفة، وكان أهله يسمون: أهل الصفة،

الزوراء، وبينهما موضع يحترمه الناس ولا يدوسونه بأرجلهم، ويذكر أنه قبر فاطمة على أحد الأقوال.

(ثم تحوّل عليه السّلام من دار أبي أيّوب إلى مساكنه السّي بناها، وكان قد أرسل زيد بن حارثة) كما رواه الطبراني عن عائشة، قالت: لما هاجر عيّلية وأبو بكر خلفنا بمكة، فلما استقرّ بالمدينة بعث زيد بن حارثة، (وأبا رافع مولاه إلى مكة) قالت: وبعث أبو بكر عبد الله بن أريقط، وكتب إلى عبد الله بن أبي بكر أن يحمل معه أمّ رومان وأمّ أبي بكر وأنا وأختي أسماء، فخرج بنا وخرج زيد وأبو رافع، (فقدما بفاطمة وأمّ كلثوم) وأما رقية فسبقت مع زوجها عثمن وزينب أخرت عند زوجها أبي العاصي بن الربيع حتى أسر ببدر، فلما من عليه أرسلها إلى المدينة، (وسودة بنت زمعة وأسامة بن زيد وأمّ أبين) وولدها أبين؛ كما في رواية الطبراني. (وخرج عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال أبيه) ومنهم عائشة، كما علم؛ لأنه إنما بني بها بعد. قالت عائشة: واصطحبنا حتى قدمنا المدينة فنزلنا في عيال أبي بكر ونزل آل النبيّ عيالية عنده وهو يومئذ يبني مسجده وبيوته، فأدخل سودة أحد تلك البيوت، وكان يكون عندها، رواه الطبراني.

(وكان في المسجد موضع مظلّل يأوي إليه المساكين، يسمّى الصفة) بضم الصاد وشدّ الفاء، قال عياض: وإليها نسبوا على أشهر الأقاويل، وقال الذهبي: كانت القبلة قبل أن تحوّل في شمال المسجد، فلما حوّلت بقي حائط القبلة الأولى مكان أهل الصفة. وقال الحافظ: الصفة مكان في مؤخر المسجد مظلّل أعد لنزول الغرباء فيه، ممن لا مأوى له ولا أهل وكانوا يكثرون فيه ويقبلون بحسب من يتزوّج منهم، أو يموت، أو يسافر. وفي الحلية من مرسل المحسن: بنيت صفة في المسجد لضعفاء المسلمين. (وكان أهله يسمّون أهل الصفة) قال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء. وقال أبو هريرة: أهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل، ولا مال، ولا على أحد إذا أتته عين صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيعًا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، رواهما البخاري.

وكان عليه السلام يدعوهم بالليل فيفرقهم على أصحابه، وتتعشى طائفة منهم معه عليه السلام.

وفي البخاري من حديث أبي هريرة: لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة، ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار، وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته.

وهذا يشعر بأنهم كانوا أكثر من سبعين، وهؤلاء الذين رآهم أبو هريرة غير السبعين الذين بعثهم في غزوة بئر معونة، وكانوا من أهل الصفة أيضًا، لكنهم استشهدوا قبل إسلام أبئ هريرة.

(وكان عليه السلام يدعوهم بالليل فيفرقهم على أصحابه) لاحتياجهم وعدم ما يكفيهم عنده، (وتتعشّى طائفة منهم معه عليه السّلام) مواساة وتكرمًا منه وتواضعًا لربّه، وفي حديث: أن فاطمة طلبت منه، فقال: «لا أعطيك وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم». (وفي البخاري من حديث أبي هريرة: لقد) وفي رواية بحذف لقد، (رأيت سبعين من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء،) بكسر الراء: ما يستر أعالي البدن فقط، لشدة فقرهم لا يزيد الواحد منهم على ساتر عورته كما أفاده بقوله: (إما إزار) فقط (وإما كساء) على الهيئة المشروحة، بقوله: (قد ربطوا) الأكسية فحذف المفعول للعلم به، (في أعناقهم) لعدم تيسر ما يستر عورتهم وجمع؛ لأن المراد بالرجل الجنس، (فمنها) أي: الأكسية، قال المصنف: والجمع باعتبار أن الكساء جنس (ما يبلغ نصف الساق) وفي نسخة: آخر الساق، والذي في البخاري: نصف الساقين بالتثنية، وهو أنسب بقوله: (ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه) الواحد منهم (بيده كراهية أن ترى عورته؛) لأنه لا يستمسك بنفسه وربطه على تلك الهيئة إنما يمنع سقوطه لا ظهور العورة.

قال الحافظ: وزاد الإسلمعيلي أن ذلك في حال كونهم في الصلاة، ومحصله أنه لم يكن لأحد منهم ثوبان، انتهى. وفي شرح المصنف: الأصيلي بدل الإسلمعيلي، وهو سبق قلم.

(وهذا) أي: قوله من أصحاب الصفة، (يشعر بأنهم كانوا أكثر من سبعين؛) لأن من للتبعيض على المتبادر. وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن سيرين، قال: كان أهل الصفة إذا أمسوا انطلق الرجل بالواحد، والرجل بالاثنين، والرجل بالجماعة، فأمّا سعد بن عبادة فكان ينطلق بثمانين. (وهؤلاء الذين رآهم أبو هريرة غير السبعين الذين بعثهم) النبيّ عَيَالِيَة (في غزوة بئر معونة) سنة ثلاث من الهجرة بعد أُحد، (وكانوا من أهل الصفة أيضًا، لكنهم استشهدوا قبل إسلام أبى هريرة) لأنه كان عام خيبر سنة سبع. وذكر المصنف قصتهم في المغازي، فذكر

وقد اعتنى بجمع أصحاب الصفة ابن الأعرابي والسلمي، والحاكم وأبو نعيم، وعند كل منهم ما ليس عند الآخر، وفيما ذكروه اعتراض ومناقشته، قال في فتح الباري.

وكان عَلِيلَةً يخطب يوم الجمعة إلى جذع في المسجد قائمًا، فقال: إن القيام قد شق علي، فصنع له المنبر.

ها هنا تكثير للسواد، (وقد اعتى بجمع أصحاب الصفة ابن الأعرابي،) الإمام الحافظ الزاهد أبو سعيد، أحمد بن محمد بن زياد البصري الصوفي الورع الثقة الثبت العابد الرباني كبير القدر صاحب التصانيف، سمع أبا داود وخلقًا عمل لهم معجمًا، وعنه ابن منده وغيره، ولد سنة ستّ وأربعين ومات سنة أربع وثلاثمائة.

(والسلمي) في كتاب تاريخ أهل الصفة بضم السين نسبة لجد له اسمه سليم، هو الإمام الزاهد محمد بن الحسين بن موسى النيسابوري، أبو عبد الرحلن الرحال سمع الأصم وغيره، وعنه الحاكم والقشيري والبيهقي، وحد أكثر من أربعين سنة، وكان وافر الجلالة، وصنف نحو مائة، وقيل: نحو ألف. وفي اللسان كأصله ليس بعمدة ونسبه البيهقي للوهم، وقال القطان: كان يضع للصوفية الأحاديث، وخالفه الخطيب، وقال: إنه ثقة صاحب علم، وحال قال السبكي: وهو الصحيح، ولا عبرة بالطعن فيه، مات سنة اثنتي عشرة وأربعمائة.

(والحاكم) في الإكليل، (وأبو نعيم) في الحلية فزادوا عنده على مائة، (وعند كل منهم ما ليس عند الآخر، وفيما ذكروه اعتراض ومناقشة) لا يسعها هذا المختصر.

(قال في فتح الباري:) وقال ابن تيمية: جملة من أوى إلى الصفة مع تفرقهم، قيل: أربعمائة، وقيل أكثر. (وكان على يخطب يوم الجمعة إلى جذع) بمعجمة واحدة: الجذوع وهو ساق النخلة، قيل: ولا يسمّى جذعًا إلا بعد يسه، وقيل: يسمّى أخضر أو يابسًا بعد قطعه. (في المسجد قائمًا، فقال: وإن القيام قد شق عليّه، فصنع له المنبر) من إثل الغابة؛ كما في الصحيحين عن سهل بن سعد بفتح الهمزة وسكون المثلثة: شجر كالطرفاء لا شوك له وخشبه الصحيحين عن سهل والأواني، والغابة بمعجمة وموحدة موضع بالعوالي، واختلف في اسم صانعه، فروى قسم بن أصبغ، وأبو سعد في الشرف عن سهل: أنه ميمون. قال الحافظ وغيره: وهو الأصح الأشهر والأقرب، وهو مولى امرأة من الأنصار؛ كما في الصحيح. وقيل: أنه مولى سعد بن عبادة، فكأنه في الأصل مولى امرأته، ونسب إلى سعد مجازًا واسم امرأته فكيهة بنت عمّه عبيد بن دليم أسلمت وبايعت، لكن عند ابن راهويه أنه مولى لبني بياضة.

وكان عمله وحنين الجذع في السنة الثامنة ـ بالميم ـ من الهجرة، وبه جزم ابن النجار ....

وقول جعفر المستغفري: اسمها علائة بمهملة ومثلثة تصحيف؟ كما قاله أبو موسى المديني. وعند الطبراني في الأوسط: اسمها عائشة، وإسناده ضعيف. وروى أبو نعيم: أن صانعه باقوم بموحدة فألف فقاف فواو فميم، الرومي مولى سعيد بن العاصي، أو باقول بلام آخره، وهي رواية عبد الرزاق أو صباح بضم المهملة وخفة الموسخدة، أو قبيصة المخزومي، أو مينًا بكسر الميم، أو صالح مولى العباس، أو إبرهيم، أو كلاب وهو أيضًا مولى العباس، أو تميم الداري. روى أبو داود وغيره عن ابن عمر أن تميمًا الداري قال لرسول الله عَيْلِيَّة، لما كثر لحمه: «ألا تتخذ لك منبرًا يحمل عظامك»؟ قال: بلى، فاتدذ له منبرًا... الحديث، قال في الفتح: وليس في جميع الروايات التي سمّي فيها النجار شيء قوي السند، إلاَّ حديث ابن عمر فإن إسناده جيّد، لكن لا تصريح فيه بأن صانعه تميم، بل بين ابن سعد في روايته من حديث أبي هريرة أن تميمًا لم يعمله، وأشبه الأقوال بالصواب القول بأنه ميمون؛ لكونه من طريق سهل بن سعد. وأمًا الأقوال الخوال بالمعاء متعددة.

وأما احتمال كون الجميع اشتركوا في عمله، فيمنع منه قوله في كثير من الروايات السابقة لم يكن بالمدينة إلا نجّار واحد، يقال له: ميمون، إلا أنّ حمل على المراد بالواحد في صناعته والبقية أعوانه، فيمكن. وكان ثلاث درجات إلى أن زاده مرؤن في خلافة ملحوية ستّ درجات، وسبب ذلك أن ملحوية كتب إليه أن يحمل إليه المنبر، فأمر بقلعه فقلع، فأظلمت المدينة وانكسفت الشمس، حتى رأوا النجوم، فخرج مرؤن فخطب، فقال: إنما أمرني أمير المؤمنين أن أرفعه، فدعا نجارًا فزاد فيه ستّ درجات، وقال: إنما زدت فيه حين كثر الناس، أخرجه الزبير بن بكار في أخبار المدينة من طرق، واستمرّ على ذلك إلى أن احترق مسجد المدينة سنة أربع وخمسين وستمائة، فاحترق، فجدّد المظفر صاحب اليمن سنة ستّ وخمسين منبرًا، ثم أرسل الظاهر بيبرس بعد عشر سنين منبرًا، فأزيل منبر المظفر فلم يزل منبر بيبرس إلى سنة عشرين وثمانمائة، فأرسل المؤيّد شيخ منبرًا فبقي إلى سنة سبع وستين وثمانمائة، فأرسل الظاهر خشقدم منبرًا.

(وكان عمله) أي: المنبر النبوي (وحنين المجذع في السنة الثامنة، بالميم) والنون احترازًا من الثانية بنون وياء، (من الهجرة) حكاه ابن سعد، (وبه جزم ابن النجار) الحافظ الإمام البارع المؤرّخ أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن البغدادي الثقة الديّن

وعورض: بما في حديث الإفك في الصحيحين، قالت عائشة: فثار الحيان ـ الأوس والخزرج ـ حتى كادوا أن يقتتلوا ورسول الله عَيْنَةُ على المنبر فنزل فخفضهم حتى سكتوا.

الورع الفهم، ولد سنة ثمان وسبعين وخمسمائة وسمع ابن الجوزي وطبقته وله ثلاثة آلاف شيخ وتصانيف، ومات سنة ثلاث وأربعين وستمائة، (وعورض بما في حديث الإفك في الصحيحين) لما رقى عَلَيْكُ المنبر، وقال: «يا معشر المسلمين!! من يعذرني في رجل قد بلغني أذاه في أهلي يعني عبد الله بن أبي ـ والله ما علمت على أهلي إلا خيرًا»، فقام سعد بن معاذ، فقال: أنا يا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، فقام سعد بن عبادة فقال لسعد: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل، فقام أسيد بن حضير فقال لابن عبادة: كذبت، لعمر الله لاتقتلة.

(قالت عائشة: فثار الحيّان الأوس والخزرج) بمثلثة، أي: نهض بعضهم إلى بعض من الغضب، (حتى كادوا أن يقتتلوا ورسول الله عَيْلَة على المنبر، فنزل فخفضهم) بالتشديد، أي: تلطّف بهم (حتى سكتوا) وتركوا المخاصمة وسكت عليه السّلام. وقصّة الإفك كانت في سنة خمس؛ كما في مغازي ابن عقبة، ونقل البخاري عنه سنة أربع وهم كما قاله الحافظ وغيره، وقال إبن إسلحق: سنة ستّ فعلى كلّ لا يصح كون عمله في الثامنة، قال الحافظ: فإن حمل على التجوّز في ذكر المنبر، ألا فهو أصح مما مضى، انتهى.

يعني القول بأنه سنة ثمان، وبأنه سنة سبع، ولولا ذكر تميم فيه لأمكن الجواب باحتمال أن الممنبر الذي رقاه في قصّة الإفك الجذع الذي كان يخطب عليه، إذ المنبر كما في الصحاح وغيره: كل ما ارتفع. وأمّا جواب شيخنا البابلي باحتمال أنه منبر آخر غير هذا، فيردّه قول ابن سعد: إن هذا أوّل منبر عمل في الإسلام.

(وجزم ابن سعد بأن عمل المنبر كان في السابعة) بسين فألف فموحدة، (وعورض بذكر العباس) بن عبد المطّلب (وتميم) الداري (فيه، وكان قدوم العباس) المدينة (بعد الفتح) لمكّة (في آخر سنة ثمان وقدوم تميم سنة تسع) بفوقية فسين، (وعن بعض أهل السّير أنّه عليه السّلام كان

يخطب على منبر من طين قبل أن يتخذ المنبر الذي من خشب. وعورض: بأن الحديث الصحيحة أنه كان يستند إلى الجذع إذا خطب.

وستأتي قصة حنين الجذع إن شاء الله تعالى في مقصد المعجزات. [ذكر المؤاخاة بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين]

يخطب على منبر من طين قبل أن يتخذ المنبر الذي من خشب،) ولو صحّ لأمكن الجواب به وسقط الإشكال، (و)لكن (عورض بأن الحديث الصحيحة) المرويّة في الصحيحين وغيرهما من عدّة طرق، (أنه كان يستند إلى الجذع إذا خطب،) قبل اتّخاذه المنبر الذي من خشب (وستأتي قصّة حنين الجذع إن شاء الله تعالىٰ في مقصد المعجزات،) وهو الرابع.

## ذكر المؤاخاة بين الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين

وكانت كما قال ابن عبد البرّ وغيره: مرتين، الأولى بمكّة قبل الهجرة بين المهاجرين بعضهم بعضًا على الحق والمواساة، فآخى بين أبي بكر وعمر وطلحة والزبير، وبين عثلن وعبد الرحلن، رواه الحاكم. وفي رواية له: بين الزبير وبين ابن مسعود، وبين حمزة وزيد بن حارثة، وهكذا بين كل اثنين منهم إلى أن بقي عليّ، فقال: آخيت بين أصحابك، فمن أخي؟ قال: «أنا أخوك». وجاءت أحاديث كثيرة في مؤاخاة النبيّ عيني للهليّ، وقد روى الترمذي وحسنه الحاكم وصححه عن ابن عمر: أنه عيني قال لعليّ: «أما ترضى أن أكون أخاك»؟ قال: بلى، قال: الحاكم وصححه عن ابن عمر: أنه عيني قال لعليّ: «أما ترضى أن أكون أخاك»؟ قال: بلى، قال: المصطفى وعليّ، وزعم أن ذلك من الأكاذيب وأنه لم يؤاخ بين مهاجري ومهاجري، قال: لأنها شرعت لإرفاق بعضهم بعضًا، ولتنألف قلوب بعضهم على بعض، فلا معنى لمؤاخاته لأحد ولا لمؤاخاة المهاجرين، وردّه الحافظ بأنه ردّ للنص بالقياس، وإغفال عن حكمة المؤاخاة؛ لأن بعض المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة، فآخى بين الأعلى والأدنى، ليرتفق الأدنى من الصبا قبل البعثة واستمر، وكذا مؤاخاة حمزة وزيد لأن زيدًا مولاهم فقد ثبتت أخوّتهما وهما من المهاجرين.

وفي الصحيح في عمرة القضاء أن زيدًا، قال: إن بنت حمزة ابنة أخي، وأخرج الحاكم وابن عبد البرّ بسند حسن عن ابن عباس: آخى النبيّ عَيِّكُ بين الزبير وابن مسعود، وهما من المهاجرين، وأخرجه الضياء في المختارة، وابن تيمية يصرّح بأن أحاديث المختارة أصحّ وأقوى

ولما كان بعد قدومه بخمسة أشهر، آخى عَيْقَتْ بين المهاجرين والأنصار، وكانوا تسعين رجلاً، من كل طائفة خمسة وأربعون،

من أحاديث المستدرك، انتهى.

والثانية هي التي ذكرها المصنّف، فقال: (ولمَّا كان بعد قدومه بخمسة أشهر) كما قال أبو عمر، وقيل: بثمانية، وقيل: بسبعة، وقيل: بسنة وثلاثة أشهر قبل بدر، وقيل: والمسجد يبني، وقيل: قبل بنائه، (آخي عَيْلِيُّة بين المهاجرين والأنصار) قال السهيلي: ليذهب عنهم وحشة الغربة ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة ويشد أزر بعضهم ببعض، فلمَّا عز الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة أبطل المواريث وجعل المؤمنين كلهم أخوة، وأنزل ﴿إِنَّمَا المؤمنون أخوة ﴾ [الحجرات، ١٠] يعني: في التوادد وشمول الدعوة، انتهى. وقال العزّ بن عبد السلام: الأخوة حقيقية ومجازية، فالحقيقية المشابهة، يقال: هذا أخو هذا؛ لأنه شابهه في خروجه من البطن الذي خرج منه ومن الظهر أيضًا، وآثارها المعاضدة والمناصرة، فتستعمل في هذه الآثار من التعبير بالسبب عن المسبّب، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا المؤمنون أخوة ﴾ [الحجرات: ١٠]، هو خبر معناه الأمر، أي؛ لينصر بعضهم بعضًا، وقوله عَيْلِيُّة: المؤمن أخو المؤمن خبر أيضًا، بمعنى الأمر، ولما انقسمت الحقيقية إلى أعلى المراتب كالشقيق وإلى ما دون ذلك، كالأخ للأب أو للأم كانت° المجازية كذلك، فالأخوّة الناشئة عن الإسلام هي الدنيا من المجازية، ثم إنها كملت بالأخوّة التي سنّها عَيْشَةً بمؤاخاته بين جماعة من أصحابه ومعناها أنه أمر أمر ندب أن يعين كل واحد أخاه على المعروف ويعاضده وينصره، فصار المسلمان في هذه الأخوّة الثانية في أعلى مراتب الأخوة المجازية كالشقيقين في الحقيقة؛ فان قيل هذه الأُخوَّة مستفادة من أصل الإسلام، فإنه يقتضى المعاونة على كل أمر جوابه، أن الأمر الثاني مؤكّد لا منشىء لأمر آخر؛ لأنه لا يستوي من وعدته بالمعروف من المسلمين ومن لم تعده، فإن الموعود قد وجد في حقّه سببان الإسلام والمواعدة وهذه الأخوّة هي التزام ومواعدة، ولا شكّ أن طلب الشارع للوفاء بالخير الموعود به أعلى رتبة من طلب الخير الذي لم يعد به، فقد تحقّق طلب لم يكن ثابتًا بأصل الإسلام وفيها فائدة أخرى، وهي أن هذه العزم المتجدّد من هذا الوعد يترتّب عليه من الثواب على عدد معلوماته لقوله عَيْكُ: «ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة»، ولا شكّ أن هذا ثواب عظيم، وكذلك كل من وعد بخير فإنه يثاب على عزمه ووعده ما لا يثاب على العزم المتلقّى عن أصل الإسلام، انتهى.

(وكانوا تسعين رجلاً من كل طائفة خمسة وأربعون) كما ذكره ابن سعد بأسانيد الواقدي، قائلاً: وقيل مائة من كل طائفة خمسون. وروى ابن إسلحق: أنه عَيْلِيْكُمْ قال لهم: «تآخوا في الله

على الحق والمواساة والتوارث.

وكانوا كذلك إلى أن نزل بعد بدر ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ والأنفال/٥٥] تتميم.

أخوين أخوين»، ثم أخذ بيد عليّ فقال: «هذا أخي»، وآخى بينهم في دار أنس بن لملك؛ كما في الصحيح. وعند أبي سعد في الشرف: آخى بينهم في المسجد، (على الحقّ والمواساة) وبذل الأنصار رضي الله عنهم في ذلك جهدهم حتى عرض سعد بن الربيع على أخيه عبد الرحمٰن بن عوف رضي الله عنه نصف ماله، وكان له زوجان فقال: اختر إحداهما أطلّقها وتزوّجها، كما في الصحيح.

وروى أبو داود والترمذي عن أنس: لقد رأيتنا وما الرجل المسلم أحقّ بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، وعزاه اليعمري لمسلم والترمذي والنسائي عن ابن عمر وتعقّبه في النور بأنه لم يره فيهما بعد التفتيش. (و)على (التوارث) وشدّد الله عقد نبيّه بقوله: ﴿إِن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا [الأنفال: ٢٧]، إلى قوله: ﴿ورزق كريم [الأنفال: ٢٧]، فأحكم الله بهذه الآيات العقد الذي عقده بينهما بتوارث الذين تآخوا دون من كان مقيمًا بمكّة والقرابا. (وكانوا كذلك إلى أن نزل بعد بدر) حين أعزّ الله الإسلام وجمع الشمل وذهبت الوحشة، (﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض [الأنفال: ٢٥]، الآية) فانقطعت المؤاخاة في الميراث، وبقيت في التوادد وشمول الدعوة والمناصرة، (تتميم). روى البخاري عن عاصم، قلت لأنس: أبلغك أن رسول الله عَيِّلَةً بين قريش والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثًا، وروى داري، وأخرجه أبو داود بلفظ: حالف بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثًا، وروى أبو داود عن جبير بن مطعم مرفوعًا: «لا حلف في الإسلام، وأيّ حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدّة».

وروى أحمد والترمذي وحسنه عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رفعه: «أوفوا بحلف الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدّة، ولا تحدثوا حلفًا في الإسلام».

قال في النهاية: أصل الحلف المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والإنفاق، فما كان منه في البجاهلية على الفتن والقتال والغارات فذاك الذي نهى عنه، بقوله: «لا حلف في الإسلام»، وما كان منه على نصر المظلوم وصلة الأرحام كحلف المطيبين وما جرى مجراه فذاك الذي قال فيه: «وأي حلف...» الخ، يريد من المعاقدة على الخير ونصرة الحق، انتهى. وقول سفين بن عيينة: حمل العلماء قول أنس على المؤاخاة تعقبه الحافظ بأن سياق عاصم عنه يقتضي

وبنى بعائشة على رأس تسعة أشهر. وقيل ثمانية، وقيل ثمانية عشر شهرًا في شوال.

## [باب بدء الأذان]

وكان الناس ـ كما في السير وغيرها ـ إنما يجتمعون إلى الصلاة لتحين مواقيتها،

أنه أراد المحالفة حقيقة، وإلا لما كان الجواب مطابقًا. وقول البخاري باب الإخاء: والحلف ظاهر في المغايرة بينهما.

(وبنى بعائشة على رأس تسعة أشهر) من هجرته، (وقيل: ثمانية عشر شهراً) من الهجرة فيكون البناء في السنة الثانية، وبه صدر المصنف في الزوجات، وجزم به النووي في تهذيبه، قال الحافظ: ويخالفه ما ثبت أنه دخل بها بعد خديجة بثلاث سنين، (في شوّال) كما في مسلم عنها، ولذا كانت تحب أن تدخل أهلها وأحبّتها على أزواجهن في شوّال، قاله أبو عمر. وقيل: بنى بها في الثامن والعشرين من ذي الحجة، والأوّل أصحّ. قال الحافظ: وإذ ثبت أنه بنى بها في شوّال من السنة الأولى، قوى قول من قال دخل بها بعد الهجرة بسبعة أشهر، ووهاه النووي في تهذيبه وليس بواه إذا عددناه من ربيع الأوّل، انتهى.

## باب بدء الأذان

هو لغة الأعلام، قال:

آذنتنا ببينها أسماء ليت شعرى متى يكون اللقاء

وشرعا الإعلام بوقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة، وهو كالإقامة من خصائص الأُمّة المحمديّة، واستشكل بما رواه الحاكم وابن عساكر وأبو نعيم بإسناد فيه مجاهيل: إن آدم لما نزل الهند استوحش فنزل جبريل فنادى بالأذان، وأُجيب بأن مشروعيّته للصّلاة هو الخصوصية، واستطرد بعض هنا بعض خصائص سيذكرها المصنّف في المقصد الرابع، واستأنف فقال:

(وكان الناس كما في السير وغيرها، إنما يجتمعون إلى الصلاة لتحين) بكسر اللام وفتح الفوقية وكسر الحاء المهملة وسكون التحتية مضافًا إلى (مواقيتها) ففي المختار: الحين الوقت، وربما أدخلوا عليه التاء، فقالوا: تحين بمعنى حين، فضبطه بفتح الحاء وشد التحتية مضمومة يخالفه مع عدم ظهور المعنى، إذ التحيين ضرب الحين، أي: الوقت، إلا أن يوجه بأنهم لا يحضرونها حتى يطلبوا لها وقتًا يعرفون به دخولها، بمعنى: إن كل واحد منهم يتّخذ له علامة

من غير دعوة.

وأخرج ابن سعد في الطبقات، من مراسيل سعيد بن المسيب: أن بلالاً كان ينادي للصلاة بقوله: الصلاة جامعة.

وشاور عَلِيْنَةِ أصحابه فيما يجمعهم به للصلاة \_ ذلك فيما قيل في السنة الثانية \_

يهتدي بها لدخول الوقت (من غير دعوة) بل إذا عرفوا دخوله بعلامة أتوا المسجد، وقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر: كان المسلمون لما قدموا المدينة يجتمعون فيتحيّنون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلّموا يومًا في ذلك، فقال بعضهم: نتخذ ناقوسًا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقًا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أولا تبعثون رجلاً منكم ينادي بالصلاة، فقال عمر: «يا بلال قم فنادِ بالصّلاة».

(وأخرج ابن سعد في الطبقات) للصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى وقته فأجاد فيه وأحسن، قاله الخطيب (من مراسيل سعيد بن المسيّب) بفتح الياء على المشهور وبكسرها، قاله عياض وابن المديني ابن حزن القرشي المخزومي التابعي الكبير، فقيه الفقهاء ابن الصحابي، مات سنة أربع أو ثلاث وتسعين، (أن بلالاً كان ينادي للصّلاة) قبل التشاور والرؤيا وبعد قول عمر: تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة، فاستحسن عليه السّلام ذلك فأمر بلالاً أن ينادي: (الصّلاة جامعة) بنصب الأوّل على الإغراء، والثاني على الحال ورفعهما على الابتداء والخبر، ونصب الأوّل ورفع الثانى، وعكسه قاله الحافظ وغيره.

وعن الزهري ونافع بن جبير وابن المسيّب: وبقي، أي: بعد فرض الأذان ينادي في الناس الصّلاة جامعة للأمر يحدث فيحضرون له يخبرون به وإن كان في غير وقت صلاة، (وشاور عَيَّا الصّالة أصحابه فيما يجمعهم به للصّلاة) لما كثر المسلمون، وروى أبو داود بإسناد صحيح: اهتم النبيّ عَيَّا للصلاة كيف يجمع الناس لها، (وذلك فيما قيل في السنة الثانية) مرضه لقول النبيّ عَيَّا للصلاة كيف يجمع الناس لها، (وذلك فيما قيل في السنة الثانية) مرضه لقول الحافظ الراجح: إنه شرع في السنة الأولى من الهجرة. وروي عن ابن عباس: أن فرض الأذان نزل مع قوله تعالى: ﴿ وَيَا أَيْهَا الذِّين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ﴾ [الجمعة: ٩]، رواه أبو الشيخ.

وذكر أهل التفسير: أن اليهود لما سمعوا الأذان، قالوا: يا محمد! لقد أبدعت شيمًا لم يكن فيما مضى، فنزلت: ﴿وإذا ناديتم إلى الصلاة اتّخذوها هزوًا ﴿ [المائدة: ٥٨]، الآية، وعدّى النداء في الأولى باللام، وفي الثانية بإلى؛ لأن صلات الأفعال يختلف بحسب مقاصد الكلام، فقصد في الأولى معنى الاختصاص، وفي الثانية معنى الانتهاء، قاله الكرماني. ويحتمل أن اللام بمعنى إلى أو العكس، انتهى.

فقال بعضهم: ناقوس كناقوس النصاري، وقال آخرون: بوق كبوق اليهود، وقال بعضهم: بل نوقد نارًا ونرفعها فإذا رآها الناس أقبلوا إلى الصلاة.

فرأى عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه في منامه رجلاً فعلمه الأذان والإقامة، فلما أصبح أتى النبي عَلَيْكُم فأخبره بما رأى، .....

(فقال بعضهم:) الذي يجمع به (ناقوس) وفي أبي داود: قيل له: أنصب راية فإذا رأوها أذن بعضهم بعضًا، فلم يعجبه ذلك، فذكر له ناقوس (كناقوس النصارى) الذين يعلمون به أوقات صلاتهم وهو خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها، فيخرج منهما صوت؛ كما في الفتح والنور وغيرهما. وقال في مقدمة الفتح وتبعه الشامي: آلة من نحاس أو غيره تضرب، فتصوّت. ولأبي الشيخ في كتاب الأذان، فقالوا: لو اتّخذنا ناقوسًا، فقال عليه السّلام: «ذلك للنصارى». ولأبي داود: فقال: «هو من أمر النصارى».

(وقال آخرون: بوق) بضمّ الموحدة قرن ينفخ فيه، (كبوق اليهود) ولأبي الشيخ فقالوا: لو اتّخذنا بوقًا، فقال: «ذاك لليهود». ولأبي داود: فذكر له القنع يعني الشبور \_ فلم يعجبه ذلك، وقال: «هو من أمر اليهود»، القنع بضم القاف وسكون النون ومهملة، وروي بموحدة مفتوحة، وروي بفوقية ساكنة، وروي بمثلثة ساكنة بدل النون والنون أشهر. قال السهيلي: وهو أولى بالصواب، والشبور بفتح المعجمة وضم الموحدة مشدّدة؛ كما في الفتح وغيره وقول النور بفتحهما سبق قلم ففي القاموس وكتنور البوق.

(وقال بعضهم: بل نوقد نارًا ونرفعها، فإذا رآها الناس أقبلوا إلى الصّلاة) ولأبي الشيخ فقالوا: لو رفعنا نارًا، فقال: «ذاك للمجوس» وعند أبي داود: فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم لهم رسول الله عَيِّلِيّة، (فرأى عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربّه) أبو محمّد الأنصاري العقبي البدري، قال الترمذي لا نعرف له عن النبي عَيِّليّة شيئًا يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان؛ وكذا قال ابن عديّ. قال في الإصابة: وأطلق غير واحد أنه ماله غيره وهو خطأ، فقد جاءت عنه أحاديث ستة أو سبعة جمعتها في جزء مفرد، مات سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن أربع وستين، وصلّى عليه عنلن، قاله ولده محمد بن عبد الله، نقله المدائني.

وقال الحاكم: الصحيح أنه قتل بأحد، فالروايات عنه كلّها منقطعة وخالف ذلك في المستدرك، انتهى. (في منامه رجلاً) يحمل ناقوسًا (فعلّمه الأذان والإقامة، فلمّا أصبح أتى النبيّ عَيْكَ فأخبره بما رأى) وفي حديث ابن عمر عند ابن ماجه: أن عبد اللّه بن زيد أتى رسول الله عَيْكَ ليلاً، وجمع باحتمال أن المراد: فلمّا قارب الصباح.

وفي رواية معاذ بن جبل عند الإمام أحمد قال: يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم ولو قلت إني لم أكن نائمًا لصدقت وأيت شخصًا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة فقال: الله أكبر، الله أكبر، مثنى مثنى، حتى فرغ من الأذان. المحديث، فقال عليه السلام إنها الرؤيا حق إن شاء الله تعالى، قم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى منك صوتًا.

(وفي رواية معاذ بن جبل عند الإمام أحمد، قال) عبد الله بن زيد: ففيه من اللطائف رواية صحابي عن صحابي فليس معاذ رائيًا ولا قائلاً (يا رسول الله، إني رأيت فيما) أي: الحالة التي (يرى النائم) فيها، أشار من أوّل كلامه إلى أنه غير حقيقي وأفصح بذلك في قوله: (ولو قلت إني لم أكن نائمًا لصدّقت) لقرب نومه من اليقظة، فروحه كالمتوسّطة بين النوم واليقظة، قال السيوطي: يظهر من هذا أن يحمل على الحالة التي تعتري أرباب الأحوال ويشاهدون فيها ما يشاهدون، ويسمعون ما يسمعون، والصحابة رؤوس أرباب الأحوال.

(رأيت شخصًا عليه ثوبان أخضران) زاد في رواية ابن إسلحق الآتية: يحمل ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبد اللَّه! أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصِلاة؟ قال: أفلا أدلُّك على ما هو خير لك من ذلك؟ فقلت: بلى، (فاستقبل القبلة، فقال: اللَّه أكبر اللَّه أكبر) بسكون الراء وضمّها عامي؛ لأنه روي موقوفًا، قاله ابن الأثير والهروي، وزاد: وكان المبرد يقول: الأولى مفتوحة والثانية سأكنة، والأصل إسكان الراء فحرّكت فتحة الألف من اسم الله في اللفظة الثانية لسكون الراء قبلها ففتحت؛ كقوله تعالى: ﴿الم، اللَّه لا إِلَّه إِلاَّ هُو﴾ [آل عمرانُ: ١، ٢]، وفي المطالع: اختلف في فتح الراء الأولى وضمّها وتسكينها، وأمَّا الثانية فتضمّ أو تسكن، (مثني مثني حتى فرغ من الأذان... الحديث،) وفيه: (فقال عليه السّلام: إنها الرؤيا حقّ) بالرفع صفة رؤيا والجرّ بإضافة رؤيا إليه لأدنى ملابسة، أي: إنها مخصوصة بكونها حقًّا لمطابقتها للواقع، (إن شاء الله قم مع بلال، فألق) بفتح الهمزة ثلاثي مزيد (عليه ما رأيت فليؤذن به) ولأبي داود عن أبي بشر: فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد اللَّه بن زيد لولا أنه كان مريضًا لجعله عَمُّكُمُّ مؤذِّنًا وكأنه عبر بلفظ تزعم؛ لأنه مناف بحسب الظاهر، لقوله: (فإنه أندى منك صوتًا) بفتح الهمزة وسكون النون، أي: أرفع وأعلى أو أحسن وأعذب أو أبعد حكاها ابن الأثير، ولا مانع من إرادة الثلاثة. والظاهر كما قال شيخنا: تساوي الأول والثالث بحسب التحقيق، إذ يلزم من كونه أرفع وأعلى أن يكون أبعد. وفي هذا ردّ للحديث المشهور على الألسنة: ٥سين بلال عند اللَّه شين»، وقد قال الحافظ المزي: لم نره في شيء من الكتب، وذكر بعضهم مناسبة اختصاص بلال بالأذان أنه لما عذَّب ليرجع عن الإسلام كان يقول: أحد أحد، فجوزي بولاية الأذان

قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن.

قال: فسمع بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما أرى.

ووقع في الأوسط للطبراني: أن أبا بكر أيضًا رأى الأذان.

وفي الوسيط للغزالي: أنه رآه بضعة عشر رجلاً.

وعبارة الجيلي في شرح التنبيه: أربعة عشر.

وأنكره ابن الصلاح ثم النووي، وفي سيرة مغلطاي: أنه رآه سبعة من الأنصار.

المشتمل على التوحيد من ابتدائه وانتهائه.

(قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن، قال: فسمع بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته فخرج يجرّ رداءه) استعجالاً فرجاً بصحة منامه وموافقة غيره لرؤياه، (يقول: والذي بعنك بالحق يا رسول الله! لقد رأيت مثل ما رأى) وكأنه أخبر بذلك في طريقه قبل وصوله له عليه السلام، قال الحافظ: ولا يخالفه ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي عمير بن أنس عن عمومته من الأنصار، قال: وكان عمر قد رآه قبل ذلك، فكتمه عشرين يومًا ثم أخبر النبيّ عَلَيْكَ، فقال له: ها منعك أن تخبرني، فقال: سبقني عبد الله بن زيد بل عبد الله بن زيد فاستحييت؛ لأنه يحمل على أنه لم يخبر بذلك عقب إخبار عبد الله بن زيد بل متراخيًا عنه لقوله ما منعك أن تخبرنا؟ أي: عقب إخبار عبد الله، فاعتذر بالاستحياء فدل على أنه لم يخبره على الفور، (ووقع في الأوسط للطبراني أن أبا بكر أيضاً رأى الأذان) أخرجه من طريق زفر بن الهذيل عن أبي حنيفة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه: أن رجلاً من الأنصار مرّ برسول الله علي وهو حزين لأمر الأذان بالصلاة، فبينما هو كذلك إذ نعس فأتاه آتِ في النوم، فقال: قد علمت ما حزنت له، فذكر قصة الأذان، فلما أخبر رسول الله علي أبو حنيفة. قال: في النوم، فقال: قد علمت ما حزنت له، فذكر قصة الأذان، فلما أخبر رسول الله علي أبو حنيفة.

(وفي الوسيط للغزالي أنه رآه بضعة عشر رجلاً وعبارة الجيلي في شرح التنبيه) رآه (أربعة عشر) فيمكن أن يفسّر بها قول الغزالي بضعة عشر (وأنكره ابن الصّلاح) فقال: لم أجد هذا بعد إمعان البحث، (ثم النووي) في تنقيحه فقال: هذا ليس بثابت ولا معروف، وإنما الثابت خروج عمر يجرّ رداءه. (وفي سيرة مغلطاي) عن بعض كتب الفقهاء، (أنه رآه سبعة من الأنصار،

قال الحافظ أبو الفضل بن حجر رحمه الله: ولا يثبت شيء من ذلك إلا لعبد الله بن زيد، وقصة عمر جاءت في بعض الطرق.

قال السهيلي: فإن قلت: ما الحكمة التي خصت الأذان بأن يراه رجل من المسلمين في نومه. ولم يكن عن وحي من الله لنبيه كسائر العبادات والأحكام الشرعية. وفي قوله عليه السلام: «إنها لرؤيا حق». ثم بنى حكم الأذان عليها، وهل كان ذلك عن وحي من الله له أم لا؟

وأجاب: بأنه عَيِّكُ قد أريه ليلة الإسراء. فروى البزار عن علي قال: لما أراد الله تعالى أن يعلم رسوله الأذان جاءه جبريل عليه السلام بدابة يقال لها البراق فركبها حتى أتى الحجاب الذي يلي الرحمن، فبينما هو كذلك خرج ملك من الحجاب،

قال المحافظ أبو الفضل بن حجر رحمه الله) في فتح الباري: (ولا يثبت شيء من ذلك إلا لعبد الله بن زيد وقصة عمر جاءت في بعض الطرق) في سنن أبي داود.

(قال السهيلي) في الروض: (فإن قلت: ما المحكمة التي خصّت الأذان بأن يراه رجل مس المسلمين في نومه، ولم يكن عن وحي من الله لنبيّه كسائر العبادات والأحكام الشرعية،) فإنها كلها عن وحي، قال تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيّ يوحى ﴿ [النجم: ٣٠٤]، ولا يردّ هذا على القول بأنه يجتهد؛ لأنه مأذون فيه من ربّه ولا يقول إلا حقّا، فكأنه وحي (وفي قوله عليه السّلام: وإنها لرؤيا حقّ»، ثم بنى حكم الأذان عليها، وهل كان ذلك) أي: بناؤه حكم الأذان على الرؤيا، (عن وحي، من الله له،) عليه السّلام، يعني أن ابن زيد حين رأى ولم يكن عن وحي هل أوحي إليه بعد حتى بنى حكم الأذان عليها، (أم لا؟) فهذا الاستفهام راجع لابتناء حكم الأذان، فلا ينافي جزمه أوّلاً بأنه لم يكن عن وحي؛ لأنه بخصوص الرؤيا وجسدت من ابن زيد.

(وأجاب بأنه على الله الله الإسراء، فروى البزار) في مسنده، فقال: حدّثنا محمد بن عثمن بن مخلد، قال: حدّثنا أبي عن زياد بن المنذر عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه، (عن علمي) بن أبي طالب، (قال: لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان جاءه جبربل عليه السلام بدابّة يقال لها أثبراق،) بضم الدو حدة، (فركبها حتى أتى المحجاب الدي يلي الرحلن) وهذا يأتي على أنه عرج به على البراق؛ كظاهر حديث البخاري.

والصحيح أن العروج إنما كان على المعراج، قال النعماني: ولا مانع أنه ركب البراق فوق المعراج، (فبينما هو كذلك إذ خرج ملك من الحجاب) بالنسبة للمخلوق، أمَّا الخالق تبارك

فقال: يا جبريل من هذا؟ قال: والذي بعثك بالحق، إني لأقرب الخلق مكانًا، وإن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل ساعتي هذه. فقال الملك: الله أكبر، الله أكبر، فقيل من وراء الحجاب: صدق عبدي؛ أنا أكبر، أنا أكبر.. وذكر بقية الأذان.

قال السهيلي: وهذا أقوى من الوحي لأنه سماع بواسطة وهذا بدونها، فلما تأخر فرض الأذان إلى المدينة وأراد إعلام الناس بوقت الصلاة تلبث الوحي حتى رأى عبد الله الرؤيا فوافقت ما رأى عليه فلذلك قال: إنها الرؤيا حق إن شاء الله تعالى، وعلم حينئذ أن مراد الله بما رآه في السماء أن يكون سنة في الأرض وقوى ذلك عند موافقة رؤيا عمر للأنصاري. انتهى.

وتعالى فلا يحجبه شيء، (فقال: يا جبريل من هذا؟ قال: والذي بعثك بالحق إني لأقرب الخلق مكانًا) في العالم العلوي (وإن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل ساعتي هذه، فقال الملك: الله أكبر الله أكبر، فقيل من وراء الحجاب: صدق عبدي، أناأكبر أنا أكبر... وذكر بقية الأذان،) وفي هذا أنه شرع بمكّة قبل الهجرة، قال الحافظ: ويمكن على تقدير صحته أن يحمل على تعدّد الإسراء، فيكون ذلك وقع بالمدينة. وأمّّا قول القرطبي: لا يلزم من كونه سمعه ليلة الإسراء أن يكون مشروعًا في حقّه، ففيه نظر؛ لقوله أوّله: لمّّا أراد الله أن يعلم رسوله الأذان، وكذا قول المحبّ الطبري يحمل الأذان ليلة الإسراء على المعنى اللغوي وهو الإعلام فيه نظر أيضًا، لتصريحه بكيفيته المشروعة فيه، انتهى.

(قال السهيلي) بعد ميله إلى صحة هذا الخبر مائلاً لما يعضده ويشاكله من حديث الإسراء: (وهذا أقوى من الوحي؛ لأنه سماع بواسطة وهذا بدونها، فلمًا تأخر فرض) أو مشروعية (الأذان إلى المدينة وأراد إعلام الناس بوقت الصلاة تلبّث الوحي،) أي: تأخّر نزوله (حتى رأى عبد الله الرؤيا فوافقت ما رأى عبد الله الرؤيا حق إن شاء الله»،) قاله تبرّكًا أو قبل الوحي اعتمادًا على رؤيته في السماء إن ثبت ولم يفهمه إنها وحي جبرًا له ابتداء مع العزم على إخباره بحقيقة الأمر بعد لا تعليقًا فينا في العلم بحقيقتها حيث كانت عن وحي، (وعلم حينئذ،) أي: حين أقرّ المصطفى رؤياه، وقال: إنها لرؤيا حقّ (إن مراد الله بما أراه) له، وفي نسخة: بما رآه، أي: النبيّ عليه السّلام بإرادة الله تعالى إياه ذلك، (في السماء أن يكون سنة في الأرض، وقوى ذلك عند موافقة رؤيا عمر للأنصاري) قال السهيلي: لأن السكينة تنطق على لسان عمر، (انتهى) كلام السهيلى.

وتعقب: بأن حديث البزار في إسناده زياد بن المنذر أبو الجارود، وهو متروك.

وقال في فتح الباري: وقد استشكل إثبات حكم الأذان برؤيا عبدالله بن زيد، لأن رؤيا غير الأنبياء لا ينبني عليها حكم شرعي:

وأجيب: باحتمال مقارنة الوحي لذلك. ويؤيده ما رواه عبد الرزاق وأبو داود في المراسيل، من طريق عبيد بن عمير الليثي - أحد كبار التابعين - أن عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر النبي عَلِيكَ فوجد الوحي قد جاءه وفي نسخة قد ورد بذلك، فما راعه إلا أذان بلال، فقال له النبي عَلِيكَة : سبقك بذلك الوحي.

قال في الفتح: وحاول بذلك الجمع بين حديث كونه رؤيا وبين الأحاديث الدالَّة على أنه شرع بمكّة قبل الهجرة، فتكلّف وتعسف والأخذ بما صحّ أولى.

(وتعقّب بأن حديث البزار) لا يصحّ الاحتجاج به؛ لأن (في إسناده زياد بن المنذر) وهو (أبو المجارود) الأعمى الكوفي الرافضي المتوفى بعد الخمسين ومائة، (وهو متروك) وإن خرّج له الترمذي، بل قال ابن معين: هو كذاب عدوّ الله. وقال الذهبي وابن كثير: هذا الحديث من وضعه، قال السهيلي أيضًا، ما ملحّصه: والحكمة أيضًا في إعلام الناس به على غير لسانه علي التنويه بقدره والرفع لذكره بلسان غيره ليكون أقوى لأمره وأفخر لشأنه. قال الحافظ: وهذا حسن بديع ويؤخذ منه حكمة عدم الاكتفاء برؤيا عبد الله بن زيد حتى أضيف عمر للتقوية التي ذكرها ولم يقتصر على عمر ليصير في معنى الشهادة.

(وقال في فتح الباري: وقد استشكل إثبات حكم الأذان برؤيا عبد الله بن زيد؛ لأن رؤيا غير الأنبياء لا ينبني عليها حكم شرعي) بل ورؤيا الشخص للنبيّ كذلك، وإن كان حقّا؛ لأن النائم لا يضبط ما يقال له، (وأجيب باحتمال مقارنة الوحي لذلك) لم يجزم به لعدم وقوفه على التصريح به، (ويؤيده ما رواه عبد الرزّاق) بن همام الحافظ الصنعاني (وأبو داود في المراسيل من طريق عبيد بن عمير) بن قتادة (الليشيّ أحد كبار التابعين) المكي قاضيها، ولد في حياة النبوّة، وقيل له رؤية ومات قبل ابن عمر، (أن عمر لمّا رأى الأذان جاء ليخبر النبيّ عَيِّلِةً فوجد الوحي قد جاءه) وفي نسخة: قد ورد، بذلك، فما راعه إلا أذان بلال) أي: ما أشعر عمر، أي: ما أعلمه، قاله الشامي. فحقيقة الروع هنا منتفية واستعمل في لازمه؛ لأن من فزع من شيء استشعر وجوده لكن قد لا يحصل من الشعور العلم فتدرج في البيان ففستره لغة ثم مرادًا، (فقال المتشير وجوده لكن قد لا يحصل من الشعور العلم فتدرج في البيان ففستره لغة ثم مرادًا، (فقال الوحي إنما جاء بعد إذنه في الأذان اعتمادًا على ما ظهر له عند الإخبار بالرؤيا، فيكون مقررًا للأمر به.

وهذا أصح مما حكى الداودي عن ابن إسلحق: أن جبريل أتى النبي عَلِيلَةُ بالأذان قبل أن يخبره عبد الله بن زيد وعمر بثمانية أيام.

وقد عرفت رؤيا عبدالله بن زيد برواية ابن إسحق وغيره وذلك أنه قال:
«طاف بي ـ وأنا نائم ـ رجل يحمل ناقوسًا في يده، فقلت يا عبدالله أتبيع
الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على ما
هو خير لك من ذلك؟

(وهذا) المرسل (أصح مما حكى الداودي) أحمد بن نصر اليشكري، أبو جعفر الأسدي الطرابلسي وبها ألف شرح الموطأ، وسمّاه النامي العالم الفاضل المالكي الفقيه المفنن المجيد له حظ من اللسان، والمحديث والنظر ثم انتقل إلى تلمسان وألف الواعي في الفقه وشرح البخاري وسمّاه النصيحة وغير ذلك، وحمل عنه أبو عبد الملك البوني وأبو بكر بن محمّد بن أبي زيد وتوفي بتلمسان سنة ثلاثين وأربعمائة، (عن ابن إسلحق) محمّد إمام المغازي (أن جبريل أتى النبيّ عَلِيليّ بالأذان قبل أن يخبره عبد الله بن زيد وعمر بثمانية أيّام)، ولو صبّح أمكن حمله، كما قال شيخنا: على أنه أوحي إليه بإعلام الناس بوقت الصلاة من غير بيان ما يعلم به، وبهذا الإجمال وقعت المشاورة فيما يعلم به، ثم بعدها جاء الوحي بخصوص كلمات الأذان ليلة الرؤيا فلمًا أخبر بها، قال: «سبقك الوحي بهذه الكلمات». وأجاب في الفتح أيضًا عن الإشكال بأنه عليه السّلام أمر بمقتضى الرؤيا لينظر: أيقر على ذلك أم لا؟ ولا سيما لما رأى نظمها يبعد دخول الوسواس فيه، وهذا ينبني على القول بجواز اجتهاده عَلِيلًا في الأحكام، وهو المنصور في الأصول، انته...

(وقد عوفت) بالبناء للمفعول زيادة على ما مرّ، (رؤيا عبد اللّه بن زيد برواية ابن إسلحق) وليس عرفت بالخطاب، كما ضبط بالقلم إذ لم تتقدّم رواية ابن إسلحق (وغيره) كأبي داود والترمذي وابن ماجه، كلّهم من طريقه (وذلك أنه) أي: عبد الله؛ كما أخرجه ابن إسلحق، فقال: حدّثني محمّد بن إبرهيم التيمي، عن محمّد بن عبد اللّه بن زيد، قال: حدّثني أبي، (قال:) لما أمر رسول الله عليه الناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصّلاة (طاف بي) أي: دار حولي (وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله!) يقال لمن لا يعرف اسمه على أصل معناه الحقيقي؛ لأن الكل عبيد الله، (أتبيع هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو) أنا ومن معي من المسلمين (به) الناس (إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير لك من ذلك) ولم يقل أفاد لك مع أن القصد الدلالة لا عدمها؛ لأنه لما رآه راغبًا في طلب الناقوس نزله منزلة المعرض عن غيره الراغب في نفي إرادة الدلالة فاستفهمه عن النفي والهمزة داخلة على مقدر،

فقلت: بلى، قال: تقول الله أكبر، الله أكبر، وذكر بقية كلمات الأذان. قال: ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال: إذا قمت إلى الصلاة فقل: الله أكبر، الله أكبر، إلى آخر كلمات الإقامة». ورواه أبو داود بإسناد صحيح.

ولم تعرف كيفية رؤيا عمر حين رأى النداء، وقد قال: رأيت مثل الذي رأى.

وفي مسند اللحرث: أول من أذن بالصلاة جبريل، أذن في سماء الدنيا فسمعه عمر وبلال، فسبق عمر بلالاً إلى رسول الله عليه الخبره بها، فقال عليه السلام لبلال سبقك بها عمر، وظاهره: أن عمر وبلالاً سمعا النداء في اليقظة.

وقد وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرح بمكة قبل الهجرة:

منها ما للطبراني من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، .....

أي: أأعرض عنك فلا أدلّك أم لا، فأدلّك، ولذا أجاب بقوله: (فقلت: بلى،) الذي هو لرد النفي (قال) بعد أن استقبل القبلة؛ كما مرّ، (نقول: اللّه أكبر اللّه أكبر، وذكر بقيّة كلمات الأذان قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: إذا قمت إلى الصّلاة، فقل: اللّه أكبر اللّه أكبر، إلى آخر كلمات الإقامة، ورواه أبو داود) وفيه عنده ابن إسلحق وهو ثقة يدلس، لكنه صرّح هنا بالتحديث فانتفت تهمة تدليسه، ولذا قال: (بإسناد صحيح) وقال الترمذي بعد إخراجه من طريقه: حسن صحيح، وأخرجه من طريقه أيضًا ابن حبان وابن خزيمة ناقلاً عن الذهلي باللام أنه ليس في طرقه أصح منه، (ولم تعرف كيفية رؤيا عمر حين رأى النداء، وقد قال: رأيت مثل ليس في طرقه أصح منه، (ولم تعرف كيفية رؤيا عمر حين رأى النداء، وقد قال: رأيت مثل الذي رأى) وغاية ما تفيده المثلية المشاركة في أصل رؤيا الأذان ولا يستلزم أنه رأى رجلاً يطوف، إلى آخر ما وقع لابن زيد.

(وفي مسند اللحرث) بن أبي أسامة بسند واه عن كثير الحضرمي: (أوّل من أذن بالصّلاة جبريل، أذّن في سماء الدنيا فسمعه عمر وبلال، فسبق عمر بلالاً إلى رسول الله عَلَيْكُ فأخبره بها) ثم جاء بلال (فقال عليه السلام لبلال: «سبقك بها عمر»،) وهذا لو صحّ لم يدلّ على تقدّمها على رؤيا عبد الله؛ لاحتمال سماعهما ذلك بعد رؤياه، (وظاهره: أن عمر وبلالاً سمعا النداء في اليقظة) بفتحات: ضدّ النوم، ولا مانع من ذلك كرامة لهما، (وقد وردت أحاديث تدلّ على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة) لكن لا يصحّ منها شيء، (منها ما للطبراني من طريق سالم بن عبد الله بن عمر) بن الخطّاب أحد الفقهاء أشبه ولد أبيه به، مات في ذي القعدة

عن أبيه قال: لما أسري بالنبي عَيَالِيُّهُ أوحى إليه الأذان فنزل به وعلمه بلالا.

وفي إسناده طلحة بن زيد وهو متروك.

ومنها: للدارقطني في «الأفراد»، من حديث أنس أن جبريل أمر النبي عَلِيلًه بالأذان حيث فرضت الصلاة. وإسناده ضعيف.

ومنها: حديث البزار عن على، المتقدم.

قال في فتح الباري: والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث.

وقد جزم ابن المنذر بأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة، إلى أن وقع التشاور في ذلك. والله أعلم.

أو الحجّة سنة ستّ أو خمس أو سبع أو ثمان ومائة، (عن أبيه، قال: لما أُسري بالنبيّ عَيْسَةً أوحى إليه الأذان فنزل) ملتبسًا (به) حيث علمه (وعلمه بلالاً، وفي إسناده طلحة بن زيد) القرشي، أبو مسكين أو أبو محمّد الرقي، وأصله دمشقي، روى له ابن ماجه، (وهو متروك) كما في الفتح والتقريب، وزاد فيه: قال أحمد وعليّ وأبو داود: كان يضع.

(ومنها: ما للدارقطني في الأفراد) بفتح الهمزة (من حديث أنس أن جبريل أمر النبيّ عَيِّلِهُ بالأذان حين فرضت الصّلاة وإسناده ضعيف) فلا حجّة فيه. (ومنها: حديث البزار عن عليّ المحتقدّم) قريبًا، وأن فيه زياد بن المنذر متروك، وغفل الشارح فنقل كلام ابن كثير في زياد هذا في قول المصنّف في إسناده طلحة. ومنها حديث عائشة عند ابن مردويه مرفوعًا: «لما أسري بي أذن جبريل فظنّت الملائكة أنه يصلّي بهم، فقدّمني فصلّيت»، وفيه من لا يعرف؛ كما في الفتح.

ومنها: ما عند ابن شاهين عن زياد ابن المنذر المتروك، قال: قلت لابن المعنفية: كنّا نتحدّث أن الأذان كان رؤيا، فقال: هذا والله باطل، لكن رسول الله عَيِّاتِهُ لما عرج به بعث إليه ملك علّمه الأذان، قال الذهبي: هذا باطل.

(قال في فتح الباري) أيضاً إذ الذي قبله كلّه منه: (والحقّ أنه لا يصحّ شيء من هذه الأحاديث) الدالة على مشروعية الأذان بمكّة ومرّ قوله أيضاً: لا يصحّ شيء من ذلك، أي: رؤيا الأذان لأحد من الصحابة إلا لعبد الله بن زيد وهذا غير ذاك، كما هو واضح جدًا.

(وقد جزم ابن المنذر بأنه عليه الصّلاة والسّلام كان يصلّي بغير أذان منذ فرضت الصلاة بحكة إلى أن هاجر إلى المدينة، إلى أن وقع التشاور في ذلك) فأمر به بعد رؤيا ابن زيد في السنة الأولى أو الثانية، فجزمه بذلك دليل على ضعف تلك الأحاديث عنده، (والله أعلم)

فإن قلت: هل أذن عليه الصلاة والسلام بنفسه قط؟

أجاب السهيلي: بأنه قد روى الترمذي من طريق يدور على عمر بن الرماح، قاضي بلخ يرفعه إلى أبي هريرة، أنه والله الذن في سفر وصلى وهم على رواحلهم.. الحديث. قال: فنزع بعض الناس بهذا الحديث إلى أنه عليه السلام أذن بنفسه. انتهى.

وليس هذا الحديث من حديث أبي هريرة، إنما هو من حديث يعلى بن مرة. وكذا جزم النووي بأنه عليه السلام أذن مرة في السفر، وعزاه للترمذي وقوّاه.

ولكن روى الحديث الدارقطني وقال فيه: أمر بالأذان، ولم يقل: أذن. قال السهيلي: والمفصل يقضي على المجمل المحتمل.

يضعفها في نفس الأمر وعدمه، فإن الحكم إنما هو على ظاهر الأسانيد.

(فإن قلت: هل أذن عليه الصّلاة والسّلام بنفسه قطّ) فقد كثر السؤال عنه، (أجاب السهيلي بأنه قد روى الترمذي من طريق يدور) يرجع وإن تعدّد طرقه، (على عمر بن الرماح) هو ابن ميمون بن بحر بن سعد الرماح البلخي أبي علي، وسعد هو الرماح؛ كما في التقريب فنسبه لجدّه الأعلى (قاضي بلخ) المتوفّى سنة إحدى وسبعين ومائة، روى له الترمذي ووثقه ابن معين وأبو داود فلا يقصر حديثه عن درجة الحسن، ولو انفرد به؛ لأنه ثقة (يرفعه إلى أبي هريرة أنه عين سفر وصلّى وهم على رواحلهم... الحديث، قال) السهيلي: (فنزع بعض الناس بهذا الحديث إلى أنه عليه السّلام أذن بنفسه) وتبع هذا البعض النووي، (انتهى).

(وليس هذا الحديث من حديث أبي هريرة، إنما هو) عند الترمذي والدارقطني (من حديث يعلى بن مرة) بن وهب الثقفي ممن بايع تحت الشجرة، فسبق السهيلي حفظه أو سبق مستمليه قلمه؛ لأنه كان ضريرًا، فقال أبو هريرة: (وكذا جزم النووي) في شرح المهذب وغيره (بأنه عليه السلام أذن مرّة في السفر، وعزاه للترمذي وقرّاه) فقال في الخلاصة: حديث صحيح، وفي المجموع: قد ثبت فذكره، انتهى.

وقال الترمذي: غريب، تفرّد به عمر بن الرماح، ولا يعرف إلاَّ من حديثه. (لكن روى الحديث الدارقطني) بسند الترمذي ومتنه (وقال فيه أمر بالأذان) وفيه بعده؛ فقام المؤذن فأذن (ولم يقل أذن،) كما قاله في رواية الترمذي، (قال السهيلي: والمفصّل يقضي على المجمل المحتمل،) فلا يصحّ تمسِّك بعض الناس به وجزمه، وإن تبعه النووي، وعجبت كيف لم يقف

وفي مسند أحمد من الوجه الذي أخرج منه الترمذي هذا الحديث: فأمر بلالاً فأذن، قال في فتح الباري: فعرف أن في رواية الترمذي اختصارًا، وأن قوله أذن: أمر، كما يقال: أعطى الخليفة فلانًا ألفًا، وإنما باشر العطاء غيره، ونسب للخليفة لكونه أمر، انتهى.

على كلام السهيلي مع أنه متأخّر عنه، وجواب الشهاب الهيثمي بأن هذا إنما يصار إليه لو لم يحتمل تعدّد الواقعة، أما إذا أمكن فيجب المصير إليه إبقاء الإذن على حقيقته عملاً بقاعدة الأصول أنه يجب إبقاء اللفظ على حقيقته مردود بأن ذاك إنما يصحّ إذا اختلف سند الحديث ومخرجه، أمّا مع الاتّحاد فلا، ويجب رجوع المجمل للمفصل؛ كما هو قاعدة المحدثين وأهل الأصول. وقد قال بعض الحفّاظ: لو لم نكتب الحديث من ستين وجهًا ما عقلناه لاختلاف الرواة في إسناده وألفاظه، وليس كل احتمال يعمل به خصوصًا في الحديث؛ فهذه قصة المعراج والإسراء وردت عن نحو أربعين صحابيًا مع اختلاف أسانيدها ومتونها إلى الغاية، ومع ذلك فالجمهور على أنها واحدة، حتى قال ابن كثير وغيره: من جعل كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب، وحديث الأذان من هذا لقبيل؛ لقوله في واية الدارقطني: فقام المؤذن فأذن.

(و)لقوله (في مسند أحمد من الوجه) أي: الطريق (الذي أخرج منه الترمذي هذا الحديث فأمر بلالاً فأذن، قال في فتح الباري: فعرف) من روايتي أحمد والدارقطني (أن في رواية الترمذي اختصارًا وأن قوله: أذن،) معناه: (أمر؛ كما يقال: أعطى الخليفة فلانًا ألفًا، وإنما باشر العطاء) اسم من الإعطاء ولم يعبّر به؛ لأنه لا وجود لشيء من المصادر في الخارج بل آثارها، (غيره، ونسب للخليفة لكونه أمر، انتهى) كلام فتح الباري. وهذا سائغ شائع. نعم قال السيوطي في شرح البخاري: قد ظفرت بحديث آخر مرسل أخرجه سعيد بن منصور في سننه: حدّثنا أبو مغوية، حدّثنا عبد الرحملن بن أبي بكر القرشي عن ابن أبي مليكة، قال: أذن رسول الله عَيْسَةً مرّة، فقال: «حيّ على الفلاح»، وهذه رواية لا تقبل التأويل، انتهى.

فهذا الذي يجزم فيه بالتعدّد لاختلاف سنده، وانظر ما أحسن قوله آخر، ولذا قال في شرحه للترمذي: من قال أنه ﷺ لم يباشر هذه العبادة بنفسه وألغز في ذلك بقوله: ما سنّة عمل بها ولم يفعلها فقد غفل، انتهى.

وفي التحفة: أذن مرة، فقال: «أشهد أن محمّدًا رسول اللَّه»، انتهى. هذا وإنما لم يواظب عَيْقَةً: «المؤذنون أطول أعناقًا يوم يواظب عَيْقَةً: «المؤذنون أطول أعناقًا يوم القيامة»، أخرجه مسلم. وفي شعب البيهقي عن داود السجستاني: «المؤذّنون لا يعطشون يوم

فإن قلت هل صلى النبي عَلِيلًا خلف أحد من أصحابه؟ قلت:

نعم، ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه عَيِّلِيَّة صلى خلف عبد الرحمن بن عوف، ولفظه: عن المغيرة بن شعبة أنه غزا مع رسول الله عَيِّلِيَّة تبوك، .......

القيامة»، فأعناقهم قائمة لاشتغاله؛ كما قال العرّ بن عبد السّلام في الفتاوي الموصلية بالقيام بأعباء الرسالة ومصالح الشريعة، كالقتال والفصل بين الناس وغير ذلك التي هي خير من الأذان وأفضل. ولذا قال عمر: لولا المخليفي لأذّنت، ولأنه كان إذا عمل عملاً أثبته وداوم عليه، وقول بعضهم مخافة أن يعتقد أن محمّدًا ومحمّدًا وسول الله، انتهى ملحّصًا.

وفي الفتح: اختلف في الجمع بين الإمامة والأذان، فقيل: يكره. وفي البيهقي عن جابر مرفوعًا: «النهي عن ذلك»، لكن سنده ضعيف وصحّ عن عمر: لو أطيق الأذان مع الخليفي لأذّنت، رواه سعيد بن منصور وغيره. وقيل: خلاف الأولى، وقيل: يستحب، وصحّحه النووي، انتهى. وقول الشيخ أبي الحسن الشاذلي في شرح الترغيب تبعًا للنيسابوري وغيره؛ لأن فيه ثناء وتزكية وشهادة للنفس وهي غير مقبولة، ولأنّ في حيّ على الصّلاة أمر إيجاب، فإن معناه: أقبلوا، فلو أذن لوجبت الإجابة مردود بأن النهي عن تزكية النفس إنما هو إذا كان افتخارًا وهو منه عليه السّلام ليس كذلك، بل تحدّثا بالنعمة وعدم قبول الشهادة للنفس إنما هو في نحو حقّ ما لي على غيره، وهذا ليس منه؛ بل هي شهادة أُريد بها طلب ما أوجبه الله على الناس إنقاذًا لهم من الضلال، ولا يزيد قوله في الأذان: أشهد أن محمّدًا رسول الله، على قوله للناس: أدعوكم إلى وحدانية الله وشهادة أني رسوله، فلم يخرج عن قوله تعالى: ﴿ الله على الناس القصد بحيّ على الصّلاة في الأذان خصوص لطلب الحضور، بل الإعلام بدخول الوقت؛ لأنه شرعًا الإعلام بوقت الصّلاة في الأذان خصوص لطلب الحضور، بل الإعلام بدخول الوقت؛ لأنه شرعًا الإعلام بوقت الصّلاة المفروضة.

(فإن قلت: هل صلّى النبيّ عَلَيْكَ خلف أحد من أصحابه؟ قلت: نعم،) كذا في نسخ، وهو حسن. وفي أكثرها إسقاط السؤال والاقتصار على نعم، وليس استدراكاً على ما قبله؛ بل تقريرًا لسؤال نشأ منه تقديره هذا ما تقرّر في الأذان، ومعلوم أنه كان يؤمّ فهل أمّه أحد، أو هو استدراك من جهة نفيه أذانه مع تقرّر إمامته فقد يتوهم أنه لم يقتد بغيره، فنفاه بقوله: نعم، (ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه عملي خلف عبد الرحلين بن عوف) وهذا السؤال سئل عنه الصحابي قديمًا، فأخرج ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح عن المغيرة بن شعبة: أنه سئل هل أمّ النبيّ عَلِيلًا أحد من هذه الأُمّة غير أبي بكر؟ قال: نعم، فذكر الحديث.

(ولفظه) أي: مسلم، (عن المغيرة بن شعبة أنه غزا مع رسول اللَّه عَلَيْكُ تبوك) بعدم

فتبرز عَيْنِي قبل الغائط، فحملت معه إدواة قبل صلاة الفجر... الحديث إلى أن قال: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم، فأدرك رسول الله عَيْنَة إحدى الركعتين، فصلى مع الناس الركعة الأخيرة، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله عَيْنَة يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين، فأكثروا التسبيح،

الصرف على المشهور للتأنيث والعلمية؛ كذا قال النووي وتبعه في الفتح، وردّ بأنه سهو؛ لأن علَّة منعه كونه على مثال الفعل كنقول، والمذكر والمؤنث في ذلك سواء، ومن صرف أراد الموضع، (فتبرّز) بالتشديد (عَيْظَةً) أي: خرج لقضاء حاجته، وعند ابن سعد: لما كنّا بين الحجر وتبوك ذهب لحاجته (قبل) بكسر ففتح، أي: جهة (الغائط) أي: المكان المطمئن الذي تقضى فيه الحاجة، فاستعمل في أصل حقيقته اللغوية، فليس المراد الفضلة، والظاهر: أن تبرّز معمول لقال مقدّرة ليظهر قوله: (فحملت) وفي نسخة: فحمل، وهو أنسب بما قبله، (معه ادواة قبل صلاة الفجر) أي: الصبح، ولابن سعد: وتبعته بماء بعد الفجر ويجمع بأن خروجه كان بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح، (الحديث، إلى أن قال) أسقط منه: فلمَّا رجع رسول اللَّه عَيَّالِكُم أخذت أهريق على يديه من الأداوة وغسل يديه ثلاث مرّات، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يخرج جبّته عن ذراعيه فضاق كمّا جبته، فأدخل يديه في الجبّة حتى أخرج ذراعية إلى المرفقين، ثم توضّأ على خفية، ثم أقبل قال المغيرة: (فأقبلت معه حتى نجد) بمعنى الماضي، أي: وسرنا إلى أن وجدنا (الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف) ولابن سعد: فأسفر الناس بصلاتهم حتى خافوا الشمس، فقدّموا عبد الرحلن (فصلّى بهم) أي: أحرم، ولابن سعد: فانتهينا إلى عبد الرحلن وقد ركع ركعة، فسبّح الناس له حين رأوا رسول اللَّه عَيْلِكُ حتى كادوا يفتنون فجعل عبد الرحمٰن يريد أن ينكص، فأشار إليه عَلِيلَة أن أثبت، فليس المراد فرغ من صلاته، والأنافي أيضًا قوله: (فأدرك رسول اللَّه عَيْكُ إحدى الركعتين) أي: الثانية؛ لقوله: (فصلَّى مع الناس الركعة الآخرة) ودفع به توهم أن معنى أدرك: حضر، ولا يلزم منه الاقتداء؛ لجواز صلاته مفردًا أو بجماعة لم يصلُّوا أو انتظر سلامه، فأتى بها كاملة.

وعند ابن سعد: فصلّى خلف عبد الرحمٰن بن عوف ركعة، (فلمّا سلّم عبد الرحمٰن بن عوف قام عَيْلِيّة (فأكثروا التسبيح) رجاء أن عوف قام عَيْلِيّة يتمّ صلاته فأفزع ذلك المسلمين) لسبقهم النبيّ عَيْلِيّة (فأكثروا التسبيح) رجاء أن يشير لهم هل يعيدونها معه أم لا؟ وليس لظنّهم أنه أدرك الصلاة من أوّلها وأن قيامه لأمر حدث، كأنهم ظنّوا الزيادة في الصلاة لتصريحه في رواية ابن سعد بأنهم علموا بالنبيّ عَيِّلِيّة حين دخل معهم، فسبّحوا حتى كادوا يفتتنون، ويحتمل أن الفاء في: فأفزع، بمعنى الواو؛ لرواية ابن سعد: أن التسبيح حين رأوا النبيّ؛ كما رأيت.

فلما قضى النبي عَيِّلَةِ صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم، أو قال: أصبتم يغبطهم أن صلوا لوقتها.

ورواه أبو داود في السنن بنحوه ولفظه: ووجدنا عبد الرحمن وقد ركع بهم ركعة من صلاة الفجر، فقام رسول الله عليه فصف مع المسلمين فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية، ثم سلم عبد الرحمن، فقام رسول الله عليه في صلاته.. الحديث.

قال النووي: فيه جواز اقتداء الفاضل بالمفضول، وجواز صلاة النبي عَيِّكُ خلف بعض أمته.

وأما بقاء عبد الرحلمن في صلاته وتأخر أبي بكر ليتقدم النبي عَلِيلَة، فالفرق بينهما أن عبد الرحلمن كان قد ركع ركعة، فترك النبي عَلِيلَة التقدم لئلا يختل ترتيب صلاة القوم،

(فلما قضى النبيّ عَلِيه صلاته أقبل عليهم، ثم قال: «أحسنتم»، أو قال: «أصبتم»،) شك الراوي قال ذلك، (يغبطهم) بالتشديد، أي: يحملهم على الغبط لأجل (أن صلّوا لوقتها) ويجعل هذا الفعل عندهم مما يغبط عليه، وإن رُوي بالتخفيف فيكون قد غبطهم لتقدّمهم وسبقهم إلى الصّلاة، قال في النهاية: (ورواه أبو داود) سليلن بن الأشعث السجستاني (في السنن بنحوه، ولفظه: ووجدنا) فأفاد هذا أن رواية مسلم: نجد، من استعمال المضارع بمعنى الماضي، (عبد الرحمن وقد ركع بهم ركعة من الفجر) الصبح، (فقام رسول الله عَلِيه فصفٌ) نفسه (مع المسلمين) بأن دخل معهم في الصفّ، أو هو لازم بمعنى: اصطفّ، أي: دخل معهم فيه وصف جاء لازمًا ومتعدّيًا، (فصلّى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية،) ففي هذا بيان للمعية في رواية مسلم وتصريح بأنه صلّى خلفه، (ثم سلّم عبد الرحمٰن فقام النبيّ عَلِيه في والمراد من سوق هذا منه إيضاح ما قد يخفى في رواية مسلم، فالروايات تفسّر بعضها.

(قال النووي) في شرح مسلم (فيه) من الفوائد (جواز اقتداء الفاضل بالمفضول) وإن كان تقديم الفاضل أفضل (وجواز صلاة النبيّ عَيِّكِ خلف بعض أُمّته وأما بقاء عبد الرحمٰن بن عوف في صلاته، وتأخر أبي بكر ليتقدّم النبيّ عَيِّكِهُ، فالفرق بينهما أن عبد الرحمٰن كان قد ركع ركعة، فترك النبيّ عَيِّكِهُ التقدّم لئلا يختلّ ترتيب صلاة القوم) قال شيخنا: لأنه إذا قام لإتمام

بخلاف صلاة أبي بكر.

نعم في السيرة الهشامية: أن أبا بكر كان هو الإمام وأن رسول الله عَيِّلَةِ كان يأتم به. لكنه ـ كما قال السهيلي ـ حديث مرسل في السيرة، والمعروف في الصحاح أن أبا بكر كان يصلي بصلاة رسول الله عَيِّلَةِ، والناس يصلون بصلاة أبي بكر.

لكن قد روي عن أنس من طريق متصل: أن أبا بكر كان الإمام يومئذ، واختلف فيه عن عائشة رضى الله عنها. انتهى.

صلاته ربما لم يعلموه فيجلسون أو يغفلون عن كون المطلوب منهم نيّة المفارقة وعدم الانتظار؛ لأنه إن تقدم من غير سبق اقتدائه لم يكن خليفته حتى يجلس موضع جلوسه في التشهّد الأخير، بل يكون إمامًا مستقلاً بحيث يحتاجون في متابعته إلى نيّة الاقتداء به وإن اقتدى به ثم تأخّر بعد اقتدائه، بحيث ينقطع اقتداء القوم به، احتاج عليه السّلام إلى الجلوس لنظم صلاة إلا صلّى؛ لأنه خليفته، وإذا قام مشيرًا لهم بمفارقته فقد لا يفهمون، انتهى.

وهذا على مذهب الشافعية، وفرّق أيضًا بأنّه أراد أن يبيّن لهم حكم قضاء المسبوق بفعله، وأن العمل اليسير مغتفر، لكن أيّ عمل فعله زائد على المطلوب حتى يقال مغتفرًا، إلاّ أن يقال على بعد هو إشارة لتأخّر أبي بكر، فإنه ليس من أفعال الصّلاة، فربّما يتوهم إضراره وإن كان لمصلحة، (بخلاف صلاة أبي بكر) فلا اختلال فيها؛ لأن الإمام إنما هو المصطفى، وأبو بكر إنما كان يسمع الناس (نعم في السيرة الهشاميّة) لعبد الملك بن هشام روى سيرة ابن إسلحق عن البكائي عنه، وهذّبها فنسب إليه (أن أبا بكر كان هو الإمام وأن رسول الله عَلَيْ كان يأتم به) ولفظه، قال ابن إسلحق: حدّثني أبو بكر بن عبد الملك بن أبي مليكة، قال: لممّا كان يوم الاثنين خرج عَلَيْ عاصبًا رأسه إلى الصبح، وأبو بكر يصلي ففرح الناس فعرف أبو بكر فنكص على مصلاة فدفع عَلَيْ في ظهره، وقال: «صلّ بالناس».

(لكته كما قال السهيلي: حديث مرسل في السيرة؛) لأن ابن أبي مليكة تابعي، (والمعروف في) الأحاديث (الصحاح) بكسر الصاد جمع صحيح، والفتح لغة (أن أبا بكر كان يصلّي بصلاة رسول الله عَيْنَة، والناس يصلّون بصلاة أبي بكر،) وفي رواية للشيخين: أن أبا بكر كان يسمع الناس تكبير النبيّ عَيْنَة (لكن قد روي عن أنس من طريق متصل) أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح (أن أبا بكر كان الإمام يومئذ) فاعتضد به مرسل السيرة، (واختلف فيه عن عائشة رضى الله عنها،) فروى الأسود عنها وعبيد الله عنها، وعن ابن عباس: أنه عَيْنَةً أمّ الناس

وفي الترمذي مصححًا من حديث جابر: أن آخر صلاة صلاها رسول الله عَيِّلِهُ في ثوب واحد متوشحًا به خلف أبي بكر.

قال ابن الملقن: وقد نصر هذا القول غير واحد من الحفاظ: منهم الضياء، وابن ناصر، وقال: صح وثبت أنه عَيِّلَةٍ صلى خلف أبي بكر مقتديًا به في مرضه الذي مات فيه ثلاث مرات، ولا ينكر هذا إلا جاهل لا علم له بالرواية.

وقيل: إنه كان مرتين، ........

وأبو بكر عن يمينه يسمع الناس تكبيره، وروى مسروق وعبيد الله عنها، وحميد عن أنس: أنه عَيْسَةٍ. كان خلف أبي بكر في الصفّ، (انتهي) كلام السهيلي.

(وفي الترمذي مصححًا) له (من حديث جابر: أن آخر صلاة صلاها رسول الله على في ثوب واحد متوسّحًا به خلف أبي بكر) ورواه النسائي من حديث أنس، (قال ابن الملقن) الإمام الفقيه الحافظ ذو التصانيف الكثيرة سراج الدين، أبو حفص عمر بن علي بن ابن أحمد بن محمد الأنصاري أحد شيوخ الشافعية وأثمّة المحدثين، ولد سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة، ومات ليلة سادس ربيع الأوّل سنة أربع وثمانحائة، (وقد نصر هذا القول غير واحد من الحفاظ، منهم: الضياء) الحافظ الإمام الحجّة ضياء الدين، أبو عبد الله محمّد بن عبد الواحد السعدي الحنبلي الثقة محدّث الشام شيخ السنة الدين الزاهد الورع، سمع ابن الجوزي وغيره، مات سنة ثلاث وأربعين وستّمائة.

(وابن ناصر،) الإمام الحافظ أبو الفضل محمّد بن ناصر بن محمّد بن علي بن عمر السلامي بالتخفيف نسبة إلى دار السلام بغداد، محدّث العراق الشافعي ثم الحنبلي، روى عن جماعة وعنه خلق منهم ابن الجوزي، وقال: كان ثقة حافظًا ضابطًا، من أهل السنّة لا مغمز فيه، توفي ثامن عشر شعبان سنة خمسين وخمسمائة، وإياك أن تظنّ أن المراد الشمس بن ناصر الدمشقى؛ لأن ابن الملقن ولد قبله بستين سنة، فلا ينقل عنه.

(وقال: صح وثبت أنه عَيِّلِ صلّى خلف أبي بكر مقتديًا به،) دفع به توهم أنه خلفه وأبو بكر مأموم له، (في مرضه الذي مات فيه، ثلاث مرّات، ولا ينكر هذا إلا جاهل لا علم له بالرواية) فقد حمل الإمام الشافعي اختلاف الأحاديث في كون المصطفى الإمام وأبي بكر المأموم، وعكسه على التعدّد؛ لأنه عَيِّلِة مرض أيّامًا واستخلف فيها أبا بكر، فلا يبعد أن يكون خرج إلى الصلاة فيها مرازًا.

(وقيل: أنه كان) ما صلاه مع أبي بكر (مرّتين) في مرضه اقتدى به في إحداهما، وأُمَّه في

جمعا بين الأحاديث، وبه جزم ابن حبان.

وروى الدارقطني من طريق المغيرة بن شعبة أن رسول الله عَلَيْتُ قال: ما مات نبى حتى يؤمه رجل من أمته.

ولما كان بعد شهر من مقدمه عليه الصلاة والسلام لاثنتي عشرة خلت من ربيع الآخر۔ قال الدولابي يوم الثلاثاء، .....

الأخرى، (جمعًا بين الأحاديث، وبه جزم ابن حبان) الحافظ أبو حاتم البستي، فقال: ونحن نقول بمشيئة الله وتوفيقه أن الأخبار كلها صحاح وليس شيء منها يعارض الآخر، ولكنه على حلي ملاتين في المسجد جماعة، لا صلاة في إحداهما كان مأمومًا، وفي الأخرى كان إمامًا. قال: والدليل على أنها كانت صلاتين لا صلاة، أن في خبر عبيد الله بن عبد الله عن عائشة: أن النبي علي خرج بين رجلين تريد بأحدهما العبّاس وبالآخر عليًا. وفي خبر مسروق عن عائشة: أن النبي علي خرج بين بريرة ونوبة، فهذا يدل على أنها كانت صلاتين، انتهى. وكذا عائشة: أن النبي علي خرج بين بريرة ونوبة، فهذا يدل على أنها كانت صلاتين، انتهى. وكذا حزم ابن حزم والبيهقي وبين أن الصّلاة التي صلاها أبو بكر وهو مأموم صلاة الظهر، والتي صلاها النبي علي خلف أبي بكر هي صلاة الصبح يوم الاثنين، وهي آخر صلاة صلاها، واختلف في نوبة المذكور أرجل أم امرأة، وهو بنون وموحدة.

(وروى الدارقطني) وأحمد والحاكم (من طريق المغيرة بن شعبة: أن رسول الله عَيِّلِهُ قال: «ما مات نبيّ) أراد به: ما يشمل الرسول، (حتى يؤمّه رجل صالح من أُمّته») وأخرجه البزار من حديث الصديق مرفوعًا: «ما قبض نبيّ ...» النع، وفي حديث المغيرة عند ابن سعد: فقال النبيّ عَيِّلُهُ حين صلّى خلف عبد الرحمٰن بن عوف: «ما قبض نبيّ قطّ حتى يصلّي خلف رجل صالح من أُمّته»، فإن قلت: هذا كلّه يردّ قول الأنموذج من خصائصه فيما حكى عياض، أنه لا يجوز لأحد التقدّم بين يديه في الصلاة ولا غيرها، لا لعذر ولا لغيره، وقد نهى الله المؤمنين عن ذلك ولا يكون أحد شافعًا له، وقد قال: أئمّتكم شفعاؤكم، قال أبو بكر: ما كان لابن أبي عن ذلك ولا يكون أحد شافعًا له، وقد قال: أئمّتكم شفعاؤكم، قال أبو بكر: ما كان لابن أبي لعذر، أمّا إذا أمّ غيره فجاء وأبقاه عليه السّلام، فيجوز بدليل قصّتي أبي بكر وعبد الرحمٰن. فأمّا لعذر، أمّا إذا أمّ غيره فجاء وأبقاه عليه السّلام، فيجوز بدليل قصّتي أبي بكر وعبد الرحمٰن. فأمّا الصديق فإنما أمّ لغيبته لمرضه، وأمّا ابن عوف فإنما أمّ لغيبته بتقديم الناس له حين خافوا طلوع الشمس، ولهذا لمّا أتى عَيِّهُ هم كل منهما أن ينكص حتى أشار إليه أن اثبت، والله أعلم.

(ولمّا كان بعد شهر من مقدمه عليه الصّلاة والسّلام) المدينة (لاثنتي عشرة) ليلة (حلت من ربيع الآخر) كما في سيرة مغلطاي، وصدر بعضهم بأنّه الأوّل. (قال الدولابي: يوم الثلاثاء) بالمدّ والجمع ثلاثاوات بقلب الهمزة واوّا؛ كما في المصباح، وعلى هذا التاريخ كان الأولى

وقال السهيلي بعد الهجرة بعام أو نحوه ـ زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة فيها، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى.

وفي البخاري عن عائشة فرضت الصلاة بمكة ركعتين ركعتين ثم هاجر عليه السلام إلى المدينة ففرضت أربعًا، وتركت صلاة السفر على الفريضة الأولى.

تقديمه على الأذان لكن أخره لتعلّقه بالسفر المتعلّق بالمغازي، وأمّا صلاته خلف عبد الرحمن فمتأخّرة عن هذا بكثير لتصريحه في الحديث بأنّه في غزوة تبوك وهي آخر مغازيه، فإنماذكرت استطرادًا لمناسبة الأذان.

(وقال السهيلي بعد الهجرة بعام أو نحوه زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان) بالتكرير الإفادة عموم التثنية لكل صلاة، (وتركت صلاة الفجر) أي: الصبح، (لطول القراءة فيها) استحبابًا، والظهر وان وليتها في الطول دونها، (وصلاة المغرب؛ لأنها وتر النهار) فلم تزد ولم تنقص، (وأقرّت صلاة السفو) رواه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي عن عائشة، قالت: فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين، فلمّا قدم عَلَيْتُ المدينة واطمأنٌ، زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان ركعتان وكمتان ركعتان والفهر.

(وفي البخاري) في مواضع والمذكور هنا لفظه في الهجرة والتقصير من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة، (عن عائشة) قالت: (فرضت الصّلاة بمكّة) وللبخاري: في أوّل الصّلاة، من حديث لملك عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة، قالت: فرض الله الصّلاة حين فرضها (ركعتين ركعتين) زاد البخاري في الصّلاة في الحضر والسفر، وزاد أحمد من طريق ابن إسلحق عن صالح عن عروة عنها: إلا المغرب فإنها كانت ثلاثًا، (ثم هاجر عليه السّلام إلى المدينة ففرضت أربعًا) أربعًا، (وتركت صلاة السفر) ركعتين ركعتين (على الفريضة الأولى) بضم الهمزة، ولأبي ذر على الأوّل، أي: من عدم وجوب الزائد بخلاف صلاة الحضر فزيد في ثلاث منها ركعتان.

وفي حديث لملك المذكور: فأقرّت في صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر، واحتجّ بظاهره الحنفية وموافقوهم على أن القصر عزيمة لا رخصة، فلا يجوز للمسافر الإتمام. وأجيب: بأن معناه لمن أراد الاقتصار جمعًا بين الأخبار؛ لأن عائشة نفسها أتمت في السفر والعبرة عند المحنفية برأي الصحابي لا بمرويه فقد خالفوا أصلهم. وأجاب الحافظ: بأن عروة الراوي عنها لما سئل عن إتمامها في السفر، قال: إنها تأوّلت، كما تأوّل عثمان، فلا تعارض بين روايتها ورأيها، فروايتها صحيحة ورأيها مبنيّ على ما تأوّلت، انتهى.

وقيل إنما فرضت أربعًا، ثم خفف عن المسافر. ويدل له حديث: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة.

وقيل: إنما فرضت في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وهو قول ابن عباس، قال رضي الله عنه: فرض الصلاة على لسان نبيكم عليه في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين رواه مسلم وغيره.

وسيأتي مزيد لذلك إن شاء الله تعالى في أوائل الصلاة من مقصد عباداته عليه السلام.

قال ابن إسلحق وغيره: ونصبت أحبار يهود .

واختلف العلماء في تأويلهما، والصحيح الذي عليه المحقّقون؛ كما قال النووي: إنهما رأيا القصر جائزًا، والإتمام جائزًا فأخذا بأحد الجائزين، وهو الإتمام، انتهى.

ودليلنا كالشافعي وأحمد، قوله تعالى: ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة﴾ [النساء: ١٠١]، لأن نفي الجناح لا يدلّ على العزيمة، وقوله عَيْلَةً: «صدقة تصدّق اللّه بها عليكم»، رواه مسلم.

(وقيل: إنما فرضت أربعًا، ثم خفف عن المسافر، ويدلّ له حديث) الترمذي وصححه عن أنس بن لملك الكعبي القشيري، عن النبيّ عَيَّاتُهُ، قال: («إن اللّه وضع) أي: أسقط، (عن المسافر شطر الصّلاق») أي: نصفها. وأخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وابن ماجه عن أنس المذكور مرفوعًا، بلفظ: (إن اللّه وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة»، ففيه أنهما كانا واجبين، ثم نسخ وجوبهما وجاز الفطر والقصر وإطلاق الكلّ وإرادة البعض؛ لأنه قال: شطر، وإنماوضع شطر ثلاث على أن الشطر قد يطلق على غير النصف، قاله الحافظ الزين العراقي.

(وقيل: إنما فرضت في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وهو قول ابن عباس، قال رضي الله عنه: فرض الصّلاة على لسان نبيّكم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، رواه مسلم وغيره) كأبي داود والنسائي وهو من حجج من قال القصر عزيمة، (وسيأتي مزيد) قليل (لذلك إن شاء الله تعالى في أوائل الصّلاة من مقصد عباداته عليه السّلام،) وهو التاسع.

(قال ابن إسلحق وغيره: ونصبت) أظهرت وتوافقت (أحبار) جمع حبر، بفتح الحاء وكسرها، أي: علماء (يهود) وستى منهم حيي وياسر وجدي بضم الجيم وفتح الدال وشدّ الياء، بنو أخطب وسلام بن مشكم، وكنانة بن الربيع، وكعب بن الأشرف، وعبد الله بن صوريا، وابن صلوبا، ومخيريق ثم أسلم وصحب وأوصى بماله وهو سبع حوائط للنبيّ عُلِيدًا، كما قاله عياض

عن عائشة.

العداوة للنبي عَلِيْكُ بغيا وحسدًا، وسحره لبيد بن الأعصم، وهو من يهود بني زريق، فكان يخيل إليه أنه يفعل الفعل وهو لا يفعله، وجعل سحره في مشط ومشاطة،

وغيره، وكان نصبهم عند الأذان. ففي العيون بعد ذكره ونصبت عند ذلك أحبار يهود (العداوة للنبيّ عَيِّلِيّ بغيًا وحسدًا) لما خصّ الله به العرب من أخذه رسوله منهم، ولمشاهدتهم كمال شرف المصطفى وتأييد الله له بنصره وبعباده المؤمنين وتأليفه بين قلوبهم بعد مزيد العداوة، وذلك يقتضي ضعف كلمتهم وجعلهم أتباعًا بعد أن كانوا رؤساء، فشمّروا عن ساق العداوة وجعلوا يتعتنون على النبيّ عَيِّلِيّ ليلبسوا الحقّ بالباطل، فكان القرآن ينزل في غالب ما يسألون عنه، ولما استمرّوا على العداوة وتزايدوا فيها حتى سحروا المصطفى بعد عوده من الحديبية ناسب أن

يقول هنا: (وسحره) بأمرهم (لبيد) بفتح اللام وكسر الموحدة وإسكان التحتية ودال مهملة، (ابن الأعصم) بمهملتين وزن أحمر، (وهو من يهود بني زريق) بضم الزاي وفتح الراء، كما روي

وذكر الواقدي: أنه كان حليفًا فيهم وبين السنة التي سحر فيها، فروي بسند له عن عمر بن الحكم مرسلاً: لما رجع عليه من الحديبية في ذي الحجّة سنة ستّ جاءت رؤساء يهود إلى لبيد بن الأعصم، وكان حليفًا في بني زريق وكان ساحرًا، فقالوا: أنت أسحرنا، وقد سحرنا فلم نصنع شيئًا ونحن نجعل لك جعلاً على أن تسحره لنا سحرًا ينكؤه، فجعلوا له ثلاثة دنانير فسحره، (فكان) كما في الصحيح عن عائشة (يختل إليه) في أمور الدنيا (أنه يفعل الفعل وهو الدنيا مأنه في ذلك عرضة لما يعرض للبشر؛ كالأمراض، فغير بعيد أن يخيّل إليه في أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مثله في أمور الدين، قاله المازري، وأيد برواية الصحيح أيضًا، حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، وقال غيره: لا يلزم من التخييل أن يجزم بفعله وإنما يكون من جنس الخاطر يخطر ولا يثبت، (وجعل سحره) أي: نفثه في العقد الإحدى عشرة وتمثال الشمع الذي على صورة النبي عليله فيه أبر مغروزة، كما في رواية (في مشط) الآلة التي يمشط بها، والجمع: أمشاط، ووقع في رواية القابسي: مشاط الحديد وغلط، قاله الحافظ. وفي مشط من المشط مثلث الميم وكتف وعنق وعتل ومنبر: آلة يمتشط بها. (ومشاطة) بضم المشط منه، ويروى بالقاف بدل الطاء، ومعناه مثله، وقبل: ما يمشط عن الكتان، قاله الحافظ.

زاد البخاري: وجفّ طلع نخلة ذكر بضم الجيم وتشديد الفاء، ويروى بموتحدة، أي: في جوفه، وهما معًا وعاء الطلع، أي: غشاؤه، قاله ابن الأثير والهروي وغيرهما من شرّاح الكتاب،

ودفنه في بئر ذي أروان ـ وأكثر أهل الحديث يقولون: ذروان ـ تحت راعوفة البئر، كما ثبت في الصحيح.

وليس هذا بقادح في النبوة، فإن الأنبياء يبتلون في أبدانهم بالجراحات والسموم والقتل وغير ذلك مما جوزه العلماء عليهم.

وانضاف إلى اليهود جماعة من الأوس والخزرج، منافقون، على دين آبائهم من الشرك والتكذيب بالبعث، إلا أنهم قهروا بظهور الإسلام، فأظهروه واتخذوه جنة من القتل، ونافقوا في السر،

فما في بعض نسخ الشامية بالقاف تحريف من النسّاخ. (ودفنه في بئر ذي أروان) كذا رواه الأصيلي، وكأنه الأصل فسهلت الهمزة، ولكن غلّطوه. (و)لذا كان (أكثر أهل الحديث يقولون) وهو رواية غير الأصيلي: (فروان) بفتح الذال المعجمة وإسكان الراء (تحت راعوفة البئر) براء فألف عند أكثر الرواة ولبعضهم بحذفها فمهملة فواو ففاء، وفي رواية: بمثلثة بدل الفاء وهي لغة، وفيها لغة رابعة: زعوبة، بزاي وموحدة وهي صخرة تترك في أسفل البئر إذا حفرت ليجلس عليها المستسقى عند نزحها؛ (كما ثبت في الصحيح) من حديث عائشة، وهو يرد على بعض المبتدعة إنكاره؛ لأنه بعد صحته لا ينكر.

وفي حديث كعب بن لملك عند ابن سعد: إنما سحره بنات لبيد، ولبيد هو الذي ذهب به، فإن صح فنسب إليه مجازًا لكونه أخذه من بناته وذهب به إلى البئر. ومكث عَلَيْكُم في السحر أربعين يومًا، رواه الإسلمعيلي. وعند أحمد: ستّة أشهر، وجمع بأنها من ابتداء تغيّر مزاجه والأربعين يومًا من استحكامه.

(وليس هذا) أي: سحره، (بقادح في النبوّة، فإن الأنبياء يبتلون في أبدانهم بالجراحات) كما جرح عليه السّلام في أُحد، (والسموم) كسمه في الشاة، (والقتل) كقتل يحيى وغيره، (وغير ذلك مما جوّزه العلماء عليهم.) وفي الحديث: «أشدّ الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل»، وإنما القادح فيها ما يخلّ بالمقصود منها؛ كعدم ضبط ما يبلغه وهو معصوم منه، فتجويزه عليه بنحو السحر باطل لا يعوّل عليه، قاله المازري وغيره.

(وانضاف) انضم (إلى اليهود جماعة من الأوس والخزرج منافقون على دين آبائهم من الشرك والتكذيب بالبعث، إلا أنهم قهروا بظهور الإسلام) بينهم واجتماع قومهم عليه، (فأظهروه واتخذوه جنة) وقاية (من القتل ونافقوا في السرّ) فالتفاق في القلب، وهو اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به، وهو فعل المنافق الذي يستر كفره ويقيه بالإسلام؛ كما يستر

منهم عبد الله بن أبي ابن سلول، وكان رأس المنافقين، وهو الذي قال: ﴿لَمُن رَجِعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل﴾ [المنافقون/٨] كما سيأتي إن شاء الله تعالى في غزوة بني المصطلق.

الرجل بالنفق، بفتحتين، وهو: السرب في الأرض له مخرج من موضع غير الذي يدخل إليه منه، فقيل: اشتق من هذا، وقيل: من نافق اليربوع إذا دخل قاصعاءه وخرج من نافقائه وبالعكس، فإن لحجر اليربوع النافقاء والقاصعاء والرهطاء والداماء.

(منهم عبد الله بن أبي) بالتنوين والجرّ ابن الملك بن الحرث الخررجي (ابن سلّول) برفع ابن وكتابته بالألف؛ لأن عادتهم إذا أضيف ابن إلى أنثى كتب بالألف، وعدم صرف سلّول للعلمية والتأنيث، وهي خزاعية أمّ عبد الله على الصحيح؛ كما في النور. وقيل: جدّته أمّ أبيه، وبه جزم ابن عبد البرّ والسهيلي وابن الأثير. (وكان رأس المنافقين) ومن نفاقه ما أخرجه الثعلبي والواحدي بسند واو عن ابن عباس، قال: نزلت ﴿ وإذا لقوا الذين آمنوا ﴾ [البقرة: ١٤]، في عبد الله بن أبيّ وأصحابه، وذلك أنهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من الصحابة، فقال ابن أبيّ: انظروا كيف أردّ عنكم هؤلاء السفهاء، فأخذ بيد أبي بكر، فقال: مرحبًا بالصديق سيّد بني تيم وشيخ الإسلام وثاني رسول الله في الغار الباذل نفسه وماله لرسول الله، ثم أخذ بيد عمر، بيد عليّ، فقال: مرحبًا بابن عمّ رسول الله وختنه سيّد بني هاشم ما خلا رسول الله، ثم أخذ بيد عليّ، فقال لأصحابه: كيف رأيتموني فعلت؟ فأثنوا عليه خيرًا، فرجع المسلمون إلى النبيّ مَيِّكُ وأخبروه بندلك، فنزلت هذه الآية. (وهو الذي قال: ﴿ لمن رجعنا إلى الممينة ليخرجن الأعزّ) يعنون النبيّ عَيِّكُ وأصحابه، فرد الله عليه مقوله: ﴿ وللّه العزة ولرسوله وللمؤمنين ﴾ [المنافقون: ٨] الآية؛ (كما سيأتي إن شاء الله تعالى في غزوة بني المصطلق) والمنافقون كثير، ذكرهم ابن الجوزي واليعمري وغيرهما، والله أعلم.

## [بسم الله الرحمن الرحيم]

#### [كتاب المغازي]

وأذن الله تعالى لرسوله عليه السلام بالقتال. قال الزهري: أول آية نزلت في الإذن بالقتال وأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الحج/٣٩] أخرجه النسائي بإسناد صحيح.

قال في البحر: والمأذون فيه أي في الآية محذوف، أي: في القتال، للالة الذين «يقاتلون» عليه، وعلل في السين «يقاتلون» عليه، وعلل في السين الدلالة الذين المناسبة المناسبة

#### بسم الله الرحلمن الرَّحيم

#### كتاب المغازي

(وأذن الله تعالى لرسوله عليه السلام بالقتال) لاثنتي عشرة ليلة مضت من صفر في السنة الثانية من الهجرة. (قال الزهري) محمّد بن مسلم شيخ الإسلام: (أوّل آية نزلت في الإذن بالثانية من الهجرة) كما أخبرني عروة عن عائشة، (﴿أَذَن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم القدير والسحح: ٣٩] (أخرجه النسائي بإسناد صحيح) موقوفًا عن عائشة؛ كما هو في النسائي وحكمه الرفع لا على الزهري كما أوهمه المصنف، نعم رواه ابن عائذ عن الزهري معضلاً بإسقاط قوله: كما أخبرني عروة عن عائشة، وزاد تلاوة الآية التي تليها إلى قوله: ﴿لقوي عزيز اللحج: ٤٠)، وأخرج أحمد والترمذي وحسنه، والنسائي وابن سعد والحاكم، وصححه عن ابن عباس، قال: لمنا خرج النبي عليه من مكّة، قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم ليهلكن، فنزلت: ﴿أَذَن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا والحج: ٣٦] الآية، قال ابن عباس: فهي أوّل آية أنزلت في القتال، وقيل: قوله تعالى ﴿قاتلون بأنهم ظلموا والله الله الذين يقاتلون كما والبقرة: ١٩]، أخرجه ابه، جرير وقيل: قوله تعالى ﴿قاله الله الله الله الله الله الله الشرى من المؤمنين عن أبي العالية. وفي الإكليل للحاكم: أوّل آية نزلت فيه: ﴿إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم والتوبة ١١١)،

(قال في البحر) أي: التفسير الكبير لأبي حيان: (والمأذون فيه، أي: في الآية محذوف، أي في القتال لدلالة الذين يقاتلون عليه وعلّل) في الآية فهو مبني للمفعول أو

الآذن: بأنهم ظلموا، كانوا يأتون رسول الله عَلَيْكُ من بين مضروب ومشجوج، فيقول لهم: اصبروا، فإني لم أؤمر بالقتال، حتى هاجر فأذن له بالقتال بعدما نهي عنه في نيف وسبعين آية. انتهى.

وقال غيره: وإنما شرع الله الجهاد في الوقت اللائق به، لأنهم كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددًا، فلو أمر المسلمين وهم قليل بقتال الباغين لشق عليهم فلما بغى المشركون، وأخرجوه عليه السلام من بين أظهرهم وهموا بقتله، واستقر عليه السلام بالمدينة واجتمع عليه أصحابه، وقاموا بنصره، وصارت المدينة دار إسلام، ومعقلاً يلجؤن إليه، شرع الله تعالى جهاد الأعداء، فبعث عليه السلام البعوث والسرايا

الفاعل، أي: الله (الآذن) لهم في القتال، (بأنهم ظلموا كانوا يأتون رسول الله على من بين مضروب ومشجوج، فيقول لهم: «اصبروا فإني لم أُؤمر بالقتال»، حتى هاجر فأذن له بالقتال») ولم يفرض عليهم، وظاهره: أنه لم يؤمر بالصبر بعد الهجرة مع أنه أمر بالصبر على أذى اليهود ووعد بالنصر عليهم؛ كما قال العلماء فيما نقله في الشامية لكنّه نزله كالعدم بالنسبة لأذى أهل مكّة، فإن كان بالمدينة في غاية العزّة والقوّة من أوّل يوم، وأذى اليهود غايته بالمجادلة والتعنّت في السؤال، وكان جبريل يأتيه من ربّه بغالب الأجوبة أو لقلة مدّته أتى بالتعقيب، أي: فأذن له بعد صبر قليل على أذى اليهود لما قويت الشوكة واشتدّ الجناح، (بعدما نهي عنه في نيف وسبعين آية) غالبها بمكّة، (انتهى.) ثم فرض عليهم قتال من قاتلهم دون من لم يقاتل، ثم فرض عليهم قتال المشركين كافّة، وبيّن المصنف في غزوة قينقاع أن الكفار بعد الهجرة كانوا معه ثلاثة أقسام.

(وقال غيره) في بيان حكمة تأخر مشروعية الجهاد حتى هاجر، (وإنما شرّع الله الجهاد في الوقت اللائق به؛ لأنهم كانوا بمكّة كان المشركون أكثر عددًا، فلو أمر) الله (المسلمين، وهم قليل بقتال الباغين لشقّ عليهم، فلما بغى المشركون وأخرجوه عليه السلام من بين أظهرهم وهمّوا بقتله) عطف على بغى، (واستقرّ عليه السّلام بالمدينة واجتمع عليه أصحابه) المهاجرون والأنصار، (وقاموا بنصره وصارت المدينة دار إسلام ومعقلاً) بفتح الميم وكسر القاف: ملجأ (يلجسؤن إليه) تصريح بما علم من المعقل، وفي هامش تفسير المعقل بالحصن الكبير، (شرّع الله جهاد الأعداء) جواب لما بغى، وفي نسخة: ولما استقرّ، بزيادة لمّا وحذفها أولى؛ لاحتياجها إلى تقدير جواب لمّا بغى، أي: هاجر، (فبعث عليه السّلام البعوث والسرايا

وغزا وقاتل هو وأصحابه حتى دخل الناس في دين الله أفواجًا أفواجًا. وكان عدد مغازيه عليه السلام التي خرج فيها بنفسه، سبعًا وعشرين. ....

وغزا) بنفسه، وقد جرت عادة المحدثين وأهل السِّير واصطلاحاتهم غالبًا أن يسمّوا كل عسكر حضره النبيّ عَيِّلَةً بنفسه الكريمة غزوة، وما لم يحضره بل أرسل بعضًا من أصحابه إلى العدو سرية وبعشًا، (وقاتل هو وأصحابه حتى دخل الناس في دين الله أفواجًا أفواجًا،) جماعات بعد جماعات جاؤوه بعد الفتح من أقطار الأرض طائعين، (وكان عدد مغازيه عليه السّلام،) قال في الفتح: جمع مغزى، يقال: غزا غزوًا ومغزى، والأصل: غزو، والواحد غزوة وغزاة والميم زائدة.

وعن ثعلب: الغزوة المرّة والغزاة عمل سنة كاملة، وأصل الغزو القصد، ومغزى الكلام مقصده، والمراد بالمغازي هنا ما وقع من قصد النبيّ عَيِّكُم الكفّار بنفسه أو بجيش من قبله وقصدهم أعمّ من أن يكون إلى بلادهم أو إلى الأماكن التي حلّوها حتى دخل مثل أُحد والخندق، انتهى.

(التي خرج فيها بنفسه سبعًا وعشرين) كما قاله أثمّة المغازي موسى بن عقبة وابن إسلحق وأبو معشر والواقدي وابن سعد، وأسنده عن هؤلاء وجزم به الجوزي والدمياطي والعراقي وغيرهم. وقال ابن إسلحق في رواية البكائي عنه ستًّا وعشرين، وجزم به في ديباجة الاستيعاب، قائلاً: وهذا أكثر ما قيل.

قال السهيلي: وإنما جاء الخلاف لأن غزوة خيبر اتصلت بغزوة وادي القرى، فجعلهما ابن إسلحق غزوة واحدة، وقيل: خمسًا وعشرين، ولعبد الرزاق بسند صحيح عن ابن المسيّب: أربعًا وعشرين. وعند أبي يعلى بإسناد صحيح عن جابر: أنها إحدى وعشرين غزاة، وروى الشيخان والترمذي عن زيد بن أرقم: أنها تسع عشرة.

وفي خلاصة السير للمحب الطبري جملة، المشهور منها: اثنتان وعشرون، ويمكن الجمع على نحو ما قال السهيلي بأن من عدّها دون سبع وعشرين نظر إلى شدّة قرب بعض الغزوات من غيره، فجمع بين غزوتين وعدّهما واحدة، فضم للأبواء بواطًا لقربهما جدّا، إذ الأبواء في صفر، وبواط في ربيع الأوّل، وضمّ حمراء الأسد لأحد؛ لكونها صبيحتها. وقريظة للخندق؛ لكونها ناشئة عنها وتلتها. ووادي القرى لخيبر؛ لوقوعها في رجوعه من خيبر قبل دخول المدينة. والطائف لحنين؛ لانصرافه منها إليها، فبهذا تصير اثنتين وعشرين، وإلى هذا أشار الحافظ، فقال بعد نقل كلام السهيلي المارّ، وقول جابر: إحدى وعشرين، فلعلّ الستّة الزائدة من هذا القبيل.

وأمّا من قال: تسع عشرة فلعله أسقط الأبواء وبواطًا، وكان ذلك خفي عليه لصغره ويؤيّد ما قلته: ما وقع عند مسلم، بلفظ: قلت: ما أوّل غزوة غزاها؟ قال: ذات العسير أو العسيرة،

وقاتل في تسع منها بنفسه: بدر، وأحد، والمريسيع، والخندق، وقريظة، وخيبر، وفتح مكة، وحنين، والطائف. وهذا على قول من قال: فتحت مكة عنوة.

وكانت سراياه التي بعث فيها سبعًا وأربعين سرية. وقيل: إنه قاتل في بني النضير.

والعسيرة هي الثالثة، انتهي.

(وقاتل في تسع منها) قال ابن تيمية: لا يعلم أنه قاتل في غزاة إلا في أنحد ولم يقتل أحد إلا أُبيّ بن خلف فيها، فلا يفهم من قولهم: قاتل في كذا أنه بنفسه كما فهمه بعض الطلبة ممن لا اطّلاع له على أحواله عليه السلام، انتهى. ففي قوله: (بنفسه) شيء، وأجيب بأن المراد قتال أصحابه بحضوره فنسب إليه لكونه سببًا في قتالهم، ولم يقع في باقي الغزوات قتال منه ولا منهم، قال في النور: قد يرد على ابن تيمية حديث: كنّا إذا لقينا كتيبة أو جيشًا أوّل من يضرب النبيّ عَيِّلَةً، ويمكن تأويله.

(بدر وأحد والمريسيع والخندق وقريظة وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف) وقال ابن عقبة: قاتل في ثمان وأهمل عد قريظة؛ لأنه ضمها للخندق لكونها أثرها وأفردها غيره لوقوعها مفردة بعد هزيمة الأحزاب، وكذا وقع لغيره وعد الطائف وحنين واحدة لكونها كانت في أثرها؛ هكذا في فتح الباري وأيما كان لا ينفي أنه قاتل في جميعها، غايته أنه على عد الإثنتين واحدة بالاعتبار المذكور يكون قاتل في موضعين منها.

(وهذا على قول من قال:) وهم الجمهور (فتحت مكّة عنوة) أي: بالقهر والغلبة. وأمّا على قول الأقل: فتحت صلحًا، فيكون القتال في ثمان. (وكانت سراياه) أراد بها ما يشمل البعوث، لقوله الآتي: وكان أوّل بعوثه، ولقوله: (التي بعث فيها سبعًا وأربعين سرية) كما رواه ابن سعد عمّن ذكر في عدّ المغازي، وبه جزم أوّل الاستيعاب فيما قال الشامي، والذي في النور: قال ابن عبد البرّ في ديباجة الاستيعاب: كانت بعوثه وسراياه خمسًا وثلاثين من بعث وسرية، انتهى. وقال ابن إسلحق: رواية البكائي ثمانيًا وثلاثين. وفي الفتح عن ابن إسلحق: ستًا وثلاثين، والواقدي: ثمانيًا وأربعين. وابن الجوزي: ستًا وخمسين. والمسعودي: ستّين ومحمد بن نصر المروزي سبعين. والحاكم في الإكليل: إنها فوق المائة. قال العراقي: ولم أجده لغيره، وقال الحافظ: لعلّه أراد بضم المغازي إليها وقرأت بخطّ مغلطاي أن مجموع الغزوات والسرايا مائة؛ وهو كما قال، انتهى.

(وقيل:) وحكاه اليعمري بلفظ: وفي بعض رواياتهم (إنه قاتل في بني النضير) ولكن الله جعلها له نفلاً خاصة وقاتل في غزوة وادي القرى، وقاتل في الغابة، انتهى. ولم يقدم هذا على

وأفاد في فتح الباري: أن السرية للمنتح المهملة وكسر الراء وتشديد التحتانية هي التي تخرج بالنهار.

قال: وقيل سميت بذلك ـ يعني السرية ـ لأنها تخفي ذهابها. وهذا يقتضي أنها أخذت من السر، ولا يصح، لاختلاف المادة.

وهي قطعة من الجيش تخرج منه وتعود إليه، وهي من مائة إلى خمسمائة، وما زاد على الخمسمائة يقال له: منسر ـ بالنون ثم المهملة .....

عد السرايا؛ لأنه أراد حكاية المروي عن الجماعة على حدة ثم تذكر ما في بعض رواياتهم، وأفاد عَيِّكُم حكمة بعوثه وسراياه، فقال: «والذي نفسي بيده، لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدًا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة فيتبعوني، ويشق أن يقعدوا بعدي، والذي نفسي بيده، لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل»، رواه لملك وأحمد والشيخان عن أبي هريرة بتكرير ثم ستّ مرات.

(وأفاد في فتح الباري أن السرية بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد التحتانية، هي: التي تخرج بالليل) وجمعها سرايا وسرايات، مثل: عطيّة وعطايا وعطايات. (والسارية) بالتحتية أيضًا وقراءته بموحدة غلط، (التي تخرج بالنهار) سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء النفيس؛ كما في النهاية.

(قال) في الفتح: (وقيل سمّيت بذلك لأنها تخفي ذهابها) فتسري في خفية (وهذا يقتضي أنها أخذت من السر ولا يصح لاختلاف المادّة؛) لأن لام السرراء وهذه ياء، قاله ابن الأثير. وأجاب شيخنا: بأن اختلاف المادّة إنما يمنع الاشتقاق الصغير وهو ردّ فرع إلى أصل لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية، ويجوز أنه أراد بالأخذ مجرّد الرد للمناسبة والاشتراك في أكثر الحروف. (وهي قطعة من الجيش تخرج منه) فتغير (وتعود إليه) وكأنه أريد بالجيش عسكر الأمام، فيشمل ما إذا بعث طائفة مستقلة كسريّة حمزة، (وهي من مائة إلى بالجيش عصكرة) قضيّته أن ما دونها لا يستى سرية وهو مخالف لقوله نفسه في مقدّمة الفتح، قال ابن السكيت: السرية ما بين الخمسة إلى الثلاثمائة، وقال الخليل: نحو أربعمائة، انتهى.

ونحوه في القاموس، بل في النهاية: يبلغ أقصاها أربعمائة، (وما زاد على الخمسمائة، يقال له: منسر بالنون ثم المهملة) بوزن مجلس ومنبر؛ كما في القاموس.

وهذا لا يوافق المصباح ولا القاموس، فإنه حكى أقوالاً أكثرها أن المنسر من المائة إلى المائتين، وصدر به المصباح وقابله بقول الفارابي جماعة من الخيل، ويقال: هو الجيش لا يمرّ

فإن زاد على الثمانمائة سمي جيشًا، فإن زاد على أربعة آلاف سمي جعفلاً، والتخميس: الجيش العظيم، وما افترق من السرية يسمى بعثًا، والكتيبة ما اجتمع ولم ينتشر، انتهى ملخصًا.

بشىء إلا اقتلعه. (فإن زاد على الثماغائة) الأولى حذف أل لقولهم: إنها لا تدخل على أوّل المتضايفين مع تجرّد الثاني بإجماع كالثلاثة أثواب، قاله في الهمع إلا أن يقرأ مائة بالنصب بإجراء أل في تصحيح المميز مجرى التنوين؛ والنون كما في التصريح في نحوه. (سمّي جيشًا) وقال ابن خالويه: الجيش من ألف إلى أربعة آلاف، وأسقط المصنّف من الفتح قوله: وما بين المنسر والجيش يسمّى هبطة؛ لأنه فسر الجيش بما زاد على ثمانائة فلم يكن بين المنسر والجيش واسطة ثم حرّر ضبط هبطة، (فإن زاد على أربعة آلاف سمّي جحفلاً) بفتح الجيم وراء والفاء بينهما مهملة ساكنة، وأسقط من الفتح قوله: فإن زاد فجيش جرار بفتح الجيم وراء مهملتين الأولى مشددة.

(والمخميس) بلفظ اليوم (المجيش العظيم) الكثير، وكذا المجير والمدهم والعرمرم؛ كما في سامي الأسامي. وقال ابن خالويه: الخميس من أربعة آلاف إلى اثني عشر ألفًا، (وما افترق من السرية يسمّى بعثًا) وقدم أن مبدأها مائة، فظاهره: أن ما دون المائة يسمّى بعثًا لكن بقية كلام الفتح وهو فالعشرة فما بعدها تسمّى حفيرة، والأربعون عصبة وإلى ثلاثمائة مقنب بقاف ونون وموحدة، أي: بكسر الميم وسكون القاف وفتح النون فإن زاد سمّي جمرة بجيم مفتوحة وسكون المعم، انتهى. يفيد تخصيص البعث بما دون العشرة.

(والكتيبة) بفتح الكاف وكسر الفوقية وإسكان التحتية فموحدة فتاء تأنيث: (ما اجتمع ولم ينتشر) وفي القاموس: الكتيبة الجيش أو الجماعة المتحيّرة من الخيل أو جماعة الخيل إذا أغارت من المائة إلى الألف، (انتهى) كلام فتح الباري في قول البخاري في أواخر المغازي باب السرية التي قبل نجد (ملحّصًا.) بمعنى أنه أسقط منه ما ذكرته عنه لا التلخيص المتعارف، ومقتضاه: أن ما أرسله الإمام مستقلاً وهو دون مائة لا يسمّى بعثًا ولا سريّة. وفي القاموس: البعث، ويحرّك الجيش جمعه بعوث.

وقال ابن خالويه: أقل العساكر الجريدة، وهي قطعة جردت من سائرها لوجه ما، ثم السرية أكثرها وهي من خمسين إلى أربعمائة، ثم الكتيبة من أربعمائة إلى ألف، ثم الجيش من ألف إلى أربعة آلاف، وكذلك الفيلق والجحفل، ثم الخميس من أربعة آلاف إلى اثني عشر ألفًا، والعسكر يجمعها انتهى.

روى أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وحسّنه عن صخر بن وداعة مرفوعًا: «اللَّهمّ بارك

# بعث حمزة رضى الله عنه

وكان أول بعوثه عَلَيْكُ على رأس سبعة أشهر، في رمضان، وقيل في ربيع الأول سنة اثنتين. بعث عمه حمزة، وأمره على ثلاثين رجلاً من المهاجرين.

وقيل من الأنصار، وفيه نظر، لأنه لم يبعث أحدًا من الأنصار حتى غزا بهم بدرًا، لأنهم شرطوا له أن يمنعوه في دارهم.

فخرجوا يعترضون عيرًا لقريش، .....

لاُمّتي في بكورها». قال صخر: وكان ﷺ إذا بعث سريّة بعثها أوّل النهار، وكان صخر تاجرًا وكان لل عنه الطبراني وكان لا يبعث غلمانه إلاّ من أوّل النهار فكثر ماله حتى كان لا يدري أين يضعه. وروى الطبراني عن عمران: كان ﷺ إذا بعث سرية أغزاها أوّل النّهار، وقال: «اللّهمّ بارك لأُمّتي في بكورها».

## بعث حمزة رضي الله عنه

(وكان أوّل بعوثه عَيِّكِم) حال كونه (على رأس سبعة أشهر في رمضان) قال ابن سعد، أي: تقريبًا أو اعتبرت السبعة من أوّل تهيئه للخروج من مكّة، فلا ينافي ما مرّ أن قدومه كان لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأوّل أو ثلاثة عشرة أو ثنتين وعشرين أو لليلتين، (وقيل: في ربيع الأوّل سنة اثنتين) قاله المدائني، وقال أبو عمر: بعد ربيع الآخر، (بعث عمّه حمزة) كما رواه ابن عائذ عن عروة، وجزم به ابن عقبة والواقدي وأبو معشر وابن سعد في آخرين، وقيل: أوّلها بعث عبيدة، وقيل: عبد الله بن جحش، قال ابن عبد البرّ: والأوّل أصح. (وأمّره على ثلاثين رجلاً من المهاجرين) قاله ابن سعد وغيره، (وقيل: من الأنصار) كذا في النسخ، وصوابه: ومن الأنصار، بالواو إذ لم يقل أحد بخلوّهم من المهاجرين.

وقد حكى مغلطاي وغيره القولين على ما صوّب، وذكر بعضهم: أنهم كانوا شطرين من المهاجرين والأنصار، (وفيه نظر؛ لأنه) كما قال ابن سعد: (لم يبعث أحدًا من الأنصار حتى غزا بهم بدرًا؛ لأنهم شرطوا له) ليلة العقبة (أن يمنعوه في دارهم) ولذا لما أراد بدرًا صار يقول: أشيروا عليّ، حتى قال الأنصاري: كأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال في النور: وذكر ابن سعد في غزوة بواط أن سعد بن معاذ حمل اللواء وكان أبيض، فهذا تناقض منه. ويحتمل أن خروج سعد فيها من غير أن يندبه عليه السّلام، إلا أن حمل اللواء يعكر على ذلك. والظاهر أن ابن سعد أراد أنه لم يبعث أحدًا منهم، وتخلّف عليه السلام إلى غزوة بدر، وبعدها جهّزهم وقعد، لكن آخر الكلام يعكر على هذا التأويل، انتهى.

(فخرجوا يعترضون عيرًا لقريش) جاءت من الشام تريد مكّة، أي: يتعرّضون لها ليمنعوها

فيها أبو جهل اللعين، فلقيه في ثلاثمائة راكب فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص، فلما تصافوا حجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني، وكان عليه الصلاة والسلام قد عقد له لواء أبيض.

«واللواء هو العلم الذي يحمل في الحرب، يعرف به موضع صاحب الجيش، وقد يحمله أمير الجيش، وقد يدفعه لمقدم العسكر.

وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادف اللواء والراية، لكن روى أحمد والترمذي عن ابن عباس: كانت راية رسول الله عَيْنِيْ سوداء، ولواؤه أبيض، ومثله عند الطبراني عن بريدة،....

من مقصدها باستيلائهم عليها، (فيها أبو جهل اللعين فلقيه في ثلاثمائة راكب،) قاله ابن إسخق وابن سعد. وقال ابن عقبة: في ثلاثين ومائة راكب من المشركين، (فبلغوا سيف) بكسر المهملة وسكون التحتية وبالفاء: ساحل (البحر من ناحية العيص) بكسر العين وسكون التحتية وصاد مهملتين، (فلما تصافوا) للقتال (حجز) بفتح الحاء والجيم وبالزاي: فصل (بينهم مجدي) بفتح الميم وسكون الجيم وكسر الدال المهملة وياء كياء النسب (ابن عمرو الجهني) وكان موادعًا للفريقين، أي: مصالحًا مسالمًا. قال في النور: ولا أعلم له إسلامًا، فانصرف بعض القوم عن بعض ولم يكن بينهم قتال، وأفاد الواقدي أن رهط مجدي قدموا عليه عليا في فكساهم، وقال في مجدي: إنه ما علمت ميمون النقيبة مبارك الأمر، أو قال: رشيد الأمر، (وكان عليه الصّلاة والسّلام قد عقد له) أي: لحمزة، (لواء) بكسر اللام والمد.

روي أبو يعلى عن أنس رفعه: «إن الله أكرم أُمّتي بالألوية»، وسنده ضعيف. (أبيض) زاد ابن سعد: وكان الذي حمله أبو مرثد البدري، أي: بفتح الميم وإسكان الراء وفتح المثلثة ودال مهملة: كناز بفتح الكاف وشدّ النون فألف فزاي، ابن الحصين بمهملتين مصغر الغنوي بفتح المعجمة والنون نسبة إلى غني بن يعصر حليف حمزة. (واللواء) كما قال الحافظ في غزاة خيبر (هو العلم الذي يحمل في الحرب يعرف به موضع صاحب) أي: أمير (الجيش، وقد يحمله أمير الجيش وقد يدفعه لمقدّم العسكر) وفي الفتح أيضًا في الجهاد: اللواء الراية، ويسمّى أيضًا العلم وكان الأصل أن يمسكها رئيس الجيش ثم صارت تحمل على رأسه، (وقد صرّح جماعة من أهل اللغة بترادف اللواء والراية) فقالوا: في كل منها علم الجيش، ويقال: أصل الراية الهمز وآثرت العرب تركه تخفيفًا ومنهم من ينكر هذا القول، ويقول: لم يسمع الهمز.

(لكن روى أحمد والترمذي عن ابن عباس،) قال: (كانت راية رسول اللَّه عَيْلِيَّة سوداء ولواؤه أبيض، ومثله عند الطبراني عن بريدة) بن الحصيب بمهملتين: مصغر الأسلمي، (و)مثله

وعند ابن عدي عن أبي هريرة وزاد: مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهو ظاهر في التغاير، فلعل التفرقة فيه عرفية.

وذكر ابن إسلحق، وكذا أبو الأسود عن عروة: أن أول ما حدثت الرايات يوم خيبر، وما كانوا يعرفون قبل ذلك إلا الألوية» انتهى.

## [سرية عبيدة المطلبي]

ثم سرية عبيدة بن المحرث إلى بطن رابغ، في شوّال، على رأس ثمانية أشهر،

(عند ابن عدي) الحافظ عبد الله أبي أحمد الجرجاني أحد الأعلام، مات سنة خمس وستين وثلاثمائة، (عن أبي هريرة، وزاد: مكتوب فيه: لا إله إلا الله محمّد رسول الله،) وروى أبو داود عن رجل: رأيت راية رسول الله عَيَّاتُ صفراء، وجمع الحافظ بينهما باختلاف الأوقات، قال: وقيل: كانت له راية تسمّى العقاب سوداء مربّعة وراية تسمّى الربية بيضاء، وربما جعل فيها شيء أسود. (وهو ظاهر في التغاير) بين اللواء والراية، وبه جزم ابن العربي، فقال: اللواء غير الراية، فاللواء: ما يعقد في طرف الرمح ويلوى عليه.

والراية: ما يعقد فيه ويترك حتى تصفقه الرياح. وقيل: اللواء دون الراية، وقيل: اللّواء العلم الضخم والعلم علامة لمحل الأمير يدور معه حيث دار، والراية: يتولاها صاحب الحرب. (فلعلّ التفوقة فيه عرفية) فلا يخالف ما صرّح به الجماعة من الترادف، وقد جنح الترمذي إلى التفرقة فترجم الألوية، وأورد حديث البراء: أنه عَيْلِيّ دخل مكّة ولواؤه أبيض، ثم ترجم الرايات. وأورد حديث البراء: كانت راية رسول اللّه عَيْلِيّ سوداء مربعة، وحديث ابن عباس المذكور أوّلاً.

(وذكر ابن إسلحق) محمد إمام المغازي (وكذا أبو الأسود) محمد بن عبد الرحملن بن نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي النوفلي المدني يتيم عروة، وثقه أبو حاتم والنسائي وأخرج له الجميع، (عن عروة) بن الزبير أحد الفقهاء: (إنّ أوّل ما حدثت الرايات) جمع راية (يوم خيبر، وما كانوا يعرفون قبل ذلك إلا الألوية) وهذا أيضًا ظاهر في التغاير بينهما، (انتهى) لفظ فتح الباري في خيبر.

# سرية عبيدة المطلبي

(ثم سرية عبيدة) بضم العين وفتح الموحدة وإسكان التحتية فدال فهاء، (ابن المحرث) بن المعطّلب بن عبد مناف المستشهد ببدر، (إلى بطن رابغ) بموحدة مكسورة وغين معجمة، (في شوّال على رأس ثمانية أشهر) من الهجرة تقريبًا أو تحقيقًا على ما مرّ، وأوردها ابن هشام وأبو

في ستين رجلاً، وعقد له لواء أبيض، حمله مسطح بن أثاثة، يلقى أبا سفين بن حرب. وكان على المشركين وقيل مكرز بن حفص، وقيل عكرمة بن أبي جهل في مائتين، ولم يكن بينهم قتال، إلا أن سعد بن أبي وقاص رمى بسهم، فكان أول سهم رمي به في الإسلام.

الربيع في الاكتفاء بعد غزوة الأبواء في السنة الثانية في ربيع الأوّل، ورواه ابن عائذ عن ابن عباس، وبه صرّح بعض أهل السير، لكن ذكر غير واحد أن الراجح الأوّل، فلذا اقتصر عليه المصنّف.

( في ستين رجلاً) أو ثمانين كذا عند ابن إسلحق، فيحتمل أنه شك أو إشارة إلى قولين، ولفظه: في ستين أو ثمانين راكبًا من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد، (وعقد) عليه السلام (له) لعبيدة (لواء أبيض حمله مسطح) بميم مكسورة وسين ساكنة وطاء مفتوحة وحاء مهملات، (ابن أثاثة) بضمّ الهمزة وخفّة المثلثتين ابن عباد بن المطّلب بن عبد مناف بن قصي المطلبي اسمه عوف ومسطح لقبه، أسلم قديًا ومات سنة أربع وثلاثين في خلافة عثمن، ويقال: عاش إلى خلافة عليّ وشهد معه صفّين، ومات تلك السنة سنة سبع وثلاثين. (يلقى أبا سفين) صخر (بن حرب) أسلم في الفتح رضي الله عنه، (وكان على المشركين) كما قال الواقدي: إنه الثبت عندنا، وصدر به مغلطاي.

(وقيل:) أي: قال ابن هشام عن أبي عمرو بن العلاء المدني: يلقى (مكرز) بكسر المبم وإسكان الكاف وفتح الراء والزاي، كما ضبطه الغساني وغيره. قال السهيلي: وهكذا الرواية حيث وقع، قال ابن ماكولا: ووجدته بخط ابن عبدة النسابة بفتح الميم، قال الحافظ: وبخط يوسف بن خليل بضمّ الميم وكسر الراء والمعتمد الأوّل، (ابن حفص) بن الأخيف بفتح الهمزة وسكون المعجمة وفتح التحتية وبالفاء ابن علقمة العامري، وهو الذي جاء في فداء سهيل بن عمرو بعد بدر، وجاء أيضًا في قصّة الحديبية، قال في الإصابة والنور: ولم أرّ من ذكره في الصحابة إلا ابن حبان، فقال في ثقاته: يقال له صحبة.

(وقيل) أي: قال ابن إسلحق: يلقى (عكرمة بن أبي جهل) أسلم في الفتح (في مائتين ولم يكن بينهم قتال إلا أن سعد بن أبي وقاص) لملك (رمى) يومئذ (بسهم، فكان أوّل سهم رُمي به في الإسلام) كذا عند ابن إسلحق، والمراد: جنس سهم، فلا ينافي قول الواقدي: إنه نثر كنانته وتقدّم أمام أصحابه وقد تترسوا عنه فرمى بما في كنانته، وكان فيها عشرون سهمًا ما منها سهم إلا ويجرح إنسانًا أو دابّة. قال ابن إسلحق: ثم انصرف القوم عن القوم وللمسلمين حامية وفر من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو وعتبة بن غزوان، وكانا مسلمين ولكنهما خرجا

قال ابن إسلحق: وكانت راية عبيدة - فيما بلغنا - أوّل راية عقدت في الإسلام، وبعض الناس يقول: راية حمزة. قال: وإنما أشكل أمرهما لأنه عليه السلام بعثهما معًا، فاشتبه ذلك على الناس. انتهى.

وهذا يشكل بقولهم: إن بعث حمزة كان على رأس سبعة أشهر، لكن يحتمل أن يكون والله عقد رايتيهما معًا، ثم تأخر خروج عبيدة إلى رأس الثمانية، لأمر اقتضاه، والله أعلم.

## [سرية سعد بن لملك]

ثم سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار ـ بخاء معجمة وراءين مهملتين، وهو واد يصب في الجحفة .....

ليتوصّلا بالكفار.

(قال ابن إسلحق: وكانت راية عبيدة فيما بلغنا أوّل راية عقدت في الإسلام) قال: وبعض العلماء يزعم أنه عَيِّلِةً بعثه حين أقبل من غزوة الأبواء قبل أن يصل إلى المدينة، قال: (وبعض الناس يقول:) كانت (راية حمزة) أوّل راية (قال: وإنما أشكل أمرهما؛ لأنه عليه السّلام بعثهما معًا، فاشتبه ذلك على الناس) فكلّ من قال ذلك في واحد منهما فهو صادق، (انتهى) قول ابن إسلحق بما زدته من سيرته.

(وهذا يشكل بقولهم إن بعث حمزة كان على رأس سبعة أشهر) في رمضان، وبعث عبيدة على رأس ثمانية في شوّال، فكيف يشتبه مع هذا؟ (لكن يحتمل أن يكون عَيِّلِةً عقد رايتيهما معًا، ثم تأخّر خروج عبيدة إلى رأس الثمانية لأمر اقتضاه) فيلتئم القولان، (والله أعلم) بحقيقة الحال.

#### سرية سعد بن لملك

(ثم سرية سعد بن أبي وقاص) واسمه لملك الزهري آخر العشرة موتًا من السابقين الأوّلين المختصّ بكثرة جمع المصطفى له أبويه يوم أُحد حيث كرّر له: «ارم فداك أبي وأُمّي»، رضي الله عنه. (إلى المخرار بخاء معجمة) مفتوحة (وراءين مهملتين) الأولى ثقيلة؛ كما ذكره الصغاني في خرر والمجد في فصل الخاء من باب الراء وهو الذي في النور في نسخة صحيحة مقروءة على ابن مصنفها، فما في نسخة محرفة منه ومن سيرة الشامي وتشديد الزاي الأولى لايلتفت على ابن مصنفها، فما في نسخة محرفة منه ومن سيرة الشامي وتشديد الزاي الأولى المعلقة المنه، ولعلها كانت همزة عقب الألف فصحفت ياء فظنت زايًا من تحريف النساخ. (وهو) كما في سيرة مغلطاي (واد في المحجاز يصبّ في المجحفة) وفي ذيل الصغاني: موضع قريب المحفة.

- وكان ذلك في القعدة، على رأس تسعة أشهر، وعقد له لواء أبيض، حمله المقداد بن عمرو، في عشرين رجلاً، يعترض عيرًا لقريش، فخرجوا على أقدامهم، فصبحوها صبح خامسة فوجدوا العير قد مرت بالأمس.

## [أول المغازي: ودان]

ثم غزوة ودان، وهي الأبواء، وهي أول مغازيه، كما ذكره ابن إسلحق وغيره.

وفي القاموس: عين قرب الجحفة. (وكان ذلك في القعدة) بكسر القاف وفتحها، (على رأس تسعة أشهر) عند ابن سعد وشيخه الواقدي، وجعلها ابن إسلحق في السنة الثانية، وتبعه أبو عمر، فقال: بعد بدر. (وعقد له لواء أبيض حمله المقداد) بكسر الميم وسكون القاف ودالين مهملتين، (ابن عمرو) بن ثعلبة الكندي البدري المعروف بابن الأسود؛ لأنه تبتّاه، (في عشرين رجلاً) من المهاجرين، وقيل: ثمانية، (يعترض عيرًا) إبلاً تحمل الطعام وغيره من التجارات، ولا تسمّى عيرًا إلا إذا كانت كذلك؛ كما في النور. وكانت (لقريش فخرجوا على أقدامهم فصبحوها) أي: الخرّار، وأنّث لأنها اسم عين وهي مؤنثة، (صبح خامسة فوجدوا العير قد مرّت بالأمس،) فرجعوا ولم يلقوا كيدًا، والله أعلم.

#### أوّل المغازي ودان

قال الزهري: في علم المغازي خير الدنيا والآخرة. وقال زين العابدين علي بن الحسين بن علي: كنّا نعلم مغازي رسول الله عَيْلِيَّة كما نعلم السّور من القرءان، رواهما الخطيب وابن عساكر. وعن إسلميل بن محمّد بن سعد بن أبي وقاص: كان أبي يعلّمنا المغازي والسرايا، ويقول: يا بنيّ هذه شرف آبائكم فلا تضيّعوا ذكرها.

(ثم غزوة ودّان) بفتح الواو وشدّ المهملة فألف فنون قرية جامعة من أُمّهات القرى من عمل الفرع، وقيل: واد في الطريق يقطعه المصعدون من حجاج المدينة. (وهي) أي: غزوة ودّان، (الأبواء) بفتح الهمزة وسكون الموحدة والمدّ: قرية من عمل الفرع بينها وبين الجحفة من جهة المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً. قيل: سمّيت بذلك لما فيها من الوباء، وهو على القلب وإلا لقيل الأوباء، والصحيح كما قال أحسم بن ثابت: إنها سمّيت بذلك لتبوّء السيول بها، ومراد المصنف أن منهم من أضافها لودّان وبعضهم للأبواء لتقاربهما، فليس ضمير هي راجعة لودّان؛ لاقتضائه أنه مكان واحد له اسمان، وهو خلاف الواقع كما يأتي. (وهي) أي: غزوة ودّان، (أوّل مغازيه) عَيْنِيّة (كما ذكره ابن إسلحق وغيره،) وآخرها تبوك، ولا يرجع ضمير هي للأبواء وإن كان

وفي صحيح البخاري عنه: أولها الأبواء.

خرج على المدينة، يريد قريضًا، في ستين رجلاً، وحمل اللواء حمزة بن عبد المطلب. فكانت الموادعة - أي المصالحة - على أن بني ضمرة لا يغزونه ولا يكثرون عليه جمعًا، ولا يعينون عليه عدوًا.

واستعمل على المدينة سعد بن عبادة.

وليس بين ما وقع في سيرة ابن إسلحق وبين ما نقله عنه البخاري اختلاف، لأن الأبواء وودان مكانان متقاربان بينهما ستة أميال أو ثمانية.

أقرب مذكور؛ لأنه لا يتخيّل تناف حتى يحتاج للجواب الآتي.

(وفي صحيح البخاري عنه) أي: ابن إسحق تعليقًا: (أوّلها) أي: المغازي (الأبواء) ثم بواط ثم العشيرة، ولا تنافي كما يأتي، (خرج عَيِّكُ في صفر) لاثنتي عشرة مضت منه؛ كما عند بعض الرواة عن ابن إسحق، (على رأس) أي: عند أوّل (اثني عشر شهرًا) ففي المصباح: رأس الشهر: أوّله، (من مقدمه المدينة يريد قريشًا) زاد ابن إسحق: وبني ضمرة، فكأنّه قصره على قريش؛ لأنهم المقصودون بالذات والمراد غيرهم، (في ستين رجلاً) من المهاجرين ليس فيهم أنصاري، (وحمل اللّواء) قال أبو عمر: كان أبيض، (حمزة بن عبد المطلب) سيّد الشهداء (فكانت الموادعة) أي: فكان الأثر المتربّب على خروجه الموادعة (أي: المصالحة،) مع بني ضمرة ولم يدرك العير التي أراد (على أن بني ضمرة) بفتح المعجمة وإسكان الميم: ابن بكر بن عبد مناة بن كزية بن خزيمة (لايغزونه ولا يكثرون عليه جمعًا، ولا يعينون عليه عدوًا) وإنه إذا دعاهم لنصر أجابوه، قال ابن إسحق وابن سعد وأبو عمر: عقد ذلك معه سيّدهم مخشيّ ابن عمرو الضمري.

وقال ابن الكلبي وابن حزم: عمارة بن مخشيّ بن خويلد، ومخشيّ بفتح الميم وسكون المخاء وكسر الشين المعجمتين ثم ياء مشدّدة كياء النسبة، قال البرهان: لا أعلم له إسلامًا. وقال الشامي: لم أز من ذكر له إسلامًا، وكتب بينهم بذلك كتابًا؛ كما قال السهيلي، وسيذكره النسميّف بعد بواط، والأولى تقديمه هنا. (واستعمل على المدينة سعد بن عبادة) كما ذكره ابن المصيّف بعد وابن عبد البرّ: وغاب عنها خمسة عشر يومًا ثم رجع ولم يلق كيدًا. (و)أفاد في فتح الباري أنه (ليس بين ما وقع في سيرة ابن إسلحق) من أن أوّل غزواته ودّان (وبين ما نقله عنه البخاري) أن أوّلها الأبواء (اختلاف؛ لأن الأبواء وودّان مكانان متقاربان بينهما ستة أميال) وبه جزم اليعمري، (أو ثمانية) كما قال غيره، زاد في الفتح: ولهذا وقع في حديث الصعب بن

ثم غزوة بواط بفتح الموحدة وقد تضم وتخفيف الواو وآخره مهملة عزاها عَلَيْكُ في شهر ربيع الأول، على رأس ثلاثة عشر شهرًا من الهجرة، حتى بلغها من ناحية رضوى بفتح الراء وسكون المعجمة، مقصور في مائتين من أصحابه،

جثامة وهو بالأبواء أو بودّان؛ كما مرّ في الحجّ. وفي مغازي الأُمويّ: حدّثني أبي عن ابن إسلحق، قال: ثم خرج النبيّ عَلَيْكُ غازيًا بنفسه حتى انتهى إلى ودّان وهي الأبواء. وعند ابن عائذ عن ابن عباس أن النبيّ عَلِيْكُ وصل إلى الأبواء، انتهى. فكما وقع في العيون أنه سار حتى بلغ ودّان وقع في غيره أنه سار حتى بلغ الأبواء.

وروى البخاري في التاريخ الصغير والطبراني عن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف، عن أبيه عن جدّه، قال: أوّل غزوة غزوناها مع النبيّ عَلِيلِتُهِ الأبواء.

#### ثم غزوة بواط

(بفتح الموحدة) عند الأصيلي والمستملي من رواة البخاري والعذري من رواة مسلم، وصدر به في الفتح فتبعه السيوطي والمصنف هنا، قائلين: (وقد تضمّ) صريح في قلته مع أنه الأعرف؛ كما قاله في المطالع، واقتصر عليه في المقدمة، والمصنف في الشرح، وصاحب القاموس. (وتخفيف الواو) فألف (وآخره) طاء (مهملة) جبل من جبال جهينة بقرب ينبع على أربعة برد من المدينة. وقال السهيلي: بواط جبلان فرعان لأصل واحد، أحدهما جلسي والآخر غوري.

وفي الجلسي بنو دينار ينسبون إلى دينار مولى عبد الملك بن مرؤن (غزاها عَيَالِكُ في شهر ربيع الأول،) قاله ابن إسلحق، وقال أبو عمر وتلميذه ابن حزم في ربيع الآخر(على رأس ثلاثة عشر شهرًا من الهجرة، حتى بلغها من ناحية رضوى بفتح الراء وسكون) الضاد (المعجمة مقصور) جبل بالمدينة والنسبة إليه رضوي، قاله الجوهري. وفي السبل: على أربعة برد من المدينة وبه يفسر قول المجد على أبراد. وفي خلاصة الوفاء: رضوى كسكرى جبل على يوم من ينبغ وأربعة أيّام من المدينة ذو شعاب وأودية وبه مياه وأشجار، هذا هو المعروف ومنه يقطع أحجار المنارة، قيل: هو أول تهامة، انتهى. وهو مباين لكلام أولئك بكثير، ويذكر أن رضوى من الجبال الجنة.

وفي حديث رضوي رضي الله عنه: وقدس وتزعم الكيسانية أن محمدًا بن المحنفية مقيم به حيّ يرزق. (في مائتين من أصحابه) المهاجرين وحمل لواءه وكان أبيض سعد بن أبي وقاص؛ كما في الشاميّة وغيرها. وفي العيون: سعد بن معاذ، فيما ذكر ابن سعد. وتقدم مناقضة البرهان

يعترض عيرًا لقريش فيهم أمية بن خلف الجمحي.

واستعمل على المدينة السائب بن عثلن بن مظعون.

فرجع ولم يلقَ كيدًا، أي حربًا، قال ابن الأثير: والكيد الاحتيال والاجتهاد، وبه سميت الحرب كيدًا.

ثم غزوة العشيرة ــ بالشين المعجمة، والتصغير، آخره هاء. لم يختلف أهل المغازي في ذلك، وفي البخاري: .....

له وتأويله ولكن الأقرب أنه ابن أبي وقّاص؛ للتصريح بأن الذين خرجوا من المهاجرين، نعم قيل أنه استخلف ابن معاذ على المدينة، قال شيخنا: فلعلّه التباس للاستخلاف بالحمل.

(يعترض عيرًا) لتجار قريش عدّتها ألفان وخمسمائة بعير، قاله ابن سعد وشيخه الواقدي. (فيهم أُميّة بن خلف الجمحي) ومائة رجل من قريش، (واستعمل على المدينة) فيما قال ابن هشام وابن عبد البرّ ومغلطاي، (السائب بن عثمن بن مظعون) الجمحي أسلم قديمًا وهاجر إلى الحبشة وشهدا بدرًا في قول الجميع إلاَّ ابن الكلبي، فقال: الذي شهدها عمّه، ووهمه ابن سعد لمخالفته جميع أهل السّير، واستشهد يوم اليمامة. وفي نسخة من سيرة ابن هشام، كما في الفتح: استخلف السائب بن مظعون وجرى عليه السهيلي، انتهى. وهو أخو عثمن شهدا بدرًا عند ابن إسلحق ولم يذكره موسى بن عقبة فيهم، وبما علم من أنهما نسختان عن ابن هشام سقط انتقاد البرهان وتبعه الشامي على السهيلي بأن الذي في الهشامية السائب ابن الأخ لا عمّه.

وقال الواقدي: استخلف عليها سعد بن معاذ. (فرجع) عليه السّلام (ولم يلق كيدًا، أي: حربًا، قال ابن الأثير) في النهاية أبو السعادات المبارك بن أبي الكرم بن محمّد الشيباني الجزري العالم النبيل أحد الفضلاء صاحب التصانيف الشهيرة، ولد في سنة أربع وأربعين وخمسمائة ومات بالموصل يوم الخميس سلخ ذي الحجة سنة ستّ وستّمائة، (والكيد الاحتيال والاجتهاد وبه سمّيت الحرب كيدًا) مجازًا لاقترانها بالاشتهار فيه. وذكر القاموس من معاني الكيد الحرب، فمقتضاه اشتراكه فيه وفي غيره وضعًا. وجمع شيخنا بأن القاموس أراد التنبيه على المعاني التي يصدق عليها الكيد أعمّ من أن يكون حقيقة أو مجازًا، والله أعلم.

#### ثم غزوة العشيرة

بالعين المهملة المضمومة (بالشين المعجمة والتصغير آخره هاء) قال السهيلي: واحدة العشيرة مصغر، (لم يختلف أهل المغازي في ذلك) الضبط، قال في المشارق: وهو المعروف. قال الحافظ: وهو الصواب، ووقع في الصحيحين خلافه، فنبّه عليه فقال: (وفي البخاري) ومسلم

العشير، أو العسيرة بالتصغير، والأولى بالمعجمة بلا هاء، والثانية: بالمهملة وبالهاء- وأما غزوة العسرة ـ بالمهملة بغيرة تصغير ـ فهي غزوة تبوك، وستأتي إن شاء الله تعالى.

ونسبت هذه إلى المكان الذي وصلوا إليه، وهو موضع لبني مدلج بينبع. وخرج إليها ﷺ في جمادى الأولى ..................

والترمذي من طريق أبي إسلحق: سألت زيد بن أرقم... الحديث، وفيه: فأيّهم كانت أوّل؟ قال: (العشيرة أو العسيرة) هكذا ثبت في أصل الحافظ من البخاري، فقال في الفتح: (بالتصغير) فيهما (والأولى بالمعجمة بلا هاء والثانية بالمهملة وبالهاء) وفي أصل المصنف من البخاري: العسيرة أو العشير؟ فقال: بالتصغير فيهما وبالمهملة مع الهاء في الأولى والمعجمة بلا هاء في الثانية، ولأبي ذرّ: العسير بالمهملة بلا هاء أو العشير بالمعجمة بلا هاء.

وللأصيلي: العشير أو العسير بالمعجمة في الأوّل والمهملة في الثاني مع حذف الهاء والتصغير في الكل. وفي نسخة عن الأصيلي: العشير بفتح العين وكسر الشين المعجمة بغير هاء؛ كذا رأيته في الفرع كأصله، انتهى.

وفي مسلم: العسير أو العشير، قال النووي: هكذا في جميع نسخ صحيح مسلم بضمّ العين، والأوّل بالسين المهملة والثاني بالمعجمة، انتهى. ورواية الترمذي كرواية مسلم كما أفاده الحافظ، وبهذا كلّه بأن خطّأ من زعم أنه بالهمز ومنشؤه قراءته العشيراء بالمدّ، والعسيرة بالواو.

(وأمًّا غزوة العسرة بالمهملة بغير تصغير، فهي غزوة تبوك) قال اللَّه تعالى: ﴿ الله تعالى: أنها سمّيت بذلك لما من المشقّة، كما يأتي بيانه. ولمّا كان يتوهم وخصّها دون السابقتين، فقال: (ونسبت هذه إلى سميت به تبوك، وصغرت دفع هذا الوهم وخصّها دون السابقتين، فقال: (ونسبت هذه إلى المريق المكان الذي وصلوا إليه، وهو موضع لبني مدلج بينبع) ليس بينها وبين البلد إلا الطريق السالك؛ كما في النور وغيره.

وفي القاموس: موضع ناحية ينبع وفيه ينبع كينصر حصن له عيون ونخيل وزرع بطريق حاج مصر، فهو غير مصروف كيشكر. وفي الفتح: يذكّر ويؤنّث. قال ابن إسلحق: موضع ببطن ينبع.

وفي الروض: معنى العسير أو العسيرة أنه اسم مصغر من العسرى والعسر، إذا صغرت تصغير ترخيم، قيل: عسير وهي بقلة تكون أذنة، أي: عصيفة، ثم تكون سحاء، ثم يقال لها: العسرى. (وخرج إليها عَلَيْكُ في جمادى الأولى) قاله ابن إسلحق وتبعه ابن حزم وغيره.

- وقيل: الآخرة - على رأس ستة عشرة شهرًا من الهجرة، في خمسين ومائة رجل - وقيل في مائتي رجلاً - ومعهم ثلاثون بعيرًا يعتقبونها، وحمل اللواء - وكان أبيض - حمزة، يريد عير قريش التي صدرت من مكة إلى الشام بالتجارة. فخرج إليها ليغنمها فوجدها قد مضت.

ووادع بني مدلج من كنانة. تتميم.

(وقيل: الآخرة) قاله ابن سعد، أي: المتأخرة. وفي نسخة الأخرى: وعبر به لمقابلتها بالأولى، فاندفع اللبس بالواحدة المتناولة للمتقدمة والمتأخرة. وقد ذكر السيوطي في الشماريخ ما حاصله: أنه إذا دلّت قرينة على المراد ساغ التعبير بالآخر والأخرى، وفي نسخة: الأوّل. وقيل: الآخر بتذكيرهما ذهابًا إلى معنى الشهر، وإن كان المصباح إنما نقل تأويله إذا وقع في شعره، وإلا فحمادان مؤنثان دون الشهور، ويخرج تذكير الآخر أيضًا على مفاد الشماريخ.

(على رأس ستة عشر شهرًا من الهجرة في خمسين ومائة رجل، وقيل:) في (مائتين) حكاهما ابن سعد، وزاد: من قريش من المهاجرين ممن انتدب ولم يكره أحدًا على الخروج، (رجلاً) تمييز مائتين وهو شاذ؛ كقوله:

إذا عاش النفتى مائتين عامًا فقد ذهب المسرة والغناء ولا يقاس عليه عند الجمهور، والقياس في مائتي رجل بالإضافة.

(ومعهم ثلاثون بعيرًا يعتقبونها) يركبها بعضهم ثم ينزل فيركب غيره، (وحمل اللواء، وكان أبيض حمزة) أسد الله وأسد رسوله، (يريد عير قريش التي صدرت من مكّة إلى الشام بالتجارة) وكانت قريش جمعت أموالها في تلك العير، ويقال: إن فيها خمسين ألف دينار وألف بعير، ولا يردّ على هذا أن العير الإبل التي تحمل الميرة؛ لقول المصباح: إنها غلبت على كل قافلة. (فخرج إليها ليغنمها فوجدها قد مضت) قبل ذلك بأيّام، وهي العير التي خرج إليها حين رجعت من الشام فكان بسببها وقعة بدر الكبرى؛ كما في العيون وغيرها.

قال أبو عمر: فأقام هناك بقية جمادى الأولى وليالي من جمادى الآخرة وبه يعلم أن في قول البعمري: فأقام بها جمادى الأولى... الخ، تجوّزًا بدليل قوله: أوّلاً خرج في أثناء جمادى الأولى. (ووادع) في هذه السفرة (بني مدلج) زاد ابن إسلحق: وحلفاءهم من بني ضمرة، وتقدّم في ودان إنه وادع بني ضمرة فلعلّها تأكيد للأولى، أو أن حلفاء بني مدلج كانوا خارجين عن بني ضمرة لأمر ما، وبسببه حالفوا بني مدلج فكان ابتداء صلح لبني مدلج (من كنانة) هي تجمع بني مدلج وبني ضمرة؛ لأن كلاً قبيلة من كنانة. وذكر الواقدي أن هذه السفرات الثلاث كان عن عرون إلى الشام ذهابًا وإيابًا، وبسبب ذلك كانت

وكانت نسخة الموادعة ........

وقعة بدر وكذلك السرايا التي بعثها قبل بدر.

#### تتميسم

روى ابن إسلحق وأحمد من طريقه، عن عمّار: أن النبيّ عَيِّلِيّة كنى عليًا أبا تراب حين نام هو وعمّار في نخل لبني مدلج مجتمع، ولصق بهما التراب، قال: فجاء النبيّ عَيِّلِيّة فحرّكنا برجله وقد تتربنا، فيومئذ قال لعليّ بن أبي طالب: «ما لك يا أبا تراب»؟، ويعارضه ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن سهل بن سعد، قال: جاء رسول الله عَيِّلِيّة بيت فاطمة فلم يجد عليًا، فقال لها: «أين ابن عمك»؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يَقِل عندي، فقال عَيِّلِيّة لإنسان: «أنظر أين هو» فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد، فجاء عَيِّلِيّة وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل عَيِّلِيّة يمسحه عنه ويقول: «قم أبا تراب». وفي رواية: «اجلس أبا تراب» مرّتين، قال سهل: وما كان له اسم أحبّ إليه منه. وغلّط ابن القيّم رواية السيرة، وقال: إنما كناه بذلك بعد بدر، وهو أوّل يوم كناه فيه. وقال السهيلي: ما في الصحيح أصحّ، إلا أن يكون كناه بذلك بعد بدر، وهو أوّل يوم كناه فيه. وقال السهيلي: ما في الصحيح وصاحب النور إلى ذا الجمع، لكنهما قالا: فإن صحّ فيكون كناه... الخ، إشارة للتوقّف فيه، فإن إسناده لا يخلو من مقال.

قيل: ولهذا اختصّ عليّ بقولهم كرّم اللّه وجهه دون غيره من الصحابة والآل، وقيل: لأنه لم يسجد لصنم قطّ، وقيل غير ذلك.

وروى الطبراني عن ابن عباس، وابن عساكر عن جابر: أنه عَيَّاتِكُم لمَّا آخى بين أصحابه ولم يؤاخِ بين عليّ وبين أحد غضب فذهب إلى المسجد، فذكر نحو حديث الصحيح. قال الحافظ: ويمتنع الجمع بينهما؛ لأن المؤاخاة كانت أوّل ما قدم المدينة ودخول عليّ على فاطمة بعد ذلك بمدّة. وما في الصحيح أصحّ، انتهى. ولم يظهر من تعليله امتناع الجمع، فإنّه ممكن بمثل ما جمعوا به بين الحديثين قبله، فيكون كناه ثلاث مرّات، أوّلها: يوم المؤاخاة في المسجد. وثانيها: في هذه الغزوة في نخل بني مدلج. وثالثها: بعد بدر في المسجد لمَّا غاضب الزهراء، وإنما عتنع لو قال في رواية الصحيح: إنّه أوّل يوم كناه فيه؛ كما ادّعى ابن القيّم.

(وكانت نسخة الموادعة) بينه عَيِّلِيَّةً وبين بني ضمرة الواقعة في غزوة ودّان، وذكر ها هنا وإن كان الأولى تقديمها، ثم كما فعل السهيلي وأتباعه لأنّه أراد ذكر الغزوات الثلاث على حدة ولم يخشُ لبس أنها لبني مدلج لتصريح الكتاب أنها لبني ضمرة، ولذا أسقط أوّلاً قول ابن إسلحق

فيما ذكره غير ابن إسلحق:

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد رسول الله لبني ضمرة، بأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم، وأن لهم النصر على من رامهم أن لا يحاربوا في دين الله ما بل بحر صوفة، وأن النبي إذا دعاهم لنصر أجابوه، عليهم بذلك ذمة الله ورسوله.

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد.

## [ثم غزوة بدر الأولى]

قال ابن إسلحق: ولما رجع عليه الصلاة والسلام ـ أي: من غزوة العشيرة ـ لم يقم إلا ليالي، وقال ابن حزم: بعد العشيرة بعشرة أيام،

وحلفاؤهم من بني ضمرة، (فيما ذكر غير ابن إسلحق) كما أفاده السهيلي في الروض:

(بسم الله الرحمان الرحيم) فيه ندب افتتاح الكتب بالبسملة فقط، وقد جمعت كتبه عَلَيْهِ إلى الملوك وغيرهم فوجدت مفتتحة بها دون حمدلة وغيرها، (هذا كتاب من محمّد رسول الله لبني ضمرة بأنهم) بالباء الموحدة؛ كما هو المنقول في الروض وغيره، ويقع في نسخ: فإنهم، بالفاء وفي توجيهها عسر.

(آمنون على أموالهم وأنفسهم، وأنّ لهم النصر على من رامهم) أي: قصدهم بسوء بشرط (أن لا يحابوا) أي: يخالفوا (في دين الله) بإرادتهم إبطال ما جاء به الشرع أو المعنى على من قصدهم، يريد منهم: أن لا يحاربوا في نصرة دين الله (ما بلّ بحر صوفة) كناية عن تأييد مناصرتهم، إذ معلوم أن ماء البحر لا ينقطع، (وأن النبيّ) عَيِّليًّة (إذا دعاهم لنصر أجابوه، عليهم مناصرتهم، إذ معلوم أن ماء البحر لا ينقطع، (وأن النبيّ) عهد (رسوله) وفسرها الشامي بأمانه، بذلك ذمّة الله) بكسر الذال المعجمة، أي: عهده (و)عهد (رسوله) وفسرها الشامي بأمانه، والأوّل أولى، وفي مقدمة الفتح: ذمة الله، أي: ضمانه، وقيل: الذمام الأمان، زاد في الروض: ولهم النصر على من برّ منهم واتقى، وعلى بمعنى اللام، أي: لمن برّ منهم واتقى النصر منا على عدوّهم.

(قال ابن هشام) عبد الملك، (واستعمل) عَلَيْكُ (على المدينة) في خروجه للعشيرة (أبا سلمة) عبد الله (بن عبد الأسد) بسين ودال مهملتين المخزومي البدري أحد السابقين.

## ثم غزوة بدر الأولى

(قال ابن إسلحق: ولمَّا رجع عليه الصّلاة والسّلام، أي: من غزوة العشيرة لم يقم إلاَّ ليالي) قلائل لا تبلغ العشر؛ كما هو نصّ ابن إسلحق. (وقال ابن حزم: بعد العشيرة بعشرة أيّام،)

حتى أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة فخرج عَيْكُ في طلبه حتى بلغ سفوان ـ بفتح المهملة والفاء ـ موضع من ناحية بدر، ففاته كرز بن جابر. وتسمى بدرًا الأولى.

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة زيد بن حارثة، وحمل اللواء علي بن أبى طالب رضى الله عنه.

ثم سرية أمير المؤمنين عبد الله بن جحش .....

نقله عنه مغلطاي، ونقل الشامي عنه أنّه عليه السّلام خرج في ربيع الأوّل على رأس ثلاثة عشر شهرًا، وهو مبني على أن هذه قبل العشيرة؛ كما ذهب إليه ابن سعد ورزين وغيرهما، وابن إسلحق إلى أنها بعدها، (حتى) غاية للإثبات المستفاد من نقض النفي بألا، فكأنّه قال: استمرّت إقامته إلى أن (أغار كوز) بضمّ الكاف وسكون الراء وبالزاي، (ابن جابر الفهري) نسبة إلى جدّه الأعلى فهر بن لملك بن النضر كان من رؤساء المشركين، ثم أسلم وصحب وأُمّر على سريّة واستشهد في غزوة فتح مكّة، (على سرح المدينة) بفتح السين وسكون الراء وبالحاء المهملات: الإبل والمواشي التي تسرح للرعي بالغداة؛ كما في النور والسبل، ولعلّ المراد بالمواشي المائم؛ كما في المختار في الشرح، وإن كانت المواشي، كما في القاموس: الإبل والغنم.

وفي العيون: السرح ما رعوا من نعمهم، ويروى: أنه أغار عليهم من سعر، وفي خلاصة الوفاء: سعر كزفر جمع سعير الواردي جبل بأصل حمى أُمّ خالد يهبط منه إلى بطن العتيق، كان يرعى بها السرح.

(فخرج عَلَيْكُ حتى بلغ سفوان بفتح المهملة و) فتح (الفاء) وبالنون (موضع من ناحية بدر) ذكره في النهاية وتبعه السمهودي، فقال: سفوان بفتحات واد من ناحية بدر، وقيل: الفاء ساكنة (ففاته كرز بن جابر، وتسمّى بدرًا الأولى، قال ابن هشام واستعمل على المدينة زيد بن لحرثة وحمل اللواء) وكان أبيض؛ كما في الشامية (عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه،) فرجع ولم يلتى كيدًا.

## ثم سرية أمير المؤمنين عبد الله بن جحش

ابن رياب براء مكسورة فتحتية فموحدة ابن معمر الأسدي أحد السابقين البدري، وهاجر إلى الحبشة واستشهد بأُحد. وروى أبو القسم البغوي عن سعد بن أبي وقاص: بعثنا عَيَالَة في سرية، وقال: «لأبعثن عليكم رجلاً أصبركم على الجوع والعطش»، فبعث علينا عبد الله بن جحش فكان أوّل أمير في الإسلام. قال اليعمري: سمّي في هذه السرية أمير المؤمنين، وقال

في رجب على رأس سبعة عشر شهرًا، وكان معه ثمانية ـ وقيل اثنا عشر ـ من المهاجرين، إلى نخلة على ليلة من مكة، يترصد قريشًا، فمرت به عيرهم تحمل زبيبًا وأدمًا، فيها عمرو بن الحضرمي، .....

غيره: سمّاه ﷺ أمير المؤمنين فهو أوّل من تسمّى به في الإسلام، ولا ينافيه القول بأن أوّل من تسمّى به عمر؛ لأن المراد من الخلفاء أو على العموم وهذا على من معه.

(في رجب) عند الأكثر، وقطع به الحافظ في سيرته وفي الفتح، وقيل: في جمادى الآخرة، (على رأس سبعة عشر شهرًا، وكان معه ثمانية) كما رواه ابن إسلحق وسمّاهم، فقال: أبو حذيفة بن عتبة العبشمي، وعكاشة بن محصن الأسدي، وعتبة بن غزوان، وسعد بن أبي وقاص، وعامر بن ربيعة، وواقد بن عبد الله، وخالد بن البكير، وسهيل بن بيضاء.

(وقيل: اثنا عشر) فزيد: عامر بن إياس، والمقداد بن عمرو، وصفوان بن بيضاء؛ فلعلّ القائل بالثاني عدّ الأمير منهم، وهو ظاهر قول الحافظ في كتاب العلم: وكانوا اثني عشر رجلاً، انتهى. وزيادة بعضهم وجابر السلمي خطأ؛ لأنه أنصاري، وقد قال المؤلف كغيره (من المهاجرين) زاد ابن سعد: ليس فيهم من الأنصار أحد يعتقب كل اثنين منهم بعيرًا، (إلى نخلة على ليلة من مكّة والطائف، وفي المعجم: نخلة على يوم وليلة من مكّة وهي التي يسب إليها بطن نخلة التي استمعه الجنّ فيها.

روى ابن إسلحق عن عروة مرسلاً ووصله الطبراني بإسناد حسن من حديث جندب البجلي: أنه على المنظر فيه حتى يسير يومين البجلي: أنه على الله بن عبد الله بن جحش وكتب له كتابًا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به ولا يستكره من أصحابه أحدًا، فلمًا سار يومين فتح الكتاب، فإذا فيه: «إذا نظرت في كتابي هذا، فامض حتى تنزل نخلة بين مكّة والطائف فترصد بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم»، فقال: سمعًا وطاعة، وأخبر أصحابه أنه نهاه أن يستكره أحدًا منهم، فلم يتخلّف منهم أحد وسلك على الحجاز حتى إذا كان ببحران بفتح الموحدة وضمّها أضل سعد وعتبة بعيرهما الذي كانا يعتقبان عليه، فتخلّفا في طلبه ومضى عبد الله وأصحابه حتى نزل بنخلة، (يرتصد قريشًا فمرّت به عيرهم تحمل زبيبًا وأُدمًا) بفتح الهمزة والدال، أي: جلود. زاد ابن القيّم وغيره: وتجارة من تجارة قريش، أي: مالاً من أموالهم. وفي الفتح: لقوا أُناسًا من قريش راجعين بتجارة من الشام، (فيها عمرو بن الحضرمي) بمهملة ومعجمة ساكنة، واسمه عبد الله بن عباد أو ابن عمّار له عمر، وهذا وعامر والعلاء وأختهم الصعبة أسلم، والعلاء كان من أفاضل الصحابة، وكذا الصعبة وهي أمّ طلحة بن عبيد الله وفيها أيضًا عثمن ونوفل ابنا عبد الله المخزوميّان والحكم بن كيسان فنزلوا قربهم فهابوهم فأرشدهم عبد الله إلى ما يزيل فزعهم، المخزوميّان والحكم بن كيسان فنزلوا قربهم فهابوهم فأرشدهم عبد الله إلى ما يزيل فزعهم،

فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب، فإن قتلناهم هتكنا حرمة الشهر، وإن تركناهم الليلة دخلوا حرم مكة، فأجمعوا على قتلهم فقتلوا عمرًا واستأسروا عثمن بن عبدالله والحكم بن كيسان، وهرب من هرب، واستاقوا العير، فكانت أول غنيمة في الإسلام، فقسمها ابن جحش، وعزل الخمس من ذلك قبل أن يفرض، ويقال: بل قدموا بالغنيمة كلها.

فحلق عكاشة رأسه، وقيل: واقد وأشرف عليهم فلما رأوهم أمنوا، وقالوا: عمار، بضم العين وشدّ الميم، أي: معتمرون، لا بأس عليكم منه، فقدوا ركابهم وسرحوها وصنعوا طعامًا.

(فتشاور المسلمون، وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب) ويقال: أوّل يوم من شعبان، وقيل: في آخر يوم من جمادى الآخرة. وفي الاستيعاب: الأكثر أن سرية عبد الله في غرّة رجب إلى نخلة وفيها قتل ابن الحضرمي لليلة بقيت من جمادى الآخرة. قال البرهان: وهو تباين ولعله غلط من الناسخ، صوابه: لليلة بقيت من رجب فيتفق الكلامان مع تأويل، أي: قوله في غرّة رجب، وقوله: بقيت من رجب على ما صوّب مع تأويل اليوم بالليلة لقربها منه أو الليلة باليوم، وقد يقال: لا تباين ولا غلط، بل هو إشارة للشكّ الذي وقع لهم، ففي حديث جندب عند الطبراني وغيره: ولم يدروا أذلك اليوم من رجب أو من جمادى، وحاصله: أنهم شكّوا في اليوم أهو من الشهر الحرام أم لا؟ (فإن قتلناهم هتكنا حرمة الشهر) الحرام (وإن تركناهم الليلة دخلوا حرم هكّة،) فامتنعوا به منا ثم شجعوا أنفسهم عليهم، (فأجمعوا على قتلهم) أي: قتل من قدروا عليه منهم؛ كما في الرواية.

(فقتلوا عمرًا) الحضرمي وفيه تجوّز؛ لأنه لما كان برضاهم نسب إليهم، وإلا فالقاتل له؛ كما في الرواية: واقد بن عبد الله رماه بسهم فقتله، (واستأسروا) أي: أسروا (عثمن بن عبد الله) بن المغيرة المخزومي (والحكم بن كيسان) بفتح الكاف وسكون التحتيّة وسين مهملة ونون. روى الواقدي عن المقداد قال: أنا الذي أسرت الحكم، فأرادوا قتله فأسلم عند رسول الله عليه وهرب من هرب) وسمّى في الرواية منهم: نوفل بن عبد الله، (واستاقوا العير) أي: ساقوها فالمجرد والمزيد بمعنى؛ كما في القاموس، أي: أخذوها، (فكانت أول غنيمة في الإسلام) قال في الفتح: وأوّل قتل وقع في الإسلام، (فقسمها ابن جحش) بين أصحابه، (وعزل المخمس من في المبتهاد منه لرسول الله عَيِّلهُ، (قبل أن يفوض) الخمس؛ كما رواه ابن إسلحق عن بعض آل عبد الله. قال ابن سعد: فكان أوّل خمس خمّس في الإسلام.

(ويقال: بل قدموا بالغنيمة كلّها) المدينة فقسمها عَيِّلِيَّة بعد بدر، ويقال: تسلّمها منهم وخمّسها ثم قسمها عليهم، ولم يحكه لمنابذته للمروي عند ابن إسلحق والطبراني، بلفظ: فقدموا

فقال النبي عَلِيلِيِّه: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، فأخر الأسيرين والغنيمة حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائمها.

وتكلمت قريش: إن محمدًا سفك الدماء، وأخذ المال في الشهر الحرام، فأنزل الله تعالى: ﴿يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه..﴾ الآية [البقرة/٢١٧]. وفي ذلك يقول عبدالله بن جحش.

على رسول الله عَيِّكِيِّ. (فقال النبي عَيِّكِيِّ: «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام»، فأخر الأسيرين والغنيمة) لتوقفه في حل ذلك، وأبى أن يأخذ شيئًا من ذلك، وفيه أن شرع من قبلنا شرع لنا حتى يرد ناسخ. قال في الرواية: فلمًا قال عَيِّكِ ذلك سقط في أيدي القوم وظنوا أنهم هلكوا وعنفهم إخوانهم فيما صنعوا، (حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائمها) على غانميها فقط، لا إنه خلطها مع غنائم بدر وعم بها الجميع.

وذكر ابن وهب: أنه عَيِّكُ ردّ الغنيمة، وودى القتيل. قال ابن القيّم: والمعروف في السير خلافه، (وتكلّمت قريش أن محمّدًا سفك الدماء وأخذ المال،) أي: أمر بهما (في الشهر الحرام) أو هو حقيقة بأن علموا أو ظنّوا أخذه عليه السلام الغنيمة من أصحابه، زاد ابن إسلحق في روايته: وأسر فيه الرجال، فقال: من يردّ عليهم من المسلمين ممن كانوا بمكّة إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان، وقالت يهود: تفاءل بذلك عليه عَيِّكُ عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله عمر وعمرت الحرب، والحضرمي حضرت الحرب، وواقد وقدت الحرب، فجعل الله ذلك عليهم، لا لهم.

(فأنزل اللّه تعالى) بعد أن أكثر الناس القول: (﴿يسألونك﴾ [البقرة: ٢١٧]،) قال البيضاوي: أي الكفار بعثوا يعيرون، وقيل: أصحاب السرية، (﴿عن الشهر الحرام قتال فيه﴾ [البقرة: ٢١٧]،) بدل اشتمال (الآية.) قال في الرواية: ففرّج الله عن المسلمين وأهل السرية ما كانوا فيه، ولكنهم ظنّوا أنه إنما نفى عنهم الإثم فلا أجر لهم فطمعوا فيه، فقالوا: يا رسول الله! أنظمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين. وفي رواية: إن لم يكونوا أصابوا وزرًا فلا أجر لهم، فأنزل الله: ﴿إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم﴾ [البقرة: ٢١٨]، فوضعهم الله تعالى من ذلك على أعظم الرجاء.

(وفي ذلك يقول عبد الله بن جحش) كما قال ابن هشام. وقال ابن إسلحق: الصدّيق، ورجّح البرهان الأول بما في الاستيعاب عن الزهري: أن أبا بكر لم يقل شعرًا في الإسلام حتى مات، فإن صح فلا يعارضه كل امرىء مصبح في أهله... البيت؛ لأنه تمثل به وإنما هو لحنظلة بن سيار؛ كما قاله عمر بن شبة، وقد ذكرها ابن إسلحق ستّة أبيات اقتصر المصنف كاليعمري على

تعدون قتلاً في الحرام عظيمة وأعظم منه لويرى الرشد راشد صدودكم عما يقول محمد وكفر بمه والله راء وشاهد سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد

وبعثت قريش إلى رسول الله عَلِيْكَ في فداء الأسيرين، وهما: عثمن بن عبد الله والمحكم بن كيسان، ففداهما رسول الله عَلِيْكَ. فأما الحكم فأسلم وحسن إسلامه، وأقام عند رسول الله عَلِيْكَ حتى قتل يوم بئر معونة شهيدًا، وأما .....

ثلاثة واذكر ما حذفه، فقال: (تعدّون قتلاً في) الشهر (الحرام عظيمة وأعظم) أكبر وأشد (منه) من القتل الواقع منافيه وجملة (لو يرى الرشد راشد،) معترضة وجواب لو محذوف، أي: لعلم إن فعلكم أعظم، (صدودكم) خبر أعظم، (عمّا يقول محمّد، وكفر به والله راء وشاهد) جملة حالية، والثالث والرابع:

وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد فإنا وإن عيرتمونا بقتله وارجف بالإسلام باغ وحاسد

(سقينا من) عمرو (بن) عبد الله (الحضرمي رماحنا، بنخلة لما) حين (أوقد الحرب واقد) ابن عبد الله التميمي برميه ابن الحضرمي بسهم قتله به، ومفعول سقينا الثاني دماني البيت السادس، وهو:

دما وابن عبد الله عشمن بيننا ينبازهه غل من القيد قاعد وغل بضم المعجمة: طوق من حديد يجعل في العنق، وأما بكسرها فالحقد كما في المصباح، ولم يذكر الناظم الحكم مع أنه أسير أيضًا؛ لجواز أنه بعد إسلامه أو قبله وصرفه الله عن ذلك لعلمه بأنه من السعداء الشهداء.

عثمن فلحق بمكة فمات بها كافرًا.

# [تحويل القبلة وفرض رمضان وزكاة الفطر]

ثم حولت القبلة إلى الكعبة، وكان عَلِيْكُ يصلي إلى بيت المقدس بالمدينة ستة عشر شهرًا.

وقيل سبعة عشر، ....

عثلمن فلحق بمكّة، فمات بها كافرًا) ومن يضلل اللَّه فلا هادي له.

#### تحويل القبلة وفرض رمضان وزكاة الفطر

(ثمّ حوّلت القبلة) أي: الاستقبال لا ما يستقبله المصلّي، إذ لا يتعلّق به تحويل أو حول، أي: غير وجوب استقبال المقدس، (إلى الكعبة) الترتيب ذكري لا زماني، فلا يرد عليه جزمه أن السريّة على رأس سبعة عشر شهرًا في رجب، وحكايته الخلاف الآتي في التحويل. (وكان عَيِّلِيَّة يصلّي إلى) صخرة (بيت المقدس) التي كان موسى يصلّي إليها بحذاء الكعبة، وهي قبلة الأنبياء كلّهم، نقله القرطبي عن بعضهم. وأخرج ابن سعد عن محمّد بن كعب القرظي، قال: ما خالف نبيّ نبيًّا في قبلة ولا سنّة، إلا أنه عَيِّلِيَّة استقبل بيت المقدس ثم تحوّل إلى الكعبة. وروى أبو داود في الناس وضع للناس آل وقبلته البيت، وهذا قوّاه الحافظ العلائي، عمران: ١٦٦ الآية، قال: أعلم قبلته فلم يبعث نبيّ إلا وقبلته البيت، وهذا قوّاه الحافظ العلائي، فقال في تذكرته: الراجح عند العلماء أن الكعبة قبلة الأنبياء كلّهم؛ كما دلّت عليه الآثار. قال بعضهم: وهو الأصح، انتهى.

اختار ابن العربي وتلميذه السهيلي: أن قبلة الأنبياء بيت المقدس، قال بعض: وهو الصحيح المعروف. فعد صاحب الأنموذج من خصائص المصطفى وأُمّته استقبال الكعبة: إنما هو على أحد القولين المرجحين، نعم ذكر فيما اختص به على جميع الأنبياء والمرسلين أن الله جمع له بين القبلتين عَيِّلِيَّة (بالمدينة) حال (ستة عشر شهرًا)؛ كما رواه مسلم عن أبي الأحوص، والنسائي عن زكريا بن أبي زائدة، وشريك وأبو عوانة عن عمار بن رزيق بتقديم الراء مصغر، أربعتهم عن أبي إسلحق عن البراء بن عازب جزمًا.

ورواه أحمد بسند صحيح عن ابن عباس، ورجّحه النووي في شرح مسلم، وفي رواية زهير عند البخاري وإسرائيل عنده، وعند الترمذي عن أبي إسلحق عن البراء ستّة عشر شهرًا، أو سبعة عشر شهرًا بالشكّ.

(وقيل: سبعة عشر) شهرًا، رواه البزار والطبراني من حديث عمرو بن عوف، والطبراني

وقيل ثمانية عشر شهرًا.

وقال الحربي: قدم عليه الصلاة والسلام المدينة في ربع الأول، فصلى إلى بيت المقدس تمام السنة وصلى من سنة اثنتين ستة أشهر. ثم حولت القبلة.

وقيل: كان تحويلها في جمادي، وقيل: كان يوم الثلاثاء في نصف شعبان،

أيضًا من حديث ابن عباس، وهو قول ابن المسيّب ولملك وابن إسلحق. قال القرطبي: وهو الصحيح. قال الحافظ: والجمع بينها سهل بأن من جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرًا وألغى الأيام الزائدة، ومن جزم بسبعة عشر عدّهما معًا، ومن شكّ تردّد في ذلك، وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأوّل بلا خلاف، وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح، وبه جزم الجمهور. ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس، وقال ابن حبان: سبعة عشر شهرًا وثلاثة أيام، وهو مبني على أن القدوم كان في ثاني ربيع الأوّل، انتهى. قال البرهان: ويمكن أن هذا مراد من قال سبعة عشر بإلغاء الكسر.

(وقيل: ثمانية عشر شهرًا) رواه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسلحق عن البراء، قال الحافظ: وهو شاذ، وأبو بكر سيّىء الحفظ وقد اضطرب فيه، فعند ابن جرير من طريقه في رواية سبعة عشر، وفي آخر: ستّة عشر، قال: ومن الشذوذ أيضًا ثلاثة عشر شهرًا، ورواية تسعة أشهر أو عشرة، ورواية: شهرين، ورواية: سنتين، ويمكن حمل الأخيرة على الصواب وأسانيد الجميع ضعيفة، والاعتماد على الثلاثة الأُول، فجملة ما حكي تسع روايات، انتهى. وكأنه لم يعد رواية الشك، وإلا كانت عشرة، وكذا لم يعدها البرهان وعد الأقوال عشرة، فزاد القول بأنه بضعة عشر شهرًا ولم يعدّه الحافظ؛ لأنه يمكن تفسيره بكل ما زاد على العشرة.

(وقال) إبراهيم (الحربي: قدم عليه الصّلاة والسّلام المدينة في ربيع الأوّل فصلّى إلى بيت المقدس تمام السنة، وصلّى من سنة اثنتين ستة أشهر، ثم حوّلت القبلة) وهذا محتمل، لكون المراد أن مدّة الصلاة لبيت المقدس دون ستّة عشر، ولذا قال في النور: هذا كاد أن يكون قولاً، انتهى. ومحتمل لأن يكون مراده ستّة عشر بشهر القدوم. (وقيل: كان تحويلها في جمادي) الآخرة، وبه جزم ابن عقبة (وقيل: كان يوم الثلاثاء في نصف شعبان) قاله محمد بن حبيب، وجزم به في الروضة مع ترجيحه في شرح مسلم رواية ستة عشر شهرًا للجزم بها في مسلم؛ كما مرّ.

قال الحافظ: ولا يستقيم أنه في شعبان إلا بإلغاء شهري القدوم والتحويل، انتهى. نعم هو يوافق سبعة عشر بتلفيق واحد من شهري القدوم والتحويل، والقول الشاذ بأنه ثمانية عشر بإلغاء

وقيل يوم الإثنين نصف رجب.

وظاهر حديث البراء في البخاري: أنها كانت صلاة العصر. ووقع عند النسائي من رواية أبي سعيد بن المعلى: أنها الظهر.

وأما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني، كما في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت

الكسر واعتبار شهري التحويل والقدوم.

(وقيل: يوم الاثنين نصف رجب) رواه أحمد عن ابن عباس بإسناد صحيح. قال الواقدي: وهذا أثبت. قال الحافظ: وهو الصحيح، وبه جزم الجمهور؛ كما مرّ، وهو صالح لروايتي ستة عشر وسبعة عشر والشكّ، فالحاصل في الشهر ثلاثة أقوال، وفي اليوم قولان. (وظاهر حديث البراء) بتخفيف الراء والمدّ على الأشهر، ابن عازب الأنصاري الأوسي الصحابي ابن الصحابي (في البخاري أنها) أي: الصلاة التي وقع فيها التحويل، (كانت صلاة العصر) لقوله وأنه، أي: النبيّ عَلَيْكُ، أوّل صلاة صلاة العصر، أي: متوّجها إلى الكعبة. (ووقع عند النسائي من رواية أبي سعيد بن المعلّى) بضم الميم وفتح المهملة وشدّ اللام، صحابي جليل اسمه سعيد، وقيل: رافع ووهاه ابن عبد البرّ، وقوّى الأول. (أنها الظهر؛) وكذا عند الطبراني والبزار من حديث أنس، وعند ابن سعد: حوّلت في صلاة الظهر أو العصر، وجمع الحافظ فقال في كتاب الإيمان: التحقيق: أن أوّل صلاة صلاها في بني سلمة لما مات بشر بن البراء بن معرور الظهر وأوّل صلاة المسجد النبويّ العصر.

(وأمًّا أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر) أي: الصبح، (من اليوم الثاني) وقال في كتاب الصلاة: لا منافاة بين الخبرين؛ لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة وهم بنو حارثة، ووصل وقت الصبح إلى من هو خارجها وهم أهل قباء؛ (كما في الصحيحين) البخاري في الصّلاة والتفسير ومسلم في الصّلاة، وكذا النسائي (عن ابن عمر) بن الخطاب (أنه قال: بينما الناس) المعهودون في الذهن (بقباء) بالمدّ والتذكير والصرف على الأشهر ويجوز القصر وعدم الصرف ويؤنّث: موضع معروف ظاهر المدينة وفيه مجاز الحذف، أي: بمسجد قباء.

(في صلاة الصبح) ولمسلم في صلاة الغداة وهو أحد أسمائها ونقل بعضهم كراهة تسميتها بذلك، (إذ جاءهم آت) قال الحافظ: ولم يسمّ وإن كان ابن طاهر وغيره نقلوا أنه

فقال: إن رسول الله عَلِيْكُ قد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.

وفي هذا أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به، وإن تقدم نزوله، لأنهم لم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء والله أعلم.

عباد بن بشر ففيه نظر؛ لأن ذلك إنما ورد في حق بني لحرثة في صلاة العصر، فإن كان ما نقلوه محفوظًا فيحتمل أن عبادًا أتى بني لحرثة أوّلاً وقت العصر ثم توجه إلى أهل قباء، فأعلمهم بذلك في الصبح، وممّا يدلّ على تعدّدهما أن مسلمًا روى عن أنس: أن رجلاً من بني سلمة مرّ وهم ركوع في صلاة الفجر، فهذا موافق لرواية ابن عمر في تعيين الصلاة، وبنو سلمة غير بني حارثة انتهى.

وكون مخبر بني حارثة عباد بن بشر رواه ابن منده وابن أبي خيثمة، وقيل: عباد بن نهيك، بفتح النون وكسر الهاء، ورّجح أبو عمر الأوّل. وقيل: عباد بن نصر الأنصاري. قال الحافظ: والمحفوظ عباد بن بشر، انتهى. وقيل: عباد بن وهب. قال البرهان: ولا أعرفه في الصحابة إلاَّ أن يكون نسب إلى جدّه أو جدّ له أعلى أو إلى خلاف الظاهر، انتهى.

(فقال: إن رسول الله عَيِّلَةٍ) أسقط من الحديث ما ألفظه: قد أنزل عليه الليلة قرءان، قال الحافظ: فيه إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضي وما يليه مجازًا والتنكير لإرادة البعضية، والمراد قوله تعالى: ﴿قد نرى تقلّب وجهك في السماء البقرة: ٤٤ ١] الآية. (قد أمر) بضم الهمزة مبنيًا للمفعول (أن) أي: بأن (يستقبل) بكسر الموحدة، أي: باستقبال (الكعبة، فاستقبلوها) بفتح الموحدة عن أكثر رواة الصحيحين على أنه فعل ماض، أي: تحوّل أهل قباء إلى جهة الكعبة، (وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة) وضمير استقبلوها ووجوههم لأهل قباء، ويحتمل أنه للنبيّ عَيِّلَةً ومن معه.

وفي رواية الأصيلي للبخاري، والعذري لمسلم: فاستقبلوها بكسر الموحدة بصيغة الأمر، قال الحافظ: وفي ضمير وجوههم الاحتمالان المذكوران، وعوده إلى أهل قباء أظهر. وترجّح رواية الكسر رواية البخاري في التفسير، بلفظ: وقد أمر أن يستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها، فدخول حرف الاستفتاح يشعر بأن الذي بعده أمر لا أنه بقية الخبر الذي قبله، انتهى. وفي النور أن بعض الحفاظ، قال: الكسر أفصح وأشهر وهو الذي يقتضيه تمام الكلام بعده.

(وفي هذا) الحديث من الفوائد (أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به وإن تقدم نزوله؛ لأنهم لم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء) زاد الحافظ: واستنبط منه الطحاوي أن من لم تبلغه الدعوة ولم يمكنه استعلام فالفرض غير لازم له، وفيه جواز الاجتهاد في زمنه علي أنه رجح عندهم التمادي والتحوّل زمنه علي أنه رجح عندهم التمادي والتحوّل

وروى الطبري عن ابن عباس: لما هاجر عَيْلِكُ إلى المدينة، واليهود أكثر أهلها يستقبلون بيت المقدس أمره الله تعالى أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود، فاستقبلها سبعة عشر شهرًا، وكان عَيْلُكُ يحب أن يستقبل قبلة إبرهيم، فكان يدعو وينظر إلى السماء فنزلت الآية.

على القطع والاستئناف، ولا يكون ذلك إلا عن اجتهاد، كذا قيل وفيه نظر؛ لاحتمال أن عندهم في ذلك يقينًا سابقًا لأنه عليه السّلام كان مترقبًا للتحويل، فلا مانع من تعليمهم ما صنعوا من التمادي والتحوّل، وفيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل به ونسخ ما تقرّر بطريق العلم به؛ لأن صلاتهم إلى بيت المقدس كانت عندهم بطريق القطع لمشاهدتهم صلاته عليه اليه، وتحوّلوا إلى جهة الكعبة بخبر هذا الواحد، وأُجيب: بأن الخبر المذكور احتفت به قرائن ومقدّمات أفادت العلم عندهم بصدق المخبر، فلم ينسخ عندهم ما يفيد العلم إلا بما يفيد العلم. وقيل: كان النسخ بخبر الواحد جائزًا في زمنه عليه عنده ويحتاج إلى دليل، انتهى.

(وروى الطبري) محمد بن جرير من طريق علي بن أبي طلحة، (عن ابن عباس،) قال: (لما هاجر على المدينة واليهود أكثر أهلها يستقبلون) خبر ثان لليهود أو لمبتدأ محذوف، أي: وهم يستقبلون (بيت المقدس أمره الله تعالى أن يستقبل بيت المقدس) ليجمع له بين القبلتين؛ كما عدّه السيوطي من خصائصه على الأنبياء والمرسلين وتأليفًا لليهود، كما قال أبو العالية. (ففرحت اليهود) لظنّهم أنه استقبله اقتداء بهم مع أنه كان لأمر ربّه، (فاستقبلها سبعة عشر شهرًا، وكان عَيِّل يحبّ أن يستقبل قبلة إبرهيم) وعند الطبري أيضًا من طريق مجاهد عن ابن عباس، قال: إنما أحبّ أن يتحوّل إلى الكعبة؛ لأن اليهود قالوا: يخالفنا محمّد ويتبع قبلتنا. وعند ابن سعد: أنه عَيِّل قال: «يا جبريل، وددت أن الله صرف وجهي عن قبلة يهود، فقال جبريل: إنما أنا عبد فادع ربّك وسله».

وعند السدي في الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس: كان عَيِّلِتُه يعجبه أن يصلّي قبل الكعبة؛ لأنها قبلة آبائه إبراهيم وإسلعيل، فقال لجبريل: «وددت أنك سألت الله أن يصرفني إلى الكعبة، فقال جبريل: لست أستطيع أن أبتدىء الله عزّ وجلّ بالمسألة ولكن إن سألني أخبرته». (فكان يدعو) دعاء محبّة لذلك بالحال لا بالقال، ففي الفتح فيه بيان شرف المصطفى وكرامته على ربّه لإعطائه له ما أحبّ من غير تصريح بالسؤال، وعليه فالعطف تفسيري في قوله: (وينظر إلى السماء) ينظر جبريل ينزل عليه؛ كما عند السدي وغيره، ولأنها قبلة الداعي (فنزلت الآية) يعني قوله تعالى: ﴿وقد نرى تقلّب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام [البقرة: ٤٤٤] الآية، وبقية حديث ابن عباس هذا عند ابن جرير: فارتاب في ذلك

قال في فتح الباري وظاهر حديث ابن عباس هذا أن استقبال بيت المقدس إنما وقع بعد الهجرة إلى المدينة. لكن أخرج أحمد من وجه آخر عن ابن عباس: كان النبي عَلِيلَةً يصلي بمكة نحو بيت المقدس، والكعبة بين يديه، قال: والجمع بينهما ممكن: بأن يكون أمر لما هاجر أن يستمر على الصلاة لبيت المقدس.

وأخرج الطبري أيضًا من طريق ابن جريج قال: صلى النبي عَيِّلِهُ أول ما صلى إلى الكعبة، ثم صرف إلى بيت المقدس وهو بمكّة، فصلى ثلاثة حجج، ثم هاجر، فصلى إليه بعد قدومه المدينة ستة عشر شهرًا، ثم وجهه الله إلى الكعبة.

اليهود، وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزل اللَّه: ﴿وللَّه المشرق والمغرب فأينما تولُّوا فثمّ وجه اللَّه﴾ [البقرة: ١١٥] الآية.

(قال في فتح الباري) في كتاب الصلاة، (وظاهر حديث ابن عباس هذا أن استقبال بيت المقدس إنما وقع بعد الهجرة إلى المدينة، لكن أخرج أحمد من وجه آخر عن ابن عباس،) قال: (كان النبي عَلَيْ يصلّي بمكّة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه) فحصل تخالف بين حديثيه، إذ مقتضى الأوّل أنه إنما أُمر به في المدينة، وهذا صريح في أنه كان بمكّة. (قال) يعني في الفتح: (والجمع بينهما ممكن بأن يكون أُمر) عَلَيْ للمَّا هاجر أن يستمر على الصّلاة لبيت المقدس) فالأمر بابتداء استقباله كان بمكّة، والذي بالمدينة باستمراره، ثم نسخ باستقبال الكعبة، فلم يقع نسخ بيت المقدس إلاً مرة واحدة.

(وأخرج الطبري) محمد بن جرير (أيضًا من طريق ابن جريج) بجيمين مصغر عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي الثقة الفقيه الحافظ أحد الأعلام، مات سنة خمسين ومائة، (قال: صلّى النبيّ عَلِيه أوّل ما صلّى إلي الكعبة ثم صرف إلى بيت المقدس وهو بمكّة، فصلّى ثلاث حجج) بكسر المهملة وفتح الجيم الأولى وكسر الثانية منوّن، أي سنين بناء على أن الإسراء قبل الهجرة بخمس سنين. أمّا على أنه قبلها بسنة أو نحوها، فالمراد: ما كان يصلّيه قبل فرض الخمس، (ثم هاجر فصلّى إليه بعد قدومه المدينة ستّة عشر شهرًا، ثم وجّهه الله إلى الكعبة) فهذا الأثر صريح في الجمع المذكور، فلا بأس.

وقوله في حديث ابن عباس الثاني: والكعبة بين يديه يخالف قول البراء عند ابن ماجه صلينا مع رسول الله عليه نحو بيت المقدس ثمانية عشر شهرًا، وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخول المدينة، فإن ظاهره: أنه كان يصلّي بمكّة إلى بيت المقدس محضًا.

وحكى الزهري خلافًا في أنه كان بمكّة يجعل الكعبة خلف ظهره أو يجعلها بينه وبين

وقوله في حديث ابن عباس الأول: «أمره الله تعالى» يرد قول من قال: إنه صلى إلى بيت المقدس باجتهاد.

وعن أبي العالية: أنه صلى إلى بيت المقدس يتألف أهل الكتاب. وهذا لا ينفي أن يكون

بيت المقدس. قال الحافظ: فعلى الأوّل: كان يجعل الميزان خلفه. وعلى الثاني: كان يصلّي بين الركنين اليمانيين، وزعم ناس أنه لم يزل يستقبل الكعبة بمكّة، فلما قدم المدينة استقبل بيت المقدس ثم نسخ، وحمل ابن عبد البرّ هذا على القول الثاني، ويؤيّده حمله على ظاهره إمامة جبريل. ففي بعض طرقه: أن ذلك كان عند البيت.

وفي الفتح أيضًا اختلفوا في الجهة التي كان يصلّي إلى بيت المقدس، لكنّه كان لا يستدبر الكعبة بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس. وأطلق آخرون: أنه كان يصلّي إليها بمكّة. فقال ابن عباس وغيره: كان يصلّي إلى بيت المقدس. وقال آخرون: كان يصلّي إلى الكعبة، فلما هاجر استقبل المقدس. وهذا ضعيف، ويلزم منه دعوى النسخ مرّتين، والأوّل أصح؛ لأنه يجمع به بين القولين وقد صححه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس، انتهى.

ولا يخالفه قول ابن العربي: نسخ الله القبلة ونكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية مرتين مرتين، ولا أحفظ رابعًا. وقال أبو العباس العزفي \_ بفتح المهملة والزاي وبالفاء \_ : رابعها الوضوء مما مست النار، ونظم ذلك السيوطي؛ لأن مراد الحافظ أن خصوص نسخ بيت المقدس لم يتكرّر، وما أثبته ابن العربي النسخ للقبلة في الجملة، بمعنى: أنه أمر باستقبال الكعبة ثم نسخ باستقبال بيت المقدس، ثم نسخ بالكعبة؛ كما هو مدلول كلاميهما، ودلّ عليه أثر ابن جريج.

(وقوله في حديث ابن عباس الأوّل: أمره الله، يردّ قول من قال) وهو الحسن البصري، (أنه صلّى إلى بيت المقدس باجتهاد) وكذا قول الطبري: كان مخيّرًا بينه وبين الكعبة، فاختاره طمعًا في إيمان اليهود، ويردّه أيضًا سؤاله لجبريل، إذ لوكان مخيّرًا لاختار الكعبة لما أحبّها من غير سؤال.

قال شيخنا: إلا أن يقال بعد اختياره وجب عليه، لكنه استبعد هذا بمجلسه؛ لأن فيه تضييقًا عليه ولو خير كان كتخييره بين المسح على الخفين وغسل الرجلين، والذي عليه الجمهور؛ كما قال القرطبي: أنه إنما كان بأمر الله ووحيه.

(وعن أبي العالية) رفيع بضم الراء مصغر بن مهران بكسر الميم، الرماحي بكسر الراء وتحتية، مولاهم البصري التابعي الكبير، أخرج له الجميع. (أنه صلّى إلى بيت المقدس يتألف أهل الكتاب) وعن الزجاج امتحانًا للمشركين، لأنهم ألفوا الكعبة (وهذا لا ينفي أن يكون

بتوقيف.

واختلفوا في المسجد الذي كان يصلى فيه:

فعند ابن سعد في الطبقات: أنه صلى ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين، ثم أمر أن يتوجه إلى المسجد الحرام، فاستدار إليه ودار معه المسلمون.

ويقال: إنه عليه السلام زار أم بشربن البراء بن معرور في بني سلمة، فصنعت له طعامًا، وكانت الظهر، فصلى عليه السلام بأصحابه ركعتين، ثم أمر فاستداروا إلى الكعبة، واستقبل الميزاب، فسمي مسجد القبلتين. ......

بتوقيف) فقد يكون الأمر به لتأليفهم، (واختلفوا في المسجد الذي كان يصلّي فيه،) حين حولت القبلة، (فعند ابن سعد في الطبقات أنّه) عَيْسَةً (صلّى ركعتين من الظهر في مسجده) النبوي (بالمسلمين، ثم أمر أن يتوجّه إلى المسجد الحرام) أي: الكعبة وعبّر به كالآية دون الكعبة؛ لأنه كما قال البيضاوي: كان عليه السّلام بالمدينة والبعيد يكفيه مراعاة الجهة، فإن استقبال عينها، أي: للبعيد، حرج عليه بخلاف القريب.

(فاستدار إليه ودار معه المسلمون) فصلّى بهم ركعتين أُخريين؛ لأن الظهر كانت يومئذ أربعًا؛ فثنتان منها لبيت المقدس، وثنتان للكعبة، ووقع التحويل في ركوع الثالثة؛ كما في النور، فجعلت كلّها ركعة للكعبة مع أن قيامها وقراءتها وابتداء ركوعها للقدس؛ لأنه لا اعتداد بالركعة إلا بعد الرفع من الركوع ولذا يدركها المسبوق قبله.

(ويقال: إنه عليه السلام زار أمّ بشر بن البراء بن معرور) بمهملات، يقال: اسمها خليدة؛ كما في التجريد. (في بني سلمة) بكسر اللام والنسبة إليها بفتحها على المشهور، وفي الألفية. والسلمي افتحه في الأنصاري. وفي اللب كسرها المحدثون في النسبة أيضًا.

(فصنعت له طعامًا، وكانت) أي: وجدت (الظهر) أي: دخل وقتها، فكان تامّة، لكن المذكور في الفتح الذي هو ناقل عنه، وكذا العيون والسبل عن ابن سعد، بلفظ: وحانت الظهر بمهملة، أي: دنا وقتها، (فصلّى عليه السّلام بأصحابه ركعتين ثم أمر) باستقبال الكعبة في ركوع الثالثة، (فاستداروا إلى الكعبة) بأن تحوّل الإمام من مكانه الذي كان يصلّي فيه إلى مؤخّره، فتحوّلت الرجال حتى صاروا خلفه، وتحوّلت النساء حتى صرن خلف الرجال، ولا يشكل بأنه عمل كثير؛ لاحتمال أنه قبل تحريمه فيها كالكلام، أو اغتفر هذا العمل للمصلحة، أو لم تتوال الخطا عند التحويل بل وقعت متفرّقة، (فسمّي مسجد القبلتين) لنزول النسخ وتحويله عليه السّلام

قال ابن سعد قال الواقدي: هذا عندنا أثبت.

ولما حول الله القبلة حصل لبعض الناس من المنافقين والكفار واليهود ارتياب وزيغ عن الهدى وشك، وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أي: ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذا، فأنزل الله جوابهم في قوله: ﴿قُلُ للهُ المشرق والمغرب﴾ أي الحكم والتصرف، والأمر كله لله، فحيثما وجهنا توجهنا فالطاعة في امتثال أمره، ولو وجهنا كل يوم مرات إلى جهات متعددة فنحن عبيده، وفي تصريفه وخدامه حيثما وجهنا توجهنا.

ولله تعالى بنبينا عليه الصلاة والسلام وبأمته عناية عظيمة، إذ هداهم إلى قبلة خليله إبراهيم،

فيه ابتداء، فلا يردّ أن التحويل وقع في مسجدي قباء وبني لحرثة، ولم يسمّيا بذلك، وأيضًا فحكمة التسمية لا يلزم اطّرادها.

(قال ابن سعد: قال الواقدي: هذا عندنا أثبت) من القول الأوّل أن التحويل وقع في المسجد النبوي، (ولمّا حوّل اللّه القبلة حصل لبعض الناس من المنافقين والكفّار) المشركين من قريش، (واليهود ارتياب) شكّ (وزيغ) ميل (عن الهدى وشكّ) ذيه، (وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها) على استقبالها في الصلاة (أي: ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذا، وتارة يستقبلون كذا، وسيذكر المصنف يستقبلون كذا،) وصريحه أن هذا قول الطوائف الثلاث، وبه صرّح البيضاوي، وسيذكر المصنف مقابله أخيرًا.

(فأنزل الله جوابهم في قوله:) ﴿ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، (قل لله الممشرق والمغرب ﴾ [البقرة: ٢٤٢]، أي: الجهات كلها؛ لأنهما ناحيتا الأرض، فيأمر بالتوجّه إلى أي جهة شاء، لا اعتراض عليه؛ كما في الجلال، فحمله على الحقيقة، وحمله المصنف على المحاز، فقال: (أي المحكم والتصرف والأمر كله لله) لا يسأل عمّا يعمل، المصنف على المحتفاء في امتثال أمره ولو وجهنا كل يوم مرّات إلى جهات متعدّدة، في امتثال أمره ولو وجهنا كل يوم مرّات إلى جهات متعدّدة، فنصن عبيده. وفي تصريفه و)نحن (خدّامه حيثما وجهنا توجّهنا) وقد قال تعالى: ﴿ للله المشرق والمغرب الآية، [البقرة: ٢٤١]، فأينما تولّوا فثمّ وجه الله، تقدّم عن ابن عباس أن سبب نزولها إنكار اليهود.

قال السيوطي: وإسناده قوي فليعتمد. وفي سببها روايات أُخر ضعيفة. (وللَّه تعالمني بنبيتنا عليه الصّلاة والسّلام وبأُمّته عناية) أي: رعاية، (عظيمة إذ هداهم إلى قبلة خمليله إبراهيم) وألقى

قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد عن عائشة أن اليهود لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة، التي هدانا الله إليها وضلوا عنها. .....

حبّها في قلب حبيبه عليه السّلام، ولم يفعل ذلك بغير أُمّته بل تركوا على ضلالهم الذي وقعوا فيه مع أنها قبلة الأنبياء كلّهم على أحد القولين؛ كما مرّ.

وربما يؤيده الحديث الذي ذكره بقوله: (قال عليه الصّلاة والسّلام، فيما رواه أحمد عن عائشة: «إن اليهود لا يحسدونا على شيء كما يحسدونا على يوم الجمعة التي هدانا الله إليها»،) قال الحافظ: يحتمل بأن نصّ لنا عليه، ويحتمل بالاجتهاد؛ ويشهد له أثر ابن سيرين في جمع أهل المدينة قبل قدوم المصطفى، فإنّه يدلّ على أن أُولئك الصحابة اختاروا يوم الجمعة بالاجتهاد، ولا يمنع ذلك أن النبيّ عُيِّاتِهُ علمه بالوحي وهو بمكّة، فلم يتمكّن من إقامتها.

ثم قد ورد فيه حديث ابن عباس عند الدارقطني، ولذا جمع بهم أوّل ما قدم المدينة؛ كما حكاه ابن إسلحق وغيره، وعلى هذا فقد حصلت الهداية للجمعة بجهتي البيان والتوفيق، انتهى ملخّصًا.

(وضلّوا عنها) لأنه فرض عليهم يوم من الجمعة وكل إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم، فاختلفوا في أي الأيام هو ولم يهتدوا ليوم الجمعة، قاله ابن بطال، ومال إليه عياض وقوّاه. وقال النووي: يمكن أنهم أمروا به صريحًا، فاختلفوا هل يلزم بعينه أم يسوغ إبداله بيوم آخر، فاجتهدوا فأخطأوا، قال الحافظ: ويشهد له ما للطبري عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿إِنَمَا جعل السبت والنحل: ١٢٤]، قال: أرادوا الجمعة فأخطأوا وأخذوا السبت مكانه. وقد روى ابن أبي حاتم عن السدي التصريح بأنه فرض عليهم يوم الجمعة بعينه، ولفظه: ﴿إِن اللّه فرض على اليهود الجمعة فأبوا»، وقال يا موسى: إن اللّه لم يخلق يوم السبت شيقًا فاجعله لنا فجعل عليهم، وليس ذلك بعجيب من مخالفتهم كما وقع لهم في قوله تعالى: ﴿وادخلوا الباب سجّدًا وقولوا حطة البقرة: ٨٥] الآية، وغير ذلك، وكيف لا؟ وهم القائلون: سمعنا وعصينا، انتهى.

(وعلى القبلة التي هدانا الله إليها) بصريح البيان بالأمر المكرّر، أوّلاً لبيان تساوي حكم السفر وغيره، وثانيًا للتأكيد، (وضلّوا عنها) لأنهم لم يؤمروا باستقبال الصخرة؛ كما دلّ عليه هذا الحديث، وهو يؤيّد ما رواه أبو داود في الناسخ والمنسوخ عن خالد بن يزيد بن مغوية، قال: لم تجد اليهود في التوراة القبلة، ولكن تابوت السكينة على الصخرة، فلما غضب الله على بني إسلائيل، رفعه؛ وكانت صلاتهم إلى الصخرة عن مشورة منهم.

وروى أبو داود أيضًا: أن يهوديًا خاصم أبا العالية في القبلة، فقال أبو العالية: كان موسى يصلّي عند الصخرة ويستقبل البيت الحرام، فكانت الكعبة قبلته، وكانت الصخرة بين يديه، وقال

وعلى القبلة التي هدانا الله إليها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام: آمين.

وقال بعض المؤمنين: فكيف صلاتنا التي صليناها نحو بيت المقدس؟ وكيف من مات من إخواننا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم﴾ [البقرة/٤٣].

اليهودي: بيني وبينك مسجد صالح النبيّ عليه السّلام، فقال أبو العالية: فإني صلّيت في مسجد صالح وقبلته إلى الكعبة وفي مسجد ذي القرنين وقبلته إليها. وفي البغوي في تفسير قوله تعالى: هواجعلوا بيوتكم قبلة (يونس: ٨٧] الآية، روى ابن جريج عن ابن عباس، قال: كانت الكعبة قبلة موسى ومن معه، انتهى. وبه قطع الزمخشري والبيضاوي.

(وعلى قولنا خلف الإمام: آمين) فإنها لم يعطها أحد ممن كان قبلكم إلاَّ لهرون، فإنه كان يؤمن على دعاء موسى؛ كما قال عَلِيَّةٍ في حديث أنس عند ابن مردويه وغيره.

(و)روى ابن إسلحق وغيره عن البراء، قال: (قال بعض المؤمنين:) لمّا حوّلت القبلة (فكيف صلاتنا التي صليّناها نحو بيت المقدس؟ وكيف من مات من إخواننا) من السلمين؟ قال في الفتح: وهم عشرة، فبمكّة من قريش: عبد الله بن شهاب، والمطلب بن أزهر الزهريان، وسكران بن عمر، والعامري. وبأرض الحبشة: حطاب بالمهملة ابن الحرث الجمحي، وعمرو بن أميّة الأسدي، وعبد الله بن المحرث السهمي، وعروة بن عبد العزّى، وعدي بن نضلة العدويّان. ومن الأنصار بالمدينة: البراء بن معرور بمهملات، وأسعد بن زرارة؛ فهؤلاء العشرة متفق عليهم، ومات في المدّة أيضًا: إياس بن معاذ الأشهلي، لكنه مختلف في إسلامه. (وهم يصلون إلى بيت المقدس، فأنزل الله تعالى: ﴿وما كان الله ليضيّع إيمانكم ﴾ [البقرة: ٣٤٢]) الآية،) أي: صلاتكم إلى بيت المقدس بل يثيبكم عليه؛ لأن سبب نزولها السؤال عمّن مات قبل التحويل، كما ترى. قال في الفتح: وقع النصّ على هذا التفسير عند الطيالسي والنسائي عن البراء، بلفظ: فأنزل الله: ﴿وما كان الله ليضيّع إيمانكم ﴾ [البقرة: ٣٤١]، صلاتكم إلى بيت المقدس، انتهى. وبهذا جزم الحلال، فلا عليك ممن قال إيمانكم بالقبلة المنسوخة.

وروى البخاري من طريق زهير عن أبي إسلحق عن البراء: مات على القبلة قبل أن تحوّل رجال وقتلوا، فلم ندرّ ما نقول فيهم، فأنزل الله: ﴿وما كان الله ليضيّع إيمانكم ﴾ [البقرة ١٤]، قال الحافظ: وباقي الروايات إنما فيها ذكر الموت فقط، وكذلك روى أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم صحيحًا عن ابن عباس، ولم أجد في شيء من الأخبار أن أحدًا قتل من المسلمين قبل تحويل القبلة، لكن لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع، فإن كانت هذه اللفظة محفوظة، فتحمل على أن بعض المسلمين ممن لم يشتهر قتل في تلك المدّة في غير جهاد،

وقيل قال اليهود: اشتاق إلى بلد أبيه، وهو يريد أن يرضي قومه، ولو ثبت على قبلتنا لرجونا أن يكون هو النبي الذي ننتظر أن يأتي. فأنزل الله تعالى: ﴿وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم البقرة /٤٤] يعني أن اليهود الذين أنكروا استقبالكم الكعبة وانصرافكم عن بيت المقدس يعلمون أن الله سيوجهك إليها بما في كتبهم عن أنبيائهم.

ثم فرض صیام شهر رمضان، .....

ولم يضبط اسمه لقلة الاعتناء بالتاريخ إذ ذاك، ثم وجدت في المغازي رجلاً اختلف في إسلامه. فقد ذكر ابن إسلحق: أن سويد بن الصامت لقى النبيّ عَلَيْكَةً قبل أن يلقاه الأنصار في العقبة، فعرض عليه الإسلام، فقال: إن هذا القول حسن، وانصرف إلى المدينة فقتل بها في وقعة بعاث، بضمّ الموحدة وإهمال العين ومثلثة، وكانت قبل الهجرة، قال: وكان قومه يقولون: قتل بعاث، وذكر لي بعض الفضلاء أنه يجوز أن يراد من قتل بمكّة من المستضعفين كأبوي عمّار، فقلت: يحتاج إلى ثبوت أن قتلهما بعد الإسرار، انتهى.

(وقيل: قال اليهوه) مقابل ما فهم من كلامه المتقدّم أن ما ولاّهم عن قبلتهم صدر عنهم وعن المنافقين والمشركين، (اشتاق إلى بلد أبيه،) مكّة (وهو يريد أن يرضي قومه) قريشًا (ولو ثبت على قبلتنا لرجونا أن يكون هو النبتي الذي ننتظر أن يأتي) وهذا القول نقله في العيون عن السدي، وزاد عنه: وقال المنافقون: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وقال كفار قريش: تحيّر على محمّد دينه، فاستقبل قبلتكم وعلم أنكم أهدى منه ويوشك أن يدخل في دينكم، (فأنزل الله تعالى) في اليهود: (﴿وإن الذين أُوتوا الكتاب﴾ [البقرة: ١٤٤]،) أي: التوراة، (﴿ليعلمون أنه المعجة وانصرافكم عن بيت المقدس يعلمون أن الله تعالى سيوجّهك إليها بما في كتبهم عن الكعبة وانصرافكم عن بيت المقدس يعلمون أن الله تعالى سيوجّهك إليها بما في كتبهم عن أن البيائهم.) قال السدي: وأنزل فيهم: ﴿ولئن أتيت الذين أُوتوا الكتاب﴾ [البقرة: ٢٤١] الآيتين، قال: أنبيائهم.) قال السدي وأنزل فيهم: من ولد إسلميل قبل الكعبة كذلك هو مكتوب عندهم في وقوله تعالى: ﴿الذين آتيناهم الكتاب يعرفون أبناءهم وهم يكتمون ذلك وهم يعلمون أنه الحق، يقول التوراة وهم يعرفونه بذلك، كما يعرفون أبناءهم وهم يكتمون ذلك وهم يعلمون أنه الحق، يقول التوراة وهم يعرفونه بذلك، كما يعرفون أبناءهم وهم يكتمون ذلك وهم يعلمون أنه الحق، يقول التوراة وهم يعرفونه بذلك، كما يعرفون أبناءهم وهم الممترين إلها المشرق والمغرب الله المشركين: ﴿الله المشرق والمغرب البه والبقرة: ١٤٤١]، وفي المشركين: ﴿الله المشرق والمغرب الله والبقرة: ١٤٤]، وفي المشركين: ﴿الله المشرق والمغرب الله عليكم حجّة المه المؤلدة ١٤٥٠] الآية.

(ثم فرض صيام شهر رمضان) ذكر بعضهم حكمة كونه شهرًا، فقال: لمَّا تاب آدم من

بعدما حولت القبلة إلى الكعبة بشهر، في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرًا من مقدمه عليه السلام.

وزكاة الفطر قبل العيد بيومين: أن يخرج عن الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو صاع من زبيب، أو صاع من بر، وذلك قبل أن تفرض زكاة الأموال. وقيل إن زكاة الأموال فرضت فيها، وقيل: قبل الهجرة والله أعلم.

أكل الشجرة تأخّر قبول توبته ليما بقي في جسده من تلك الأكلة ثلاثين يومًا، فلمّا صفا جسده منها تيب عليه ففرض على ذرّيته صيام شهر، انتهى.

روى الواقدي عن عائشة وابن عمر وأبي سعيد الحدري، قالوا: نزل فرض شهر رمضان (بعدما حوّلت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان،) أي: في نصفه بناء على أن التحويل في نصف رجب، أو في أوّله بناء على أنه في آخر جمادى الآخرة، ولا يأتي هنا القول بأنها حوّلت في نصف شعبان؛ لأنه يلزم أن فرض الصّوم في نصف رمضان، (على رأس) أي: أوّل، (ثمانية عشر شهرًا من مقدمه عليه السّلام) المدينة تقريبًا، فلا بدّ من التجوّز إمّا في شهر أو في ثمانية عشر، (و) فرضت (زكاة الفطر) في هذه السنة؛ كما في حديث الثلاثة، وزاد المؤلف: تبعًا لما في أسد الغابة. (قبل العيد بيومين) وهي كما في حديثهم (أن يخرج عن الصغير والحرّ والحرّ والعبد والذكر والانثى صاع من تمر، أو صاع من شعير،) بفتح الشين وتكسر (أو صاع من وبيب، أو صاع من برّ) أي: قمح، كذا في حديث الثلاثة؛ كرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، عند أبي داود وأحمد والترمذي وحسّنه. وذكر أبو داود: أن عمر بن الخطاب جعل نصف صاع من برّ مكان هذه الأشياء.

وفي الصحيحين: أن مغوية هو الذي قوّم ذلك. وعند الدارقطني عن عمر: أمر عَيِّكُم عمرو بن حزم بنصف صاع من حنطة، ورواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس مرفوعًا، وفيه: فقال عليّ: أمّا إذ وسّع اللّه فأوسعوا، اجعلوه صاعًا من بّر وغيره، ويروى صاعًا من دقيق، ولكنها وهم من سفين بن عيينة نبّه عليه أبو داود. (وذلك قبل أن تفرض زكاة الأموال) من جملة حديث عائشة وابن عمر وأبي سعيد، (وقيل: إن زكاة الأموال فرضت فيها) أي: السنة الثانية، وقيل: بعدها، وقيل: سنة تسع، (وقيل:) فرضت زكاة الأموال (قبل الهجرة) حكاه مغلطاي وغيره، واعترض بأنه لم يفرض بمكّة بعد الإيمان إلا الصّلاة كل الفروض بالمدينة، وإن قيل فرض الحبّ قبل الهجرة فالصحيح خلافه، والأكثر أن فرض الزكاة إنما كان بعد الهجرة، (واللّه أعلم) بالصواب من ذلك، وصلّى اللّه وسلّم على سيّدنا محمّد وآله وصحبه.

## [باب غزوة بدر العظمي]

ثم غزوة بدر الكبرى، وتسمى العظمى، والثانية، وبدر القتال.

وهي قرية مشهورة نسبت إلى بدر بن يخلد بن النضر بن كنانة، كان نزلها، وقيل: بدر بن الحرث، حافر بعرها، وقيل بدر اسم البئر التي بها سميت لاستدارتها، أو لصفائها ورؤية البدر فيها.

وقال ابن كثير: وهو يوم الفرقان، الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله، .....

## باب غزوة بدر العظمي

(ثم) بعد مجموع ما ذكر (غزوة بدر) أو في العطف تغليب أو الترتيب ذكرى، فلا يرد تأخر زكاة الفطر عن وقت بدر (الكبرى) نعت لغزوة لا لبدر، (وتسمّى العظمى والثانية وبدر القتال) لوقوعه فيها دون الأولى والثالثة، وتسمّى أيضًا بدر الفرقان، (وهي قرية مشهورة) بين مكّة والمدينة على نحو أربع مراحل من المدينة، قاله النووي، وفي معجم ما استعجم: على ثمانية وعشرين فرسخًا من المدينة يذكر ولا يؤنث جعلوه اسم ماء، (نسبت إلى بدر بن يخلد) بفتح التحتية وإسكان الخاء المعجمة وضمّ اللام غير منصرف للعلمية ووزن الفعل هكذا في نسخة صحيحة، وهو المنقول فما في أكثر النسخ كبعض نسخ الفتح مخلد بالميم تحريف من النساخ (ابن النضو) بضاد معجمة جماع قريش، ولا يستعمل إلا باللام، فلا يلتبس بنصر بمهملة؛ لأنه بلا لام (ابن كنانة) لأنه (كان نزلها) وعلى هذا اقتصر اليعمري، وصدر به في الفتح.

(وقيل: بدر بن المخرث حافر بئوها) وبهذا صدر مغلطاي وأسقط الأوّل قائلاً: وقيل بدر بن كلدة، (وقيل:) نسبت القرية إلى (بدر) فهو مجرور منوّن، (اسم البئر التي بها سمّيت) البئر بدرًا (لاستدارتها) كبدر السماء، (أو) يعني، وقيل، كما في سيرة مغلطاي: سمّيت البئر بدرًا من (لصفائها) أي: صفاء مائها (ورؤية البدر فيها) وقال ابن قتيبة: كانت البئر لرجل يسمّى بدرًا من غفار، وقيل: بدر رجل من بني ضمرة. وحكى الواقدي إنكار ذلك كله عن غير واحد من شيوخ بني غفار: وإنما هي ماؤنا ومنازلنا وما ملكها أحد قطّ يقال له بدر، وإنما هو علم عليها كغيرها من البلاد. قال البغوي: وهذا قول الأكثر.

(قال ابن كشير: وهو) أي: يوم بدر، (يوم الفرقان) المذكور في قوله تعالى: ﴿وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان﴾ [الأنفال: ١٤] الآية، لأن الله فرّق فيه بين الحقّ والباطل، قاله ابن عباس رواه ابن جرير وابن المنذر وصحّحه الحاكم، (الذي أعزّ الله فيه الإسلام) قرّاه وأظهره، (و)قرّى (أهله

ودمغ فيه الشرك وخرب محله، وهذا مع قلة عدد المسلمين، وكثرة العدو مع ما كانوا فيه من سوابغ الحديد، والعدة الكاملة، الخيل المسوّمة، والخيلاء الزائد، أعز الله به رسوله وأظهر وحيه وتنزيله، وبيض وجه النبي عَيِّلِهُ وقبيله، وأخزى الشيطان وجيله، ولهذا قال تعالى ممتنًا على عباده المؤمنين وحزبه المتقين: ........

ودمغ) اللّه (فيه الشرك) أخفاه وأذهب شوكته، يقال: دمغه كسر عظم دماغه، فشبّه الشرك بالدماغ المكسورة استعارة بالكناية، وأثبت الدمغ له تخييلاً أو الاستعارة في الفعل فهي تبعيّة، (وخرب محلّه) أي: أهله الذين كانوا يعظمونه، أو خرب الأماكن التي كان ظاهرًا فيها، والأوّل أظهر؛ لأن تخريب أماكنه إنما كان بعد فتح مكّة بهدم العزى وتكسير هبل وإزالة جميع الأصنام. (وهذا) المذكور من عزّ الإسلام ودمغ الشرك حاصل (مع قلّة عدد المسلمين وكثرة العدق فهو آية ظاهرة على عناية اللّه تعالى بالإسلام وأهله، (مع ما) أي:حال (كانوا) أي: العدوّ (فيه من) القوّة الحاصلة لهم بلبس (سوابغ الحديد) أي: الدروع الحديد السوابغ، أي: الواسعة من إضافة الصفة للموصوف وتقدير القوّة، الخ؛ لأن السوابغ ليست حالاً حتى يبين بها ما كانوا عليه.

(والعدّة) بضمّ العين (الكاملة) أي: الاستعداد والتأمّب، والعدّة ما أعددته من المال والسلاح أو غير ذلك؛ كما في المصباح، فعطفه على ما قبله عطف عام على خاص على الثاني ومسبّب على سبب على الأوّل. (والخيل) جمع لا واحد له من لفظه (المسوّمة) الراعية أو من السمة وهي العلامة أو البارعة الجمال، وذكره بعد العدّة من الخاص بعد العام، (والخيلاء) بضم الخاء وكسرها الكبر (الزائد) فذكر رعاية لمعناه، وفي نسخة الزائدة بالهاء رعاية للفظه؛ لأن فيه الف التأنيث، (أعزّ الله به رسوله وأظهر وحيه وتنزيله) أي: القرءان عطف أخصّ على أعمّ أو تفسير إن أُريد الأعمّ على أن الوحي بمعنى الموحى والتنزيل بمعنى المنزل أعمّ من أن يكون لفظا أو معنى، (وبيض وجه النبيّ) كناية عن ظهور بهجة السرور، فأطلق البياض وأُريد لازمه نحو يوم تبيض وجوه، أي: أظهر سرور النبيّ عين على وهم بقدير مضاف، أي: وبيض وجه قبيلة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.

(وأخزى الشيطان) إبليس وغيره من الشياطين (وجيله) أتباعه من أهل الضلال والزيغ نسبوا إليه لقبولهم ما وسوس به فضلوا عن الحق واتبعوه، أو المراد إبليس وأعوانه من الشياطين، والأوّل أولى لإفادته العموم في أنه أخرى شياطين الجنّ والإنس. (ولهذا قال تعالى ممتنًا على عباده المؤمنين،) قال شيخنا: أضافهم إليه تشريفًا، فالمراد الكاملون في الإيمان، فقوله: (وحزبه) أي: أنصار دينه (المتقين) مساول ما قبله بالنظر للتحقيق والوجود، وهو ما صدق عليه المؤمن والمتقي له في المفهوم، فإن العبد معناه الذي لا يملك لنفسه شيئًا مع سيده، فكأنه قال: على

﴿ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ﴾ [آل عمران/١٢٣] أي قليل عددكم، لتعلموا أن النصر إنما هو من عند الله، لا بكثرة العدد والعدد. انتهى.

فقد كانت هذه الغزوة أعظم غزوات الإسلام، إذ منها كان ظهوره، وبعد وقوعها أشرق على الآفاق نوره، ومن حين وقوعها أذل الله الكفار، وأعز الله من حضرها من المسلمين، فهو عنده من الأبرار.

عباده الذين لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا، بل كانوا منقادين له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلّة عالى من الضمير، ولم يقل ذلائل، ليدلّ على قتلهم، (أي: قليل عددكم) فهو من ذكر السبب وإرادة المسبّب وإلا فأذلّة جمع ذليل ضدّ عزيز، وقلّة العدد سبب لذلك، أي: قليلون بالنسبة إلى من لقيتم من المشركين من جهة أنهم كانوا مشاة إلا قليلاً وعارين من السلاح؛ لأنهم لم يأخذوا أهبّة القتال كما ينبغي، وإنما خرجوا لتلقّي الغير بخلاف المشركين، (لتعلموا أن النصر إنما هو من عند الله،) كما قال تعالى: ﴿إن ينصركم الله فلا غالب لكم ﴾ [آل عمران: ١٦٠]، (لا بكثرة العدد) بفتح العين (والعدد) بضمّها جمع عدّة، كغرفة وغرف، (انتهى) كلام ابن كثير.

(فقد كانت هذه الغزوة أعظم غزوات الإسلام) أي: أفضلها وأشرفها، قال في الاستيعاب: وليس في غزواته ما يصل لها في الفضل ويقرب منها غزوة الحديبية حيث كانت بيعة الرضوان، التهى. فليس المراد العظم من حيث كثرة الجند والشدّة؛ لأن في غيرها ما هو أقوى منها في ذلك، ويدلّ لهذا قوله: (إذ منها كان ظهوره) أي: كمال انتشار الإسلام وكثرة الداخلين فيه، (وبعد وقوعها أشرق على الآفاق) جمع أفق بضمّتين وبسكون الفاء أيضًا؛ كما مرّ في: وضاءت بنورك الأفق. وفي القاموس: الأفق بضمّة وبضمتين الناحية، انتهى. أي: من الأرض والسماء (نوره) عدله وإصلاحه بعد الشدّة التي كان فيها من المشركين، سمّاه نورًا؛ لأنه يزيّن البقاع ويظهر الحقوق (ومن حين) أي: وقت (وقوعها أذلّ الله الكفّار) بقتل صناديدهم وأسرهم، (وأعزّ الله من حضرها من المسلمين) والملائكة (فهو عنده من الأبرار) الأتقياء المقرّبين، فقد قال عَيْلَةً: «لعلّ الله أطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنّة»، أو: «فقد غفرت لكم».

وقال في لحرثة بن سراقة الأنصاري: وقد أصيب يومئذ وأنه في جنّة الفردوس، وجاءه جبريل، فقال: «ما تعدّون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها، قال: وكذلك من شهد بدرًا من الملائكة»، رواها كلّها البخاري وهي بشارة عظيمة، وقد قال العلماء: الترجّي في كلام اللّه ورسوله للوقوع، على أن أحمد وأبا داود وغيرهما، رووه بلفظ: «إن اللّه أطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»، وقال عَلَيْكِم: «لا يدخل النار من شهد

وكان خروجهم يوم السبت لثنتي عشرة خلت من رمضان، على رأس تسعة عشر شهرًا، ويقال: لثمان خلون منه. قاله ابن هشام. واستخلف أبا لبابة.

وخرجت معه الأنصار، ولم تكن قبل ذلك خرجت معه.

وكان عدة من خرج معه ثلاثمائة .....

بدرًا والحديبية»، رواه مسلم.

(وكان خووجهم يوم السبت) كما جزم به مغلطاي وعند ابن سعد: يوم الاثنين، وقالا: معًا (لثنتي عشرة) ليلة (خلت من رمضان) وزاد مغلطاي: (على رأس تسعة عشر شهرًا) لأن باقي سنة القدوم عشرة أشهر تقريبًا والماضي من السنة الثانية ثمانية أشهر كاملة، وما مضى من رمضان في مقابله الماضي من ربيع الأول (ويقال: لشمان خلون منه، قاله) أي: هذا القول الثاني عبد الملك (بن هشام) تفسيرًا لقول شيخ شيخه ابن إسلحق: خرج لليال مضت من رمضان، (واستخلف أبا لبابة) بشيرًا، وقيل: رفاعة بن عبد المنذر الأوسي ردّه من الروحاء واليًا على المدينة؛ كذا قاله ابن إسلحق.

قال الحاكم: لم يتابع على ذلك إنما كان أبو لبابة زميل النبيّ يَهِلَيْهُ، وردّه مغلطاي بمتابعته له هو في المستدرك، قال: وبنحوه ذكره ابن سعد وابن عقبة وابن حبان، انتهى. فيكون زميل المصطفى حصل قبل ردّه إياه من الروحاء: قرية على ليلتين من المدينة، والصّلاة ممّا قبل ردّ أبي لبابة من الروحاء، انتهى. أي: فبقي على الصلاة فقط. (وخوجت معه الأنصار ولم تكن قبل ذلك خوجت معه) وما ظنّوا أنه يقع قتال؛ لأن خروجهم إنما كان لتلقّي العير (وكان عدّة) البدريين للاثمائة عشر؛ كما رواه أحمد والبزار والطبراني عن ابن عباس، وهو المشهور عند ابن إسحق وجماعة من أهل المغازي وللطبراني والبيهقي عن أبي أيّوب، قال: خرج عَلَيْهُ إلى بدر، فقال لأصحابه: «تعادّوا»، فوجدهم ثلاثمائة وأربعة عشر رجلاً، ثم قال لهم: «تعادّوا»، فتعادّوا مرتين فأقبل رجل على بكر له ضعيف وهم يتعادّون فتمّت العدّة ثلاثمائة وخمسة عشر، وللبيهقي أيضًا بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، قال: خرج عَلِيْهُ يوم بدر ومعه ثلاثمائة وخمسة عشر ولا تنافي، لاحتمال أنّ الأوّل لم يعد المصطفى ولا الرجل الآتي آخرًا. وفي حديث عمر عشر ولا تنافي، لاحتمال أنّ الأوّل لم يعد المصطفى ولا الرجل الآتي آخرًا. وفي حديث عمر عند مسلم: ثلاثمائة وتسعة عشر، قال الحافظ: فيحمل على أنه ضمّ إليهم من استصغر ولم يؤذن عند مسلم: ثلاثمائة وتسعة عشر، قال الحافظ: فيحمل على أنه ضمّ إليهم من استصغر ولم يؤذن وحكى السهيلي أنه حضر مع المسلمين سبعون نفسًا من الجنّ كانوا أسلموا، وإذا تحرّر هذا، فليعلم أن الجميع لم يشهدوا القتال، وإنما عدّة (من خرج معه) واستمرّ حتى شهد القتال (ثلاثمائة فليعلم أن الجميع لم يشهدوا القتال، وإنما عدّة (من خرج معه) واستمرّ حتى شهد القتال (ثلاثمائة

وخمسة، وثمانية لم يحضروها، إنما ضرب لهم بسهمهم وأجرهم فكانوا كمن حضرها.

وخمسة) قاله ابن سعد. ولابن جرير عن ابن عباس: وستّة.

قال الحافظ: فكأن ابن سعد لم يعد النبيّ عَيِّالِيَّهُ فيهم، قال ابن سعد: المهاجرون منهم أربعة وستون وسائرهم من الأنصار، وهو يفسر قول البراء عند البخاري: كان المهاجرون يوم بدر نيّفًا على ستّين والأنصار نيّفًا وأربعين ومائتين. وفي البخاري عن الزبير، قال: ضربت يوم بدر للمهاجرين بمائة سهم، وجمع الحافظ بأن حديث البراء فيمن شهدها حسَّا، وحديث الزبير: فيمن شهدها حسَّا، وحديث الزبير: فيمن شهدها حسَّا وحكمًا، أو المراد بالعدد الأوّل الأحرار، والثاني: بانضمام مواليهم وأتباعهم.

وسرد ابن إسلحق أسماء من شهدها من المهاجرين، وذكر معهم خلفاءهم ومواليهم، فبلغوا ثلاثة وثمانين رجلاً، وزاد عليه ابن هشام ثلاثة. وسردهم الواقدي خمسة وثمانين. ولأحمد والبزار والطبراني عن ابن عباس: أن المهاجرين ببدر كانوا سبعة وسبعين، فلعله لم يذكر من ضرب له بسهم ممن لم يشهدها حسًا. وقال الداودي: كانوا على التحرير أربعة وثمانين ومعهم ثلاثة أفراس فأسهم لهم بسهمين وضرب لرجال أرسلهم في بعض أمره بسهامهم، فصحّ أنها كانت مائة بهذا الاعتبار.

قال الحافظ: ولا بأس بما قاله، لكن ظهر لي أن إطلاق المائة إنما هو باعتبار الخمس وذلك أنه عزله ثم قسم ما عدّاه على ثمانين سهمًا عدد من شهدها ومن ألحق بهم، فإذا أُضيف له الخمس كان ذلك من حساب مائة سهم، انتهى. وقد ينازع فيما ظهر له بأن الخمس لا يكون نسبته للمهاجرين فقط، وسرد اليعمري: المهاجرين أربعة وتسعين، والخزرج مائة وخمسة وتسعين، والأوس أربعة وسبعين، فذلك ثلاثمئة وثلاثة وستون، قال: وإنما ذلك من جهة الخلاف في بعضهم. وفي الكواكب: فائدة ذكرهم معرفة فضيلة السبق وترجيحهم على غيرهم والدعاء لهم بالرضوان على التعيين. وقال العلامة الدواني: سمنا من مشايخ الحديث أن الدعاء عند ذكرهم في البخاري مستجاب وقد جرّب.

(وثمانية لم يحضروها) لكنهم (إنما) تخلفوا للضرورات ولذا (ضرب لهم بسهمهم) بأن أعطاهم ما يخصهم من الغنيمة، (وأجرهم) بأن أخبرهم أن لهم أجر من شهدها، (فكانوا كمن حضرها) فعدوا في أهلها، وهم: عثلن بن عفان تخلف على زوجته رقية بنت النبيّ عَيِّلِهُ بإذنه وكانت مريضة مرض الموت، فقال له عَيِّلَهُ، كما في البخاري: «إن لك لأجر رجل ممن شهدها وسهمه»، وطلحة وسعيد بن زيد بعثهما يتجسسان عير قريش، ومن الأنصار: أبو لبابة استخلفه على المدينة، وعاصم بن عدي على أهل العالية، والخرث بن حاطب على بنى عمرو وبن عوف

وكان معهم ثلاثة أفراس: «بعزجة» فرس المقداد، وفرس الزبير وفرس لمرثد الغنوي، لم يكن لهم خيل يومئذ غير هذه، وكان معهم سبعون بعيرًا.

لشيء بلغه عنهم، واللحرث بن الصمة وقع بالروحاء فكسر فردّ هؤلاء من الروحاء، وخوات بن جبير أصابه حجر في ساقه فردّه من الصفراء، هؤلاء الذين ذكرهم ابن سعد.

وذكر الواقدي عن سعد بن لملك الساعدي والد سهل، قال: تجهّز ليخرج لبدر فمات فضرب له بسهمه وأجره، وممن اختلف فيه هل شهدها أو ردّ لحاجة سعد بن عبادة، وصبيح مولى أبي أحيحة رجع لمرضه، وفي المستدرك: أن جعفر بن أبي طالب ضرب له عَلَيْظً يومئذ بسهمه وأجره وهو بالحبشة، وأقرّه الذهبي؛ فهؤلاء اثنا عشر.

(وكان معهم ثلاثة أفراس بعزجة) بفتح الموحدة وإسكان المهملة فزاي فجيم مفتوحتين فتاء تأنيث؛ كما في النور. وحرّف نساخ الشامية الزاي بالراء، فقد قال السهيلي: البعزجة شدّة جري الفرس في مغالبة، كأنه منحوت من أصلين: من بعج إذا شقّ، وعز، أي غلب، انتهى. (فرس المقداد) بن عمرو الشهير بابن الأسود، كأنها سمّيت بذلك لشدّة جريها، ويقال: اسمها سبحة، بفتح السين وإسكان الموحدة وبالحاء المهملتين وتاء تأنيث، وبه صدر الشامي، لكن صدر اليعمري بالأوّل، وجزم به في الروض، فلذا اقتصر المصنف عليه.

واليعسوب بفتح التحتية فعين فسين مضمومة مهملتين فواو ساكنة فموحدة، (فرس الزبير) بن العوّام، وقيل: اسمها السيل، وبه صدر الشامي وعلى الأول اقتصر اليعمري. (وفرس لمرثد) بفتح الميم وسكون الراء وفتح المثلثة ودال مهملة، ابن أبي مرثد كناز بن الحصين، (الغنوي) بفتح المعجمة والنون نسبة إلى غنى بن يعصر، صحابي ابن صحابي، بدري ابن بدري، (لم يكن لهم يومئذ خيل غير هذه) الثلاثة وثبت ذكر فرس مرثد عند ابن سعد في رواية، وجزم المصنف في المقصد الثامن بأنه لم يكن معهم غير فرسين للمقداد والزبير، وقال ابن عقبة: ويقال كان معه عليه السّلام فرسان، واستشكل هذا بما رواه أحمد بإسناد صحيح عن عليّ، قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، وأُجيب بحمل النفي على بعض الأحوال دون الباقي، ماكن في التقريب للحافظ: لم يثبت أنه شهدها فارس غير المقداد.

(وكان معهم) كما قال ابن إسلحق: (سبعون بعيرًا) فاعتقبوها، فكان عَلِيْكُ وعلي وزيد بن حارثة، ويقال: مرثد يعتقبون بعيرًا وهكذا. وقد روى اللحرث بن أبي أسامة وابن سعد عن ابن مسعود: كنّا يوم بدر كل ثلاثة بعير، وكان أبو لبابة وعليّ زميل رسول اللّه عَلِيْكَ، فكان إذا كانت عقبة النبيّ عَلِيْكُ، قالا: اركب حتى نمشي عنك، فيقول: «ما أنتما بأقوى مني على المشي، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما»، وعليه فجملة الذين يعتقبون مائتان وعشرة، فيحتمل أن الباقين لم

وكان المشركون ألفًا ويقال: تسعمائة وخمسون رجلاً، معهم مائة فرس، وسبعمائة بعير.

يركبوا، أو أن الثلاثة تركب مدة ثم يدفعونه إلى غيرهم ليركبه مدّة أخرى، والعقبة النوبة؛ كما في المصباح. فالمراد: أن كل واحد يركب مدّة وركوب أبي لبابة معهم كان قبل ردّه من الروحاء وبعده أعقب مرثدًا؛ كما عند ابن إسلحق، أو زيدًا؛ كما عند غيره.

وذكر ابن إسلحق: أنه عَلِي الله علي، والأخرى مع بعض الأنصار. وذكر ابن سعد: أن عليه السّلام رايتان سوداوان إحداهما مع علي، والأخرى مع بعض الأنصار. وذكر ابن سعد: أن لواء المهاجرين مع مصعب بن عمير، ولواء الخزرج مع الحباب بن المنذر، ولواء الأوس مع سعد بن معاذ. قال اليعمري: والمعروف أن سعد بن معاذ كان على حرس لرسول الله عَلَي في العريش، وأن لواء المهاجرين كان بيد علي، ثم روى بسنده عن ابن عباس: أن النبي عَلَي أعطى علي الراية يوم بدر، وهو ابن عشرين سنة. وأجيب عن الأوّل بأن هذا كان عند خروجهم وفي الطريق، فيحتمل أن سعد أدفعه لغيره بإذنه عَلَي ليحرسه في العريش، إذ هو بيدر.

(وكان المشركون ألفًا) كما رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن ابن عباس عن عمر، ورواه ابن سعد عن ابن مسعود، (ويقال) هم (تسعمائة وخمسون رجلاً) مقاتلاً (معهم مائة فرس وسبعمائة بعير) قاله ابن عقبة وابن عائذ، والتقييد بمقاتلاً لفظهما، فيمكن الجمع بأن باقي الألف المخمسين غير مقاتلين. وعند ابن إسلحق: أنه عَيِّلاً بعث عليًا والزبير وسعد بن لملك في نفر إلى ماء بدر يلتمسون له الخبر، فأصابوا راوية لقريش فيها أسلم غلام بني الحجاج وغريض أبو يسار غلام بني العاصي فأتوا بهما، والنبيّ عَيِّلاً يصلي فلمًا سلم، قال: «أخبراني عن قريش»، قالا: هم وراء هذا الكثيب الذي تراه بالعدوة القصوى، قال: «كم القوم»؟ قالا: كثير، قال: «ما عدّتهم»؟ قالا: ما ندري، قال: «كم ينحرون كل يوم»، قالا: يومًا تسعًا ويومًا عشرًا، قال عَيِّلاً: «القوم ما بين التسعمائة والألف»، ثم قال: «فمن فيهم من أشرف قريش»، فسمّيا له خمسة عشر، فأقبل عَيِّلاً على الناس، فقال: «هذه مكّة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها»، أي: قطع كبدها، شبّه أشرافهم بفلذة الكبد بفاء ومعجمة المستور في الجوف وهو أفضل ما يشوى من البعير عند العرب، وأمرؤ.

قال ابن عقبة: وزعموا أن أوّل من نحر لهم عشر جزائر حين خرجوا من مكّة أبو جهل، ثم صفوان تسعًا بسعفان، ثم سهيل عشرًا بقديد، ومالوا منه إلى نحو البحر فضلّوا، فأقاموا يومًا فنحر شيبة تسعًا، ثم أصبحوا بالأبواء فنحر مقيس الجمحي تسعًا، ونحر العباس عشرًا، والحرث تسعًا، وأبو البختري على ماء بدر عشرًا، ومقيس عليه تسعًا، ثم شغلهم الحرب فأكلوا من أزوادهم.

وكان قتالهم يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان، وقيل يوم الإثنين وقيل غير ذلك.

وكانت من غير قصد من المسلمين إليها ولا ميعاد، كما قال تعالى: ﴿ولُو تُواعدتُم لاختلفتُم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرًا كان مفعولاً [الأنفال/ ٢٤].

وإنما قصد على والمسلمون التعرض لعير قريش. وذلك أن أبا سفين كان بالشام في ثلاثين راكبًا منهم عمرو بن العاصي،

(وكان قتالهم يوم الجمعة) عند الأكثرين، قال ابن عساكر: وهو المحفوظ، (لسبع عشرة خلت من رمضان) قاله ابن إسلحق، وتبعه في الاستيعاب والعيون والإشارة، ولا يوافق ما مرّ أن خروجهم يوم السبت لثنتي عشرة خلت من رمضان، إلاّ أن يكون وقع خلاف في هلاله، فالقائل بخروجهم ثاني عشره بناء على أن أوّله الثلاثاء، والقائل بأن القتال في سابع عشره بناء على أن أوّله الأثنين) رواه ابن عساكر في تاريخه بإسناد ضعيف،قال أبو عمر: لا حجة فيه عند الجميع، (وقيل غير ذلك،) فقيل: لسبع عشرة بقيت من رمضان، وقيل: لثنتي عشرة خلت منه، ويقال: لثلاث خلون منه، حكاها كلّها مغلطاي. وعلى الأخير فخروجهم قبل رمضان.

(وكانت من غير قصد من المسلمين إليها ولا ميعاد؛ كما قال تعالى: ﴿ولو تواعدتم﴾ أنتم وهم للقتال ثم علمتم حالهم وحالكم، (﴿لاختلفتم﴾)، أنتم وهم (﴿في الميعاد﴾) الآية، هيبة منه وبأشا من الظفر عليهم ليتحقّقوا أن ما اتفق لهم من الفتح ليس إلا صنيعًا من الله خارقًا للعادة، فيزدادوا إيمانًا وشكرًا، (﴿ولكن﴾) جمعكم بغير ميعاد (﴿ليقضي الله أمرًا كان مفعولا﴾ [الأنفال: ٢٤]»، حقيقًا بأن يفعل وهو نصر أوليائه وقهر أعدائه، (وإنما قصد على والمسلمون التعرّض لعير قريش) التي خرج عليه السّلام في طلبها وهي ذاهبة من مكّة إلى الشّام، حتى بلغ العشيرة فوجدها سبقته بأيام، فلم يزل مترقبًا لرجوعها من الشام، (وذلك) كما أخرجه ابن إسلى حدّثني يزيد بن رومان عن عروة: (أن أبا سفين) صخر بن حرب المسلم في الفتح رضي الله عنه، (كان بالشام في ثلاثين أو أربعين، وتبعه اليعمري وغيره، فإمّا أنه اقتصار على المحقق، أو رواية أخرى عنه.

(منهم:) مخرمة بن نوفل و (عمرو بن العاصي) أسلما بعد ذلك وصحبا رضي اللَّه عنهما،

فأقبلوا في قافلة عظيمة، فيها أموال قريش، حتى إذا كانوا قريبًا من بدر، فبلغ النبي عَيِّلِيِّةٍ ذلك، فندب أصحابه إليهم وأخبرهم بكثرة المال وقلة العدو، وقال: هذه عير لقريش فيها أموال فأخرجوا إليها، لعل الله أن ينفلكموها.

فلما سمع أبو سفين بسيره عليه السلام، استأجر ضمضم بن عمرو الغفاري أن يأتي قريشًا بمكة، فيستنفرهم ويخبرهم أن محمدًا قد عرض لعيرهم في أصحابه. فنهضوا في قريب من ألف مقنع ولم يتخلف أحد من أشراف قريش إلا أبا لهب، وبعث مكانه العاصى بن هشام بن المغيرة.

وقال ابن عقبة: وابن عائذ في سبعين رجلاً وكانت عيرهم ألف بعير، ولم يكن لحويطب بن عبد العزى شيء فلم يخرج معهم، (فأقبلوا في قافلة عظيمة فيها أموال قريش) يقال: كان فيها خمسون ألف دينار، وكأن لم يبنَ قرشي ولا قرشية له مثقال إلا بعث به في العير، (حتى إذا كانوا قريبًا من بدر، فبلغ النبي عَيِّلَةٍ ذلك) حذف الفاء أولى؛ لأنّ ما بعدها جواب إذا وهو ماض متصرف، فلا تقترن به الفاء، (فندب أصحابه) أي: دعاهم (إليهم وأخبرهم بكثرة المال وقلة العدق إذ غاية ما قيل: أنهم سبعون، (وقال: «هذه عير لقريش فيها أموال) كثيرة (فاحرجوا إليها لعلّ الله أن ينفلكموها»،) مثله في العيون، وفي نسخة: «يغنمكموها»، ومثله في السبل.

وكلٌّ عزى لابن إسحق والخطب سهل، قال في الرواية: فانتدب الناس فخفّ بعضهم وثقل بعضهم؛ لأنهم ظنوا أنهم لم يلقوا حربًا، وكان أبو سفين حين دنا من الحجاز يتجسّس الأخبار ويسأل من لقى من الركبان، (فلمًا سمع أبو سفين بسيره عليه السّلام) عن بعض الركبان أن محمّدًا قد استنفر لك ولعيرك، (استأجر ضمضم) بفتح المعجمة بعد كل ميم أولاهما ساكنة، (ابن عمرو الغفاري) بكسر المعجمة وتخفيف الفاء، قال في النور: الظاهر هلاكه على كفره، (أن يأتي قريشًا بمكة) بعشرين مثقالاً وأمره أن يجدع بعيره، أي: يقطع أنفه ويحول رحله ويشق قميصه من قبله ومن دبره إذا دخل مكّة، (فيستنفرهم) يحتهم على الخروج بسرعة، (ويخبرهم أن محمّدًا قد عرض) أي: ظهر (لعيرهم في) مع (أصحابه) فلمًا بلغ مكّة فعل ما أمر المحد في أصحابه لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث، فقالوا: أيظنّ محمّد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي، كلاً والله ليعلمن غير ذلك، (فنهضوا في قريب من ألف مقنع) وكانوا ما بين رجلين الحضرمي، كلاً والله ليعلمن غير ذلك، (فنهضوا في قريب من ألف مقنع) وكانوا ما بين رجلين إما خارج وإما باعث مكثه رجلاً، (ولم يتخلف أحد من أشراف قريش، إلاً أبا لهب) وفي نسخة: إلاً أبا لهب، وكلاهما صحيح. (وبعث مكانه العاصي بن هشام بن المغيرة) أخا أبي

وخرج رسول الله عَلِيلَةِ أصحابه، حتى بلغ الروحاء، فأتاه المخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عن عيرهم، فاستشار النبي عَلِيلَةِ الناس في طلب العير، وحرب النفير، وقال: إن الله وعدكم إحدى الطائفتين: إما العير وإما قريش.

جهل كان له عليه أربعة آلاف درهم أفلس له بها فاستأجره بها على أن يجزىء عنه بعثه واشتد حذر أبي سفين، فأخذ طريق الساحل وجد في السير حتى فات المسلمين، فلمًا أمن أرسل إلى قريش يأمرهم بالرجوع، فامتنع أبو جهل، (وخوج رسول الله عَيْلِيَّ) قال ابن إسلحق: وضرب عسكره ببئر أبي عنبة، كواحدة العنب المأكول على ميل من المدينة، فعرض (أصحابه) ورد من استصغر وسار (حتى بلغ الروحاء) بفتح الراء وسكون الواو وحاء مهملة ممدودة: قرية على نحو أربعين ميلاً من المدينة. وفي مسلم: على ستة وثلاثين. وفي كتاب ابن أبي شيبة: على ثلاثين، ونزل عَيْلِيُّ سجسجًا، يفتح السين المهملة وسكون الجيم بعدهما مثلهما، وهي بئر الروحاء سميت بذلك، قال السهيلي: لأنها بين جبلين، وكل شيء بين شيئين سجسج، انتهى.

وهو تفسير مراد، ففي القاموس: السجسج: الأرض ليست بصلبة ولا سهلة، وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، (فأتاه المخبر) بعد أن سار من الروحاء وقرب من الصفراء؛ كما عند ابن إسلحق. (عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عن عيرهم) من رسوليه اللذين بعثهما يتجسسان الأخبار عن أبي سفين، أحدهما: بسبس، بموحدتين مفتوحتين ومهملتين أولاهما ساكنة، ووقع لجميع رواة مسلم وبعض رواة أبي داود: بسبسة بضم الموحدة وفتح المهملة وإسكان التحتية وفتح السين وتاء تأنيث والمعروف، قال الذهبي وغيره: وهو الأصح الأول، وكذلك ذكره ابن إسلحق والدارقطني وابن عبد البر وابن ماكولا والسهيلي، قال في الإصابة: وهو الصواب، فقد قال ابن الكلبي: إنه الذي أراده الشاعر، بقوله:

أقم لها صدورها يا بسبس إن مطايا القوم لا تهسس

وهو ابن عمرو الجهني؛ كما نسبه ابن إسخق. قال السهيلي: ونسبه غيره إلى ذبيان الأنصاري حليف المخزرج، والثاني: عديّ بن أبي الزغباء سنان الجهني حليف بني النجار، الزغباء بفتح الزاي وسكون المعجمة وموحدة ممدودة، فمضيا حتى نزلا بدرًا، فأناخا إلى تلّ قريب من الماء، وأخذا يستسقيان من الماء فسمعا جاريتين، تقول إحداهما لصاحبتها: إن أتاني العير غدًا أو بعد غد أعمل لهم ثم أقضيك الذي لك، فانطلقا حتى أتيا رسول الله عين فأخبراه بما سمعا، (فاستشار النبي عين الناس) أصحابه رضي الله عنهم (في طلب العير و)في (حرب النفير) القوم النافرين للحرب، يعني: خيرهم بين أن يذهبوا للعير أو إلى محاربة النافرين لقتالهم، وأخبرهم عن قريش بمسيرهم، (وقال: «إن الله وعدكم إحدى الطائفتين، إمّا العير وإمّا قريش»)

وكانت العير أحب إليهم.

فقام أبو بكر فقال فأحسن: ثم قام عمر فقال فأحسن.

كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَعْدَكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِينَ أَنْهَا لَكُم ﴾ [الأَنْفَال: ٧]، (وكانت العير أحبّ إلى هم) كما قال تعالى: ﴿وتودُّونَ أَنْ غير ذات الشوكة تكون لكم ﴾ [الأَنْفَال: ٧]، والمراد بذات الشوكة: الطائفة التي فيها السلاح. قال أبو عبيدة في المجاز: يقال ما أشد شوكة بني فلان، أي: حدّهم، وكأنها استعارة من واحدة الشوك.

وروى الطبري وأبو نعيم في الدلائل، عن ابن عباس: أقبلت عير لأهل مكة من الشام، فخرج النبيّ عَيِّلِيّة يريدها، فبلغ ذلك أهل مكة فأسرعوا إليها فسبقت العير المسلمين، وكان الله وعدهم إحدى الطائفتين، وكانوا أن يلقوا العير أحبّ إليهم وأيسر شوكة وأخصر مغنمًا من أن يلقوا النفير، (فقام أبو بكر) وفي الشامية: استشار الناس فتكلّم المهاجرون فأحسنوا، ثم استشارهم فقال فقام أبو بكر (فقال فأحسن) أي: جاء بكلام حسن، ولم أز من ذكره، (ثم قام عمر، فقال فأحسن) ذكر ابن عقبة وابن عائذ أنه قال: يا رسول الله! إنها قريش وعزها والله ما ذلّت منذ عرب عزت، ولا آمنت منذ كفرت، والله لتقاتلنك فتأهب لذلك أهبته وأعد لذلك عدّته، وأعزها بالنصب مفعول معه أو مبتدأ حذف خبره، أي: ثابت لم يتغيّر، (ثم قام المقداد بن عمرو) وعند بالنصب مفعول معه أو مبتدأ حذف خبره، أي: ثابت لم يتغيّر، (ثم قام المقداد يوم بدر على فرس، (فقال: يا رسول الله! امض لما أمرك الله فنحن معك، النسائي: جاء المقداد يوم بدر على فرس، (فقال: يا رسول الله! امض لما أمرك الله فنحن معك، والله لا نقول) بنون الجمع، أي: معاشر المسلمين (لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى).

وفي رواية البخاري: كما قال قوم موسى (﴿فاذهب أنت وربك فقاتلا إنّا ههنا قاعدون﴾ [المائدة: ٢٤] الآية،) قالوه استهانة وعدم مبالاة بالله ورسوله، وقيل: تقدير اذهب أنت وربّك يعينك، فإنّا لا نستطيع قتال الجبابرة، وقال السمرقندي: أنت وسيّدك لهرون؛ لأنه أكبر من موسى بسنتين أو ثلاثة، (ولكن) نقول: (اذهب أنت وربك فقاتلا إنّا معكما مقاتلون) هذه رواية ابن إسلحق. ورواية البخاري: ولكنّا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك، زاد ابن إسلحق: (فوالذي بعثك بالحق، لو سوت بنا برّك) بفتح الموحدة عند الأكثر. وفي رواية بكسرها، وصوّبه بعض اللغويّين لكن المشهور المعروف في الرواية الفتح والراء ساكنة، وحكى عياض عن الأصيلي فتحها، قال النووي: وهو غريب ضعيف آخره كاف.

الغماد ـ يعني مدينة الحبشة ـ لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. ..... فقال له عَيِّلِة: خيرًا، ودعا له بخير.

(الغماد) بكسر المعجمة وتخفيف الميم، قال الحازمي: موضع على خمس ليال من مكة إلى جهة اليمن، وقال البكري: هي أقاصي هجر. وقال الهمداني: هو في أقصى اليمن. قال الحافظ: والأوّل أولى. وحكى ابن فارس ضمّ الغين، والقزاز فتحها، وأفاد النووي أن المشهور في الرواية الكسر، وفي اللغة الضمّ. وفي فتح الباري: قال ابن خالويه: حضرت مجلس المحاملي وفيه زهاء ألف، فأملى عليهم حديثًا فيه: لو دعوتنا إلى برك الغماد، قالها بالكسر، فقلت للمستملي: هي بالضم، فذكر له ذلك، فقال لي: وما هو فقلت: سألت ابن دريد عنه، فقال: هو بقعة في جهنم، فقال المحاملي: وكذا في كتاب أبي على الغين ضمّت. قال ابن خالويه: وأنشد ابن دريد:

وإذا تسنسكسرت السبسلا فسأولسها كسف السبسعاد واجسعال مسقسامك أو مسقس يرك جسانسي بسرك السغسماد لسست ابسن أم السقاطنسيس من ولا ابسن عسم لسلسبلاد

وبعض المتأخرين قال القول بأنه موضع باليمن لا يثبت؛ لأنه عَيِّلِيَّ لا يدعوهم إلى جهنم وخفي عليه أن ذلك بطريق المبالغة، فلا يراد به الحقيقة على أنه لا يتنافى بين القولين، فيحمل قوله جهنم على مجاز المجاورة بناء على القول أن برهوت مأوى أرواح الكفار، وهم أهل النار، انتهى ملحّصًا.

وقد دلّت رواية ابن عائذ في قصّة سعد بن معاذ، بلفظ: لو سرت بنا حتى تبلغ البرك من غمد ذي يمن على أنها من جهة اليمن، وذكر السهيلي أنه رأى في بعض كتب التفسير أنه (يعني مدينة الحبشة) قال الحافظ: وكأنه أخذه من قصّة الصديق مع ابن الدغنة، فإن فيها: أنه لقيه ذاهبًا إلى الحبشة ببرك الغماد؛ كما مرّ ويجمع بأنها من جهة اليمن مقابل الحبشة وبينهما عرض البحر، انتهى. ونقل عياض عن إبرهيم الحربي: برك الغماد وشعفات هجر، يقال فيما تباعد، ولذا قال شيخنا: الأولى تفسيره هنا بأقصى معمور الأرض؛ كما هو أحد معانيه في القاموس؛ لأنه أتم في امتثال أمره واتباعه. (لجالدنا) أي: لضاربنا (معك من دونه) أي: برك الغماد، يعني: لو طلبتنا له وعارضك قبله أحد جالدناه ومنعناه، (حتى تبلغه، فقال له عيني «خيرًا»، ودعا له بخير) هذا لفظ رواية ابن إسلحق.

وروى البخاري عن ابن مسعود: شهدت من المقداد مشهدًا لأن أكون صاحبه أحبّ إليّ مما عدل به، الحديث، وفي آخره: فرأيت النبيّ عَيْلِكُ أشرق وجهه وسرّه، يعنى قوله.

ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس أشيروا علي، وإنما يريد الأنصار. لأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى دارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمامنا، نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأبناءنا ونساءنا. وكان عَيْسَة يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما قال ذلك عليه الصلاة والسلام:

قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك .....

وروى ابن مردويه وابن أبي حاتم، عن أبي أيّوب، قال: قال لنا رسول اللَّه عَلَيْتُ ونحن بالمدينة: «إني أخبرت عن عير أبي سفين، فهل لكم أن تخرجوا إليها لعلّ اللَّه يغنمناها ويسلمنا»، قلنا: نعم، فخرجنا فلما سرنا يومًا أو يومين، قال: قد أخبروا خبرنا فاستعدّوا للقتال، فقلنا: لا واللَّه ما لنا طاقة بقتال القوم، فأعاد فقال المقداد: لا نقول لك كما قالت بنو إسرئيل لموسى، ولكن نقول: إنا معكما مقاتلون.

قال: فتمنينا معشر الأنصار، لو أنّا قلنا كما قال المقداد، قال: فأنزل اللّه تعالى: ﴿ كما أخرجك ربّك من بيتك بالحق وإن فريقًا من المؤمنين لكارهون ﴿ [الأنفال: ٥]، (ثم قال عليه الصّلاة والسّلام) ثالث مرة، (أيّها الناس أشيروا عليّ وإنما يريد الأنصار) كما ذكره سعد جوابًا له، والمصنف تابع للفظ الرواية عند ابن إسلحق، فلذا لم يذكر جواب سعد، ثم يعلّله بذلك وإن كان أولى على أنه قد يقال الأولى ما في الرواية للاهتمام بحكمة تكرير الاستشارة من سيّد الحكماء مع حصول الجواب الكافي من المقداد بحضورهم وسكوتهم عليه وتمنيهم لو كانوا قالوا مثله؛ (لأنهم حين بايعوه بالعقبة، قالوا: يا رسول الله! إنا برآء من ذمامك) بكسر الذال، فسره البرهان بالحرمة، ويطلق على الضمان أيضًا.

قال شيخنا: ولعلّه المراد، أي: من ضمان مناصرتك، (حتى تصل إلى دارنا فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمامنا نمعنك مما نمنع منه أنفسنا وأبناءنا ونساءنا، وكان عَلِيَّة يتخوّف) يخشى (أن لا تكون الأنصار ترى) تعتقد (عليها نصرته إلا ممن دهمه) بفتح الدال وكسر الهاء وفتحها؛ كما في المصباح. أي: نزل به وفحاه (بالمدينة من عدوّه) وذكر ابن القوطية: أن اللغتين في دهمتهم الخيل، وأن دهمه الأمر بالكسر فقط، (وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدوّ من بلادهم، فلما قال ذلك عليه الصّلاة والسّلام، قال له سعد بن معاذ) السيّد الذي هو في الأنصار بمنزلة الصديق في المهاجرين، صرّح به البرهان في غير هذا الموضع: (والله لكأنك

تريدنا يا رسول الله؟ قال: أجل.

قال: قد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن نلقي عدونا، إنا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله تعالى.

فسر عليه السلام بقول سعد، ونشطه ذلك، .....

تريدنا يا رسول اللَّه؟ قال: «أجل»،) أي: نعم، (قال: قد آمنًا بك وصدّقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحقّ، وأعطيناك على ذلك عهودًا ومواثيقًا على السمع والطاعة، فامضِ يا رسول اللَّه لـما أردت).

وفي رواية: لما أمرت به وعند ابن عائذ من مرسل عروة، وابن أبي شيبة من مرسل علقمة بن وقاص عن سعد: ولعلّك تخشى أن تكون الأنصار ترى عليها أن لا ينصروك إلا في ديارهم، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم، ولعلّك يا رسول الله خرجت لأمر فأحدث الله غيره، فامضِ لما شئت وصِلْ حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وسالم من شئت، وعادٍ من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، واعطنا ما شئت، وما أخذت منّا كان أحبّ إلينا مما تركت، وما أمرت به من أمر فمرنا نتبع لأمرك، لئن سرت حتى تأتي برك الغماد من ذي يمن، لفظ علقمة؛ ولفظ عروة: ولو سرت بنا حتى تبلغ البرك من غمد ذي يمن، وغمد بضم المعجمة وسكون الميم ودال مهملة، لنسيرن معك.

وفي رواية ابن إسلحق: (فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت) أي: طلبت أن تقطع (بنا) عرض (هذا البحر) أي: الملح (فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن نلقى عدّوناأنا لصبر) بضمّ الصاد والموحدة (عند الحرب صدق) بضم الصاد والدّال، (عند اللقاء) هكذا ضبطه البرهان وتبعه الشامي، وهو جمع صبور وصديق بزنة فعيل وفعول بالفتح، بعنى فاعل على فعل بضمّتين قياسًا مطّردًا، (ولعل الله إن يريك) منّا (ما تقر به عينك) وقد فعل، فأراه ذلك منهم في هذا اليوم وفي غيره رضي الله عنهم، (فسِرْ على بركة الله تعالى، فسرّ عليه السّلام بقول سعد ونشطه) أي: صيّره (ذلك) مسرعًا في طلب العدق، ووقع عن ابن مردويه عن علقمة أن سعدًا قال: فنحن عن يمينك وشمالك وبين يديك وخلفك، ولا نكونن كالذين قالوا لموسى: ﴿فاذهب أنت وربك فقاتلا إنّا معكما لموسى: ﴿فاذهب أنت وربك فقاتلا إنّا معكما

ثم قال: سيروا على بركة الله تعالى وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر الآن إلى مصارع القوم. قال ثابت عن أنس قال عليه الصلاة والسلام: هذا مصرع فلان، ويضع يده على الأرض، ها هنا وها هنا... قال فما ماط أحدهم ـ أي ما تنحى ـ عن موضع يده عليه السلام.

تنبيه: قال ابن سيد الناس في «عيون الأثر»: روينا من طريق مسلم أن الذي قال ذلك: سعد بن معاذة، كذا رواه

متّبعون. قال الحافظ: والمحفوظ أن هذا الكلام للمقداد وإن سعدًا إنما قال ما ذكر عنه.

(ثم قال: «سيروا على بركة الله تعالى وأبشروا،) بفتح الهمزة وكسر الشين: أمر، (فإن الله قد وعدني إحدى الطائفةتين»،) إمّا العير وإما النفير، وقد فاتت العير فلا بدّ من الطائفة الأخرى؛ لأن وعد الله لا يختلف وإلى هذا أرشد أيضًا بقوله: («والله لكأني أنظر الآن إلى مصارع القوم»،) الذين سيقتلون ببدر وأقسامه على ذلك وهو الصادق المصدوق زيادة في تبشيرهم وطمأنينتهم.

(قال ثابت) البناني فيما رواه مسلم من طريقه، (عن أنس) بن لملك عن عمر، كما في مسلم: ففيه من لطائف الإسناد عن صحابي، (قال) عمر: إن النبيّ والله ليرينا مصارع أهل بدر، بقول النبيّ (عليه الصّلاة والسّلام: «هذا مصرع فلان») غدّا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان») (ويضع يده على الأرض لههنا ولههنا) يشير إلى مواضع قتلهم إشارة محسوسة، (قال: فما ماط أحدهم، أي: ما تنتى في في شرح النووي: أي تباعد، (عن موضع يده عليه السّلام) فهو معجزة ظاهرة. قال الحافظ: وهذا وقع وهم ببدر في الليلة التي التقوا في صبيحتها، انتهى. فقد بين الحديث أنه سمّى وعين جماعة. وفي رواية: أنه أخبر بمصارعهم قبل الواقعة بيوم أو أكثر. وفي أخرى: أخبر بذلك يوم الواقعة، وجمع ابن كثير بأنه لا مانع من أنه بخبر به في الوقتين.

## تنبيسه

(قال ابن سيّد الناس) الحافظ أبو الفتح اليعمري (في عيون الأثر) في فنون المغازي والشمائل والسّير: (روينا من طريق مسلم أن الذي قال ذلك) المذكور عن سعد بن معاذ (سعد بن عبادة سيّد الخزرج) ولفظه عن أنس: أن رسول الله عَيِّكُ شاور حين بلغه إقبال أبي سفين، فتكلّم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلّم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة، فقال: إيّانا تريد يا رسول الله، والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادنا إلى برك الغماد لفعلنا... الحديث، (وإنما يعرف ذلك) القول (عن سعد بن معاذ؛ كذا رواه

ابن إسلحق وغيره.

واختلف في شهود سعد بن عبادة بدرا، ولم يذكره ابن عقبة ولا ابن إسلحق في البدريين، وذكره الواقدي والمدائني وابن الكلبي منهم انتهي.

ثم ارتحل عَلِي قريبًا من بدر، نزل قريش بالعدوة القصوى من الوادي، ونزل المسلمون على كثيب أعفر تسوخ فيه الأقدام وحوافر الدواب، وسبقهم المشركون إلى ماء

ابن إسلحق وغيره) كابن أبي شيبة وابن عائذ وابن مردويه. قال الحافظ: ويمكن الجمع بأنه عَلَيْكُمُ استشارهم مرّتين، الأولى بالمدينة أوّل ما بلغه خبر العير، وذلك بيّن من لفظ مسلم: أنه شاور حين بلغه إقبال أبي سفين، والثانية كانت بعد أن خرج؛ كما في حديث الجماعة. ووقع عند الطبراني أن سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية، وهذا أوّلى بالصواب، انتهى.

(واختلف في شهود سعد بن عبادة بدرًا، ولم يذكره) موسى (ابن عقبة ولا ابن إسلحق في البدريّين، وذكره الواقدي) محمّد بن عمر بن واقد المدني أبو عبد الله الأسلمي الحافظ الممتروك مع سعة علمه، (المدائني) أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله الأخباري صاحب تصانيف، وثقه ابن معين. وقال ابن عدي: ليس بالقويّ، مات سنة أربع وخمسين ومائتين عن ثلاث وتسعين سنة. (وابن الكلبي منهم، انتهى). كلام العيون. وفي فتح الباري إشارة إلى أنه ليس بخلاف حقيقي؛ لأنه قال: لم يشهد سعد بن عبادة بدرًا وإن عدّ منهم، لكونه ممن ضرب له بسهمه وأجره. وفي العيون بعد ما نقله المصنف عنه، وروينا عن ابن سعد أنه كان يتهيّأ للخروج إلى بدر، ويأتي دور الأنصار يحضّهم على الخروج، فنهش قبل أن يخرج فأقام، للخروج إلى بدر، ويأتي دور الأنصار يحضّهم على الخروج، فنهش قبل أن يخرج فأقام، فقال عيضة «لئن كان سعد لم يشهدها لقد كان عليها حريصًا». قال وروى بعضهم أنه عليه السلام ضرب بسهمه وأجره، انتهى. وهو أيضًا إيماء إلى أن الخلاف بالاعتبار لا حقيقى.

(ثم ارتحل عَيَّكُ) من المكان الذي كان فيه وهو ذفران، بفتح المعجمة وكسر الفاء فراء فألف فنون: واد قرب الصفراء، وسار حتى نزل (قريبًا من بدر ونزل قريش بالعدوة) بضمّ العين وكسرها وبهم قرىء في السبع، وقرىء شاذًا بفتحها جانب الوادي وحافّته. وقال أبو عمرو: المكان المرتفع، (القصوى) البعدى من المدينة تأنيث الأقصى وكان قياسه قلب الواو كالدنيا والعليا تفرقة بين الاسم والصفة فجاء على الاسم؛ كالقعود، وهو أكثر استعمالاً من القصيا؛ كما في الأنوار.

(من الوادي، ونزل المسلمون على كثيب) بمثلثة: رمل مجتمع، (أعفى) أحمر أو أبيض ليس بالشديد ولعله المراد، (تسوخ فيه الأقدام وحوافر الدواب وسبقهم المشركون إلى ماء

بدر فأحرزوه، وحفروا القلب لأنفسهم.

وأصبح المسلمون بعضهم محدث وبعضهم جنب، وأصابهم الظمأ، وهم لا يصلون إلى الماء، ووسوس الشيطان لبعضهم وقال: تزعمون أنكم على الحق، وفيكم نبي الله. وأنكم أولياء الله، وقد غلبكم المشركون على الماء، وأنتم عطاش، وتصلون محدثني مجنبين، وما ينتظر أعداؤكم إلا أن يقطع العطش رقابكم ويذهب قواكم فيتحكموا فيكم كيف شاؤوا.

فأرسل الله عليهم مطرًا سال منه الوادي، فشرب المسلمون واغتسلوا وتوضأوا وسقوا الركاب وملأوا الأسقية، وأطفأ الغبار ولبد الأرض حتى ثبتت عليها الأقدام. وزالت عنهم وسوسة الشيطان، وطابت أنفسهم،

بدر، فأحرزوه وحفروا القلب) جمع قليب: البئر قبل أن تبنى بالحجارة ونحوها، (لأنفسهم) ليجعلوا فيها الماء من الآبار المعينة فيشربوا منها ويسقوا دوابهم، ومع ذلك ألقى الله عليهم الخوف حتى ضربوا وجوه خيلهم إذا صهلوا من شدّة الخوف، وألقى الله الأمنة والنوم على المسلمين بحيث لم يقدروا على منعه، (وأصبح المسلمون بعضهم محدث وبعضهم جنب وأصابهم الظمأ) العطش، (وهم لا يصلون إلى الماء) لسبق المشركين له، ثم نهض المسلمون إلى أعدائهم فغلبوهم على الماء وعاروا القلب التي كانت تلي العدو فعطش الكفار وجاء النصر، قاله السهيلي ويأتي قريبًا في حديث الحباب.

(ووسوس الشيطان لبعضهم، وقال: تزعمون أنكم على الحقّ وفيكم نبيّ اللّه وأنكم أولياء الله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم عطاش وتصلّون محدثين) الحدث الأصغر، (مجنبين) محدثين الحدث الأكبر؛ لأنهم لما ناموا احتلم أكثرهم؛ كما في الأنوار، ولم تكن آية التيمم نزلت، فرأى إبليس لعنه اللّه تلك الغرّة، (وما ينتظر أعداؤكم إلا أن يقطع العطش رقابكم) قطعًا مجازيًّا، فلذا عطف عليه عطف تفسير، (ويذهب قواكم) إذ لو كان حقيقة ما استقام قوله: (فيتحكموا فيكم كيف شاؤوا) من قتل من أرادوا وسبي من أرادوا، (فأرسل الله عليهم مطرًا سال منه الوادي فشرب المسلمون) واتّخذوا الحياض على عدوة الوادي، (واغتسلوا وتوضّأوا وسقوا الركاب) الإبل التي يسار عليها، الواحدة راحلة لا واحد لها من لفظها؛ كما في المختار.

(وملأوا الأسقية وأطفأ) المطر (الغبار ولبّد الأرض) أيبسها (حتى ثبتت عليها الأقدام) والحوافر (وزالت عنهم وسوسة الشيطان) وردّ كيده في نحره، (وطابت أنفسهم) وضرّ ذلك

فذلك قوله تعالى: ﴿وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به أي من الأحداث والجنابة ﴿وليربط على قلوبكم الجنابة ﴿وليربط على قلوبكم الصبر ﴿ويثبت به الأقدام [الأنفال/١] حتى لا تسوخ في الرمل، بتلبيد الأرض.

وبنى لرسول الله عَيْسِيُّةُ

بالمشركين لكون أرضهم كانت سهلة ليّنة وأصابهم ما لم يقدروا معه على الارتحال، (فذلك قوله تعالى:) ﴿إذ يغشيكم النعاس أمنة منه (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) [الأنفال: ١١] الآية، أي: من الإحداث والجنابة) وهو طهارة الظاهر، (ويذهب عنكم رجز الشيطان، أي: وسوسته) وتخويفه إياهم من العطش، وقيل: الجنابة؛ لأنها من تخييله وهو تطهير الباطن، (وليربط على قلوبكم بالصبر) والإقدام على مجالدة العدو وهو شجاعة الباطن، وفي الأنوار: بالوثوق على لطف اللَّه بهم، (ويثبت به الأقدام) أي: بالمطر، (حتى لا تسوخ في الرمل بتلبيد الأرض) وهو شجاعة الظاهر، وفي الأساس تلبّد التراب والرمل ولبّده المطر، ثم قال: ومن المجاز كذا فأفاد أنه هنا حقيقة، وقيل: ضمير به للربط على القلوب حتى تثبت في المعرفة، قال ابن إسلحق: فخرج عُلِيلةً يبادرهم إلى الماء حتى جاء أدنى ماء من بدر فنزل به، فقال الحباب بن المنذر بن الجموع: يا رسول اللَّه! هذا منزل أنزلكه اللَّه لا تتقدَّمه ولا تتأخَّر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة، فقال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة، قال: فإن هذا ليس بمنزله فانهض بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم، فننزل ثم نغور ما وراءه من القلب ثم نبني عليه حوضًا، فنماؤه ماء فنشرب ولا يشربون، فقال عَيْقِالله: «أشرت بالرأي»، وعند ابن سعد: فنزل جبريل فقال: الرأي ما أشار به الحباب، فنهض عَيْلِيُّ ومن معه من الناس فنزل حتى أتى أدنى ماء من القوم فنزل عليه ثم أمر بالقلب فغورت وبني حوضاً على القليب الذي نزل عليه، فميء ماء ثم قذفوا فيه الآية، وقوله: نغور بالغين المعجمة وشدّ الواو، أي: ندفنها ونذهبها وبالعين المهملة بمعناه عند ابن الأثير، وقال أبو ذر: معنى المهملة نفسدها، انتهى.

والسهيلي ضبطه بضم المهملة وسكون الواو على لغة من يقول قول القوع وبوع المتاع، انتهى. (وبني لرسول عَلَيْكُ) بإشارة سعد كما رواه ابن إسلحق: حدّثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدث أن سعد بن معاد، قال: يا رسول الله! ألا نبني لك عريشًا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقي عدونا، فإن أغزنا الله وأظهرنا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا فقد تخلف عنك أقوام يا نبيّ الله ما نجن بأشدّ لك حبًّا منهم ولو ظنّوا أنّك

عريش فكان فيه.

ثم خرج عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة، ودعا إلى المبارزة، فخرج إليه فتية من الأنصار وهم: عوف ومعاذ ابنا اللحرث \_ وأمهما عفراء \_

تلقي حرباً ما نخلفوا عنك يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك، فأثنى عليه عَلَيْ خيراً ودعا له بحير. (عريش) شبه الخيمة يستظل به، (فكان فيه) قال السمهودي: مكانه الآن عن مسجد بدر وهو معروف عند النخيل والعين قريبة منه، قال: وبقربه في جهة القبلة مسجد آخر يسميه أهل بدر مسجد النظر، ولم أقف فيه على شيء.

(ثم) لما عدل عَلِين صفوف أصحابه وأقبلت قريش ورآها عليه السلام، فقال: «اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللُّهمّ فنصرك الذي وعدتني، اللَّهم احنهم الغداة»، كما رواه ابن إسلحق. (خرج عتبة بن ربيعة) بن عبد شمس بن عبد مناف وقد رآه النبيُّ عَلَيْكُم في القوم على جمل أحمر، فقال: إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر أن يطيعوه ويرشدوا، وذكر ابن إسلحتي أنه قام خطيبًا، فقال: يا معشر قريش! واللَّه ما تصنعوا بأن تلقوا محمَّدًا وأصحابه شيقًا، واللَّه لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه قتل ابن عمّه وابن خاله ورجلاً من عشيرته، فارجعوا وخلّوا بين محمّد وسائر العرب فإن أصابه غيركم فذاك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألقاكم ولم تعدموا منه ما تريدون، وأرسل بذلك حكيم بن حزام إلى أبي جهل فأخبره، فقال: واللَّه ما بعتبه ما قال، ولكنه رأى أن محمّدًا وأصحابه آكلة جزور وفيهم ابنه فتخوفكم عليه ثم أفسد على الناس رأي عتبة وبعث إلى عامر بن الحضرمي، فقال: هذا حليفك يريد الرجوع بالناس، وقد رأيت ثأرك بعينك فقم فانشده مقتل أخيك، فقام عامر فصرخ: واعمراه! واعمراه! واعمراه! فحميت الحرب وتعبوا للقتال والشيطان معهم لا يفارقهم، فخرج الأسود المخزومي وكان شرساً سييء الخلق، فقال: أعاهد اللَّه لأشربن من حوضهم أو لأهتد منه أو لأموتن دونه، فتبعه حمزة رضي اللَّه عنه فضربه دون الحوض فوقع على ظهره تشخب رجله دمًا، ثم اقتحم الحوض زاعمًا أن تبر يمينه فقتله حمزة في الحوض، ثم خرج بعده عتبة (بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة) حتى فصل من الصف، (ودعا إلى المبارزة فخرج إليه فتية من الأنصار، وهم: عوف) بالفاء، قال ابن عبد البرّ: وسماه بعضهم عوذًا أي بالذال وعوف أصح (ومعاذ) كذا في النسخ والذي في الرواية: معوذ (ابنا الخرث) الأنصاريان النجاريان (وأمّهما عفراء) جملة استئنافية لشهرتهما بها لاأنها خرجت معهم وهي بنت ور بنت عبيد ابن ثعلبة الأنصاري الجارية الصحابية، قال في

وعبدالله بن رواحة. فقالوا من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار، قالوا ما لنا بكم حاجة.

ثم نادى مناديهم: يا محمد، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فقال عَلَيْكَةِ: قم يا عبيدة بن الحرث، قم يا حمزة، قم يا على.

فلما قاموا ودنوا منهم قالوا من أنتم؟ فتسموا لهم، قالوا: نعم أكفاء كرام، فبارز عبيدة \_ وكان أسن القوم \_ عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة بن ربيعة، وبارز على الوليد بن عتبة.

فقتل على الوليد. هكذا ذكره ابن إسلحق.

وعند موسى بن عقبة \_ كما نقله في فتح الباري ـ برز حمزة لعتبه، وعبيدة لشيبة وعلى للوليد.

الإصابة: لها خصوصية لا توجد لغيرها وهي أنها تزوجت بعد المحرث البكير بن ياليل الليثي فولدت له إياسًا وعاقلاً وخالدًا وعامرًا وأربعتهم شهدوا بدراً، وكذلك أخوتهم لأمّهم بنو الحرث، يعنى: عوفًا ومعوذًا ومعادًا، فانتظم من هذا أنها صحابية لها سبعة أولاد شهدوا بدرًا معه عَيْكِ، (وعبد الله بن رواحة) النقيب البدري الأمير المستشهد بموتة، (فقالوا: من أنتم؟ قالوا: من الأنصار، قالوا: ما لنا بكم حاجة) وفي رواية لابن إسلحق: فقال عتبة: أكفاء كرام إنما نريد قومنا، (ثم نادى مناديهم) قال في النور: لا أعرف اسمه، والظاهر أنه أحد الثلاثة: (يا محمّد أخرج) بقطع الهمزة (إلينا أكفاءنا من قومنا،) وعند ابن عقبة وابن عائذ: أنه عَيْلِيَّةِ استحيا من خروج الأنصار؛ لأنه أول قتال التقى فيه المسلمون والمشركون وهو عليه السّلام شاهد معهم، فأحبّ أن تكون الشوكة ببني عمّه فنادهم أن ارجعوا إلى صافكم وليقم إليهم بنو عمّهم، (فقال عَلِيلَة: «قم يا عبيدة بن المحرث، قم يا حمزة، قم يا على»، فلما قاموا ودنوا منهم قالوا: من أنتم؟) لأنهم كانوا متلثمين لما خرجوا فلا يرد أنهم يعرفونهم لولادتهم بمكَّة ونشأتهم بينهم، (فتسموا لهم) اختصار لقول ابن إسلحق: فقال عبيدة عبيدة، وقال حمزة حمزة، وقال على على، (قالوا: نعم أكفاء كرام فبارز عبيدة وكان أسنّ القوم) المسلمين (عتبة بن ربيعة) وكان أسنّ الثلاثة المشركين، (وبارز حمزة شيبة بن ربيعة، وبارز على الوليد بن عتبة فقتل على الوليد،) وقتل حمزة شيبة واختلف عبيدة وعتبة بضربتين كلاهما أثبت صاحبه فكر حمزة وعلى بأسيافهما على عتبة فذففا عليه واحتملا صاحبهما فحازاه إلى أصحابه، (هكذا ذكره ابن إسلحق) محمّد في السيرة.

(وعند موسى بن عقبة كما في فتح الباري: برز حمزة لعتبة وعبيدة لشيبة وعلميّ للوليد ثم

ثم اتفقا: فقتل علي الوليد، وقتل حمزة الذي بارزه، واختلف عبيدة ومن بارزه بضربتين، فوقعت الضربة في ركبة عبيدة ومال علي وحمزة على الذي بارزه عبيدة فأعاناه على قتله.

وعند الحاكم، من طريق عبد خير عن علي: مثل قول موسى بن عقبة. وعند أبي الأسود عن عروة مثله.

وأورد ابن سعد من طريق عبيدة السلماني: أن شيبة لحمزة، وعبيدة لعتبة، وعليا للوليد، قم قال: الثبت أن عتبة لحمزة، وشيبة لعبيدة.

وأخرج أبو داود عن علي قال: تقدم عتبة وتبعه ابنه وأخوه، فنادى: من يبارزه فائتدب له شبان من الأنصار، فقال: من أنتم؟ فأخبروه، فقال:

اتفقا) ممّا على قولهما (فقتل عليّ الوليد، وقتل حمزة الذي بارزه) وهو عتبة أو شيبة على الروايتين (بضربتين) بأن ضرب كل واحد منهما صاحبه ضربة أثخنه بها، (فوقعت الضربة في ركبة عبيدة،) فمات منها لما رجعوا بالصفراء كما في الفتح قبل قوله: (ومال حمزة وعليّ علي اللذي بارزه عبيدة فأعاناه على قتله،) فهو قاتله بإعانتهما، وعلى رواية ابن إسلحق: هما اللذان قتلاه، أي: عجلا موته وإلا فعبيدة كان أثخنه. (وعند المحاكم من طريق عبد خير) بن يزيد الهمداني اللذان قتلاه أي قال في التقريب: مخضرم ثقة لم يصح له صحبة، (عن عليّ مثل قول موسى بن عقبة وعند أبي الأسود) محمّد يتيم عروة (عن عروة) بن الزبير (مثله) فقويت رواية ابن عقبة على ابن أسلحق، (وأرود ابن سعد من من طريق عبيدة) بفتح العين وكسر الموحدة ابن عمرو، وقيل: ابن قيس بن عمرو (السلماني) الكوفي التابعي الكبير أحد الأعلام أسلم قبل وفاته عَيِّلِةً بسنتين ولم يلقه ومات سنة سبعين، وقيل: ثلاث وقيل أربع وسبعين (أن شيبة لحمزة وعبيدة لعتبة) مثل ما عند ابن إسلحق (وعليًا للوليد، ثم قال) ابن سعد القول (الثبت) أي القويّ: وأن عتبة لحمزة وشيبة لعيبدة،) لوروده عن عليّ الذي هو أحد الثلاثة من طرق عدّة ومن وجوه (أن عتبة لحمزة وشيبة لعيبدة،) لوروده عن عليّ الذي هو أحد الثلاثة من طرق عدّة ومن وجوه الترجيح حضور الراوي للقصّة ثم اعتضد بمرسل عروة، وهو من كبار التابعين لا سيّما أن كان حمله عن أبيه وهو من البدريين، وجزم به موسى بن عقبة في مغازيه التي قال مالك والشافعي: إنها أصح المغازي.

قال في فتح الباري: قال بعض من لقيناه: اتّفقت الروايات على أن عليًا للوليد، وإنما الحتلف في عتبة وشيبة أيّهما لعبيدة وحمزة والأكثر أن شيبة لعبيدة، قلت: (و) في دعوى الاتّفاق نظر، فقد (أخرج أبو داود) من طريق لحرث بن مضرب (عن عليّ، قال: تقدّم عتبة وتبعه ابنه وأخوه فنادى من يبارزه فانتدب له) أي: أجابه (شبّان من الأنصار، فقال: من أنتم؟ فأخبروه فقال:

لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا، فقال على قلم يا حمزة، قم يا على، قم يا عبيدة، عبيدة، فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلت إلى شيبة، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة.

قال الحافظ ابن حجر: وهذا أصح الروايات، لكن الذي في السير من أن الذي بارزه علي هو الوليد هو المشهور وهو اللائق بالمقام، لأن عبيدة وشيبة كانا شيخين كعتبة وحمزة، بخلاف على والوليد فكانا شابين.

وقد روى الطبراني بإسناد حسن عن علي قال: أعنت أنا وحمزة عبيدة بن الحرث على الوليد بن عتبة، فلم يعب النبي عليه علينا ذلك. وهذا موافق لرواية أبي داود.

لا حاجة لنا فيكم إنما أردنا بني عمّنا، فقال على: «قم يا حمزة، قم يا على، قم يا عبيدة»، فأقبل حمزة إلى عتبة) فهذا طريق ثان عن علي أنه له لا لشيبة، (وأقبلت إلى شيبة، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان فأثخن كل واحد منهما صاحبه،) فصرح بأن الوليد لعبيدة وشيبة لعلي بخلاف ما ادّعى عليه ذلك البعض الاتّفاق مع صحته، (ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة) إلى رسول الله على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة) إلى أبط الله على الله على العلم إننا أحق منه، بقوله:

ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل ثم أنشأ يقول:

فإن يقطعوا رجلي فإني مسلم أرجى به عيشًا من الله عاليا وألبسني الرحمٰن من فضل منه لباسًا من الإسلام غطّى المساويا هذا بقية رواية أبي داود.

(قال المحافظ ابن حجر: وهذا أصح الروايات) من جهة الإسناد؛ لأن إسناد أبي داود صحيح، (لكن الذي في السّير من أن الذي بارزه علي هو الوليد هو المشهور، وهو اللائق بالمقام؛ لأن عبيدة وشيبة) مبارزة عند الأكثرين، (كانا شيخين) فإن سنّ عبيدة يومعذ ثلاث وستون سنة، (كعتبة وحمزة) مبارزه على الأرجح، فإن سن حمزة حينئذ كان ثمانيا وحمسين سنة، (بخلاف عليّ والوليد فكانا شابّين) إذ سنّ عليّ يومئذ عشرون سنة، (وقد روى الطبراني بإسناد حسن عن عليّ، قال: أعنت أنا وحمزة عبيدة بن المخرث على الوليد بن عتبة، فلم يعب النبيّ عَيْنَا ذلك،) ففيه جواز الإعانة لمن فرغ من قرنه، (وهذا موافق لرواية أبي داود) في

والله أعلم. انتهي.

قال ابن إسلحق: ثم تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض. ورسول الله عَلِيْلَةٍ في العريش .....

أن الوليد لعبيدة فكيف يقول ذلك البعض.

اتفقت الروايات على أن عليًا للوليد (والله أعلم) بما كان من ذلك، (انتهى) كلام الحافظ، وفيه جواز المبارزة خلافًا لمن أنكرها؛ كالحسن البصري وشرط الأوزاعي والثوري وأحمد وإسلحق للجواز إذن أمير الجيش وفضيلة ظاهرة لعبيدة وحمزة وعليّ رضي الله عنهم، وقد أقسم أبو ذرّ أن ﴿هذان خصمان اختصموا في ربّهم﴾ [الحج: ١٩]، نزلت في الذين برزوا يوم بدر فذكر هؤلاء السنّة، وقال عليّ: أنا أوّل من يجثو بين يديّ الرحلن للخصومة يوم القيامة فينا نزلت هذه الآية ﴿هذان خصمان اختصموا في ربّهم﴾ [الحج: ١٩]، رواهما البخاري. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس: أنّها نزلت في أهل الكتاب، قالوا للمؤمنين نحن أولى بالله منكم، وأقدم كتابًا، ونبينًا قبل نبيّكم، فقال المؤمنون: نحن أحقّ بالله آمنًا بمحمّد وبنبيّكم وبما أنزل الله من كتاب.

وعن مجاهد: أنها مثل المؤمن والكافر اختصما في البعث، وهذا يشمل جميع الأقوال وينتظم فيه قصة بدر وغيرها، فالمؤمنون يريدون نصرة دين الله، والكافرون إطفاء نور الإيمان وخذلان الحق وظهور الباطل، واختار ابن جرير هذا واستحسن، ولذا قال: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار.

(قال ابن إسلحق و) لمّا قتل المبارزون وخرج عَيِّكُ من العريش لتعديل الصفوف ثم عاد إليه (تزاحف الناس) أي: مشى كل فريق جهة الآخر، (ودنا) قرب (بعضهم من بعض) وعند ابن إسلحق أيضًا: أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوضه عَيِّكُ، فقال: «دعوهم فما شرب منه رجل يومئذ إلا قتل»، إلا حكيم بن حزام ثم أسلم وحسن إسلامه، فكان إذا اجتهد في يمينه قال: لا والذي نجّاني من يوم بدر، وأمر عَيِّكُ أصحابه أن لا يحملوا على المشركين حتى يأمرهم وإن أكثبوكم فانضحوهم عنكم بالنبل، ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم واستبقوا نبلكم، فقال أبو بكر: يا رسول الله! قد دنا القوم ونالوا منّا، فاستيقظ وقد أراه الله إيّاهم في منامه قليلاً فأخبر أصحابه فكان تثبيتًا لهم.

وفي الصحيح عن أبي أسيد: قال لنا عَيِّكَ يوم بدر: «إذا أكثبوكم فارموهم واستبقوا نبلكم»، قال ابن السكيت: أكثب الصيد إذا أمكن من نفسه، فالمعنى: إذا قربوا منكم فأمكنوكم فارموهم واستبقوا نبلكم في الحالة التي إذا رميتم لا تصيب غالبًا. (ورسول الله عَيِّكَ في العريش

ومعه أبو بكر، ليس معه فيه غيره، وهو عليه الصلاة والسلام يناشد ربه انجاز ما وعده من النصر ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإيمان اليوم فلا تعبد في الأرض أبدًا.. وأبو بكر يقول: يا رسول الله، خل بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك.

وعند سعيد بن منصور من طريق عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة، ......

ومعه أبو بكر ليس معه فيه غيرة) وسعد بن معاذ متوشّخا سيفه في نفر من الأنصار على باب العريش يحرسونه، (وهو عليه الصّلاة والسّلام يناشد) أي: يسأل (ربّه إنجاز ما وعده من النصر) قال تعالى: ﴿وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين﴾ [الأنفال: ٧] ﴿وكان حقًا علينا نصر المؤمنين﴾ [الروم: ٤٧] الآية، ﴿ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون﴾ [الصافات: ١٧١، ١٧٢، ١٧٣]، (ويقول) مع سؤال ذلك: («اللّهم إن تهلك هذه العصابة»). قال النووي: ضبطوه بفتح التاء وضمّها فعلى الفتح العصابة بالرفع فاعل، وعلى الضمّ بالنصب مفعول، والعصابة: الجماعة، انتهى. وجوّز نصبها مع فتح التاء على أنّه متعدّ والثلاثة مع كسر اللام، وفي لغة بني تميم بفتح اللام مع فتح التاء ورفع ما بعده، فهي أربعة لكن الرواية بالأوّليين فقط؛ كما أفاده النووي بقوله ضبطوه بل اقتصر الحافظ على فتح التاء وكسر اللام ورفع العصابة ففيه إشارة على أنه أشهر الروايتين. (من أهل الإيمان اليوم فلا تعبد في الأرض أبدًا) لفظ ابن إسلحق الذي هو ناقل عنه: «اللّهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد». وفي حديث ابن عباس عند البخاري: «اللهم إني عده: عدك وعدك، اللّهم إن شئت لم تعبد».

وفي حديث عمر عند مسلم: «اللَّهمَّ إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام، لا تعبد في الأرض»، والاعتذار للمصنف بأنه نقله بالمعنى إشارة إلى أن المراد من الإيمان والإسلام واحد، إنما يصح لو عزاه المصنف لمسلم، وهو إنما نقله عن ابن إسلحق، ولم يقع ذلك عنده، وفيه إشعار بأن من أسباب سؤاله ربّه إنجاز وعده بقاء عبادته في الأرض.

(وأبو بكر يقول) شفقة عليه ومحبّة: (يا رسول اللَّه! خلّ) أترك (بعض مناشدتك) مصدر مضاف لفاعله و (ربّك) مفعوله، وعلّله بقوله: (فإن اللَّه منجز) قاض أو معجل (لك ما وعدك) من النصر والظفر عليهم وغير ذلك.

(وعند سعيد بن منصور) بن شعبة، أبي عثمن الخراساني الحافظ الثقة أحد الأعلام صاحب السنن، أخذ عن لملك والليث وخلق، وعنه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم، مات بمكة سنة سبع وعشرين ومائتين، وهو في عشر التسعين، (من طريق عبيد الله) بضمّ العين (ابن عبد الله) بضمّ العين وإسكان الفوقية ابن مسعود الهذلي، أبي عبد الله المدني

قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله عَيْنَا إلى المشركين تكاثرهم وإلى المسلمين فاستقلهم، فركع ركعتين وقام أبو بكر عن يمينه، فقال عليه السلام وهو في صلاته: اللهم لا تخذلني، اللهم إني أنشدك ما وعدتني.

وروى النسائي والحاكم عن علي قال: قاتلت يوم بدر شيئًا من قتال، ثم جئت فإذا رسول الله عَيِّلِيَّ يقول في سجوده: يا حي، يا قيوم. فرجعت وقاتلت ثم جئت فوجدته كذلك.

وفي الصحيح: أن رسول الله عَلَيْتُ لما كان يوم بدر في العريش مع الصديق رضي الله عنه، أخذت رسول الله عَلَيْتُ سنة من النوم ......

التابعي الوسط الثقة الثبت الفقيه كثير العلم والحديث، أحد الفقهاء السبعة المتوفى سنة أربع أو ثمان أو خمس أو تسع وتسعين، (قال: لمّا كان) تاتة، أي: حضر (يوم بدر نظر رسول اللّه عَلَيْة ثمان أو خمس أو تسع وتسعين، (قال: لمّا كان) تاتة، أي: حضر (يوم بدر نظر رسول اللّه عَلَيْة إلى المشركين) إلى (تكاثرهم) وفي نسخة: فتكاثرهم بفتح المثلثة والراء من التفاعل، وهي أنسب بقوله: (وإلى المسلين فاستقلهم) من القلّة (فركع ركعتين) أي: أحرم بهما لا فرغ منهما لما بعده، (وقام أبو بكر عن يمينه) يحرسه لا يصلي معه، ويؤيده قول عليّ: قام أبو بكر شاهر السيف على رأسه عَيِّلَةٍ لا يهوى إليه أحد إلا أهوى إليه، (فقال عليه السّلام، وهو في صلاته:) لعلّه في سجودها إذ هو الأليق بمقام الدعاء لخبر أقرب ما يكون العبد من ربّه، وهو ساجد: («اللّهمّ) أسقط من رواية من عزا له: «لا تودع مني، اللّهمّ»، (لا تخذلني) بفتح التاء وضمّ المعجمة، أي: لا تترك عوني ونصري، (اللّهمّ إني أنشدك) بفتح الهمزة وسكون النون وضمّ المعجمة والدال، أي: أطلب منك (ما وعدتني) وعند الطبراني بإسناد حسن عن ابن مسعود: ما سمعنا مناشدًا ينشد ضالّة أشدّ من مناشدة محمّد لربّه يوم بدر: «اللّهمّ أنشدك ما وعدّتني».

(وروى النسائي والحاكم عن عليّ، قال: قاتلت يوم بدر شيئًا من قتال، ثم جئت) لاستكشاف حاله عَيِّلِيّة، (فإذا رسول الله عَيِّلِيّة يقول في سجوده: «يا حيّ يا قيوم»،) أي: لا يزيد على ذلك؛ كذا قاله الشامي ولا يعارضه الحديث قبله المحتمل أنه قال ما فيه من سجوده؛ لأنه قاله قبل إتيان عليّ، (فرجعت فقاتلت، ثم جئته فوجدته كذلك) فعل ذلك أربع مرّات، وقال في الرابعة: ففتح عليه.

(وفي الصحيح: أن رسول الله عَلَيْ لمّا كان يوم بدر في العريش مع الصدّيق رضي الله عنه، أخذت رسول الله عَلَيْ سنة من النوم) فتور يتقدم النوم، يحتمل بعد فراغه من صلاته، ويحتمل فيها. وعند ابن إسلحق: أنه عليه السّلام خفق في العريش خفقة، قال في النور: بفتح

ثم استيقظ متبسمًا، فقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع ثم خرج من باب العريش وهو يتلو وسيهزم الجمع ويولون الدبر.

المعجمة والقاف، أي: حرّك رأسه وهو ناعس، انتهى. ففيه أنه لم يستغرق على أنه لو استغرق ما ضرّ؛ لأن نومه ليس بناقض. (ثم استيقظ متبسمًا، فقال: «أبشر) بقطع الهمزة (يا أبا بكر،) زاد ابن إسلحق: أتاك نصر الله، (هذا جبريل على ثناياه النقع) بفتح النون وسكون القاف وعين مهملة: الغبار إشارة للاهتمام بمناصرته عَلَيْكُ ليدخل عليه وعلى أصحابه السرور.

وفي البخاري عن ابن عباس: أن النبيّ عَيِّلِهُ قال يوم بدر: «هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب». قال الحافظ: وأخرج سعيد بن منصور تتمّة لهذا الحديث مفيدة من مرسل عطية بن قيس: أن جبريل أتى النبيّ عَيِّلِهُ بعدما فرغ من بدر على فرس حمراء معقودة الناصية قد عصب الغبار ثنيته عليه درعه، وقال: «يا محمّد إن الله بعثني إليك وأمرني أن لا أُفارقك حتى ترضى، أفرضيت؟ قال: نعم».

وروى البيهقي عن عليّ، قال: هبت ريح شديدة لم أَرَ مثلها، ثم هبّت ريح شديدة، وأظنه ذكر ثالثة؛ فكانت الأولى جبرئيل، والثانية ميكائيل، والثالثة إسرفيل؛ فكان ميكائيل عن يمين النبيّ عَيِّلَةٍ، وفيها أبو بكر؛ وإسرفيل عن يساره، وأنا فيها، انتهى. ورواه ابن سعد وذكر الثلاثة جزمًا، وقال: فكانت الأولى جبريل في ألف من الملائكة مع النبيّ عَيِّلَةٍ، والثانية ميكائيل في ألف عن يساره. وأخرج أحمد وأبو يعلى والحاكم وصحّحه ألف عن يمينه، والثالثة إسرفيل في ألف عن يساره. وأخرج أحمد وأبو يعلى والحاكم وصحّحه والبيهقي عن عليّ، قال: قيل لي ولأبي بكر يوم بدر: مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرفيل، ملك عظيم يحضر الصف ويشهد القتال. قال الحافظ: والجمع بينه وبين هبّت ريح...

(ثم خرج من باب العريش، وهو يتلو: ﴿سيهزم الجمع ويولّون الدبر﴾ [القمر: 10]) الآية،) قال الزجّاج: يعني الإدبار؛ لأن اسم الواحد يقع على الجمع، أي: سيفرق شملهم ويغلبون، وقيل: أفرد لأن كل واحد يولّي دبره. وقيل: إشارة إلى أنهم في التولية والهزيمة كنفس واحدة ولا يثبت أحد فيهم دبر أحد. وقيل: لأجل رؤوس الآي، وفي هذا علم من أعلام النبوّة؛ لأن هذه الآية نزلت بمكّة وأخبرهم بأنهم سيهزمون في الحرب، فكان كما قال. وأخرج الطبري وابن مردويه عن ابن عباس: لمّا نزلت ﴿سيهزم الجمع ويولّون الدّبر﴾ [القمر: ١٥] الآية، قال عمر: أن جمع يهزم فلمّا كان يوم بدر رأيت رسول الله عَيَالِيّ ثبت في الدرع، وهو يقول: «سيهزم الجمع». ولابن مردويه عن أبي هريرة عن عمر: لمّا نزلت هذه الآية، قلت: يا رسول الله! أي جمع؟ فذكره. ولابن أبي حاتم: فعرفت تأويلها يوم بدر.

فإن قلت: كيف جعل أبو بكر يأمره عليه السلام بالكف عن الإجتهاد في الدعاء ويقوي رجاءه ويثبته، ومقام الرسول عَيْقِيلُم هو المقام الأحمد، ويقينه فوق يقين كل أحد؟

أجاب السهيلي نقلاً عن شيخه: بأن الصديق في تلك الساعة كان في مقام الرجاء، والنبي عَيِّلَةٍ في مقام الخوف، لأن الله تعالى أن يفعل ما يشاء، فخاف أن لا يعبد الله في الأرض، فخوفه ذلك عبادة انتهى.

(فإن قلت: كيف جعل) أي: شرّع (أبو بكر يأمره عليه السّلام) يسأله أو يلتمس منه على التسوية بين الأمر والدعاء والالتماس (بالكفّ عن الاجتهاد في الدعاء، ويقوّي رجاءه ويشبته، ومقام الرسول عَيِّلِيَّ هو المقام الأحمد) الذي لا يصل إليه أحد، ومقام الصدّيق رضي الله عنه دونه بمراحل، فإنّه بعد النبيّين، ومقام النبيّ عَيِّلِيَّ فوق الجميع. (ويقينه فوق يقين كل أحد، أجاب السهيلي نقلاً عن شيخه) القاضي أبي بكر بن العربي الحافظ: (بأن الصدّيق في تلك الساعة كان في مقام الرجاء) ثقة بوعد الله نبيّه (والنبيّ عَيِّلِيَّ في مقام الخوف،) قال القاضي أبو بكر: وكلا المقامين سواء في الفضل.

قال السهيلي: لا يريد، يعني شيخه، أن النبيّ عَيِّلِيَّة والصدّيق سواء، ولكن الخوف والرجاء مقامان لا بدّ للإيمان منهما، فكان الصدّيق في مقام الرجاء والنبيّ عَيِّلِيَّة في مقام الخوف من الله؛ (لأن الله تعالى أن يفعل ما شاء فخاف أن لا يعبد الله في الأرض) بعدها (فخوفه ذلك عبادة، التهي.) ولا ريب أن خوفه أعلى من رجاء أبي بكر، (وقال الخطابي: لا يتوهّم) لفظه، لا يجوز أن يتوهّم (أحد أن أبا بكر كان أوثق بربّه من النبيّ عَيِّلِيَّة في تلك الحالة بل الحامل للنبيّ عَيِّلِيَّة في التوجّه) بأن أقبل بجملته على الله على ذلك شفقته على أصحابه وتقوية قلوبهم، فبالغ في التوجّه) بأن أقبل بجملته على الله باطنّا، (والدعاء) الطلب باللسان (والابتهال) التضرّع والإخلاص في الدعاء، (لتسكن نفوسهم عند باطنّا، (والدعاء) الطلب باللسان (وسيلته مستجابة، فلما قال له أبو بكر ما قال كفّ عن ذلك) دلك؛ لأنهم كانوا يعلمون أن وسيلته مستجابة، فلما قال له أبو بكر ما قال كفّ عن ذلك) الاجتهاد في الدعاء، (وعلم أنه استجيب له لما) حين (وجد أبا بكر في نفسه من القوّة

والطمأنينة، فلهذا عقبه بقوله: سيهزم الجمع ويولون الدبر.

وقال غيره: وكان النبي عَلَيْكُم في تلك الحالة في مقام الخوف، وهو أكمل حالات الصلاة، وجاز عنده أن لا يقع النصر يومئذ، لأن وعده بالنصر لم يكن معينًا لتلك الواقعة، وإنما كان مجملاً. هذا هو الذي يظهر من بادىء الرأي.

وإنما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد بعد اليوم لأنه علم أنه خاتم النبيين، فلو هلك هو ومن معه حينئذ، لا يبعث أحد ممن يدعو إلى الإيمان.

والطمأنينة) اللتين هما علامة بحسب العادة الربّانية مع المصطفى وصحبه على عدم ضررهم وحصول مطلوبهم، (فلهذا أعقبه بقوله: ﴿سيهزم الجمع﴾ [القمر: ٤٥]،) الذين قالوا: نحن جميع منتصر، (﴿ويولّون الدبر﴾) [القمر: ٤٥] الآية،) قال في الفتح: وزلّ من لا علم عنده ممن ينسب إلى الصوفية في هذا الموضع زللاً شديدًا، فلا يلتفت إليه، ولعلّ الخطابي أشار إليه.

(وقال غيره: وكان النبي يَيِّلِيِّ في تلك الحالة في مقام الخوف، وهو أكمل حالات الصلاة) الدعاء أو الشرعية، فإن وقوعها في الخوف أعلى الأحوال والدرجات، (وجاز عنده) عليه السلام (أن لا يقع النصر يومئذ؛ لأن وعده بالنصر لم يكن معيتًا لتلك الواقعة، وإنما كان مجملاً) فبفرض تأخّره مدّة لا ينافي أنّه أعطاه ما وعده به، (هذا هو الذي يظهر من بادىء الرأي) وهذا غير جواب السهيلي؛ لأن محلظه تجويز أن النصر لا يقع يومئذ ويتأخّر مدة، وملحظ جواب السهيلي أنه خاف أن لا يعبد الله في الأرض، ويأتي ما قاله النووي عن العلماء.

وذهب أسم بن ثابت في معنى الحديث إلى غير هذا، فقال: إنما قال ذلك الصدّيق رقة عليه عليه عليه عليه الله الله عن منكبيه، فقال له بعض هذا: يا رسول الله! أي: لم تتعب نفسك هذا التعب والله قد وعدك بالنصر، وكان رقيق القلب شديد الإشفاق عليه عليه عليه المصلة قال عليه المصلاة والسّلام: (اللّهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام) ساقه هنا بلفظ مسلم وفيما مرّ بمعناه، (فلا تعبد بعد اليسوم لأنه علم أنه خاتم النبيّين فلو هلك هو ومن معه) أفاد أن العصابة هو وأصحابه لا هم فقط؛ لجواز أنه يدعو غيرهم أفيؤمنون ويعبدون، (لا يبعث أحد ممن يدعو إلى الإيمان) وذلك مستلزم عادة لعدم الإيمان، وإن كان الله قادرًا على أن الناس يعبدونه بغير واسطة رسول تتعلّق إرادته بعبادتهم؛ كما قال: ﴿إنما قولنا لشيء﴾ [النحل: ٤٠] الآية.

وأما شدة اجتهاده عليه الصلاة والسلام ونصبه في الدعاء، فإنه رأى الملائكة تنصب في القتال وجبريل على ثناياه الغبار وأنصار الله يخوضون غمرات المموت. والجهاد على ضربين جهاد بالسيف وجهاد بالدعاء، ومن سنة الإمام أن يكون وراء الجند لا يقاتل معه، فكان الكل في جد واجتهاد، ولم يكن ليريح نفسه من أحد الجدين وأنصار الله وملائكته يجتهدون، ولا ليؤثر الدعة وحزب الله مع أعدائه يجتلدون. انتهى.

وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال عمر بن الخطاب: لما كان يوم بدر ونظر رسول الله عَيِّلِيَّةً إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً دخل العريش فاستقبل القبلة ومد يديه، وجعل يهتف ......

(وأمًّا شدّة اجتهاده عليه الصّلاة والسّلام ونصبه) بفتحتين: تعبه، (في الدعاء، فإنّه) كما قال السهيلي (رأى الملائكة تنصب) بفتح الصّاد، (في القتال وجبريل على ثناياه الغبار وأنصار اللّه يخوضون) يقتحمون (غمرات الموت) شدائده (والمجهاد على ضربين جهاد بالسيف، وجهاد بالدعاء. ومن سنّة الإمام) عادته وطريقته (أن يكون وراء المجند) خلف الجيش، (لا يقاتل معه، فكان الكلّ في جدّ) بكسر الجيم (واجتهاد) عطف تفسير، (ولم يكن) مريدًا (ليريح نفسه من أحد المجددين وأنصار اللّه وملائكته يجتهدون) جملة حالية، (ولا ليؤثر الدعة) الراحة، (وحزب الله) المؤمنون (مع أعدائه يجتلدون، انتهى) كلام السهيلي.

(وفي صحيح مسلم) وسنن أبي داود والترمذي (عن ابن عباس، قال:) حدّثني (عمو بن الخطاب،) قال: (لمّا كان يوم بدر ونظر رسول الله عَلِيه إلى المشركين وهم ألف) هذا أولى بالصواب لصحته وكونه عن عمرو، وافقه عليه ابن مسعود وهما بدريّان، ومرّ قول ابن عقبة وابن عائذ أنهم تسعمائة وخمسون مقاتلاً وأنه يمكن الجمع بأن الخمسين باقي الألف غير مقاتلين، وهذا خير من تأويل الحديث بأنه في نظر الرائي؛ لأن فيه ردّ الحديث الصحيح المسند عمّن حضر الواقعة إلى كلام أهل السير بلا إسناد على أن الرائي إنما كان يراهم قليلاً؛ كما في القرءان وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً، (وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً) بفوقية فسين مهملة، ونسخة وبضعة عشر بموحدة فضاد تحريف من النساخ للعزّ، ولمسلم: فإن بضعة رواية البخاري عن البراء.

أمًّا رواية مسلم عن عمر فتسعة بفوقية وسين، وكذا نقله عنه اليعمري والحافظ جامعًا بأنه ضمّ إلى الثلاثمائة والثلاثة عشر من لم يؤذن له في القتال، (دخل العريش، فاستقبل القبلة ومدّ يديه وجعل يهتف) بفتح أوّله وكسر الفوقية، قال النووي: أي يصيح ويستغيث بالدعاء، وفيه

بربه: اللهم أنجر لي ما وعدتني... فما زال يهتف بربه مادًا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأخذ أبو بكر رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كذاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله تعالى: ﴿إِذَ تُستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني

استحباب استقبال القبلة ورفع اليدين في الدعاء، وأنه لا بأس برفع الصوت فيه، (بربّه) بقول: رافعًا صوته، («اللّهمّ أنجز) بفتح الهمزة (لي ما وعدتني) أسقط من رواية مسلم: «اللّهمّ آتني ما وعدتني، اللّهمّ إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض»، (فما زال يهتف بربّه مادًا يديه،) أسقط من الرواية مستقبل القبلة، (حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأخذ أبو بكر رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه، وقال: يا نبيّ الله كذاك) بالذال المعجمة، بمعنى: كذاك يراد بها الإغراء والأمر بالكفّ عن الفعل، وهو المراد هنا. ومنه قول جرير:

تقول وقد ترامحت المطايا كذاك القول إن عليك عينا أي: حسبك من القول، فاتركه. قال الحافظ: وأخطأ من زعم أنه تصحيف وأن الأصل كفاك، اهـ.

وقال النووي: قوله كذاك بالذال. ولبعضهم، أي الرواة: كفاك بالفاء. وفي البخاري: حسبك، وكلّه بمعنى (مناشدتك) بالنصب على الأشهر بما فيه من معنى الفعل من الكفّ وبالرفع فاعل به، قاله عياض ثم النووي. (ربّك) بالنصب، قال السهيلي: أتى بالمفاعلة والربّ لا ينشد عبده؛ لأنها مناجاة للربّ، ومحاولة لأمر يريده. وفي البخاري: فأخذ أبو بكر بيده، فقال: حسبك قد ألحمت على ربّك، (فإنه سينجز لك ما وعدك،) من النصر، قال النووي: قال العلماء: إنما فعل سينتج هذه المناشدة ليراه أصحابه بتلك الحال يتقوّى قلوبهم بدعائه وتضرّعه مع أن الدعاء عبادة، وقد كان الله وعده إحدى الطائفتين، إما العير وإمّا الجيش، والعير قد ذهبت فكان على عبادة، وقد كان الله وعده إحدى الطائفتين، إما العير وأمّا الجيش، والعير قد ذهبت فكان على ثقة من حصول الأخرى، ولكن سأل تعجيل ذلك من غير أذى يلحق المسلمين.

(فأنزل الله تعالى: ﴿إِذْ تستغيثون ربكم﴾) تطلبون منه الغوث بالنصر عليهم بدل من إذ يعدكم أو متعلّق بقوله: ليحقّ الحقّ، أو على إضمار اذكر، وجمع وإن كان الدعاء من المصطفى وحده للتعظيم، أو لأنه يعمّ الجميع فكأنهم مشاركون له، أو لأن الصحابة كانوا يستغيثون أيضًا، كما روى أنهم لمّا علموا أن لا محيص من القتال، قالوا: أي رب، انصرنا على عدوّك، أغثنا يا غيّات المستغيثين، (﴿فاستجاب لكم أني﴾) [الأنفال: ٩] الآية، قال البيضاوي: أي بأني فحذف الجار وسلّط عليه الفعل، وقرأ أبو عمرو بالكسر على إرادة القول، أو إجراء استيجاب

ممدكم الله مرسل إليكم مددًا لكم وبألف من الملائكة مردفين أي متتابعين بعضهم في أثر بعض. وعلى قراءة فتح الدال معناه: أردف الله عز وجل المسلمين وجاءهم بهم مددًا.

وفي الآية الأخرى ﴿بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ﴾ [آل عمران/١٢] فقيل معناه: إن الألف أردفهم بثلاثة آلاف. فكان الأكثر مددًا للأقل، وكان الألف مردفين بمن وراءهم. والألف هم الذي قاتلوا مع المؤمنين، وهم الذين قال لهم: ﴿فَثْبَتُوا الذِّينَ آمنُوا ﴾ وكانوا في صور الرجال،

مجرى، قال: لأن الاستجابة من القول. (﴿ممدكم﴾) [الأنفال: ٩]، أي: (مرسل إليكم مددًا لكم ﴿بألف من الملائكة مردفين﴾ بكسر الدال اسم فاعل حال من الملائكة، (أي: متتابعين بعضهم في أثر) حكى تثليث الهمزة؛ كما في النور. (بعض) من أردفته إذا جئت بعده أو متبعين أنفسهم المؤمنين من أردفته إياه فردفه، (وعلى قراءة فتح الدّال) وهي قراءة نافع ويعقوب اسم مفعول (معناه: أردف الله عزّ وجلّ المسلمين،) بألف من الملائكة (وجاءهم بهم مددًا) وهو حال من مفعول من يمدّكم أو من الملائكة، والمعنى: أنهم مردفون بملائكة تعقبهم وتنضم إليهم، قال النحاس ومكيّ وغيرهما: وقراءة كسر الدال أولى؛ لأن أهل التأويل عليها ولأن عليه أكثر القرّاء، ولأن فيها معنى الفتح، قاله القرطبي.

(وفي الآية الأخرى) في آل عمران: ﴿أَلْن يكفيكم أَن يَدّكم ربّكم (بشلاثة آلاف من الملائكة منزلين ﴿ آل عمران: ١٢٤] ، قرأ جعفر بن محمد وعاصم الجحدري بألف بضم اللام جمع ألف، كأفلس جمع فلس، فلا خلاف بين الآيتين. وعلى القراءة المشهور بالإفراد، (فقيل في معناه:) جمعًا بينهما، (إن الألف أردفهم بثلاثة آلاف، فكان الأكثر مددًا للأقل، وكان الألف مردفين) بفتح الدال (بمن وراءهم) والمعنى أن الثلاثة آلاف قوّت الألف وزادتهم، (والألف هم الذين قاتلوا مع المؤمنين) والباقون كانوا عددًا ومددًا، فاتّفقت الآيتان.

وقيل في الجمع أيضًا: أن الألف كانوا على المقدمة أو الساقة أو هم وجوههم وأعيانهم، (وهم الذين قال لهم: ﴿فَثِبْتُوا الذين آمنوا﴾ [الأنفال: ٢١]، بالبشارة وتكثير سوادهم أو بمحاربة أعدائهم فيكون قوله: ﴿سَأَلْقِي في قلوب الذين كفروا الرعب﴾ [الأنفال: ٢١]، كالتفسير؛ لقوله: ﴿إِنِّي معكم﴾ [المائدة: ٢١، هود: ٩٣]، وفيه دليل على أنهم قاتلوا (وكانوا في صور الرجال) فكان الملك يمشي أمام الصف في صورة رجل، ويقول: أبشروا فإن الله ناصر كم عليهم، ويظنّ

ويقولون للمؤمنين: اثبتوا فإن عدوكم قليل وإن الله معكم.

وقال الربيع بن أنس: أمد الله المسلمين بألف ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة آلاف.

وقال سعيدبن أبي عروبة عن قتادة: أمد الله المؤمنين يوم بدر بخمسة آلاف.

وعن عامر الشعبي: أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر الفهري يمد المشركين فشق عليهم، فأنزل الله: ﴿ أَلَن يَكْفَيْكُم أَن يَمْدُكُم رَبِّكُم بِثْلاثة الله عن الملائكة منزلين ﴾

المسلمون أنه منهم، ذكره القرطبي.

(ويقولون للذين آمنوا اثبتوا،) وعللوا ذلك بقولهم: (فإن عدوّكم قليل،) باعتبار ما انضمّ إليهم من الملائكة، أو بخذلان الله لهم حتى قلّوا في المعنى، وإن كثروا في العدد أو قليل في نظركم؛ كما قال: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً، حتى قال ابن مسعود لمن بجنبه: أتراهم سبعين، فقال: أراهم مائة، (وإن الله معكم،) بالنصر والمعونة، وقد رأى المشركون الملائكة لتضعف قلوبهم وتنكسر؛ كما في عدّة أخبار.

(وقال الربيع بن أنس) البكري أو الحنفي البصري نزيل خراسان، صدوق له أو هام ورمى بالتشيّع مات سنة أربعين ومائة، وقيل: قبل الأربعين. (أمدّ الله المسلمين بألف) أو لا وهو الذي في الأنفال، (ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم) لما صبروا واتّقوا (صاروا خمسة آلاف؛) كما قال تعالى: ﴿إِن تصبروا وتتّقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف﴾ [آل عمران: ١٢٥]، الآية قال في فتح الباري: كان الربيع جمع بذلك بين آيتي آل عمران والأنفال.

(وقال سعيد بن أبي عروبة) مهران اليشكري مولاهم البصري مما رواه ابن أبي حاتم عنه، (عن قتادة) بن دعامة الأكمه المفسّر المشهور: (أمدّ الله المؤمنين يوم بدر بخمسة آلاف) من الملائكة، وهذا موافق للربيع.

(و)روى ابن أبي حاتم بسند صحيح، (عن عامر الشعبي) التابعي: (أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز) بضم الكاف وسكون الراء وزاي، (ابن جابر الفهري) صحب بعد واستشهد في الفتح؛ كما مرّ (يمدّ) بضم الياء وكسر الميم من الإمداد، أي: يعين (المشركين فشقّ عليهم، فأنزل الله تعالى: ﴿أَلْن يكفيكم أن يمدّكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين﴾ [آل عمران: الآية، إنكار أن لا يكفيهم ذلك، وإنما جيء بلن إشعارًا بأنهم كانوا كالآيسين من

إلى قوله: ﴿مسومين﴾ [آل عمران: ١٢٥]، قال: فبلغت كرر الهزيمة فلم يمد المشركين، ولم تمد المسلمون بالخمسة.

وعن ابن عباس: جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين، في صورة سراقة بن لملك بن جعشم، فقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما أقبل جبريل عليه السلام والملائكة كانت يده في يد رجل

النصر لضعفهم وقلّتهم وقوّة العدوّ وكثرتهم؛ كذا في الأنوار.

قال شيخنا: وكان وجه الإشعار أنه لما أدخل همزة الاستفهام الإنكاري على النفي للكفاية في المستقبل أفاد أنهم كانوا لا يرجونه ولا يأملونه، (إلى قوله: مسوّمين،) معلمين من التسويم وهو إظهار سيماء الشيء، وقيل: مرسلين من التسويم بمعنى الأسامة. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم ويعقوب بكسر الواو.

(قال) الشعبي: (فبلغت كرز الهزيمة) للمشركين (فلم يمدّ المشركين ولم تمدّ المسلمون بالمخمسة) وإنما أُمدّوا بالألف ثم بالثلاثة، وما ذكره من أن هذه الآية في قصّة بدر، قال الحافظ: هو قول الأكثر، فهي متعلّقة بقوله: ﴿ولقد نصركم الله ببدر﴾ [آل عمران: ١٢٣] الآية، وبه جزم الداودي، وعليه عمل البخاري، وأنكره ابن التين فذهل. وقيل: متعلّقة بقوله: ﴿وواذ غدوت من أهلك﴾ [آل عمران: ١٢١] الآية، فهي في غزوة أُحد؛ وهو قول عكرمة وطائفة. وقد لمّح البخاري للاختلاف في النزول فذكر قوله تعالى: ﴿وإذ غدوت من أهلك﴾، وكذا ﴿ليس لك من الممران: ١٢٨] الآية، في أحمد، وذكر له غدا ذلك في بدر، وهو المعتمد. انتهى.

(و)روى البيهقي وغيره (عن ابن عباس،) قال: (جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين في صورة سراقة بن لملك بن جعشم) بضم الجيم وسكون المهملة وضم المعجمة على المشهور، وحكي فتحها، تقدّم في الهجرة وكان جنده في صورة رجال من بني مدلج، وذلك كما عند ابن إسلحق أن قريشًا لما فرغوا من جهازهم وأجمعوا السير ذكروا ما بينهم وبين بني بكر بن عبد مناة بن كنانة من الحرب، فقالوا: إنا نخشى أن نؤتى من خلفنا، فتبدّى لهم إبليس في صورة سراقة بن لملك الكناني المدلجي، وكان من أشراف بني كنانة، (فقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس، وإني جار) مجير (لكم.) وفي رواية ابن إسلحق: وأنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه، فخرجوا سراعًا، (فلما أقبل جبريل عليه السّلام والملائكة) إلى إبليس؛ كما في رواية البيهقي، ورآه إبليس (كانت يده في يد رجل

من المشركين فانتزع يده ثم نكص علي عقيبه، فقال الرجل: يا سراقة أتزعم أنك لنا جار؟ فقال إني أرى ما لا ترون إنى أخاف الله والله شديد العقاب.

وروي أن جبريل نزل في خمسمائة وميكائيل في خمسمائة في صورة الرجال على خيل بلق، عليهم ثياب بيض، وعلى رؤوسهم .....

من المشركين) هو عمير بن وهب أو الخرث بن هشام، ذكرهما ابن إسلحق، وأسلم كل منهما بعد ذلك وصحب، (فانتزع يده ثم نكص على عقبيه) أي: رجع بلغة سليم، قال:

ليس النكوص على الإدبار مكرمة إن السمكارم إدبار على الأسل وقال:

وما نفع المستأخرين نكوصهم ولا ضرّ أهل السابقات التقدم وليس هنا قهقرى بل هو فرار، كما قال إذا سمع الأذان أدبروا له ضراط، قاله القرطبي.

قال في رواية البيهقي: ثم ولّى هاربًا هو وشيعته، (فقال الرجل: يا سراقة أنزعم أنك لنا جار) وقد خذلتنا وانهزمت لتكون سببًا في هزيمتنا، (فقال: إنبي أرى ما لا ترون) من مجيء الملائكة لنصر المسلمين ولا ينافيه أن المشركين رأوا الملائكة لأنهم رأوهم في صورة الرجال فظنّوهم رجالاً، وإبليس عرف أنهم ملائكة، أو رأى جملتهم والمشركون بعضهم أو غير ذلك، (إنبي أخاف الله) قال الحسن: خاف أن يكون يوم بدر اليوم الذي أنظر إليه إذ رأى فيه ما لم ير قبله، وقال قتادة: كذب ما به من خوف ولكن علم أنه لا قوّة له، فأوردهم وأسلمهم، وهذه عادته لمطيعه، وقيل غير ذلك. (والله شديد العقاب) قال البيضاوي: ويجوز أنه من كلامه وأنه مستأنف، وفي ذلك يقول حسّان:

سرنا وساروا إلى بدر لحينهم لو يعلمون يقين العلم ما ساروا دلاهمو بغرور ثم أسلمهم إن الخبيث لمن والاه غرار

وحمل الآية على تصوّره بصفة سراقة، هو مذهب الجمهور. وقيل: المراد الوسوسة، وقوله: إني جار لكم مقالة نفسانيّة، وقال عَيْكَة: «ما رأى الشيطان يومًا هو أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة»، وما ذلك إلا لما يرى من تنزّل الرحمة وتجاوز الله عزّ وجلّ عن الذنوب العظام، إلا ما رأى يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: «أما إنه رأى جبريل والملائكة»، رواه لملك في الموطأ.

(وروي أن جبريل نزل في خمسمائة وميكائيل في خمسمائة في صورة الرجال،) لا ينافي هذا أن كلاً نزل في ألف؛ كما رواه ابن سعد وغيره، كما مرّ؛ لجواز أنه أردف كلّ بخمسمائة أو الخمسمائة بقيد كونهم (على خيل بلق عليهم ثياب بيض وعلى رؤوسهم

عمائم بيض، قد أرخوا أطرافها بين أكتافهم.

وقال ابن عباس رضي الله عنه: كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض، ويوم حنين: عمائم خضر.

وعن علي: كانت سيما الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض، وكانت سيماهم أيضًا في نواصي خيلهم. رواه ابن أبي حاتم.

وروى ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه، في قوله تعالى: مسومين قال: معلمين، وكانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم سود ويوم حنين عمائم خضر.

وروى ابن أبي حاتم عن الزبير: أن الملائكة نزلت وعليهم عمائم صفر.

عمائم بيض) من نور؛ كما في الرواية: (قد أرخوا أطرافها بين أكتافهم) ففي كونها من نور إشارة إلى أن ذلك بالنظر لما تصوّروا به إذ لم يكن عليهم شيء من العمائم المعروفة عليهم الصّلاة والسّلام، (وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت سيما،) خبر مقدم، أي: علامات (المملائكة يوم بدر عمائم) اسم كان (بيض) صفته (ويوم حنين عمائم خضر،) رواه ابن إسلحق والطبراني وفي إسناده عمّار بن أبي لملك ضعّفه الأزدي، (وعن عليّ: كانت سيما المملائكة يوم بدر الصّوف الأبيض،) أي: النور المرئي للناظر، مثل الصوف الأبيض إذ الملائكة أجسام نورانية لا يليق بها الملابس الجسمانيّة، (وكانت سيماهم أيضًا في نواصي خيلهم) وأذناها؛ كما هو بقية الرواية عند من عزا له، بقوله: (رواه ابن أبي حاتم) عبد الرحلين بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي الحافظ ابن الحافظ.

(وروى ابن مردويه) بسند فيه عبد القدّوس بن حبيب وهو متروك، (عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه) لفظة استعملها المحدثون بدل قال على الله عنهما يرفعه) نفسير (قوله تعالى: ومسومين، قال: «معلمين»،) بضمّ الميم وسكون العين اسم مفعول من أعلم الفارس جعل لنفسه علامة الشجعان، أو بفتح العين وشدّ اللام من علم، أو اللام مخفّفة من علم كنصر وضرب: وسم. (وكانت سيماء الملائكة يوم بدر عمائم سود) أي: بعضهم، فلا يخالف ما قبله لا ما بعده إشارة للمسلمين بالسؤدد والنصر، وأنهم يسودون عدوّهم بالقتل والأسر، كما لبس على العمامة السوداء يوم فتح مكّة، (ويوم حنين عمائم خضر،) موافق لما قبله.

(وروى ابن أبي حاتم، عن الزبير) بن العوام البدري الحواري (أن الملائكة نزلت) يوم بدر (وعليهم عمائم صفر) ورواه ابن جرير بإسناد حسن عن أبي أسيد الساعديّ وهو بدريّ،

قيل: ولم تقاتل الملائكة غير يوم بدر، وكانوا يكونون فيما سواه عددًا ومددًا، وبذلك صرح العماد بن كثير في تفسيره فقال: المعروف من قتال الملائكة إنما كان يوم بدر، ثم روى عن ابن عباس قال: لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر.

وقال ابن مرزوق: ولم تكن تقاتل في غيرها بل يحضرون خاصة على المختار من الأقوال عند بعضهم.

وفي نهاية البيان في تفسير التباين عند تفسير قوله تعالى: ﴿ويوم حنين﴾ وهل قاتلت

ولفظه: خرجت الملائكة يوم بدر في عمائم صفر قد طرحوها بين أكتافهم، وذلك إظهار لإمارات السرور للمسلمين، وإن هذا الحرب الذي هم فيه إنما هو فرح ينالهم لا ترح، وفي الأصفر من التفريح والسرور ما يشهد به قوله تعالى: ﴿تسرّ الناظرين﴾ [البقرة: ٢٦] الآية، ولذا قيل: من لبس نعلاً صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها، ورفعه كذب؛ كما قال أبو حاتم، فعلم من هذه الروايات أن عمائمهم اختلفت ألوانها. لكن قال السيوطي: الذي صبّح من الروايات في العمائم أنها صفر مرخاة بين الأكتاف، ورواية البيض والسود ضعيفة؛ ثم هذا كله مع ما يأتي يرد قول عكرمة ومن وافقه أن نزول الملائكة في غزوة أُعُد، ويؤيد قول الأكثرين وهو المعتمد؛ كما مرّ عن الحافظ أنه في بدر. وقد قال البخاري في صحيحه باب شهود الملائكة بدرًا، وقال مسلم في الصحيح باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر.

وفي مسند إسلحق بن راهويه عن جبير بن مطعم: رأيت قبل هزيمة القوم ببدر مثل البجاد الأسود أقبل من السماء كالنمل، فلم أشك أنها الملائكة، فلم يكن إلاَّ هزيمة القوم والأخبار طافحة بقتالهم يوم بدر، وهو ظاهر القرءان.

حتى (قيل: ولم تقاتل الملائكة غير يوم بدر، وكانوا يكونون فيما سواه عددًا) بضم العين جمع عدّة كغرف وغرفة، (ومددًا) لا يضربون (وبذلك) بل وبترجيحه (صرّح العماد بن كثير في تفسيره، فقال: المعروف من قتال الملائكة) على العموم (إنما كان يوم بدر، ثم روى) بإسناده (عن ابن عباس، قال: لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر،) وهذا حجّة على من زعم أنهم لم يقاتلوا فيها. (وقال ابن مرزوق: ولم تكن تقاتل في غيرها، بل يحضرون خاصّة على المختار من الأقوال) الثلاثة (عند بعضهم) التي هي قاتلت فيها دون غيرها قاتلت فيها، وفي غيرها لم تقاتل فيها ولا في غيرها، وإنما يكثرون السواد ويثبتون المؤمنين وإلا فملك واحد يكفي في إهلاك أهل الدنيا، وهذه شبهة يدفعها ما يأتي عن السبكي.

(وفي نهاية البيان في تفسير التباين عند تفسير قوله تعالى، ﴿ويوم حنين، وهل قاتلت

الملائكة أم لا؟ فيه قولان: أحدهما وهو قول الجمهور إنها لم تقاتل، انتهى.

وهذا يرده حديث مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص أنه رأى عن يمين رسول الله عَيْنِ وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد\_ يعني جبريل وميكئيل عليهما الصلاة والسلام\_ يقاتلان كأشد القتال.

قال النووي: فيه بيان إكرامه عَيِّلِهُ بإنزال الملائكة تقاتل معه، وبيان أن قتالهم لم يختص بيوم بدر. قال: وهذا هو الصواب خلافًا لمن زعم اختصاصه، فهذا صريح في الرد عليه. قال وفيه أن رؤية الملائكة لا تختص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام بل يراهم الصحابة والأولياء. انتهى.

قال ابن الأنباري: وكانت الملائكة .....

الملائكة) يوم حنين (أم لا؟ فيه قولان، أحدهما، وهو قول الجمهور: إنها لم تقاتل) لأن الله إنما قال: ﴿وَأَنزل جنودًا لم تروها﴾ [التوبة: ٢٦] الآية، ولا دلالة فيه على قتال، (انتهى. وهذا) أي: القول بأنها لم تقاتل إلا ببدر (يوده حديث مسلم في صحيحه) في المناقب لا المغازي، (عن سعد بن أبي وقاص أنه رأى عن يمين رسول الله عَيَّلَة وعن شماله يوم أحد رجلين) ملكين في صفة رجلين، (عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد،) وفي رواية الطيالسي: لم أزهما قبل ذلك اليوم ولا بعده، (يعني جبريل وميكائيل عليهما الصّلاة والسّلام يقاتلان كأشد القتال) الكاف زائدة أو للتشبيه، أي: كأشد قتال بني آدم، وإنما عزاه لمسلم فقط مع أن البخاري أخرجه أيضًا لزيادة مسلم: يعني جبريل وميكائيل.

(قال النووي: فيه) من الفوائد (بيان إكرامه عَيِّلِيَّ بإنزال الملائكة تقاتل معه وبيان أن قتالهم لم يختصّ بيوم بدر، قال:) النووي (وهذا هو الصواب خلافًا لمن زعم اختصاصه) أي: يوم بدر بقتال الملائكة، (فهذا) الحديث (صريح في الردّ عليه) ولا صراحة فيه، وقد أجاب عنه البيهقي وغيره، بما حاصله: إن قتال الملائكة ببدر كان عامًا عن جميع القوم، وأما في أحد فإنهما ملكان وقتالهما عن النبيّ عَيِّلِيَّ دون غيره، على أنه لا يلزم من ذلك قتالهما بل يجوز أنهما كانا يدفعان عنه ما يرمى به من نحو السهام، وعبّر عن ذلك بالقتال مجازًا. (قال) النوويّ: (وفيه) أيضًا (أن رؤية الملائكة لا تختصّ بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام بل يراهم الصحابة والأولياء) ولكن غير صورهم الأصليّة، (انتهى.) وقد يعلمون بأنهم ملائكة وقد لا يعلمون؛ كما في حديث: ولا يعرفه منّا أحد، وقال عَيْلَة: «هذا جبريل جاء يعلّمكم دينكم».

(قال ابن الأنباري:) بفتح الهمزة وسكون النون نسبة إلى الأنبار بالعراق، (وكانت الملائكة

لا تعلم كيف تقتل الآدميون، فعلمهم الله تعالى بقوله: ﴿فَاضربوا فوق الأعناق﴾ أي الرؤوس ﴿واضربوا منهم كل بنان﴾ قال ابن عطية: كل مفصل.

قال السهيلي: جاء في التفسير أنه ما وقعت ضربة يوم بدر إلا في رأس أو مفصل، وكانوا يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوه بآثار سود في الأعناق والبنان.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني رجل من بني غفار قال: أقبلت أنا وابن عم لي حتى صعدنا على جبل يشرف على بدر ـ ونحن مشركان ـ

لا تعلم كيف تقتل) بالبناء للمفعول. (الآدميّون فعلّمهم الله تعالى بقوله: ﴿فاضربوا فوق الأعناق﴾) [الأنفال: ٢١] الآية، (أي: الرؤوس) فالتعبير بالأعناق مجاز، فإنها الوصلة بين الرأس والجسد والضرب على الرأس أبلغ؛ لأن أدنى شيء يؤثر في الدماغ، وهذا قول عكرمة ويوافقه قول ابن عباس: كل هام وجمجمة. وقال الضحاك وعطيّة والأخفش: فوق زائدة، وخطأهم محمّد بن يزيد؛ لأن فوق تفيد معنى، فلا تجوز زيادتها، ولكن المعنى أنه أبيح لهم ضرب الوجوه وما قرب منها. (﴿واضربوا منهم كل بنان﴾، قال ابن عطية) أي: (كل مفصل) وهو قول الضحاك. قال الزجّاج: واحده بنانة، وهي هنا الأصابع وغيرها من الأعضاء.

قال ابن فارس: البنان الأصابع، ويقال: الأطراف، وقيل: المراد بالبنان في الآية أطراف الأصابع من اليدين والرجلين؛ لأن ضربهما يعطل المضروب عن القتال بخلاف سائر الأعضاء، ويؤيد الأول قوله: (قال السهيلي: جاء في التفسير أنه ما وقعت ضربة يوم بدر إلا في رأس أو مفصل، وكانوا) كما رواه يونس بن بكير في زيادات المغازي والبيهقي عن الربيع بن أنس، قال: كان الناس (يعرفون قتلى) جمع قتيل (الملائكة صمن قتلوه بآثار سود في الأعناق والبنان) مثل سمة النار قد احترق؛ كما هو بقية الرواية، ولعلّه الغالب أو أريد بالسواد ما خالف اللون المعتاد فيهم، وإلا ففي مسلم في بقية الحديث الذي قدّمه عنه المصنف، قال أبو زميل: فحدّثني ابن عباس، قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه، وصوت الفارس يقول: اقدم حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه فخرّ مستلقيًا ضربة بالسوط فوقه، وصوت الفارس يقول: اقدم حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه فخرّ مستلقيًا فنظر إليه، فإذا هو قد خطم أنفه وشقّ وجهه كضربة السوط، فاخضرّ ذلك أجمع، فجاء الأنصاري فحدّث بذلك رسول الله عَيْنَا ، فقال: «صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة».

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: حدّثني رجل من بني غفار) قال البرهان: لا أعرف اسمه وهو مذكور في الصحابة. (قال: أقبلت أنا وابن عمّ لي حتى صعدنا) أي: علونا، يقال: صعد وأصعد بمعنى؛ كما في المطالع. (على جبل يشرف على بدر، ونحن مشركان)

ننظر الوقعة على من تكن الدبرة، فننهب مع من ينهب، فبينما نحن في الجبل إذ دنت منا سحابة فيها حمحمة الخيل فسمعت قائلاً يقول: أقدم حيزوم، فأما ابن عمي فانكشف قناع قلبه فمات مكانه في الحال. وأما أنا فكدت أهلك ثم تماسكت. رواه البيهقي وأبو نعيم.

والدبرة: بفتح الموحدة وفي نسخه ـ بسكون الموحدة ـ الهزيمة في القتال. وحيزوم: اسم فرس جبريل. قاله في القاموس.

أي: كافران، قال البرهان: ورأيت في نسخة من سيرة ابن هشام مشتركان بزيادة تا، وصحح عليها، انتهى.

فإن صحت فترد لما هنا، أي: مشتركان في الكفر وفي كوننا (ننظر الوقعة على من تكن الدبرة) بفتح الدال المهملة الهزيمة، (فننهب مع من ينهب؛ فبينا نحن في الجبل إذ دنت سحابة فيها حمحمة) بحاء بن مهملتين بعد كل ميم: صوت (الخيل) دون الصهيل، (فسمعت قائلاً يقول: أقدم) بهمزة قطع مفتوحة وكسر الدال من الإقدام، كما رجّحه ابن الأثير وصوّبه الجوهري، وقال النووي: إنه الصحيح المشهور، أو بهمزة وصل مضمومة وضمّ الدال المهملة من التقدم، وقدّمه ابن قرقول أو بكسر الهمزة وفتح الدال، واقتصر عليه في البارع، قال أبو ذرّ: كلمة يزجر بها الخيل، (حيزوم) بحذف حرف النداء، أي: يا حيزوم، بحاء مهملة مفتوحة فتحنية ساكنة فزاي مضمومة فميم فيعول من الحزم، وتطلق أيضًا على الصدر.

قال الشاميّ: فيجوز أنه سمّي به لأنه صدر خيل الملائكة ومتقدم عليها، انتهى. ورواه العذري بالنون بدل الميم، قال عياض: والصواب الأوّل، وهو المعروف لسائر الرواة والمحفوظ. (فأمّا ابن عمّي فانكشف قناع قلبه) بكسر القاف وتخفيف النون وعين مهملة: غشاؤه تشبيهًا بقناع المرأة، (فمات مكانه وأمّا أنا فكدت أهلك ثم تماسكت) مثله في العيون، وفي السبل: ثم انتعشت بعد ذلك، (رواه البيهقي وأبو نعيم) وابن إسلحق، (والدبرة بفتح الموحدة وفي نسخسة بسكون الموحدة). وفي النور: بإسكان الموحدة ويجوز فتحها. وفي السبل بفتحتين وتسكن.

(الهزيمة في القتال) وفي تذكرة القرطبي: الدبرة ويروى الدابرة والمعنى متقارب. قال الأزهري: الدابرة الدولة تدول على الأعداء، والدبرة النصر والظفر، يقال لمن الدبرة، أي: الدولة. وعنى من الدبرة، أي: الهزيمة، انتهى.

(وحيزوم اسم فرس جبريل، قاله في القاموس) تبعًا لجمع، وردّه الشامي بما رواه البيهةي عن خارجة بن إبراهيم عن أبيه: أن رسول الله عَيْسِيَّهُ قال لجبريل: «من القائل يوم بدر من الملائكة:

وروى أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: لقد رأيتنا يوم بدر، وإن أحدنا يشير بسيفه إلى المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف. رواه الحاكم وصححه والبيهقي وأبو نعيم.

قال الشيخ تقي الدين السبكي: سئلت عن الحكمة في قتال الملائكة مع النبي عَلَيْكُ مع أن جبريل عليه السلام قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه.

أقدم حيزوم؟ فقال جبريل: ما كل أهل السماء أعرف»، وجوابه أن قائله غير جبريل خاطب به فرس جبريل، فلا ينافيه قوله: ما كل... الخ، على أن ذا الحديث دال لمن قال إنها فرس جبريل؛ لقوله: «من القائل»؟، ولم يقل: وما حيزوم. قال البرهان: ولجبريل فرس أخرى ويحتمل أن أحدهما اسم والآخر لقب الحياة، وهي التي قبض من أثرها السامري فألقاها في العجل الذي صاغه، فكان له خوار.

(وروى أبو أمامة) أسعد، وقيل: سعد (بن سهل بن حنيف) الأنصاري المعروف بكنيته المعدود في الصحابة؛ لأن له رؤية ولم يسمع من النبيّ عَيِّلِيَّة، فإنه ولد قبل وفاته بعامين، وأتى به النبيّ عَيِّلِيَّة فحنّكه وسمّاه باسم جدّه لأمّه أبي أمامة أسعد بن زرارة وكنّاه وبارك عليه، مات سنة مائة وله اثنتان وتسعون سنة، روى له الجميع، (عن أبيه) سهل بن حنيف بضمّ المهملة وفتح النون وسكون التحتية وبالفاء، ابن واهب الأنصاري الأوسي شهد المشاهد كلّها، وثبت يوم أحد وبايع يومئذ على الموت، استخلفه عليّ على البصرة بعد الجمل، ثم شهد معه صفّين، ومات في خلافته سنة ثمان وثلاثين وصلّى عليه وصحّ أنه كبر عليه خمسًا، وفي رواية: ستًا، وقال: إنه شهد بدرًا، (قال: لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا يشير بسيفه إلى المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف،) وما ذاك إلاً من الملائكة ففيه حجّة على من أنكره.

(رواه المحاكم وصححه و)تلميذه (البيهقي وأبو نعيم) أحمد بن عبد الله. وروى ابن إسلحق عن أبي واقد المازني، قال: إني لأتبع رجلاً من المشركين يوم بدر لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أنه قتله غيري، لكن قال ابن عساكر: في سنده من لا يعرف، وهذه القصة إنما كانت لأبي واقد يوم اليرموك والصحيح قول الزهري عن سنان الديلي أن أبا واقد إنما أسلم عام الفتح، وقال أبو عمر: لا يثبت أنه شهد بدرًا؛ وكذا قال أبو نعيم.

(قال الشيخ تقي الدين) علي بن عبد الكافي (السبكي: سئلت عن الحكمة في قتال الملائكة مع النبي عَلَيْكُ، مع أن جبريل عليه السّلام قادر على أن يدفع الكفّار) بأجمعهم (بريشة من جناحه؟) كما روي أنه رفع مدائن قوم لوط، وهي أربع مدائن في كل مدينة أربعمائة ألف

فقلت: ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي عَيِّلِيٍّ وأصحابه، وتكون الملائكة مددًا على عادة مدد الجيوش، رعاية لصورة الأسباب وسنتها التي أجراها الله في عباده، والله فاعل الجميع انتهى.

ولما التقى الجمعان، تناول عَلِيلَةً كفًا من الحصباء، فرمى به في وجوههم وقال: شاهت الوجوه. فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه ومنخريه منها شيء فانهزموا

مقاتل من الأرض السفلى على قوادم جناحه حتى سمع أهل السماء نباح كلابها وأصوات بنيها ودجاجها وقلبها، (فقلت:) في الجواب فعل (ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبيّ عَلَيْكُ ولأصحابه وتكون الملائكة مددًا على عادة مدد الجيوش رعاية لصورة الأسباب وسنتها التي أجراها الله في عباده والله فاعل المجميع، انتهى.) وذكر ابن هشام أن شعار الملائكة كان يوم بدر: أحد أحد، (ولما التقى المجمعان) بعد ما مرّ من الصلاة والابتهال النبويّ، وقتال عليّ ورجوعه يجد المصطفى ساجدًا، وتزاحف الناس ونزول الملائكة، وقول أبي جهل؛ كما عند ابن إسلحق: اللهم المصطفى ساجدًا، وتزاحف الناس ونزول الملائكة، وقول أبي جهل؛ كما عند ابن إسلحق: اللهم الناكة فكان هو المستفتح على نفسه.

(تناول عَلَيْكَ كُفًا) أي: ملء كفّ بأمر جبريل؛ كما جاء عن ابن عباس (من المحصباء) بالمدّ صغار الحصى. وفي رواية: ثلاث حصيات، كما يأتي. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن حكيم بن حزام: سمعنا صوتًا من السماء يوم بدر وقع من السماء كأنه صوت حصاة وقعت في طست، ورمى رسول الله عَلِيْكَ بتلك الحصاة فانهزمنا، فأ لك قوله تعالى: هورما رميت الأنفال: ١٧] الآية، الآية. وعن جابر: سمعت صوت حصيات وقعت من السماء يوم بدر كأنهن وقعن في طست.

وعن ابن عباس: أنه عَيْظِيَّة قال لعليّ: «ناولني قبضة من الحصباء»، وعنه أيضًا: أن جبريل قال له: خذ قبضة من تراب، والجمع بينها سهل بأن تكون الحصيات نزلت من السماء، وبعض عبر عنها بحصاة، وبعض بحصيات بحسب ما تخيّله ثم تفتّت، فقال له جبريل: خذها، فقال لعليّ: «ناولني قبضة من الحصباء»، فناوله (فرمى به،) أي: بما تناوله فلذا ذكر الضمير، لأنه لو لعليّ: «ناولني لأنته لأنها مؤنّفة، (في وجوههم، وقال: «شاهت الوجوه»،) أي: قبحت خبر بمعنى انتاه أرد الكفّ لأنته لأنها مؤنّفة، (في وجوههم، وقال: «شاهت الوجوه»، أي: قبحت خبر بمعنى انتاه أمره برميهم بالحصباء ت-مّو، انتاه أمره برميهم بالحصباء ت-مّو، نلك، (فلم يبق مشرك إنه خبر في عينيه وسنخريه) وفعه كما في رواية: والمنخر بفتح الميم والخاء وكسرهما وضمّهما، وكمجلس وعصفور الأنف؛ كما في القاموس وغيره.

(منها شيء، فانهزموا) قال ابن عقبة وغيره: فكانت تلك الحصباء عظيمًا شأنها صار

وقتل الله من قتل من صناديد قريش،

المشرك لا يدري أين يتوجّه، يعالج التراب ينزعه من عينيه، فصاروا يقتلونهم ويأسرونهم. (فقتل الله من قتل) أُسند إليه تعالى لكونه الخالق له والمميت حقيقة، وإن نسب الضرب للعبد. (من صناديد قريش) أشرافهم وشجعانهم فمنهم أُميّة بن خلف أسره عبد الرحمٰن بن عوف، وأراد استبقائه لصداقة كانت بينهما فنظره بلال، فنادى: يا أنصار الله! رأس الكفر أُميّة بن خلف، لا نجوت إن نجا؛ فهبروه أسيافهم. وذكر الواقدي أن الذي تولّى قتله خبيب، بمعجمة وموحدة مصغر، بن أساف بكسر الهمزة وخفّة المهملة وفاء، الأنصاري. وقال ابن إسلحق: رجل من بني مازن من الأنصار.

وفي المستدرك: أن رفاعة بن رافع طعنه بالسيف. وقال ابن هشام: اشترك في قتله معاذ بن عفراء، وخارجة بن زيد، وخبيب بن أساف، ويقال: قتله بلال، والجمع: أن الكل اشتركوا فيه، وكان أُميّة قد عذّب بلالاً بمكّة في المستضعفين فجعل اللّه قتله على يده وفجعه قبل قتله يومئذ بقتل ابنه عليّ بن أُمية قتله عمّار بن ياسر حتى صاح أُميّة صيحة لم يسمع مثلها، قيل: وهنّأ الصديق بلالاً بقوله:

هنسيقًا زادك السرحملسن فسضلاً فسقد أدركست ثمارك يما بسلال ومنهم: عدو الله أبو جهل، قال ابن إسلحق: أقبل يرتجز، ويقول:

ما تنقم الحرب العوان مني بازل عامين حديث ستي

فأذاقه الله الهوان بأن قتله حفرًا في زعمه وجعل ذلك حسرة عليه، حتى قال: لو غير أكّار قتلني، بشدّة الكاف، أي: زراع، يعني أن الأنصار أصحاب زرع فأشار إلى تنقيص من قتله منهم، والمعنى: لو كان الذي قتلني غير أكّار لكان أحبّ إليّ وأعظم لشأني، ولم يكن على نقص في ذلك.

وروى البخاري وغيره عن عبد الرحمن بن عوف، قال: إني لفي الصفّ يوم بدر إذ التفتّ فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السنّ إذ قال لي أحدهما سرًّا من صاحبه: يا عمّ أرني أبا جهل، فقلت: يا ابن أخي، وما تصنع به؟ قال: عاهدت اللّه إن رأيته أقتله أو أموت دونه، فقال لي الآخر سرًّا مثل صاحبه، فما سرّني أني بين رجلين مكانهما، فأشرت لهما إليه، فشدّا عليه مثل الصقرين حتى ضرباه، وهما ابنا عفراء معاذ، ومعوّذ في الصحيحين عن أنس، قال عَيْلِيّة: «من ينظر ما فعل أبو جهل»؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برك فأخذ بلحيته، فقال: أنت أبا جهل، فقال: فقال: فعل فوق رجله قتله قومه، أو قال: قتلتموه. والرواية: أنت أبا جهل بالنصب

ولها توجيهات معلومة، من غريبها أنه خاطبه باللحن قصدًا لإهانته.

وعند ابن إسلحق والحاكم: قال ابن مسعود: فوجدته بآخر رمق فوضعت رجلي على عنقه، فقلت: أخزاك اللَّه يا عدو اللَّه، قال: ولم أخزاني هل أعمد رجل قتلتموه؟ أي: أشرف، أي: إنه ليس بعار، أخبرني لمن الدبرة اليوم؟ أي: النصر والظفر، قلت: لله ورسوله، قال: وزعم رجال من بني مخزوم أنه قال لابن مسعود: لقد ارتقيت يا رويعي الغنم مرتقى صعبًا، ثم احتززت رأسه. وعند ابن عقبة وأبى الأسود عن عروة، أنه أي بعد هذه المكالمة وجده لا يتحرّك منه عضو، فأتاه من ورائه فتناول قائم سيف أبي جهل فاستلّه ورفع بيضته عن قفاه فوقع رأسه بين يديه. وعند ابن إسلحق والحاكم في حديث ابن مسعود: فجئت برأسه إلى النبيّ ﷺ، فقلت: هذا رأس عدوّ اللَّه أبي جهل، فقال: «الله الذي لا إله إلا هو»، فحلفت له، ثم ألقيت رأسه بين يديه، فحمد الله.

وفي زيادات المغازي ليونس بن بكير: فأخذ عُيلِ بيد ابن مسعود: ثم انطلق حتى أتاه، فقام عنده، ثم قال: «الحمد لله الذي أعزّ الإسلام وأهله»، ثلاث مرات.

وروى ابن عائذ من مرسل قتادة رفعه: «إن لكل أُمة فرعونًا، وإن فرعون هذه الأُمّة أبو جهل، قتله اللَّه شرّ قتلة، قتله ابنا عفراء وقتلته الملائكة». وتذافه ابن مسعود بفتح الفوقية والذال معجمة ومهملة وشدّ الفاء، أي: أجهز عليه. والحاصل: أن معاذًا ومعوّذًا ابنى عفراء، وهي أُمّهما؟ كما مرّ، وأبوهما الحرث بلغا به بضربهما إياه بسيفهما منزلة المقتول حتى لم يبق به إلا مثل حركة المذبوح، وفي تلك الحالة لقيمه ابن مسعود فكالمه ثم ضرب عنقه بسيف نفسه.

لكن في الصحيحين من حديث عبد الرحلمن بن عوف أنه قتله معاذ بن عمرو بن الجموح، ومعاذ بن عفراء، وأن النبيّ عَلِيْكُ نظر في سيفيهما وقال: «كلاكما قتله»، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح.

قال ابن عبد البرّ وعياض: وأصح منه حديث الصحيحين عن أنس، أي: وعبد الرحلن أيضًا؛ كما مرّ أن قاتله ابنا عفراء، وجمع الحافظ باحتمال أن معاذ بن عفراء شدّ عليه مع معاذ بن عمرو وضربه بعد ذلك معوّد بن عفراء حتى أثبته ثم حزّ رأسه ابن مسعود، فتجتمع الأقوال كلّها، انتهى. وسبقه إليه النووي، فقال: اشترك الثلاثة في قتله، لكن ابن الجموح أثخنه أوِّلاً، فاستحقّ السلب، وإنما قال: «كلاكما قتله»، تطييبًا لقلب الآخر من حيث أن له مشاركًا في قتله، وإن كان القتل الشرعي الذي يستحقّ السلب وهو الإثخان وإخراجه عن كونه ممتنعًا إنما وجد من ابن الجموح، انتهي.

قال في النور: وهو صحيح لكن عطاء ابن الجموح السلب يدلُّ على أنَّه الذي أزال امتناعه.

وأسر من أسر من أشرافهم.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: ﴿وَمَا رَمِيتَ إِذْ رَمِيتَ وَلَكُنَ اللهُ رَمِي﴾ [الأنفال/١٧] قال: هذا يوم بدر، أخذ عَيِّلِيَّةُ ثلاث حصيات، فرمى بحصاة في ميمنة القوم وبحصاة في ميسرة القوم، وبحصاة بين أظهرهم، وقال: شاهت

قلت: هذا حاصل الجمع، وبه صرّح النووي كما ترى، فلا معنى لاستدراكه، وجاء أنه قال لابن مسعود: احترّ من أصل العنق ليرى عظيمًا مهابًا في عين محمّد، وقل له: ما زلت عدوّاً الله إلى سائر الدهر واليوم أشدّ عداوة، فلما أتاه برأسه وأخبره قال: «كما أني أكرم النبيّين على الله، وأمّتي أكرم الأمم على الله، كذلك فرعون هذه الأمّة أشدّ وأغلظ من فراعنة سائر الأمم، إذ فرعون موسى حين أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وفرعون هذه الأمّة ازداد عداوة وكفرًا». وذكر عياض أن ابن مسعود إنما وضع رجله على عنقه ليصدق رؤياه. قال ابن قتيبة: ذكر أن أبا جهل قال لابن مسعود: لأقتلنّك، فقال: والله لقد رأيت في النوم إني أخذت حدجة حنظل فوضعتها بين كتفيه ورأيتني أضرب كتفيك ولئن صدقت رؤياي لأطأن على رقبتك ولأذبحنك ذبح الشاة الحدجة ـ بفتح المهملتين والجيم وتاء تأنيث ـ الحنظلة الشديدة ومنهم ومنهم وقد أطلت لتشوّف النفس لقتل هذا الفرعون، مع أنه ما خلا من فائدة.

(وأسو من أسر) وهم سبعون (من أشرافهم) جمع شريف، ويجمع أيضًا على شرفاء، ولعلّه خصّهم بهذا. والقتلى بالصناديد تنبيهًا على أن القتلى هم المعروفون بالشجاعة بينهم وإن كانوا شرفاء. وعند ابن إسلحق: أنهم لمّا جعلوا يأسرون، والنبيّ عَيِّلِيَّةٍ في العريش، وسعد بن معاذ على بابه متوشّح السيف في نفر من الأنصار يحرسونه يخافون كرّة العدوّ، فرأى عليه السّلام في وجه سعد الكراهة، فقال له: «والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم»؟ قال: أجل والله يا رسول الله! كانت أوّل وقعة أوقعها الله بأهل الشرك فكأن الإثخان في القتل أحبّ إليّ من استبقاء الرجل.

(وقال عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم المدني (في) تفسير (قوله تعالى: ﴿وَمَا رَمِيتُ إِذْ رَمِيتُ وَالْأَنْفَالَ: ١٧] الآية،) أتيت بصورة الرمي، (﴿ولكن اللّه رمي﴾ [الأنفال: ١٧] الآية،) بإيصال ذلك إليهم؛ لأن كفا من الحصباء لا يملأ عيون الجيش الكثير برمية بشر، وقيل: ما رميت الفزع والرعب في قلوبهم إذ رميت بالحصباء فانهزموا، ولكن أعانك اللّه وظفرك وصنع ذلك، حكاه أبو عبيدة في المحاز عن تعلب. (قال) عبد الرحمٰن وأعاده للفصل بين كلام اللّه وتفسيره: (هذا يوم بدر أخذ عَيْنَةُ ثلاث حصيات) نزلت من السماء وأمره جبريل بأخذها فناولها له عليّ؛ كما مرّ. (فرمي بحصاة في ميمنة القوم) جهة يمينهم (وبحصاة في ميمنة القوم) جهة شمالهم، (وبحصاة بين أظهرهم) أي: بينهم فأظهر زائدة، (وقال: شاهت)

الوجوه فانهزموا.

وقد روي عن غير واحد: أن هذه الآية نزلت في رميه عَلَيْكُ يوم بدر، وإن كان فعل ذلك يوم حنين أيضًا كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وقد اعتقد جماعة: أن المراد بالآية سلب فعل الرسول عنه، وإضافته إلى الرب تعالى، وجعلوا ذلك أصلاً في الجبر، وإبطال نسبة الأفعال إلى العباد، وتحقيق نسبتها إلى الرب وحده!!

وهذا غلط ......

قبحت (الوجوه) زاد في الرواية: «اللَّهم أرعب قلوبهم وزلزل أقدامهم»، (فانهزموا) لا يلوون على شيء، أي: لا يلتفتون وألقوا دروعهم.

(وقد روي عن غير واحد) كعمر عند الطبراني وحكيم بن حزام عنده، وعند ابن جرير وابن أبي حاتم وابن عباس كلاهما عند أبي الشيخ، وقاله الجمهور، قال القرطبي: وهو الصحيح، والسيوطي هو المشهور. (أن هذه الآية نزلت في رميه عَيِّكِ يوم بدر وإن كان قد فعل ذلك) أي: الرمي بالحصباء، (يوم حنين أيضًا) ويوم أُحد أيضًا؛ كما عند الحاكم على شرط مسلم؛ (كما سيأتي إن شاء الله تعالى) في غزوتيهما، وقيل: نزلت في طعنة طعنها عليه السلام لأبيّ بن خلف يوم أُحد بحربته فوقع عن فرسه، ولم يخرج منه دم، فجعل يخور حتى مات، رواه الحاكم بسند صحيح.

قال السيوطي: لكنه غريب، وقيل: في سهم رماه يوم خيبر فسار في الهواء حتى أصاب ابن أبي الحقيق وهو على فراشه، رواه ابن جرير بإسناد مرسل جيد لكنه غريب، وقيل: في حصبه يوم خيبر. قال القرطبي، ما حاصله: وهذا كله ضعيف؛ لأن الآية نزلت عقب بدر، وأمّا قوله: فلم تقتلوهم؛ فروي أن الصحابة لما صدروا عن بدر، ذكر كل واحد منهم ما فعل: فعلت كذا؛ فجاء من ذلك تفاخر ونحوه ذلك، فنزلت الآية إعلامًا بأن الله هو المحيي المميت والمقدر لجميع الأشياء، وأن العبد إنما يشارك بكسبه وقصده، انتهى.

(وقد اعتقد جماعة) كما قال العلاّمة ابن القيّم في زاد المعاد في هدي خير العباد: (أن المراد بالآية سلب فعل الرسول) عليّليّة (عنه وإضافته إلى الربّ تعالى) لغرضهم الفاسد المشار له بقوله: (وجعلوا ذلك أصلاً في الحبر) بجيم وموحدة ساكنة، أي: مذهب الجبريين الزاعمين جبر العبد على الفعل لا ينسب له منه شيء؛ كما فسره بقوله: (وإبطال نسبة الأفعال إلى العباد وتحقيق نسبتها إلى الرب وحده) تعالىٰ عن ذلك علوّا كبيرًا، (وهذا) كما قال ابن القيّم: (غلط

منهم في فهم القرءان، ولو صح ذلك لوجب طرده، فيقال: ما صليت إذ صليت، ولا صمت إذ صمت، ولا فعلت كذا إذ فعلت ولكن الله فعل ذلك، فإن طردوا لزمهم في أفعال العباد طاعتهم ومعاصيهم إذ لا فرق، وإن خصوه بالرسول وحده وأفعاله جميعها، أو برميه وحده ناقضوا. فهؤلاء لم يوفقوا لفهم ما أريد بالآية.

ومعلوم أن تلك الرمية من البشر لا تبلغ هذا المبلغ، فكان منه عَلَيْكُ مبدأ الرمي، وهو الحذف، ومن الرب تعالى نهايته وهو الإيصال، فأضاف إليه رمي الحذف الذي هو مبدؤه ونفى عنه رمي الإيصال الذي هو نهايته.

ونظير هذا في الآية نفسها قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَقْتَلُوهُمْ وَلَكُنَ اللَّهُ ......

منهم في فهم القرءان، ولو صحّ ذلك لوجب طرده، فيقال: ما صلّيت إذ صلّيت ولا صمت إذ صمت، ولا فعلت كذا إذ فعلت،) بفتح التاء في الجميع خطابًا على المتبادر أو بضمها للمتكلّم، (ولكن اللّه فعل ذلك فإن طردوا ذلك لزمهم في أفعال العباد) وبيّنها بقوله: (طاعتهم ومعاصيهم إذ لا فرق) فلا ينسب لهم منها شيء فلا يكونون ممتثلين لفعل مأمور به ولا ترك منهي عنه، فلا يثابون على طاعة ولا يعاقبون على معصية، وهذا هدم للشريعة وإبطال للآيات والأحاديث الكثيرة.

(وإن خصّوه بالرسول وحده وأفعاله) أي: بأفعال الرسول (جميعها أو) خصّوه (برميه وحده) دون باقي أفعاله، (ناقضوا) أنفسهم حيث نفوا جملة الأفعال عن العباد ونسبوا بعضها إلى بعضهم، (فهؤلاء لم يوفّقوا لفهم ما أريد بالآية و)إنما تأويلها مع الجواب أنه (معلوم أن تلك الرمية من البشر) وخصوصًا من واحد (لا تبلغ هذا المبلغ، فكان منه عَلَيْ مبدأ الرمي وهو المحذف،) بهملة ومعجمة الرمي بالحصباء (ومن الربّ تعالى نهايته وهو الإيصال، فأضاف إليه رمي المحذف الذي هو مبدؤه) من إضافة الأعمّ إلى الأخص، أي: الرمي الذي هو الحذف وكذا يقال المحذف الذي هو مبدؤه) من إضافة الأعمّ إلى الأخص، أي: الرمي الذي هو الحذف وكذا يقال في (ونفي عنه رمي الإيصال الذي هو نهايته،) وذهب ثعلب في معنى الآية إلى أن المنفي الرعب الذي ألقاه الله في قلوبهم حتى انهزموا؛ كما مرّ، ولكنه يقتضي انهزامهم بمجرّد الرعب، وهو خلاف الواقع من تسليط الملائكة والمسلمين بالقتل والأسر، فأثر ذلك انهزامهم لا بمجرد الرعب، فما عليه ابن القيّم في فهم الآية كغيره أولى.

(ونظير هذا في الآية نفسها) باعتبار المآل إذ ليس فيها نفي قتل عنهم وإثباته لهم، (قوله تعالى: ﴿فلم تقتلوهم﴾) [الأنفال: ١٧]، لم تزهقوا روحهم بقوّتكم وضربكم، (﴿ولكن اللّه

قتلهم ثم قال: ﴿وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فأخبر أنه تعالى وحده هو الذي انفرد بإيصال الحصباء إلى أعينهم، ولم يكن برسوله عَيَّلِهُ، ولكن وجه الإشارة بالآية أنه سبحانه أقام أسبابًا تظهر للناس، فكان ما حصل من الهزيمة والقتال والنصر مضافًا إليه وبه ﴿وهو خير الناصرين ﴾.

قال ابن إسلحق: وقاتل عكاشة بن محصن الأسدي يوم بدر بسيفه حتى انقطع في يده، فأتى رسول الله على فاعطاه جذلاً فقال له: قاتل به، فهزه فعاد في يده سيفًا طويل القامة، شديد المتن، أبيض الحديد، فقاتل به حتى فتح الله على المسلمين، وكان ذلك السيف يسمى العون،

قتلهم) [الأنفال: ١٧]، إذ هو الذي أهلكهم وأماتهم، وقيل: قتلهم بتمكينكم منهم، وقيل: بالملائكة الذين أمدّكم بهم، حكاهما القرطبي. ولم يقل إذ قتلتموهم، كما قال: إذ رميت لمشاركة الملائكة لهم في قتلهم بخلاف الرمى فلم يشاركه عَيْنِيَّةٍ فيه أحد.

(ثم قال: ﴿وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي﴾ [الأنفال: ١٧]، فأخبر أنه تعالى وحده هو الذي تفرّد بإيصال الحصباء إلى أعينهم، ولم يكن برسوله عَيِّلِيَّهُ ولكن وجه الإشارة بالآية أنه سبحانه وتعالى أقام أسبابًا تظهر للناس، فكان ما حصل من الهزيمة والقتل والنصر مضافاً إليه،) صلوات الله عليه وحاصلاً بفعله، ولا يرجع الضمير للأسباب لتذكيره، وبه (﴿وهو خير الناصرين﴾) [آل عمران: ١٥٠] الآية، كما قال في الكتاب المبين.

(قال) محمّد (بن إسلحق) بن يسار إمام المغازي: (وقاتل عكاشة) بضم العين وشدّ الكاف وتخفف (ابن محصن) بكسر الميم وفتح الصاد، ابن حرثان بضمّ المهملة وسكون الراء ومثلثة، (الأسديّ) ممن يدخل الجنة بغير حساب؛ كما في الصحيحين.

(يوم بدر بسيفه حتى انقطع في يده، فأتى رسول الله عَيِّكُ فأعطاه جذلاً) بكسر الجيم وفتحها وسكون الدال المعجمة واحد الأجذال وهي أصل الحطب، قال الشامي: والمراد هنا العرجون بضمّ المهملة أصل العذق بكسر العين الذي يفرج وينعطف ويقطع منه الشماريخ فيبقى على النخلة يابسًا، (فقال له: «قاتل به») يا عكاشة، فأخذه منه (فهزّه فعاد في يده سيفًا طويل القامة شديد الممتن) أي: الظهر من إضافة الوصف إلى فاعله، أي: شديدًا متنه، أو المراد بالمتن هنا الذات تسمية للكل باسم جزئه، (أبيض الحديدة، فقاتل به حتى فتح الله على المسلمين، وكان ذلك السيف يسمّى العون) بفتح المهملة وإسكان الواو وبالنون، قاله البرهان وتبعه الشامى.

ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله عَلَيْكُ حتى قتل وهو عنده.

وجاءه عليه الصلاة والسلام يومئذ له فيما ذكره القاضي عياض عن ابن وهب معاذ بن عمرو يحمل يده، ضربه عليها عكرمة، فبصق عليه الصلاة والسلام عليها فلصقت. قال ابن إسلحق: ثم عاش بعد ذلك حتى كان زمان عثلن.

(ثم لم يزل) السيف (عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله على حتى قتل وهو عنده) في قتال أهل الردّة زمن الصديق قتله طليحة بن خويلد الأسدي، وروى الواقدي: حدّثني أسامة بن زيد الليثي عن داود بن الحصين عن رجال من بني عبد الأشهل، قالوا: انكسر سيف سلمة بن أسلم بن الحريس يوم بدر فبقي أعزل لا سلاح معه فأعطاه على قضيبًا كان في يده من عراجين ابن طاب، فقال: اضرب به فإذا سيف جيد فلم يزل عنده حتى قتل يوم جسر أبي عبيد، ورواه البيهقي أيضًا الحريس بفتح المهملة وكسر الراء وسين مهملة، قاله البرهان محتجًا بقول الزبير: ليس في الأنصار حريش بمعجمة غير الحريش بن حجبي، وما سواه بالمهملة وضبطه الشامي بالمعجمة، وأعزل بفتح الهمزة وسكون المهملة فزاي، وابن طاب بمهملة فألف فموحدة نوع من تر المدينة نسب إلى ابن طاب رجل من أهلها، وجسر أبي عبيد كان سنة أربع عشرة.

(وجاءه عليه الصّلاة والسّلام يومئذ) أي: يوم بدر (فيما ذكره القاضي عياض عن) عبد الله (بن وهب) بن مسلم الفهري مولاهم المصري الحافظ الإمام الزاهد من أجلّة الناس وثقاتهم ورجال الجميع، مات في شعبان سنة سبع وتسعين ومائة، (معاذ بن عمرو) قلّد في ذلك اليعمري وانتقده محشيه البرهان بأن الذي في الشفاء معوّذ بن عفراء، (يحمل يده ضربه عليها عكرمة) ابن أبي جهل أسلم بعد الفتح وقلّد في ذلك اليعمري أيضًا، ورده محشيه بأن الذي في الشفاء أن القاطع لها أبو جهل، (فبصق عليه الصّلاة والسّلام) بالصّاد والزاي، أي: أخرج ريقه ورمى به (عليها فلصقت) بكسر الصاد وفيه علم من علم من أعلام النبوّة باهر، نعم روى ابن إسلحق، ومن طريقه الحاكم عن ابن عباس، قال: قال معاذ بن عمرو بن الجموح أخو بني سلمة سمعتهم يقولون: وأبو جهل في مثل الحرجة أبو جهل يخلص إليه فجعلته من شأني فصمدت نحوه، فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه، قال: فوالله ما شبهتها عين طاحت إلا بالنواة تطبح من تحت مرضخه حين يضرب بها، قال: وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي فتعلّقت بجلدة من جنبي وأجهضني القتال عنه، فلقد قاتلت عامّة يومي وأني عاتقي فطرح يدي فلمًا آذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت عليها حتى طرحتها.

(قال ابن إسلحق) في بقية ذا الحديث الذي ذكرته: (ثم عاش بعد ذلك حتى كان زمان عثمن)

وعن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها: لما أمر عَيَّالِيَّه بالقتلى أن يطرحوا في القليب، فطرحوا فيه، إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه فملأها، فألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة.

وإنما ألقوا في القليب ولم يدفنوا، لأنه عليه الصلاة والسلام كره أن يشق على أصحابه لكثرة جيف الكفار أن

رضي الله عنه ولم يذكر في حديثه هذا أنه أتى بها المصطفى فتوهم اليعمري وتبعه المصنف أن كلام القاضي فيه فوهما؛ لأنها قصة أخرى؛ كما علم. والحرجة بفتح المهملة والراء والجيم وتاء تأنيث: شجر ملتفّ؛ كالغيصة، قاله في النهاية، وفي حواشي أبي ذر: الشجرة الكبيرة الأغصان، وفي العين: الحرجة الغيضة أطنت قدمه أسرعت قطعها؛ مرضخه بضاد وخاء معجمتين؛ كما في النهاية وفي الصحاح أنه بحاء مهملة أيضًا، وأجهضني بجيم وهاء معجمة: شغلني، واشتدّ عليّ.

(و) روى ابن إسلحى: حدّثني يريد بن رومان (عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها) قالت: (لممّا أمر عَلِي بالقتلى) أي: بعظمائهم (أن يطرحوا في القليب) ففي الصحيح عن أنس عن أبي طلحة أن نبيّ الله عَلِي أمريوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش، فقدموا في طوى من إطواء بدر خبيث مخبث. وعند ابن عائذ: ببضعة وعشرين. قال الحافظ: ولا تنافي فالبضع يطلق على الأربع أيضًا، قال: ولم أقف على تسمية الأربع والعشرين جميعهم بل تسمية بعضهم، ويمكن إكمالهم ممّن سرده ابن إسلحق من قتلى الكفار ببدر بأن يقتصر على من كان يذكر بالرئاسة ولو تبعًا لأبيه.

وفي حديث البراء في الصحيح أن قتلى بدر من الكفار سبعون، فكان المطروحين في القليب الرؤساء منهم، ثم من قريش وخصّوا بالمخاطبة الآتية لما تقدّم منهم من المعاندة وطرح باقي القتلى في أمكنة أخرى، وأفاد الواقدي أن هذا القليب كان حفره رجل من بني النار، فناسب أن يلقى فيه هؤلاء الكفّار.

(فطرحوا فيه) بالفاء في جواب لما على رأي ابن لملك أو زائدة على رأي الجمال بن هشام، لكن الثابت عند ابن إسلحق بدون فاء فهي زائدة من قلم المصنّف أو نسّاخه، (إلا ما كان من أُميّة بن خلف فإنه انتفخ في درعه فملأها) أي: الدرع لأنها مؤنّثة عند الأكثر، (فألقوا عليه ما غيّبه من التراب والحجارة،) قال السهيلي رحمه الله في الروض، (وإنما ألقوا في القليب؛) لأنه كان من سنّته عليه السّلام في مغازيه إذا مرّ بجيفة إنسان أمر بدفنه لا يسأل عنه مؤمنًا كان أو كافرًا؛ كذا وقع في السنن للدراقطني، فإلقاؤهم في القليب من هذا الباب.

(ولم يدفنوا؛ لأنه عليه الصّلاة والسّلام كره أن يشقّ على أصحابه لكثرة جيف الكفار أن

يأمرهم بدفنهم، فكان جرهم إلى القليب أيسر عليهم.

وفي الطبراني عن أنس بن لملك قال: أنشأ عمر بن الخطاب يحدثنا عن أهل بدر فقال: إن رسول الله عَلَيْكُ كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس من بدر، يقول: هذا مصرع فلان غدًا إن شاء الله، قال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا المحدود التي حدها عَلَيْكُ، حتى انتهى إليهم

يأمرهم بدفنهم، فكان جرّهم إلى القليب أيسر عليهم،) قال: ووافق أن القليب حفره رجل من بني النار اسمه بدر، فكان فألا مقدّمًا لهم وهذا على أحد القولين في بدر، انتهى كلام السهيلي برمّته، ولا يردّ على قوله؛ لأنه كان من سنّته أن بدرًا أوّل مغازيه التي وقع فيها القتل، لجواز أن المراد أنها طريقته التي كان يحبّها في نفسه ويميّزها على غيرها، ففعل ما سهّل عليه في بدر ثم داوم على ما يحبّه في بقيّة مغازيه.

(وفي الطبراني عن أنس بن لهلك:) روى أحمد بسند صحيح عنه أنه سئل: هل شهدت بدرًا؟ فقال: وأين أغيب عن بدر. قال الحافظ في الفتح: وكأنه كان في خدمة النبيّ عَيِّلِيٍّ لما ثبت عنه أنه خدمه عشر سنين، وذلك يقتضي أن ابتداء خدمته له حين قدومه المدينة، فكأنه خرج معه إلى بدر أو مع عمّه زوج أمّه أبي طلحة، وقال في الإصابة: إنما لم يذكروه في البدريين؛ لأنه لم يكن في سنّ من يقاتل. (قال: أنشا) بفتح أوّله وهمزة آخره، أي: أبتدأ (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه (يحدثنا عن أهل بدر؛ فقال إن رسول الله عَيِّلِيَّ كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس من بدر) وهذا ظاهر في أنه كان ليلاً، وبه صرّح الحافظ، فقال: وقع هذا في الليلة التي التقوا في صبيحتها؛ كما مرّ، وإن في رواية أخبر بذلك قبل الواقعة بيوم أو أكثر.

وفي أخرى: يوم الواقعة، وجمع ابن كثير بأنه لا مانع أن يخبر بذلك في الوقتين وعلى أنه أراهم ليلاً فيمكن أنه مراد رواية يوم الواقعة بإطلاق اليوم على ما يقرب منه الليل، ولا ينافيه قوله: (يقول هذا مصرع فلان) لجواز أن قوله ذلك ليلاً وحينئذ فقوله (غدًا) مستعمل في حقيقته (إن شاء الله) ويقع في أكثر النسخ. وفي الطبراني عن أنس بن لملك، قال: أنشا، فظاهره أن الحديث من مسند أنس وإنه شهد تحديث المصطفى بذلك، والذي في الطبراني إنما هو عن أنس عن عمر؛ كما سقناه، وكذا أخرجه مسلم بنحوه عنه عن عمر وتلك النسخ، فيها سقط، ويدل عليه قوله: (قال عمر: فوالذي بعثه بالحق، ما أخطأوا الحدود التي حدّها عَلَيْهُ حتى انتهى إليهم) غاية لمحذوف، صرّح به في حديث أبي طلحة عند البخاري عقب قوله الذي قدمته قريبًا عنه: خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال، فلمًا كان ببدر اليوم الثالث أمر

فقال: يا فلان بن فلان، ويا فلان بن فلان، ويا فلان بن فلان، هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقًا؟! فإني وجدت ما وعدني الله حقًا.

وفي رواية فنادى: يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة، ويا أمية بن خلف، ويا أبا جهل بن هشام...

براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى وتبعه أصحابه، فقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، (فقال: «يا فلان بن فلان) جوّز في النور ضمّ فلان وفتح ابن وفتحهما وضمّهما، قال: وذكر الثالث في التسهيل، انتهى.

فضم الأوّل على الأصل وفتحه على الإتباع لفتحه ابن، واختاره البصريّون والمبرد لخفّته، وضمّهما قال الدماميني على التسهيل: رواه الأخفش عن بعض العرب، قال: وكأنّ قائله راعى أن التابع ينبغي أن يتأخّر عن المتبوع، ولم يراع أن الأصل الحامل على الإتباع قصد التخفيف.

وفي التصريح حكى الأخفش: أن بعض العرب يضم الابن إتباعًا لضم المنادى نظير الحمد لله بضم اللام في تبديل حركة بأثقل منها للإتباع وفي كون ذلك من كلمتين، وفي تبعية الثاني للأوّل لكنه مخالف في كونه إتباع معرب لمبني، والحمد لله بالعكس.

(ويا فلان بن فلان) كناية عن علم مذكّر لعاقل، وأنثاه فلانة بزيادة تاء، وزادوا أل في علم ما لا يعقل فرقًا بينه وبين العاقل، لكن في الهمع: إنه وقع في الحديث بغير لام فيما لا يعقل. أخرج ابن حبان والبيهقي وأبو يعلى عن ابن عباس، قال: ماتت شاة لسودة، فقالت: يا رسول الله فلانة تعنى الشاة.

(هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقًا؟ فإني وجدت ما وعدني الله حقًا») وفي رواية عن أنس: إن وقوفه على شفة الركى ومناداته لهم بذلك كان ليلاً، وشفة الركي طرف البئر. وللكشميهني: شفا بفتح المعجمة والفاء مقصور حرفه، والركي بفتح الراء وكسر الكاف وشدّ الياء: البئر أن تطوى والإطواء جمع طي، وهي البئر التي طويت وبنيت بالحجارة لتثبت ولا تنهار. قال الحافظ: ويجمع بأنها كانت مطوية فاستهدمت فعادت كالركى.

(وفي رواية) أخرجها ابن إسلحق وأحمد ومسلم وغيرهم، عن أنس: (فنادى: «يا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، ويا أميّة بن خلف، ويا أبا جهل بن هشام»،) فسمّى أربعة من الأربعة والعشرين الذين ألقوا في القليب. قال الحافظ: ومن رؤساء قريش ممن يصح إلحاقه بمن سمّى عبيدة والعاصي والدا أبي أُحيحة سعيد بن العاصي بن اميّة، وحنظلة بن أبي سفين، والوليد بن عتبة، واللحرث بن عامر، وطعيمة بن عديّ وهؤلاء من بني عبد مناف. ومن سائر قريش: نوفل بن عبد، وزمعة وعقيل ابنا الأسود، والعاصي بن هشام أخو أبي جهل، وأبو قيس بن الوليد أخو

وفي بعضه نظر، لأن أمية بن خلف لم يكن في القليب لأنه كان ـ كما تقدم ـ ضخمًا وانتفخ فألقوا عليه من الحجارة والتراب ما غيبه. لكن يجمع بينهما بأنه كان قريبًا من القليب فنودي فيمن نودي لكونه كان من جملة رؤسائهم.

قال ابن إسلحق: حدثني بعض أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا أهل القليب، بئس العشيرة كنتم، كذبتموني وصدقني الناس.

فقال عمر بن الخطاب: كيف تكلم أجسادًا لا أرواح فيها، .....

خالد، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج السهمي، وعليّ بن أُميّة بن خلف، وعمرو بن عثمن عم طلحة أحد العشرة، ومسعود بن أبي أُميّة أخو أُمّ سلمة، وقيس بن الفاكه بن المغيرة، والأسود بن عبد الأسد أخو أبي سلمة، وأبو العاصي بن قيس بن عدي السهميّ، وأُميّة بن رفاعة؛ فهؤلاء عشرون تنضمّ إلى الأربعة فتكمل العدّة، انتهى.

(وفي بعضه نظر؛ لأن أُميّة بن حلف لم يكن في القليب، لأنه كان كما تقدّم ضخمًا وانتفخ فألقوا عليه من الحجارة والتراب ما غيّبه،) وقد أخرج ذلك ابن إسلحق حديث عائشة؛ كما مرّ. (ولكن) قال الحافظ في الفتح: (يجمع بينهما بأنه كان قريبًا من القليب فنودي فيمن نودي لكونه كان من جملة رؤسائهم،) وخصّت الرؤساء بالمخاطبة لما تقدّم منهم من المعاندة؛ كما مرّ عن الحافظ فتخصيصهم زيادة في إذلالهم.

(قال ابن إسلحق: حدّثني بعض أهل العلم أنه عليه الصّلاة والسّلام، قال: «يا أهل القليب! بئس العشيرة) أنتم، فالمخصوص بالذم محذوف (كنتم) ولفظ ابن إسلحق: بئس عشيرة النبيّ كنتم لنبيّكم، (كذبتموني وصدّقني الناس،) وأخرجتموني وآواني الناس، وقاتلتموني ونصرني الناس، فجزاكم الله عني من عصابة شرًّا خوّنتموني أمينًا وكذّبتموني صادقًا»، إلى هنا رواية ابن إسلحق، وهو مرسل أو معضل.

وذكر ابن القيّم في الهدى، أنه قال ذلك قبل أن يأمر بطرحهم في القليب، فإن كان مراده خصوص رواية ابن إسلحق هذه فمحتمل، ولا يردّ قوله: «يا أهل القليب»؛ لأنه سمّاهم أهله باعتبار الأوّل، وإلا فحديث أبي طلحة في الصحيح يردّ عليه فإنه صرّح بأنه أمر بطرحهم فلمّا كان اليوم الثالث قام على شفا الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: «يا فلان بن فلان، ويا فلان بن فلان! أيسرّكم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنّا قد وجدنا ما وعدنا ربّنا حقّا، فهل وجدتم ما وعد ربّكم حقّاً»؟ قال ـ أي أبو طلحة ـ : فقال عمر: يا رسول الله! ما تكلّم من أجسادًا لا أرواح لها، وفي بقيّة رواية الطبراني التي قدّمها المصنّف عن أنس، (فقال عمر بن الخطاب) مستفهمًا: (كيف تكلّم أجسادًا لا أرواح فيها؟) وفي رواية مسلم: فسمع عمر صوته، فقال: يا رسول الله!

فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا شيمًا.

وتأولت عائشة رضي الله عنها ذلك فقالت: إنما أراد النبي عَلَيْكِة: إنهم الآن ليعلمون أن الذي أقول لهم الحق. ثم قرأت ﴿إنك لا تسمع الموتى الآية، فقولها يدل على أنها كانت تنكر ذلك مطلقًا، لقولها: إنهم الآن ليعلمون.

أتناديهم بعد ثلاث، وهل يسمعون؟ ويقول الله: ﴿إنك لا تسمع الموتى ﴾ [النمل: ٨٠] الآية، (فقال) عَلَيْكَ، زاد في رواية الصحيحين: «والذي نفسي بيده، (ما أنتم بأسمع لما أقول منهم،) بل هم أسمع منهم»، قال الحافظ: بآذان رؤوسهم على قول الأكثر، أو بآذان قلوبهم، انتهى.

وإن صدق النفي بالمساواة لغة، لكن خصه الاستعمال بأنّ المنفى عنه الحكم أقوى في ثبوت مدلوله ممن فضل عليه، ويؤيده رواية: «ما أنتم بأفهم لقولي منهم»، ويؤيّد المساواة قوله عند الطبراني بسند صحيح من حديث ابن مسعود: «يسمعون كما تسمعون، ولكن لا يجيبون»، («غير أنّهم لا يستطيعون أن يردّوا شيئًا»،) هذه رواية الطبراني، ولفظ رواية مسلم: «لكن لا يستطيعون أن يجيبوا»، أي: لعدم الإذن لهم في إجابة أهل الدنيا؛ كقوله تعالى: ﴿هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم، فيعتذرون هذا هو الأصل، فلا يقدح فيه ما اتّفق من كلام بعض الموتى لبعض الأحياء لاحتمال الآذان لذلك البعض، (وتأوّلت عائشة رضى الله عنها ذلك، فقالت: إنما أراد النبي عَيْنِكُم أنهم الآن ليعلمون أن الذي أقول لهم) من استعمال المضارع بمعنى الماضي، أي: ليعلمون أن ما قلت لهم فيما مضى من التوحيد والإيمان وغيرهما هو (الحقّ، ثم قرأت) مستدلّة لما ذهب إليه: ( إنك لا تسمع الموتى الآية،) وهذه عبارة اليعمري، والذي في الصحيحي عن عروة عن ابن عمر، قال: وقف النبيّ عَيْكُ على قليب بدر، فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقًّا ثم قال: إنهم الآن ليسمعون ما أقول، فذكر لعائشة فقالت: إنما قال النبيّ ﷺ: «إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق»، ثم قرأت ﴿إنك لا تسمع الموتى ﴾ حتى قرأت الآية، (فقولها يدلّ على أنها كانت تنكر ذلك مطلقًا،) أي في حالة استقرارهم في النار وغيرها خلاف قول عروة في البخاري، تقول: أي عائشة حين تبوّؤا مقاعدهم من النار، قال الحافظ: مراده أن يبيّن مراد عائشة فأشار إلى أن الإطلاق في إنك لا تسمع الموتى مقيد باستقرارهم في النار، وعلى هذا فلا معاوضة بين إنكار عائشة وإثبات ابن عمر لكن قولها يدلُّ على أنها كانت تنكر ذلك مطلقاً؛ (لقولها) إن الحديث إنما هو بلفظ (إنهم الآن ليعلمون) وأن ابن عمر وهم في قوله: ليسمعون اه.

فالمصنف أسقط من كلام الحافظ ما يبين الإطلاق فتحير شيخنا فيه، فقال: لعلّه في أهل القليب وغيرهم أولاً بحالهم ولا بأحيائهم في قبورهم وإنما يحيون بعد البعث، انتهى. قال

وقال قتادة: أحياهم الله تعالى توبيخًا وتصغيرًا، ونقمة وحسرة.

وفيه رد على من أنكر أنهم يسمعون، كما روي عن عائشة رضي الله عنها. ومن الغريب، أن في المغازي - لابن إسلحق - من رواية يونس بن بكير، بإسناد جيد عن عائشة حديثًا وفيه: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وأخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن. فإن كان محفوظًا فكأنها رجعت عن الإنكار، لما ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة، لكونها لم تشهد القصة.

البيهقي: والعلم لا يمنع السماع والجواب عن الآية أنهم لا يسمعون وهم موتى، (و) لكن أحياهم حتى سمعوا كما (قال قتادة) بن دعامة فيما رواه البخاري عنه عقب حديث أبي طلحة السابق (أحياهم الله تعالى) زاد الإسلمعيلي: بأعيانهم، وأسقط المصنف من قول قتادة: حتى أسمعهم قوله علي البخاري قبل قوله: (توبيخًا وتصغيرًا،) قال الحافظ: الصغار الذلة والهوان (ونقمة) بكسر النون وسكون القاف كما في الناصرية، وفي حاشية اليونينية بفتح النون وكسر الفاف، قاله المصنف.

(وحسرة) وندمًا كما هو بقيّة قول قتادة في البخاري: أي لأجل التوبيخ فالمنصوبات للتعليل، (وفيه) أي قول قتادة هذا (ردّ على من أنكر أنهم يسمعون) لأنه أثبت سماعهم غايته أنه بعد الإحياء؛ (كما روي عن عائشة رضي الله عنها) إنكار ذلك، وفي التعبير بروي شيء لأنه في الضعيف وهذا ثابت عنها في الصحيح، ولذا عبر الحافظ بلفظ كما جاء عن عائشة، (ومن الغريب) أي خلاف المشهور عنها (أن في المغازي لابن إسلحق رواية يونس بن بكير بإسناد جيّد،) أي مقبول كما قال السيوطي وللقبول يطلقون جيّدًا (عن عائشة رضي الله عنها حديثًا) مثل حديث أبي طلحة السابق كما في الفتح، (وفيه: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم».

(وأخرجه الإمام أحمد) عنها (بإسناد حسن فإن كان) ذلك (محفوظًا) عن عائشة، (فكأنها رجعت عن الإنكار لما ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة) الذين رووا القصة وهم فصحاء عارفون بمواقع الكلام كيف وهم عمرو بن مسعود وعبد الله بن سيلان بكسر المهملة وسكون التحتية أخرج أحاديثهم الطبراني وأبو طلحة وابن عمر أخرجهما البخاري وغيره؛ (لكونها لم تشهد القصة) وهؤلاء شهدوها إلا ابن عمر وابن سيلان، فأمًا ابن عمر فاستصغر يوم بدر كما في الصحيح.

وأمًّا ابن سيلان فلم يذكر فيمن شهدوها فأرسلا ذلك عن غيرهما ومرسل الصحابي حكمه الوصل وهو حج كما تقرّر وهذا كما هو ظاهر إنما هو على رواية الصحيح عن عائشة أن

وقال الإسلمعيلي: كان عند عائشة رضي الله عنها من الفهم والذكاء وكثرة الرواية والغوص على غوامض العلم ما لا مزيد عليه، لكن لا سبيل إلى رد رواية الثقة إلا بنص مثله، يدل على نسخه أو تخصيصه أو استحالته، فكيف والجمع بين الذي أنكرته وأثبته غيرها ممكن، لأن قوله تعالى: ﴿إِنك لا تسمع الموتى لا ينافي قوله عَيْنِكُ إنهم الآن يسمعون، لأن الإسماع هو إبلاغ الصوت من المسمع في أذن السامع، فالله تعالى هو الذي أسمعهم بأن أبلغهم صوت النبي عَنْنَكُ بذلك. وأما جوابها بأنه إنما قال: إنهم ليعلمون، فإن كانت سمعت ذلك فلا ينافي رواية يسمعون بل يؤيدها.

المصطفى إنما قال: «إنهم الآن ليعلمون»، أمّا على ما قدّمه المصنف أنها تأوّلت إنما أراد النبيّ الخ، فلا يتأتّى هذا فإن نفي الإرادة لا ينافي أنه قاله بل التأويل فرع الثبوت، اللّهم إلا ال يكون المراد أنها رجعت عن إنكارها بقاء اللفظ على ظاهره، وأن تأويله واجب وأبقته على ظاهره والمحوج لهذا التعسف عدول المصنف عن رواية الصحيح عنها إلى عبارة اليعمري كما مرّ، ثم أفتى بكلام الحافظ في شرح الصحيح.

(وقال الإسلمعيلي: كان عند عائشة رضي الله عنها من الفهم والذكاء) سرعة الفطنة؛ كما في القاموس (وكثرة الرواية والغوص على غوامض العلم ما لا مزيد عليه) أتى بذلك تأذبًا وتمهيدًا للاستدراك لئلا يتوهم غبي منه أنه لم يعرف مقامها، (لكن لا سبيل) طريق (إلى ردّ رواية الثقة إلا بنصّ مثله) في كونه رواية عن الثقة أيضًا (يدلّ على نسخه أو تخصيصه) ويصار لهما بالرواية (أو استحالته) عطف على بنصّ أو على نسخه والأول أقرب وتدرك بالعقل والثلاثة منتفي هنا، (فكيف) يصار إلى إنكارها مع انتفاء الثلاثة، (والجمع بين الذي أنكرته وأثبته غيرها ممكن؛) وذلك (لأن قوله تعالى: ﴿إنك لا تسمع الموتى لا ينافي قوله عَيْلِيّة: «إنهم الآن يسمعون لأن الإسماع هو إبلاغ الصوت من المسمع في أذن السامع، فالله تعالى هو الذي أسمعهم بأن أبلغهم صوت النبيّ عَيْليّة بذلك،) ولم يسمعهم المصطفى فحصل التوفيق بين الآية

(وأمًّا جوابها بأنه إنما قال: «إنهم ليعلمون»، فإن كانت) بنته على فهمها الآية فقد علمت أن لا تنافي، وإن كانت (سمعت ذلك) من النبيّ عَيَّالِيَّة بعد ذلك أو من غيره لأنا لم تشهد القصّة، (فلا تنافي رواية: «يسمعون»،) إذ العلم لا يمنع السماع (بل تؤيّدها؛) لأن علم المخاطب في العادة إنما يكون بما يسمعه.

وقال السهيلي ما محصله: إن في نفس الخبر ما يدل على خرق العادة بذلك لنبيه على السهيلي ما محصله: إن في نفس الخبر ما يدل على خرق العادة بذلك لنبيه على المعلى المعابة له: أتخاطب أقوامًا قد جيفوا؟! فأجابهم بما أجابهم. قال: وإذا جاز أن يكونوا في تلك الحالة عالمين جاز أن يكونوا سامعين، وذلك إما بآذان رؤوسهم إذا قلنا إن الروح تعاد إلى الجسد، أو إلى بعضه عند المسألة، وهو قول أكثر أهل السنة، وإما بآذان القلب أو الروح على مذهب من يقول بتوجه السؤال على الروح من غير رجوع إلى الجسد أو بعضه.

(وقال السهيلي ما محصّله: أن في نفس الخبر ما يدلّ على خرق العادة بذلك) من اللّه (لنبيّه ﷺ لقول الصحابة له) كما رواه مسلم في حديث أنس عن عمر: (أتخاطب أقوامًا قد جيفوا) بفتح الجيم وشدّ الياء، أي صاروا جيفًا منتنين كما تفيده النهاية وغيرها وضبطه شيخنا في النسخ الصحيحة خلاف ما في بعضها من ضبطه بالبناء للمجهول، فإنه أمر بالضرب عليه وأنبت فتح الجيم كما قلنا (فأجابهم بما أجابهم) أجمله ليأتي على كل الروايات فيما أجابهم به، وإلى هنا ما تصرّف فيه على السهيلي، ولذا احتاج أن يقول ما محصّله: ولفظه في الروض: عائشة لم تحضر وغيرها ممن أحضر أحفظ للفظة عَيْظُهُ، وقد قالوا له: يا رسول اللَّه! أتخاطب أقوامًا قد جيفوا؟ فقال: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم»، و (قال) السهيلي تلو هذا ما لفظه: (وإذا جاز أن يكونوا في تلك الحالة عالمين) كما أثبتته عائشة (جاز أن يكونوا سامعين) كما أثبته عمر وابنه وأبو طلَّحة وغيرهم إذ لا فرق وأيضًا فالعلم لا يمنع السماع كما قال البيهقي، (وذلك إما بآذان رؤوسهم) على قول الأكثر، وأما بآذان قلوبهم هذا ما نقله الحافظ عن محصل كلام السهيلي وتبعه المصنف في الشرح والشامي ولم ينقلوا ما زاده هنا عنه بقوله: (إذا قلنا أن الروح تعاد إلى النجسد) كلّه (أو إلى بعضه عند المسألة وهو قول أكثر أهل السنّة. وأمَّا بآذان القلب أو الروح على مذهب من يقول بتوجّه السؤال على الروح من غير رجوع إلى الجسد أو بعضه،) ولعلُّهم حذفوه من كلامه لإشكاله لأنه إذا قيل: لا تعاد الروح لشيء من الجسد لزم أن لا يكون السماع بإذن القلب، فالمناسب أن يقول: أما بآذان رؤوسهم أو قلوبهم إذا قلنا... الخ، اللَّهُمَّ إِلاَّ أَن يكون لم يرد بالقلوب الشكل الصنوبري بل الأحوال القائمة به فيحصل بها الإدراك كما قال غير واحد في معنى القلب.

وفي الفتح قال السهيلي: وقد تمسك بهذا الحديث من قال السؤال يتوجه على الروح والبدن ورده من قال: إنما يتوجّه على الروح فقط بأن الأسماع لأذن الرأس لا لأذن القلب، فلم يبق فيه حجة. قلت: إذا كان الذي وقع حينئذ من خوارق العادة للنبيّ عَيِّسَةٍ لم يحسن التمسّك به في مسألة السؤال أصلاً، انتهى.

قال: وقد روي عن عاشة رضي الله عنها أنها احتجت بقوله تعالى: ﴿وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير﴾ [فاطر/٢٢] وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿أَفَأَنْت تسمع الصم أو تهدي العمي﴾ [الزخرف/٤٠] أي إن الله هو الذي يهدي ويوفق ويوصل الموعظة إلى آذان القلوب لا أنت. وجعل الكفار أمواتًا وصمًا على جهة التشبيه بالأموات وهم أحياء وبالصم، فالله هو الذي يسمعهم على الحقيقة إذا شار، لا نبيه ولا أحد، فإذًا لا تعلق بالآية من وجهين:

أحدهما: أنها إنما نزلت في دعاء الكفار إلى الإيمان.

والثاني: أنه إنما نفى عن نبيه أن يكون هو المسمع لهم، وصدق الله فإنه لا يسمعهم إذا شاء إلا هو، يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. ......

(قال) السهيلي: (وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها احتجت بقوله تعالى: ﴿وما الت بحسمع من في القبور إن أنت إلا نلير﴾) وفي الصحيح أنها احتجت أيضًا بقوله: ﴿إنك لا تسمع الموتى﴾، (و)لا حجة فيه؛ لأن (هذه الآية كقوله تعالى: ﴿افأنت تسمع الصم أو تهدي العمي﴾، أي أن الله هو الذي يهدي ويوفق ويوصل الموعظة إلى آذان القلوب لا أنت،) وإن العميه، أي أن الله هو الذي يهدي الكفار أمواتًا) في ﴿إنك لا تسمع الموتى﴾ صريحًا، و ﴿أنت بحسمع من في القبور﴾ استلزامًا (وصمًا) في ﴿أفأنت تسمع الصم﴾، (على جهة التشبيه بالأموات وهم أحياء، وبالصم فالله هو الذي يسمعهم على الحقيقة إذا شار لا نبيته ولا أحد، فإذا لا تعلق بالآية من وجهين، أحدهما: أنها إنما أنزلت) أي: وردت (في دعاء الكفّار إلى الإيمان) فهو مجاز (والثاني) لو حملت على الحقيقة لم يكن فيها معارضة وذلك (أنه إنما الإيمان) فهو معلى كل شيء قدير،) إلى هنا انتهى كلام السهيلي؛ كما يعلم من رؤية روضه ما يشاء وهو على كل شيء قدير،) إلى هنا انتهى كلام السهيلي؛ كما يعلم من رؤية روضه كلام زعمه من قال الفصل بأي في قوله: أي إن الله.. الخ، مشعر بأنه ليس من كلامه بل هو كله كلامه، وأتى بأي ليفسر المراد بالآية، وهذا ظاهر جدًا، يعني: فحمل الحديث على أنه أسمعهم كلام نبية على الآية.

وفي فتح الباري اختلف أهل التأويل في المراد بالموتى وبمن في القبور، فحملته عائشة على الحقيقة وجعلته أصلاً احتاجت معه إلى تأويل الحديث، وهذا قول الأكثر. وقيل: هو مجاز والمراد بالموتى وبمن في القبور: الكقّار، شبّهوا بالموتى وهم أحياء، والمعنى: من هم في حال

ولقد أحسن العلامة بن جابر حيث قال:

بدا يوم بدر وهو كالبدر حوله وجبريل في جند الملائك دونه رمى بالحصى في أوجه القوم رمية

كواكب في أفق الكواكب تنجلي فلم تغن أعداد العدو الممخذل فشردهم مثل النعام بمجهل

الموتى أو في حال من سكنوا القبور، وعلى هذا لا يبقى في الآية دليل على ما نفته عائشة، واللَّه أعلم.

(ولقد أحسن العلامة) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عليّ (بن جابر) فنسبه لجدّ أبيه لاشتهاره به الأندلسي الأعمى صاحب شرح الألفية الشهير بالأعمى والبصير، (حيث قال: بدا) ظهر عَيِّلِهُ (يوم بدر، وهو كالبدر) الواو للحال (حوله، كواكب) رجال كالكواكب في الظهور والإشراق تشبيه بليغ بحذف الأداة أو استعارة (في أفق) بسكون الفاء على إحدى اللغتين للوزن، أي في ناحية (الكواكب) أو فيما يظهر من نواحي الفلك التي هي مطلع الكواكب ومظهرها، أو في مهب الرياح. ففي القاموس: الأفق بضمة وبضمتين الناحية جمعه آفاق أو ما ظهر من نواحي الفلك، أو هي مهب الجنوب والشمال والدبور والصبا، انتهى.

وفي نسخ المواكب بميم، وكذا أنشده الشامي، وقال: جمع موكب، أي: بكسر الكاف وهو جماعة ركاب يسيرون برفق وهم أيضًا القوم الركاب للزينة والتنزّه، (تنجلي) تظهر وتتميّز عن غيرها (وجبريل في جند) أعوان وأنصار (السملائك) من إضافة الأعمّ إلى الأخصّ: أي: جندهم الملائك جمع ملك ويجمع أيضًا على ملائكة، (دونه) أي: أمامه علي وفرع على ما أثبته له ولصحبه من كثرة الملائك المناصرين له قوله: (فلم تغن) بالفوقية (أعداد) بفتح الهمزة جمع عدد، أي: كثرة (العدق) أي: الأعداء.

ففي القاموس: العدوّ ضدّ الصديق للواحد والجمع، ويحتمل قراءة يغن بتحتية وكسر همزة إعداد مصدر أعدّ الشيء هيّأه، أي: لم تعني تهيئة العدوّ والسلاح وغيره شيعًا (المخذل) اسم مفعول من خذله تخديلاً إذا حمله على الفشل وترك القتال؛ كما في المصباح، يعني: إن شدّة المسلمين وقوّتهم في أعينهم حملتهم على ذلك حتى انهزموا وتمكّن المسلمون من قتلهم وأسرهم، (رمى بالحصى في أوجه القوم رمية، فشرّدهم) طردهم وبدّد جمعهم، وفي حديث عمر عند الطبراني: لمّا كان يوم بدر وانهزمت قريش نظرت إلى رسول الله عليه في آثارهم مصلتًا بالسيف، يقول: ﴿سيهزم الجمع ويولّون الدبر﴾ ﴿ورماهم فوسعتهم الرمية وملأت أعينهم﴾ والبقرة: ٤٥] الآية، حتى إن الرجل ليقتل وهو يقذى عينيه وفاه (مثل النعام) حال كونه (بمجهل) بفتح الميم والهاء بينهما جيم ساكنة، قال القاموس: أرض مجهل كمقعد لا يهتدى فيها ولا يثنى

وجاد لهم بالمشرفى فسلموا عبيدة سل عنهم وحمزة واستمع هم عتبوا بالسيف عتبة إذ غدا وجال أبو جهـل.....

فجاد له بالنفس كل مجندل حديثهم في ذلك اليوم من على فذاق الوليد الموت ليس له ولي وشيبة لما شاب خوفًا تبادرت إليه العوالي بالخضاب المعجل

## ولا يجمع، انتهى.

وأمًّا قوله: إنا لنصفح عن مجاهل قومنا، فمعناه زلاّتهم الحاملة لنا على الجهل وهو جمع مجهل ما يحمل على الجهل وزعم ابن سيدة أنه اسم للأرض ورد بأنه لا يصح إذ لا يتأتى الصفح عن الأراضي إلاُّ بتعسف. وفي نسخة المجفل بشدِّ الفاء، أي: المبالغ في طرده وله ما يهتدي إليه، وفي أخرى بمجفل بفاء ساكنة دون أل، أي: بمحلّ يطرد منه والأولى أبلغ في المقام، (وجادلهم) من المجادلة خاصمهم وضاربهم، أو من الجود تهكمًا، أي: سمح لهم (بالمشرفي) بفتح الميم والراء: السيف نسبة لمشارف بالفاء، وهي كما في الصحاح وغيره: قرية من أرض العرب تدنو من الريف (فسلموا، فجاد) سمح (له بالنفس) وسلم فيها قهرًا عليه، (كل مجدل) مصروع مطروح على الأرض، ولم يقل متجدل للوزن. وفي نسخ: كل مجدل بشد الدال، وهي أولي.

ففي المصباح: جدلته تجديلاً ألقيته إلى الجدالة وطعنه فجدله، (عبيدة) بضمّ أوّله ابن الحرث المطلبي، (سلُّ عنهم و)سلّ (حمزة) الهاشميّ (واستمع، حديثهم في ذلك اليوم من على بن أبى طالب، وخصّهم لأنهم الذين برزوا لعتبة وشيبة والوليد الذين طلبوا المبارزة وأظهروا من أنفسهم الشدّة، وخصّ عليًّا بالاستماع منه؛ لأنه عاش وروى الحديث بعد موت النبي عَلِيهُ بخلاف عبيدة، فاستشهد يومئذ، وحمزة ثاني عام، وزعم أنه على القدر وهو المصطفى خلاف الظاهر المتبادر بل يأباه قوله: (هم عتبوا) بفوقية مخفّقًا ومشدّدًا للمبالغة، أي: ضربوا (بالسيف عتبة) بن ربيعة وهو مجاز عن اللَّوم أو مضمّن معنى القطع، (إذ غدا) أتى مبادرًا لطب البراز (فذاق) هو وابنه (الوليد الموت ليس له ولي) ناصر (وشيبه لما شاب) رأسه ولحيته (خوفًا) من الخوف، كناية عن الحزن الذي أصابه بحيث حصل منه الشيب في غير أوان، (تبادرت، إليه العوالي) جمع عالية، وهي السنان من القنا (بالخضاب المعجل) المنساق سريعًا، والمعنى: أنهم أسالوا دمه بالرماح فشبتهه بخضاب الحنّاء، واستعار له اسمه تهكّمًا، (وجال) دار في مكان الحرب يظهر شدّته، (أبو جهل) ، فكان يقول في جولاته:

ما تنقم الحرب العوان منى بازل عامين حديث سنّى

فحصق جهله وأضحى قليبًا في القليب وقومه وأضحى قليبًا في القليب وقومه وجاءهم خيم الأنام موبخا وأخبر ما أنتم بأسمع منهم سلا عنهم يوم السلا إذا تضاحكوا ألم يعلموا علم اليقين بصدقه

غداة تردى بالردى عن تذلل يؤمونه فيه إلى شر منهل ففتح من أسماعهم كل مقفل ولكنهم لا يهتدون لمقول فعاد بكاء عاجلاً لم يؤجل ولكنهم لا يرجعون لمعقل ولكنهم لا يرجعون لمعقل

كما مرّ.

(فحقق جهله) فعمل بمقتضاه فقتله الله شرّ قتلة، (غداق) حين (تردّى بالردى) الهلاك شبهه بالرداء فأثبت له ما هو من لوازمه، فقال: تردّى، أي: تسربل (عن تذلّل) هوان وحقارة (وأضحى قليبًا) أي: صار ملقى (في القليب) حين جرّ وطرح فيه (وقومه، يؤمونه) يقصدونه (فيه) ويسيرون به (إلى شرّ منهل) مورد وهو عين ماء ترده الإبل في المراعي عبر به عن النار التي وردوها تهكما واستهزاء، (وجاءهم خير الأنام) عليلة (موبّخا،) لائمًا لهم حيث وقف وناداهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، وقال: «يا أهل القليب! بئس عشيرة النبيّ كنتم لنبيكم»، إلى آخر ما مرّ. (فقت من أسماعهم كل مقفل) مغلق من قولهم أقفلته إقفالاً فهو مقفل، يعني: أنهم كانوا في غفلة وإعراض لما عليها من المختم المانع من حلول الحقّ فيها وأزيل بعد الموت، فعلموا الحق عيانًا؛ كما أرشد لذلك عليها من المختم المانع من حلول الحقّ فيها وأزيل بعد الموت، فعلموا الحق عيانًا؛ كما أرشد لذلك عليها من المختم المانع من حدتم ما وعد ربكم حقّاً»، فوصل خطابه إلى أسماعهم على أكمل حالات السماع.

(وأخبر) عليه السلام من سأله مستفهمًا كيف تكلّم أجسادًا لا أرواح فيها، بقوله: (ما أنتم بأسمع) لما أقول (منهم،) بل هم أسمع أو مساوون، على ما مرّ، (ولكنّهم لا يهتدون لمقول) كمنبر، أي: لقول الجواب إذ هو إشارة لقوله عليه الدّلام: اغير أنهم لا يستطيعون أن يردّوا شيقًا»، (سلا تنهم) فعل أمر الأمن على عامة الشعراء من فرس اثنين يخاطبونهما (يوم) وضع (السلا) بفتح المهملة مقصور: وعاء جنين البهيدة بين تَتنيا يَقِيلُ وهو ساجد في صلاته عند الكعبة بإشارة عدو الله أبي جهل (إذ عندا حدول، سي مال بعضهم عي بدس من الضحك، وثبت عليه السّلام ساجدًا حتى ألقته عنه فاطمة الزهراء (فعاد) ضحكهم (بكاء عاجلاً لم يؤجّون) ببركة دعائه يَقِلُهُ: (اللّهم عليك بفريش» ثلاث مرّات وغيره ذلك، وقد مرّ شرح القصة مبسوطًا في أوائل المبعث، (ألم يعلموا) استفهام تقريري، أي: قد علموا الآن (علم اليقين) ما يتيقن (بصدقه، ولكنهم لا يرجعون) لا يتمكّنون من الرجوع، (لمعقل) ملجأ يخلّصهم مما أصابهم، والمعنى: قد علموا صدقه فيما مضى علم اليقين بما شاهدوه من الآيات البيّتات الشاهدات

فيا خير خلق الله جاهك ملجئي وحبك ذخري في الحساب وموثلي عليك صلاة يشكل الآل عرفها وأصحابك الأخيار أهل التفضل

وحكى العلامة بن مرزوق أن ابن عمر رضي الله عنهما مر مرة ببدر فإذا رجل يعذب ويئن، فلما اجتاز به ناداه: يا عبد الله، قال ابن عمر، فلا أدري أعرف اسمي أم كما يقول الرجل لمن يجهل اسمه يا عبد الله، فالتفت إليه، فقال: اسقني، فأردت أن أفعل، فقال الأسود الموكل بتعذيبه: لا تفعل يا عبد الله، فإن هذا من المشركين الذين قتلهم رسول الله عليه الله بدر. ورواه الطبراني في الأوسط.

بصدقه؛ كما في شعر أبي طالب:

لقد علموا أن ابننا لا مكذّب يقينًا ولا يعزى لقول الأباطل

ولكنهم لم يرعووا وفعلوا ما فعلوا لعدم رجوعهم لملجأ يهتدون بما، وإنّما اتّبعوا الفخر والكبر. (فيا خير خلق الله جاهك ملجئي، وحبك ذخري) بضم الذال اعتمادى (في) يوم (الحساب وموثلي) مرجعي (عليك صلاة يشمل الآل عوفها) رائحتها الذكيّة، (و)يشمل رأصحابك الأخيار أهل التفضّل) بالنفس والمال.

(وحكى العلامة) محمّد بن محمّد (بن مرزوق) التلمساني المتوفي في ربيع الأوّل سنة إحدى وثمانين وسبعمائة بمصر، ودفن بين ابن القسم وأشهب مرّ بعض ترجمته أوائل الكتاب، (أن عمر) عبد الله (رضي الله عنهما مر مرة ببدر فإذا رجل يعذب ويئن) من وجع العذاب (فلمًا اجتاز به ناداه: يا عبد الله! قال ابن عمر: فلا أدري أعرف اسمي أم كما يقول الرجل لمن يجهل اسمه يا عبد الله،) على عادة العرب نظرًا إلى المعنى الحقيقي؛ لأن الجميع عبيد الله، (فالتفت إليه، فقال: اسقني فأردت أن أفعل) أي: اسقيه، (فقال: الأسود) ولم يقل الملك (الموكل بتعذيبه) لاحتمال أنه لم يعلم بأنه ملك؛ لأنه إنما رأى شخصًا فيجوز أنه عبد سلّط عليه أو حيوان على صورته أو علم إنه ملك، ولكن عبر بالأسود تفظيمًا له، (لا تفعل) لا تسقه (فإن هذا من المشركين الذين قتلهم رسول الله يهيلي ببدر) هو أبو جهل، فإن هذا الذي حكاه ابن مرزوق قد المشركين الذين وابن أبي الدنيا وابن منده وغيرهم، عن ابن عمر قال: بينما أنا سائر بجنبات بدر إذ خرج رجل من حفرة في عنقه سلسله فناداني: «يا عبد الله! اسقني»، فلا أدري أعرف اسمي أو دعاني بدعاية العرب، وخرج رجل من تلك الحفرة في يده سوط، فناداني: يا عبد الله، لا تسقه فإنه كافر، ثم ضربه بالسوط فعاد إلى حفرته؛ فأتيت النبي عَيِّكُ مسرعًا فأخبرته بذلك، فقال لي: فإنه كافر، ثم ضربه بالسوط فعاد إلى حفرته؛ فأتيت النبي عَيَّكُ مسرعًا فأخبرته بذلك، فقال لي:

وروى ابن أبي الدنيا عن الشعبي: أن رجلاً قال للنبيّ عَيِّلِكَّ: إني مررت ببدر فرأيت رجلاً يخرج من الأرض فيضربه رجل بمقمعة معه حتى يغيب في الأرض ثم يخرج، فيفعل به مثل ذلك ففعل ذلك مرارًا، فقال عَلِيَّةِ: «ذاك أبو جهل بن هشام يعذّب إلى يوم القيامة»، كذلك والرجل الذي أبهمه الشعبي، الظاهر أنه ابن عمر ويحتمل أنه غيره فيكون الرائي لأبي جهل تعدّد.

(قال) أي: ابن مرزوق في شرح البردة: (ومن آيات بدر) أضافها إليها لتربّبها على غزوتها فهي لأدنى ملابسة (الباقية) على مدى الأزمان، وبه صرح الإمام المرجاني، فقال: وضربت طبل خانة النصر ببدر فهي تضرب إلى يوم القيامة، ونقله الشريف في تاريخيه وأقرّه، والشامي وأقرّه (ما كنت أسمعه من غير واحد من المحجاج أنهم إذا اجتازوا بذلك الموضع) أي: بدر، (يسمعون هيئة الطبل طبل ملوك الوقت ويرون) يعتقدون (أن ذلك لنصر أهل الإيمان، قال: وربما أنكرت ذلك وربما تأوّلته بأن الموضع صلب) بضم فسكون، أي: شديد لا سهولة فيه (فتستجيب) تجيب (فيه حوافر الدواب) أي: تقابل بصوت يشبه تصويتها في الأرض وهو الصدى الذي يجيب بمثل الصوت في الجبال وغيرها، (وكان يقال لي: إنه دهس) بمهملتين: سهل ليس برمل ولا تراب ولا طين؛ كما في الصحاح والقاموس.

زاد في نسخة: (رمل) أي: أنه للينه يشبه المكان الذي به الرمل أو استعمل دهس في مجرّد كون الأرض ليتة لا تقتضي سماع الصوت، فقال: رمل (غير صلب) صفة كاشفة، (وغالب ما يسير هناك الإبل وأخفافها لا تصوت في الأرض الصلبة فكيف بالرمال) فانتنى تأويلك (قال: ثم لما من الله علي بالوصول إلى ذلك الموضع المشرق) المضيء (نزلت عن الراحلة أهشي في لما من الله علي بالوصول إلى ذلك الموضع المهملة، قال في القاموس: نبت من أفضل مراعي وبيدي عود طويل من شجر السعدان) بفنح المهملة، قال في القاموس: نبت من أفضل مراعي الإبل ومنه مرعى ولا كالسعدان وله شوك يشبه حلمة الثدي (الممسمّى بأمّ غيلان) بكسر المعجمة ولعلّه عند العوام فلا ينافي ما رأيت عن القاموس، وفيه أيضًا: وأمّ غيلان من شجر

وقد نسيت ذلك الخبر كنت أسمع، فما راعني وأنا أسير في الهاجرة إلا واحد من عبيد الأعراب الجمالين يقول: أتسمعون الطبل، فأخذتني لما سمعت كلامه قشعريرة بينة وتذكرت ما كنت أخبرت به، وكان في الجو بعض ريح، فسمعت صوت الطبل، وأنا دهش مما أصابني من الفرح أو الهيبة، أو ما الله أعلم به، فشككت، وقلت: لعل الريح سكنت في هذا العود الذي في يدي أوجدت مثل هذا الصوت، وأنا حريص على طلب التحقيق لهذه الآية العظيمة، فألقيت العود من يدي، وجلست على الأرض، أو وثبت قائمًا، أو فعلت جميع ذلك، فسمعت صوت الطبل سماعًا محققًا، أو صوتًا لا أشك فيه أنه صوت طبل، وذلك من ناحية اليمين ونحن سائرون إلى مكة المشرفة، ثم نزلنا إلى بدر، فظللت أسمع ذلك الصوت يومى أجمع، المرة بعد المرة.

قال: ولقد أخبرت أن ذلك الصوت لا يسمعه جميع الناس انتهى.

السمر، (وقد نسيت ذلك الخبر الذي كنت أسمع فما راعني وأنا أسير في الهاجرة) شدّة الحر (إلا واحد) فاعل راعني؛ لأن الاستثناء مفرغ (من عبيد الأعراب الجمالين،) وفي نسخة: إلا وواحد، بواوين لكن الفاعل لا يقترن بالواو فإن صحت ففيه حذف، أي: إلا أمر عرض لي وواحد، فالعطف تفسيري أو خبر مبتدأ محذوف، أي: وهو واحد أو مبتدأ أخبره (يقول: أتسمعون الطبل فأخذتني لمًّا) حين (سمعت) أو اللام للتعليل، أي: لسماعي (كلامه قشعريرة) بضمّ القاف وفتح الشين (بينة) قوية لا تلبس بغيرها (وتذكرت ما كنت أخبرت به وكان في المجو بعض ريح، فسمعت صوت الطبل وأنا دهش) متحيّر (مما أصابني من الفرح أو الهيبة، أو ما الله أعلم به) يعني حصل له حالة لم يتحقّق ما هي حتى يعبّر عنها، (فشككت وقلت لعلّ الريح سكنت في هذا العود الذي في يدي أوجدت مثل هذا الصوت، وأنا حريص على طلب التحقيق لهذه الآية العظيمة، فألقيت العود من يدي وجلست على الأرض، أو وثبت قائمًا أو فعلت جميع ذلك) شكَّ فيما حصل له حين أخبر، (فسمعت صوت الطبل سماعًا محقَّقًا أو صوتًا لا أشكَّ فيه أنه صوت طبل وذلك من ناحية اليمن ونحن سائرون إلى مكَّة المشرفة ثم نزلنابـــدر إلى فظللت) بكسر اللام الأولى وإسكان الثالثة، (أسمع ذلك الصوت يومي أجمع) بالنصب تأكيد ليومي، (المرّة بعد المرّة) بالنصب على الحال، أي: متتابعًا جميع يومه من ابتداء سماعه من الهاجرة فاستعمل اليوم في بقيّته مجازًا، (قال: ولقد أخبرت أن ذلك الصوت لا يسمعه جميع الناس، انتهى) كلام ابن مرزوق. قال صاحب الخميس: ولمَّا نسزلت بدرًا سسنسة سَتّ وثه لاثين وتسسعب سائسة، وصسلّ السفريس يسوم الأربعاء أوائل شعبان، وأقمنا يومًا، ابتكرت نحوذ لك الصوت يجيء من كثيب ضخم طويل مرتفع كالجبل شمالي بدر، فطلعت أعلاه وتتابع الناس لسماعه، وكانوا زهاء مائة من رجال ونساء، فما سمعت شيعًا؛ فنزلت أسفله فسمعت من سفح الكثيب صوتًا كهيئة الطبل الكبير سماعًا محققًا بلا شكّ مرارًا متعدّدة وسمعه الناس كلّهم؛ كما سمعت، وكان الصوت يجيء تارة من تحتنا ثم ينقطع، وتارة قدّامنا، وتارة من شمالنا، فسمعناه سماعًا محققًا وكان الوقت صحوًا رائفًا لا ريح فيه، انتهى.

ولما ذكر ما أراد من الغزوة، شرع في ذكر الأسارى، فقال: (وروى الطبراني) والبزار (من حديث أبي اليسر) بفتح التحتية والسين المهملة وبالراء كعب بن عمرو الأنصاري السلمي بفتحتين مشهور باسمه وكنيته، شهد العقبة وبدرًا والمشاهد، ومات سنة خمس وخمسين بالمدينة. وقول ابن إسلحق كان آخر من مات من الصحابة كأنه يعني أهل بدر؛ كما في الإصابة. (أنه أسر العباس) بن عبد المطلب رضي الله عنه. أخرج ابن إسلحق عن ابن عباس: أنه عين قال: «إني عرفت أن رجالاً من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا فمن لقى منكم أحدًا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقى أبا البختري فلا يقتله ومن لقى العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، فإنما خرج مستكرها».

فقال أبو حذيفة بن عتبة: أنقتل آباءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس، والله لئن لقيته لألجمنه السيف فبلغه عَلَيْكُم، فقال لعمر: «يا أبا حفص»، قال عمر: والله إنه لأوّل يوم كناني فيه بأبي حفص أيضرب وجه عمّ رسول الله بالسيف، فقال عمر: يا رسول الله ا دعني فلا ضرب عنقه بالسيف، فوالله لقد نافق فكان أبو حذيفة يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلتها يومئذ، ولا أزال منها خائفًا إلا أن تكفرها عني الشهادة، فاستشهد يوم اليمامة رضي الله عنه.

(وقيل للعباس وكان جسيمًا) جميلاً وسيمًا أبيض له ضفيرتان معتدلاً، وقيل: طويلاً والقائل ابنه. ففي رواية الطبراني وأبي نعيم عن ابن عباس، قال: قلت لأبي (كيف أسرك أبو اليسر وهو دميم،) بدال مهملة قبيح المنظر صغير الجسم، (ولو شئت) أن تجعله في كفّك، (لجعلته في كفّك) فالمفعول محذوف دلّ عليه المجواب.

وفي رواية البزار: ولو أخذته بكفك لوسعته، (فقال:) زاد البزار: يا بني، لا تقل ذلك، (ما هو إلا أن لقيته فظهر في عيني) بالتثنية أو الإفراد مرادًا به المجنس، (كالخندمة،) وفي رواية

وهي بالخاء المعجمة ـ جبل من جبال مكة، قاله في القاموس.

ولما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وثاق الأسرى شد وثاق العباس، فكأن فسمعه النبي عَلِيلَة وهو يئن فلم يأخذه النوم، فبلغ الأنصار، فأطلقوا العباس، فكأن الأنصار فهموا رضى رسول الله عَلِيلَة بفك وثاقه، وسألوه ......

أبي نعيم: لقيني وهو في عيني أعظم من الخندمة، وهذا قاله جوابًا لسائله: كيف أسرك مع صغره وضعفه عنك جدًا، وفي السياق إشعار بأنه بعد معرفة أبي اليسر؛ لأن السائل له ابنه ولم يشهد بدرًا فلا تعارض بينه وبين ما في مسند أحمد في حديث طويل عن عليّ، فجاء رجل من الأنصار بالعباس أسيرًا، فقال العباس: إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجهًا على فرس أبلق ما أراه في القوم، فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله، فقال عليه الناس وجهًا على فرس أبلق ما أراه في القوم، فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله، فقال عليه أن هذا قاله أوّل ما رأى أبا اليسر بصورة خلقته، فنفى أن يكون أسره لأنه إنما رأى وقت الأسر الصورة التي وصفها في الملك، وفي أبي اليسر كالخندمة، ولذا قال له المصطفى عليه : «اسكت» إلى آخره، إشارة إلى أنه لم يستقل بأسره، وقوله: أنا أسرته ولا نكار أسره من أصله، فلا يعارض ما جاء أنه عليه الله كيف أسرته، فقال: «قد أعانني الله عليه بملك كريم».

 أن يتركوا له الفداء طلبًا لتمام رضاه فلم يجبهم.

وفي حديث أنس عند الإمام أحمد: استشار عليه الصلاة والسلام الناس في الأسرى يوم بدر فقال: إن الله قد أمكنكم منهم، فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، اضرب أعناقهم،

المصطفى، والمذكور في الفتح عقب رواية ابن عائذ لفظه، فكان الأنصار لما فهموا رضا رسول الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله الله الله على الله الله على الأنصار استأذنوا رسول الله على الله على الأنصار الله على الأنصار الله على الله على الأنصارية فسموها أختا والله الما المافظة وأم العباس ليست من الأنصار بل جدّته أم عبد المطلب هي الأنصارية فسموها أختا لكونها منهم، وعلى العباس ابنها لأنها جدّته وهي سلمى بنت عمر والخزرجيّة، قال: وإنما لم يجبهم؛ لأنه خشي أن يكون فيه محاباة لكونه عمّه لا لكونه قريبهم من النساء، وفيه أيضًا إشارة إلى أن القريب لا ينبغي له أن يتظاهر بما يؤذي قريبه، وإن كان في الباطن يكره ما يؤذيه، ففي ترك قبول ما تبرع له الأنصار به من الفداء تأديب لمن يقع منه مثل ذلك، انتهى. أو للتسوية بينهم حتى لا يبقى في نفوس أصحابه الذين لهم أقارب أسرى شيء بسبب مسامحته وأخذ الفداء منهم.

(وفي حديث أنس عند الإمام أحمد استشار عليه الصّلاة والسّلام الناس في الأسرى يوم بدر،) أي: زمنه (فقال: إن اللّه قد أمكنكم) وفي نسخة: مكنكم وهما بمعنى (منهم) أسقط من رواية أحمد عن أنس: وإنما هم إخوانكم بالأمس، (فقام عمر) ظاهره أنه تكلّم قبل أبي بكر، وفي حديث عمر عند مسلم إن أبا بكر تكلّم قبل عمر، ولفظه: استشار النبيّ عَيِّلِةً أبا بكر وعمر وعليّ، فقال أبو بكر: يا نبيّ الله، هؤلاء بنو العمّ والعشيرة والإخوان، وإنى أرى أن تأخذ منهم الفدية، فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على الكفار، وعسى الله أن يهديهم فيكونوا لنا عضدًا، فقال: ما ترى يا عمر؟ قال: والله ما أرى ما رأى أبو بكر... الحديث مطوّلاً.

وأخرجه بنحوه أحمد والترمذي وغيرهما، عن ابن مسعود وابن مردويه عن ابن عباس. ويمكن الجمع بأنه عَيِّكُ استثار الناس عمومًا وخصوصًا. فلمًّا خصّ تكلم أبو بكر قبل عمر، ولمًّا عمّ، بادر عمر في الجواب على عادته في الشدة في دين اللَّه تعالى، (فقال: يا رسول اللَّه، اضرب أعناقهم) أمر أو مضارع ويؤيّد الأوّل رواية مسلم والجماعة بلفظ: ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فاضرب عنه، وتمكّن عليًّا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكّن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه حتى يعلم اللَّه أنه ليس في قلوبنا مودّة للمشركين،

فأعرض عنه عليه السلام، ثم عاد عَيْنَ فقال: يا أيها الناس، إن الله قد أمكنكم منهم. فقال عمر: يا رسول الله، اضرب أعناقهم، فأعرض عنه عليه السلام، فعل ذلك ثلاثًا، فقام أبو بكر فقال يا رسول الله، أرى أن تعفو عنهم، وأن تقبل منهم الفداء، فذهب من وجه رسول الله عَيْنَ ما كان فيه من الغم، فعفا وقبل منهم الفداء.

هؤلاء أئمّة الكفر وصناديد قريش وأئمّتهم وقادتهم، فاضرب أعناقهم، ما أرى أن يكون لك أسرى فإنما نحن راعون مؤلّفون، (فأعرض عنه عليه الصّلاة والسّلام) لما جبل عليه من الرأفة والرحمة في حالة إيذائهم له، فكيف في حال قدرته عليهم؟

(ثم عاد عَلَيه مناهم») فيه ترقيقهم عليهم واستعطافهم؛ لأن العفو بعد القدرة من شيم الكرام، (فقال عمر: يا رسول الله، اضرب أعناقهم، فأعرض عنه عليه الصّلاة والسّلاة، ففعل ذلك ثلاثًا) وما تغيّر عمر عن رأيه، (فقام أبو بكر الصدّيق) رضي الله عنه (فقال: يا رسول الله، أرى أن تعفو عنهم) بفتح الهمزة والواو، أي: فلا الصدّيق) رضي الله عنه (فقال: يا رسول الله، أرى أن تعفو عنهم) بفتح الهمزة والواو، أي: فلا تقتلهم؛ هكذا في نسخ صحيحة، (وأن تقبل منهم الفداء) بالفتح أيضًا، أي: أرى عدم القتل استبقاء للقرابة ورجاء لإسلامهم مع أخذ الفداء مراعاة للجيش ليقووا على الكفار، وفي نسخة: أن تعف بحذف الواو فالهمزة فيهما مكسورة والجواب محذوف، أي: إن تعف مجانًا فلا بأس أن تعف بعد العمولية والعشيرة، وإن تقبل منهم الفداء فلا بأس لأنا نستعين به؛ ودعوى أنها أليق بأدب الصديق مع المصطفى، فلا، ينسب لنفسه أمرًا مردودة بأنه لكل مقام مقال؛ والمقام هنا بيان الرأي الذي طلبه المصطفى خصوصًا مع مخالفة عمر وإعراضه عنه، وأيضًا فالكسر يقتضي أنه الرأي الذي طلبه المصطفى خصوصًا مع مخالفة عمر وإعراضه عنه، وأيضًا فالكسر يقتضي أنه خيره في العفو مجانًا والأحاديث تأباه، كيف وقد صرّح الصديق في رواية مسلم، بقوله: أرى أن تأخذ منهم الفدية. وفي رواية الترمذي وغيره: استبقهم وإني أرى أن تأخذ الفداء منهم.

(فذهب من وجه رسول الله عَيْكَ ما كان) ظهر (فيه من) التغير الدال على (الغمّ) من قول عمر وهوى ما قال أبو بكر (فعفا عنهم) فلم يقتلهم (وقبل منهم الفداء) فلم يسترقهم ولم يضرب عليهم جزية هذا، ولم يذكر عن عليّ جواب مع أنه أحد الثلاثة المستشارين؛ كما في مسلم، لأنه لمّا رأى تغير المصطفى حين اختلف الشيخان عليه لم يجب، أو لم تظهر له مصلحة حتى يذكرها، ولهذا لما ظهر لعبد الله بن رواحة الجواب، وأن النبيّ عَيْنَكُ لم يرد تخصيص الثلاثة، قال ـ كما رواه الترمذي والجماعة ـ : يا رسول الله! أنظر واديًا كثير الحطب فأضرمه عليهم نارًا، فقال العباس وهو يسمع ما يقول: قطعت رحمك.

وفي رواية: ثكلَّتك أُمِّك، فدخل عَيْكُ بيته فقال أناس: يأخذ بقول عمر، وأناس بقول أبو

قال: وأنزل الله تعالى ﴿ لُولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنتم حلالاً طيبًا ﴾ الآية. .....

بكر، وأناس بقول ابن رواحة، ثم خرج فقال: وإن الله تعالى ليلين قلوب أقوام فيه حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليشدد قلوب أقوام فيه حتى تكون أشد من الحجارة، مثلك يا أبا بكر في الملائكة كمثل ميكائيل ينزل بالرحمة ومثلك في الأنبياء مثل إبرهيم، قال: وفمن تبعني فإنه متي ومن عصاني فإنك غفور رحيم إبرهيم: ٣٦] الآية. ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى بن مريم، قال: وإن تعدّبهم فإنهم عبادك [المائدة: ١٨٨] الآية. ومثلك يا عمر في الملائكة مثل جبريل ينزل بالشدة والبأس والنقمة على أعداء الله، ومثلك في الأنبياء مثل نوح، إذ قال: ورب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارًا [نوح: ٢٦] الآية، ومثلك في الأنبياء مثل موسى، إذ قال: وربّ الأرض من الكافرين ديارًا [نوح: ٢٦] الآية، لو اتفقتما ما خالفتكما أنتم عالمة فلا يفلتن أحد اطمس على أموالهم [يونس: ٨٨]... الآية، لو اتفقتما ما خالفتكما أنتم عالم فلا يفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضرب عنق، فقال عبد الله بن مسعود: يا رسول الله! إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام، فسكت علي فقال عبد الله بن مسعود: يا رسول الله! إلا سهيل بن بيضاء فإني من الله سبق) بإحلال الغنائم والأسرى لكم (لمستكم فيما أخذتم) من الفداء، (عذاب عظيم من الله سبق) بإحلال الغنائم والأسرى لكم (لمستكم فيما أخذتم) من الفداء، (عذاب عظيم وهذه رواية أحمد عن أنس، وفي روايته هو والترمذي والحاكم عن ابن مسعود، فنزل القرءان وهذه رواية أحمد عن أنس، وفي روايته هو والترمذي والحاكم عن ابن مسعود، فنزل القرءان بقول عمر: وهما كان لنبيّ أن يكون له أسرى [الأنفال: ٢٦] إلى آخر الآيات.

وفي رواية مسلم عن عمر فهوى رسول الله عَيِّلْتُهُ ما هوى أبو بكر ولم يهو، ما قلت: فلمّا كان من الغد غدوت إلى رسول الله عَيِّلْهُ، فإذا هو وأبو بكر يبكيان، فقلت: يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت لبكائكما، فقال عَيِّلْهُ: «أبكي للذي عرض على أصحابك من الفداء، لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة» لشجرة قريبة منه عَيِّلَهُ، فأنول الله تعالى: فوما كان لنبيّ أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض الأنفال: ٢٦] الآية. وفي رواية: إن كاد ليمسّنا في خلاف ابن الخطاب عذاب عظيم، ولو نول العذاب ما أفلت منه إلا ابن الخطاب، زاد في رواية: ابن الخطاب، زاد في رواية: وسعد بن معاذ، أي: لأنه كره يوم الوقعة والأسر وأحب الإثخان، كما مرّ. ولم يقل وابن رواحة؛ لأنه أشار بإضرام النار وليس بشرع، وهذه من جملة موافقات عمر المنتهية إلى نحو الثلاثين، وتحدث عمر ببعضها من باب وأما بنعمة ربّك فحدّث، فقال كما في الصحيح: وافقت ربّي في وتحدث عمر ببعضها من باب وأما بنعمة ربّك فحدّث، فقال كما في الصحيح: وافقت ربّي في ثلاث: في الحجاب، ومقام إبراهيم، وفي أسارى بدر، واستشكل هذا كلّه بأنه وافق رأي

ويأتي الكلام عليها في النوع العاشر في إزالة الشبهات من الآيات المشكلات من المقصد السادس إن شاء الله تعالى.

وأخرج ابن إسلحق من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه قال: يا عباس، افد نفسك وابني أخيك، عقيل بن أبي طالب ونوفل بن اللحرث، وحليفك عتبة بن عمرو. قال إني كنت مسلمًا ولكن القوم استكرهوني. قال: الله أعلم بما تقول، إن يكن ما تقول حقًا فإن الله يجزيك، ولكن ظاهر أمرك أنك كنت علينا.

وذكر موسى بن عقبة أن فداءهم ....

المصطفى ولا أجل منه ولا أسد من رأيه.

(ويأتي الكلام عليها في النوع العاشر في إزالة الشبهات عن الآيات المشكلات من الممقصد السادس إن شاء الله تعالى) في نحو ورقة بما يشفي ويكفي. وفي فتح الباري هنا اختلف السلف، في أي الرأيين كان أصوب، فقال بعضهم: كان رأي أبي بكر؛ لأنه وافق ما قدر الله في نفس الأمر ولدخول كثير منهم في الإسلام، إما بنفسه وإما بذريته التي ولدت له بعد الواقعة، ولأنه وافق غلبة الرحمة على الغضب؛ كما ثبت ذلك عن الله تعالى في حق من كتب له، الرحمة، وأمّا من رجّح الرأي الآخر فتمسّك بما وقع من العتاب على أخذ الفداء وهو ظاهر، لكن الجواب عنه أنه لا يدفع حجّة الرجحان عن الأوّل بل ورد للإشارة إلى ذمّ من آثر شيئًا من الدنيا على الآخرة، ولو قل قال.

وروى الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن عليّ، قال: جاء جبريل إلى النبيّ عَلِيَّةً يوم بدر، فقال: خير أصحابك في الأسرى إن شاؤوا القتل، وإن شاؤوا الفداء على أن يقتل منهم عامًا مقبلاً مثلهم، قالوا: الفداء ويقتل منّا، انتهى. ورواه ابن سعد من مرسل عبيدة، وفيه فقالوا: بل نفاديهم فنقوى به عليهم ويدخل قابلاً منّا الجنّة سبعون ففادوهم.

(وأخرج ابن إسلحق من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه على قال) هذا من مراسيل الصحابة؛ لأن ابن عباس لم يشهد ذلك بل كان صغيرًا مع أُمّه بكّة فكأنّه حمله عن أبيه أو غيره، (يا عباس افلي) بفتح الهمزة وكسرها (نفسك وابني أخيك عقيل) بفتح العين وكسر القاف (ابن أبي طالب ونوفل بن المحرث) أكبر ولد عبد المطلب، (وحليفك عتبة بن عمر، وقال: إني كنت مسلمًا ولكن القوم استكرهوني) بسين للتأكيد أو زائدة، (قال الله اعلم بما تقول إن يكن ما تقول حقًا فإن الله يجزيك) الثواب الأخروي والدنيوي، (ولكن ظاهر أمرك أنك كنت علينا) وشريعتنا العمل بالظاهر لا بما في نفس الأمر، وفيه رد على من قال: لو كان مسلمًا ما أسروه ولا أخذوا منه الفداء، (وذكر موسى بن عقبة أن فداءهم) أي: الأسرى لا العباس ومن ذكر معه، فلا

كان أربعين أوقية ذهبًا.

وعند أبي نعيم في الدلائل بإسناد حسن من حديث ابن عباس أنه جعل على العباس مائة أوقية وعلى عقيل ثمانين، فقال له العباس: أللقرابة صنعت هذا؟ فأنزل الله تعالى: ﴿يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم والأنفال/٧٠] الآية. فقال العباس: وددت لو كنت أخذت مني أضعافها لقوله تعالى: ﴿يؤتكم خيرًا مما أخذ منكم والأنفال: ٧٠].

ينافي ما بعده، أي: كل واحد منهم (كان أربعين أوقية ذهبًا) وقال قتادة: كان فداء كل أسير أربعة آلاف. وفي العيون: كان الفداء من أربعة آلاف إلى ثلاثة آلاف إلى ألفين إلى ألف درهم، وعارضه في النور بما في أبي داود والنسائي عن ابن عباس: أنه عَلَيْتُهُ جعل فداءهم يوم بدر أربعمائة، قال: فبينهما تفاوت كبير، انتهى.

وروى ابن سعد من مرسل الشعبي، قال: كان عَيِّكَ يفاديهم على قدر أموالهم، وكان أهل مكّة يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون، فمن لم يكن عنده فداء دفع إليه عشرة غلمان من غلمان المدينة يعلّمهم فإذا حذقوا فهو فداؤه، وهذا يمكن أن يجمع به بين الأقوال، ومن ثم قال في الشاميّة: ومنهم من عليه؛ لأنه لا مال له.

(وعند أبي نعيم في الدلائل بإسناد حسن من حديث ابن عباس، أنه) قال: كان فداء الرجل أربعين أوقية، هذا أسقطه المصنف من الدلائل. والأوقية أربعون درهمًا فمجموع ذلك ألف وستمائة درهم، قال: و(جعل على العباس هائة أوقية، وعلى عقيل ثمانين أوقية) وبما أسقطه من الدلائل، أو كأنه اكتفى بما قبله عن موسى وإن كان لا يليق لأنه دليله، أو عمَّ يتضح قوله: (فقال له) عَيِّلَ (العباس: أللقرابة صنعت هذا؟) يعاتبه، إذ مقضتى القرابة التخفيف، وقد شدّدت وأخذت منا أزيد ممّا أخد من غيرنا، وإنما فعل النبيّ عَيِّلُ ذلك لثروة العباس حتى لا يكون في الدين محاباة، وقد كان يفاديهم على قدر أموالهم. وقيل: جعل عليه أربعمائة أوقية. وقيل: أربعين أوقية من ذهب، (فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُها النبيّ قل لَمن في أيديكم من الأسرى ﴾) أوقية من ذهب، (فأنزل الله تعالى: ﴿يا أَيُها النبيّ قل لمن في الشامية: قال جماعة أوقية منهم العباس: إنّا كنا مسلمين وإنما خرجنا كرها، فعلام يؤخذ منّا الفداء، فأنزل الله: ﴿يا أَيها النبيّ وإن يعلم الله في قلوبكم خيرًا ﴾ [الأنفال: ٢٠]، أي: إيمانًا وإخلاصًا (﴿يؤتكم خيرًا عما أخذ منكم ﴾) [الأنفال: ٢٠] من الفداء بأن يضعفه لكم في الدنيا ويثيبكم في الآخرة، زاد في رواية: فقد آتاني الله خيرًا منها مائة عبد. وفي لفظ: أربعين عبدًا كل عبد في يده مال يضرب في رواية: فقد آتاني الله خيرًا منها مائة عبد. وفي لفظ: أربعين عبدًا كل عبد في يده مال يضرب

وكان قد استشهد يوم بدر من المسلمين أربعة عشر رجلاً: ستة من المهاجرين،

به، أي: يتّجر فيه، وإني لأرجو من الله المغفرة، أي: لقوله تعالى: ﴿ويغفر لكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم والأنفال: ٧٠] الآية. وروى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس، قال: قال العباس: فيّ والله نزلت حين أخبرت رسول الله عَلَيْكُ بإسلامي وسألته أن يحاسبني بالعشرين أُوقية التي وجدت معي، فأعطاني الله بها عشرين عبدًا كلّهم تاجر بمالي في يده مع ما أرجو من مغفرة الله.

وفي الصحيح عن أنس: أتى النبيّ عَيِّلِهُ بمال من البحرين، فقال: «انثروه في المسجد»، وكان أكثر مال أتى به، فخرج إلى الصلاة ولم يتلفت إليه، فلما قضى الصلاة جلس إليه فما كان يرى أحدًا إلا أعطاه إذ جاءه العباس، فقال: أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلاً، فقال له: «خد»، فحثا في ثوبه ثم ذهب يقلّه فلم يستطع، فقال: يا رسول الله، مر بعضهم يرفعه إلي، قال: «لا»، قال: فارفعه أنت عليّ، قال: «لا»، فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق وهو يقول: إنما أخذت ما وعد الله فقد أنجز، فما زال عَلَيْهُ يتبعه بصره حتى خفى علينا عجبًا من حرصه، فما قام عَلِيًا وثمّ منها درهم.

وعند ابن أبي شيبة: أن المال كان مائة ألف، وهذا كله صريح في أنه لم يفد إلا نفسه وعقيلاً، قيل وفدى نوفلاً لقوله عَيِّلِيَّة: «فادِ نفسك وابني أخيك نوفلاً وعقيلاً»، ولما أسلم نوفل آخى بينه وبين العباس، ذكره ابن إسلحق. وقيل: بل فدى نوفل نفسه، فقد روى ابن سعد أنه عَيِّلِيًّة قال لنوفل: «أفد نفسك بأرماحك التي بجدة» قال لنوفل: «أفد نفسك بأرماحك التي بجدة» قال: والله ما علم أحد أن لي بجدة رماحًا غير الله، أشهد أنّك رسول الله، وفدى نفسه بها وكانت ألف رمح. ويمكن الجمع بأنه أمر العباس قبل أن يعلم أن لنوفل مالاً فلما أعلمه الله بذلك أمر نوفلا بفداء نفسه ويؤيد ذلك قول العباس في الصحيح: فاديت نفسي وعقيلاً ولم يذكر نوفلاً، وصدر السهيلي بأن نوفلاً أسلم عام الخندق، وهاجر ومات بالمدينة سنة خمس عشرة وصلى عليه عمر.

(وكان قد استشهد يوم بدر من المسلمين أربعة عشر رجلاً) قيل: وأسهم لهم عليه المستقد المهاجرين عبيدة بن الحرث المطلبي قطعت رجله في المبارزة، فمات بالصفراء فدفنه عليه من المهاجرين عبيدة بن الحرث المطلبي قطعت رجله في المبارزة، فمات بالصفراء ومهجع بكسر الميم وإسكان الهاء وفتح الجيم وعين مهملة، مولى عمر. قال ابن إسلحق: وابن سعد كان أوّل قتيل من المسلمين وأوّل من جرح، قتله عامر بن عمر. قال ابن إسلحق: وابن سعد كان أوّل قتيل من المسلمين وأوّل من جرح، قتله عامر بن المحضرمي بسهم أرسله إليه، وقال عليه يومئذ: «مهجع سيّد الشهداء». وروى الحاكم عن واثله رفعه: «خير السودان لقمان وبلال ومهجع»، قاله البرهان. ونقل بعض مشايخي أنه أوّل من يدعى

# وثمانية من الأنصار، ستة من الخزرج، .....

وفي الإصابة: يقال قتله عمرو بن عبدود العامري، وعاقل ـ بعين وقاف ـ ابن البكير بالتصغير الليثيي. وصفوان بن بيضاء الفهري قتله طعيمة بن عدي، ذكره ابن إسلحق وابن عقبة وابن سعد وأبو حاتم، وجزم ابن حبان بأنه مات سنة ثلاثين، والواقدي وتبعه أبو أحمد والحاكم بأنه مات سنة ثمان وثلاثين، وقيل: مات في طاعون عمواس، ذكره في الإصابة.

وذو الشمالين عمير، وقيل: الخرث، ويقال: عمرو بن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي وكان أعسر، وقيل: اسمه خلف بن أُمية وهو غير ذي اليدين، فإن اسمه الخرباق؛ كما في مسلم ابن عمرو السلمي. قال العلماء: وهم الإمام ابن شهاب على جلالته، وتبعه ابن السمعاني، فقال: إنهما واحد، وخالفه غيره وجعلوهما اثنين، فإن ذا اليدين عاش بعد النبيّ عَيَّاتُه، وقد روى أبو هريرة أنه الذي نبّه على السهو، وأبو هريرة إنما أسلم عام خيبر وذو الشمالين استشهد ببدر، نعم ذكر البرهان عن بعض الحفاظ أن ذا اليدين كان يقال له أيضًا ذو الشمالين، وأنه ليس هذا المستشهد ببدر.

(وثمانية من الأنصار، ستّة من المخزرج) عوف بن عفراء، ذكر ابن إسلحق أنه قال: يا رسول الله! ما يضحك الربّ من عبده؟ قال: «غمسه يده في القوم حاسرًا فنزع درعًا عليه فقذفها ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل». وشقيقه معوّذ، قال في الفتح: بشدّ الواو وبفتحها على الأشهر، وجزم الوقشي بالكسر، انتهى. قال ابن الأثير: وزعم ابن الكلبي أن شقيقهما معاذًا استشهد ببدر أيضًا لم يوافق عليه.

وحارثة بن سراقة بحاء مهملة ومثلثة وكان في النظارة، أي: الذين لم يخرجوا لقتال فجاءه سهم غرب فوقع في نحره فقتله، فجاءت أمّه الربيع - بضمّ الراء وفتح الموحدة وشدّ التحتية - فقالت: يا رسول الله! قد علمت مكان لحرثة مني، فإن يكن في الجنّة أصبر وأحتسب، وإلا فسترى ما أصنع!! فقال: «إنها ليست بجنّة واحدة، ولكنّها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس»؛ كما في الصحيح، وقتله - كما في العيون - : حبان بكسر المهملة وشدّ الموحدة، ابن العرقة بفتح المهملة وكسر الراء. ونقل الواقدي فتحها وفتح القاف فتاء تأنيث وهي أُمّه، وأبوه قيس. قال ابن إسلحق: وهو أوّل قتيل بعد مهجع، والروايات الصحيحة في البخاري وأحمد والترمذي والنسائي وغيرهم أن لحرثة هذا قتل في بدر، ولم يختلف في ذلك أهل المغازي، وما في بعض

واثنان من الأوس.

الروايات أنه قتل في أُحد وإن اعتمده ابن منده أنكره أبو نعيم؛ كما أوضح ذلك في الإصابة.

ويزيد بن اللحرث بن قيس بن ألمك، ورافع بن المعلّى قتله عكرمة بن أبي جهل. وعمير بن المحمام، بضم المهملة وخفة الميم، ابن الجموح، ذكر ابن إسلحق أنه عَيْلُهُ خرج على الناس فحرّضهم، فقال: «والذي نفس محمّد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرًا محتسبًا مقبلاً غير مدبر إلا أدخله الله الجنّة»، فقال عمير بن الحمام، وفي يده تمرات يأكلهن: بخ بخ، أفما بيني وبين أن أدخل الجنّة إلا أن يقتلني هؤلاء، ثم قذف التمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل، وهو يقول:

ركضًا إلى اللَّه بغير زاد إلا التقى وعمل المعاد والصبر في اللَّه على الجهاد وكل زاد عرضة النفاد غير التقى والبرّ والرّشاد

وقتله خالد بن الأعلم العلقمي. وروى مسلم عن أنس: أنه عَيِّكُ قال: «قوموا إلى الجنّة عرضها السلموات والأرض؟ عرضها السلموات والأرض؟ قال: بخ بخ» قال الله يا رسول الله! جنة عرضها السلموات والأرض؟ قال: «ما يحملك على قولك بخ بخ» قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها، قال: «فإنك من أهلها»، فأخرج تمرات فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي إنها لحياة طويلة، فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. قال ابن عقبة وهو أول قتيل قتل يومئذ، ومرّ قول ابن إسلحق وابن سعد: أوّلهم مهجع، وجمع في النور بأنه أوّل قتيل بسهم وعمير بغيره، أو من المهاجرين وعمير من الأنصار، ولا يعارضه ما حكاه ابن سعد: أوّل قتيل من الأنصار حارثة بن سراقة؛ لأنه أوّل قتيل من الفتيان، يعارضه ما حكاه ابن سعد: أوّل قتيل من الأنصار حارثة بن سراقة؛ لأنه أوّل قتيل من الفتيان،

(واثنان من الأوس) سعد بن خيثمة أحد النقباء بالعقبة الصحابي ابن الصحابي، الشهيد ابن الشهيد ابن الشهيد، قيل: قتله طعمية بن عدي، وقيل: عمرو بن عبدود، واستشهد أبوه يوم أُ حُد، ومبشر بن عبد المنذر، وقيل: إنما قتل بأحد. قال السمهودي في الوفاء: يظهر من كلام أهل السير أنهم دفنوا يبدر ما عدا عبيدة لتأخر وفاته، فدفن بالصفراء أو الروحاء، انتهى. وروى الطبراني برسال ثقات عن ابن مسعود، قال: إن الذين قتلوا من أصحاب رسول الله عليه عليهم ربّهم اطلاعة، فقال: الجنّة في طير خضر تسرح في الجنّة، فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم ربّهم اطلاعة، فقال: يا عبادي ماذا تشتهون؟ فقالوا: يا ربّنا هل فوق هذا من شيء؟ قال: فيقول: ماذا تشتهون؟ فقالوا؛ لأنه لا مدخل في الرابعة: تردّ أرواحنا في أجسادنا فنقتل كما قتلنا، موقوف لفظًا مرفوع حكمًا؛ لأنه لا مدخل

تنبيه: لا يقدح في وعد الله تعالى أن استشهد هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وإنما هذا الوعد كقوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله الى قوله: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون التوبة/٢٩]، فقد نجز الموعود وغلبوا كما وعدوا، فكان وعد الله مفعولاً ونصره للمؤمنين ناجزًا والحمد لله.

وقتل من المشركين سبعون، وأسر سبعون، .....

للرأي فيه، والله أعلم.

#### تنبيله

(لا يقدح في وعد الله تعالى) للمسلمين بالظفر بقوله سبحانه: ﴿وَإِذْ يعدكم اللّه إحدى الطائفتين﴾ [الأنفال: ٧] الآية، (إن استشهد هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم) لأنه وعدهم بالظفر بقريش وقد فعل ولم يعدهم أنه لا يقتل أحد منهم، فلا ينافي قتل هؤلاء، (إنما هذا الوعد؛ كقوله بقريش وقد فعل ولم يعدهم أنه لا يقتل أحد منهم، فلا ينافي قتل هؤلاء، (إنما هذا الوعد؛ كقوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر﴾ [التوبة ٢٩]) الآية، إلى قوله ﴿حتى يعطوا العزية عن يد﴾ [التوبة: ٢٩]،) حال، أي: منقادين أو بأيديهم لا يوكلون بها ﴿هم عاغرون﴾ [التوبة: ٢٩] الآية، أذلاء منقدون لحكم الإسلام، ووجه التشبيه أن هذه الآية وإذ على أمرهم بالقتال حتى يتمكنوا من عدوهم بإذلالهم وأخذ الجزية إن لم يؤمنوا، وآية ﴿وإذ يعدكم الله﴾ [الأنفال: ٧] الآية، تدلّ على الظفر بالأعداء من غير دلالة على عدم قتل أحد منهم، يعدكم الله وقتل من المشوكين سبعون وأسر (فقد نجز الموعود) به (وغلبوا) بالبناء للفاعل (كما وعدوا) بالبناء للمفعول (فكان وعد الله مفعولاً) أي: موعوده، (ونصره للمؤمنين ناجزًا والحمد لله وقتل من المشركين سبعون وأسر سبعون) كما في حديث البراء عند البخاري وابن عباس، وعمر عند مسلم ووافقهم آخرون وبه جزم ابن هشام ونقله عن أبي عمر، وقال ابن كثير: وهو المشهور.

قال الحافظ: وهو الحق وأن أطبق أهل السير على إن القتلى خمسون قتيلاً يريدون قليلاً أو ينقصون وأطلق كثير من أهل المغازي أنهم بضعة وأربعون، وسرد ابن إسلحق أسماءهم فبلغوا خمسين.

وزاد الواقدي ثلاثة أو أربعة، وسردهم ابن هشام فزادوا على الستين لكن لا يلزم من معرفة أسماء من قتل على التعيين أن يكونوا جميع من قتل، وقد قال الله تعالى: ﴿ أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها ﴾ [آل عمران: ١٦٥] الآية. اتّفق علماء التفسير على أن المخاطب بذلك أهل أُحد، وإن المراد بإصابتهم مثليها يوم بدر، وبذلك جزم ابن هشام واستدل له بقول كعب بن لملك من قصيدة:

# وكان من أفضلهم العباس بن عبد المطلب، وعقيل بن أبي طالب، ........

فأقام بالعطن المعطن منهم سبعون عتبة منهم والأسود يعني عتبة بن ربيعة ومرّ من قتله، والأسود بن عبد الأسد المخزومي قتله حمزة، انتهى.

وفي البخاري عن جبير بن مطعم: أنه عَيِّلَةٍ قال في أساري بدر: «لو كان المطعم بن عدي حيًّا ثم كلّمني في هؤلاء النتني لتركتهم له»، والنتني بنون وفوقية كزمني جمع نتن سمّاهم بذلك لكفرهم؛ كما في النهاية وغيرها، وبه جزم الحافظ. وقول المصنّف: المراد قتلي بدر الذي صاروا جيفًا يردّه قول الحديث في أساري بدر، قال الحافظ: أي لتركتهم له بغير فداء. وبيّن ابن شاهين من وجه آخر أن سبب ذلك اليد التي كانت له عند النبيّ عَيْلِكُ حين رجع من الطائف ودخل في جواره، وقيل: اليد انه كان من أشدّ القائمين في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم والمسلمين لما حصروهم في الشعب.

وروى الطبراني عن جبير بن مطعم، قال: قال المطعم بن عدي لقريش: إنكم قد فعلتم بمحمّد ما فعلتم فكونوا أكفّ الناس عنه، وذلك بعد الهجرة؛ ثم مات المطعم قبل وقعة بدر وله بضع وتسعون سنة. وذكر الفاكهي بإسناد مرسل أن حسان بن ثابت رثاه لما مات مجازاة له على ما صنع مع النبيّ عَلِيلًا، انتهي. ونقل ابن إسلحق رثاء حسّان، وهو:

وبكي عظيم المشعرين كليهما على الناس معروفًا له ما تكلّما أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبيدك ما لبيي مهل وأحرما لو سئلت عنه معد بأسرها وقحطان أو باقي بقية جرهما لقالوا هو الموفى بخفرة جاره وذمّـته يسومًا إذا ما تـذمّـما فما تطلع الشمس المنيرة فوقهم على مثله فيهم أعز وأعظما وأناى إذا يابى وألين شيمة وأنوم عن جار إذا الليل أظلما

عيني ألا أبكي سيّد الناس واسفحى بدمع وإن أنزفته فاسكبى الدّما فلو كان مجد يخلد الدهر واحدًا من الناس أبقى مجده اليوم مطعما

ورثاء حسان رضي اللَّه عنه له وهو كافر لأنه تعداد المحاسن بعد الموت، ولا ريب في أن فعله مع المصطفى من أقوى المحاسن، فلا ضير في ذكره به، وقد كفن المصطفى عبد اللَّه بن أبي المنافق بثوبه مجازاة له على إلباس العباس قميصه يوم بدر، لمَّا كان في الأساري.

(وكان من أفضلهم العباس بن عبد المطّلب، وعقيل بن أبي طالب) أسره عبيد بن أوس

ونوفل بن اللحرث بن عبد المطلب، وكل أسلم.

الذي يقال له مقرن؛ لأنه قرن أربعة أسرى يوم بدر، قاله ابن هشام. وأسلم قبل الحديبية، ويقال: بل أسلم عام الحديبية، (ونوفل بن المحرث بن عبد المعطّب) أسلم عام الخندق وهاجر، ويقال: بل أسلم حين أسر، قاله السهيلي. (وكل أسلم) رضي الله عنهم وهؤلاء من بني هاشم، وممن أسلم من الأسرى من سائر قريش: أبو العاصي بن الربيع زوج السيدة زينب ابنة النبيّ عَيِّتِهُ، أسلم قبيل الفتح وأثنى عليه المصطفى في مصاهرته وردّ عليه زينب. وأبو عزيز بفتح العين وكسر الزاي الأولى وإسكان التحتية، واسمه زرارة بن عمير أخو مصعب أسلم يوم بدر وله صحبة وسماع من النبيّ عَيِّتِهُ، وقول الزبير بن بكّار: قتل كافرًا يوم أُحد، ردّه ابن عبد البرّ بأن ابن إسلحق عدّ من قتل من الكفّار من بني عبد الدار أحد عشر رجلاً ليس فيهم أبو عزيز، وإنما فيهم يزيد بن عمير.

وقال السهيلي: غلط الزبير فلا يصح هذا عند أحد من أهل الأخبار. وقد روى عنه نبيه بن وهب وغيره، ولعلّ المقتول بأُحد كافرًا أخ لهم غيره، انتهى. وقد علم من كلام أبي عمر أنه يزيد بن عمير فتوهم الزبير أنه اسم أبي عزيز فغلط، وإنما اسمه زرارة.

وقد روى الطبراني في الكبير عنه، قال: كنت في الأسارى يوم بدر، فقال عَيِّلَةً: «استوصوا بالأسارى خيرًا». قال الحافظ الهيشمي: إسناده حسن، والسائب بن عبيد أسلم يوم بدر بعد أن أسرى وفدى نفسه، نقله الذهبي عن أبي الطيّب الطبري. وعدي بن الخيار، والسائب بن أبي حبيش، وأبو وداعة السهمي، وسهيل بن عمرو العامري أسلموا في فتح مكّة، وخالد بن هشام المخزومي، وعبد الله بن السائب، والمطّلب بن حنطب، وعبد الله بن أبي بن خلف أسلم يوم الفتح وقتل يوم الجمل، قاله أبو عمر. وعبد بن زمعة أخو سودة، ووهيب بن عمير الجمحي، وقيس بن السائب المخزومي، ونسطائس مولى أُميّة بن خلف، ذكره السهيلي وقال: أسلم بعد أحد، والوليد بن الوليد أسره عبد الله بن جحش فافتكوه وذهبوا به مكّة فأسلم فحبسوه بها، فكان عَيِّلَةً يدعو له في القنوت فنجا وهاجر إلى المدينة فمات بها في الحياة النبويّة.

(وكان العباس فيما قاله أهل العلم بالتاريخ قد أسلم قديمًا، وكان يكتم إسلامه) قال ابن عبدالبرّ: وذلك بين في حديث الحجاج بن علاط، أن العباس كان مسلمًا يسرّه ما يفتح الله على المسلمين، ثم أظهر إسلامه يوم الفتح. (وخرج مع المشركين يوم بدر، فقال النبيّ عَلَيْ : (من لقي العباس فلا يقتله فإنه خرج مستكرهًا») ولا ينافيه قوله عليه السلام له: «ظاهر أمرك أنك كنت

ففادى نفسه ورجع إلى مكة.

وقيل أنه أسلم يوم بدر، فاستقبل النبي عَيِّلَتُهُ يوم فتح مكة بالأبواء، وكان معه حين فتح مكة، وبه ختمت الهجرة.

وقيل أسلم يوم فتح خيبر.

وقيل كان يكتم إسلامه وأظهره يوم فتح مكة، وكان إسلامه قبل بدر، وكان يكتب بأخبار المشركين إلى النبي عَلَيْكَةٍ، وكان يحب القدوم على رسول الله عَلَيْكَةٍ، فكتب إليه عليه الصلاة والسلام: إن مقامك بمكة خير لك.

وقيل إن سبب إسلامه، أنه خرج لبدر بعشرين أوقية من ذهب ليطعم بها المشركين، فأخذت منه في الحرب، فكلم النبي عَيْنِكُ أن يحسب العشرين أوقية من فدائه، فأبى وقال: أما شيء خرجت تستعين به.....

علينا»؛ لأن كونه عليهم في الظاهر لا ينافي أنه مكره في الباطن. (ففادى نفسه ورجع إلى مكّة) فأقام بها على سقايته والمصطفى عنه راض، (وقيل: أنه أسلم يوم بدر) ولكنه كتمه حتى تمكّن من إظهاره، (فاستقبل النبيّ عَيِّلِيَّة يوم فتح مكّة بالأبواء) وأظهر إسلامه (وكان معه حين فتح مكّة) فشهده وحنينًا والطائف وثبت يوم حنين، (وبه ختمت الهجرة) كما قال عليه السّلام. (وقيل: أسلم يوم خيبر) قبل فتحها؛ كما حكاه أبو عمر. (وقيل: كان يكتم إسلامه وأظهره يوم فتح مكّة وكان إسلامه قبل بدر) وهذا حاصل القول الأوّل.

(وكان يكتب بأخبار المشركين إلى رسول الله على وكان يحبّ القدوم على رسول الله على وقد وكان يحبّ القدوم على رسول الله على وقده ويكره خلافهم، وكان ذا مال، رواه ابن إسلحق. (فكتب إليه عليه الصّلاة والسّلام: «إن قومه ويكره خلافهم، وكان ذا مال، رواه ابن إسلحق. (فكتب إليه عليه الصّلاة والسّلام: «إن مقامك بمكة خير لك»،) لما علمه من ضياع عياله وأمواله لو تركهم وهاجر، ولأنه كان عونا للمسلمين المستضعفين بمكّة. (وقيل: إن سبب إسلامه أنه خرج لبدر بعشرين أوقية من ذهب ليطعم بها المشركين؛) لأنه كان من الأغنياء المشهورين بالكرم، وكانوا يذبحون لهم الجزائر فلو لم يفعل لعيب عليه ونسب للبخل، ولذا نحر لهم؛ كما مرّ، فلا ينافي هذا أن خروجه مكرها ولا يصح هنا أن يقال لا ينافي ذلك إسلامه باطنًا؛ لأن صاحب هذا القول لا يقول به إذ هو قائل بأنه يصح هنا أن يقال لا ينافي ذلك سبب إسلامه. (فأخذت منه في الحرب فكلم النبيّ عَلِيكٍ أن يحسب) بضمّ السين: يعدّ (العشوين أُوقية من فدائه فأبي، وقال: «أما شيء خرجت تستعين به

علينا فلا نتركه لك، فقال العباس تركتني أتكفف قريشًا، فقال له عليه السلام: فأين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك من مكة، فقال العباس: وما يدريك؟ قال: أخبرني ربي، فقال: أشهد أنك صادق، فإن هذا لم يطلع عليه إلا الله، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله.

ولما فرغ عَلَيْكُ من بدر في آخر رمضان وأول يوم من شوال، بعث زيد بن حارثة بشيرًا فوصل المدينة ضحى، وقد نفضوا أيديهم من تراب رقية بنت النبي عَلِيْكُ، وهذا هو

علينا) ظاهرًا وإن كرهته باطنًا، (فلا نتركه لـك، فقال العباس: تتركني أتكفّف قريشًا) أمد كفّي إليهم بالمسألة أو آخذ الشيء منهم بكفي؛ كما في المصباح.

وفي رواية: تتركني فقير قريش ما بقيت، (فقال له عليه السلام: «فأين الذهب) استفهام إنكاري (الذي دفعته إلى أُمّ الفضل) لبابة الكبرى زوجه رضي الله عنهما، (وقت خروجك من مكّة»؟ فقال العباس: وما يدريك؟ قال: «أخبرني ربّي»، فقال: أشهد أنك صادق، فإن هذا لم يطّلع عليه إلا الله، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله،) وهذا القول كالشرح للقول الثاني في كلامه.

وفي رواية: فنزل في العباس: ﴿ يَا أَيُهَا النبي قل لَمَن في أَيديكم ﴾ [الأنفال: ٧٠] الآية، قال العباس: فأبدلني الله عشرين عبدًا كلهم تاجر يضرب بمال كثير أدناهم يضرب بعشرين ألف درهم مكان العشرين أُوقية، وأعطاني زمزم وما أحبّ أن لي بها، أي: بدلها جميع أموال أهل مكّة، وأنا أنتظر المغفرة من ربّي.

(ولمّا فرغ عَيِّلِيّة من) جميع أمر (بدر في آخر) يوم من (رمضان، وأوّل يوم من شوّال) قاله ابن إسلحق: وقد كان القتال يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان على أرجح الأقوال المتقدّمة، وقول المقريزي في إمتاع الأسماع: أنه عَيِّلِيّة دخل المدينة يوم الأربعاء الثاني والعشرين من رمضان مبنيّ على أن الخروج منها كان لثلاث مضين من رمضان، (بعث زيد بن حارثة) حبّه ومولاه (بشيرًا) بما فتح اللّه عليه إلى أهل المسافلة وبعث عبد اللّه بن رواحة بشيرًا إلى أهل العالمية، قاله ابن إسلحق وغيره. (فوصل المدينة) يوم الأحد (ضحى وقد نفضوا أيديهم من تراب رقية) بضم الراء وفتح القاف وشدّ التحتية (بنت النبيّ عَيِّلِيّة) بعد دفنها بالبقيع، وهي ابنة عشرين اسخى: وروى ابن المبارك عن يونس عن الزهري: أنها كانت قد أصابها الحصبة، قال ابن إسلحق: ويقال أن ابنها عبد اللّه بن عثمن مات بعدها سنة أربع من الهجرة وله ستّ سنين، (وهذا هو

الصحيح في وفاة رقية.

وقد روي أنه عَيِّكُ شهد دفن بنته رقية، فقعد على قبرها ودمعت عيناه، وقال: أيكم لم يقارف الليلة فقال أبو طلحة أنا، فأمره أن ينزلها قبرها.

وأنكر البخاري هذه الرواية، وخرج الحديث في الصحيح فقال فيه: عن أنس: شهدنا دفن بنت النبي عَيِّلِةً وذكر الحديث ولم يسم رقية ولا غيرها.

وذكر الطبري أنها أم كلثوم فحصل في حديث الطبري التبيين. ومن قال: كانت رقية فقد وهم.

الصحيح في وفاة رقية) كما قاله السهيلي وغيره.

(وقد روي) عند البخاري في التاريخ الأوسط، والحاكم في المستدرك من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس (أنه عليه ههد دفن بنته رقية فقعد على قبرها ودمعت عيناه، وقال: وأيكم لم يقارف،) بقاف وفاء، يجامع (الليلة) أهله؟؟ كما صرح به في رواية وقول فليح بن سليلن يعني الذنب خطأ؛ لأن النبي عليه كان أولى بهذا، قاله السهيلي (فقال أبو طلحة) زيد بن سهل الأنصاري (أنا فأمره أن ينزلها قبوها) زاد في رواية: فقبرها، ففيه إيثار بعيد العهد بالملاذ بمواراة الميّت ولو امرأة على الزوج، وعلل بأنه حينفذ يأمن أن يذكره الشيطان ما كان منه تلك الليلة، (وأنكر البخاري هذه الرواية) في تاريخه، فقال: ما أدري ما هذا فإن رقية ماتت والنبي عليه بندر لم يشهدها، وهو وهم. قال الحافظ بن حماد في تسميتها فقط، (وخرج الحديث في الصحيح فقال فيه عن أنس: شهدنا دفن بنت النبي عليه... وذكر الحديث،) وهو: وجلس رسول الله عليه على القبر وعيناه تدمعان، وقال: «هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة»؟ فقال أبو طلحة: أنا، فقال: «أنزل قبرها» فنزل (ولم يسمّ رقية ولا غيرها. وذكر) أي: روى محمّد بن جرير (الطبري) والطحاوي والواقدي وابن سعد والدولابي (أنها) أي: البنت التي روى محمّد بن جرير (الطبري) والطحاوي والواقدي وابن سعد والدولابي (أنها) أي: البنت التي رقية فقد وهم،) بكسر الهاء غلط بلا شك، ووقع في مقدمة الفتح أن ابن بشكوال صحح أنها رقية فقد وهم،) بكسر الهاء غلط بلا شك، ووقع في مقدمة الفتح أن ابن بشكوال صحح أنها زينب، انتهى. لكنه لا يعادل رواية الجماعة.

وفي التاريخ والمستدرك: أنه عَيِّكُم قال: «لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة»، فتنحّى عثلمن عمل عبيلة عثلمن عثلمن. حكى ابن حبيب أنه جامع بعض جواريه تلك الليلة، قال ابن بطال: أحرم عَيَّكُم عثلمن إنزالها في قبرها وكان أحق الناس لأنه بعلها لأنه لم يشغله الحزن بالمصيبة التي فقد فيها ما لا عوض لها منه وانقطاع صهره من النبيّ عَيَّكُمُ عن المقورفة، ولم يقل له شيعًا؛ لأنه فعل حلالاً، غير

وكان عشمن رضي الله عنه قد تخلف لأجل رقية زوجته فضرب له رسول الله سيالة بسهمه وأجره.

أن المصيبة مع عظمها لم تبلغ عنده مبلعًا يشغله، فحرم ما حرم بتعريض دون تصريح ولعله عليه السّلام كان قد علم ذلك بالوحي، انتهى. وقال الحافظ: لعلّ مرض المرأة طال واحتاج عثمن إلى الوقاع ولم يظنّ موتها تلك الليلة وليس في الحديث ما يقتضي أنه واقع بعد موتها ولا حين احتضارها، انتهى.

(وكان عثمن رضي الله عنه قد تخلف) عن بدر (لأجل) مرض (رقية زوجته) بأمره على ففي المستدرك: خلف النبي على عثمن وأسامة بن زيد على رقية في مرضها لما خرج إلى بدر، فماتت حين وصل زيد بالبشارة، (فضرب له) لعثمن (رسول الله على بسهمه وأجره) مع أحد عشر رجلاً؛ كما مرّ، وجزم الخطابي وتبعه السيوطي بأن ذلك خاص بعثمن لما رواه أبو داود بإسناد صالح عن ابن عمر أنه على ضرب لعثمن يوم بدر بسهم ولم يضرب لغائب غيره، والجواب: أن المراد غائب تخلف لأمر لا تعلق له بمصالح المسلمين ولم يمنعه العذر فلا يرد أولئك الذين ضرب لهم؛ لأن منهم من تخلف للعذر ومنهم للمصالح، كما مرّ بسطه.

(وأمر على عند انصرافه) من بدر (عاصم بن ثابت) بن أبي الأقلح بفتح الهمزة واللام بينهما قاف ساكنة وحاء مهملة آخره، واسمه قيس بن عصمة بن النعلن من السابقين الأولين من الأنصار، وأصحاب العقبة وبدر والعلماء بالحرب، كما أنزلت بالنص النبوي (وهو جدّ عاصم بن عمر بن المخطاب) لأمّه، قال في الفتح: هذا وهم من بعض رواية عاصم بن ثابت حال عاصم بن عمر لأن أمّ عاصم جميلة بنت ثابت أخت عاصم كان اسمها عاصية فغيّرها النبيّ عليه جميلة، انتهى.

وعاصم بن عمر هذا، قال ابن عبد البرّ: مات النبيّ عَيِّكُ وله سنتان، وكان طوالاً جسيمًا جميلاً شاعرًا، قال أخوه عبد الله: أنا وأخي عاصم لا نغتاب الناس، زوّجه أبوه في حياته وأنفق عليه شهرًا، ثم قال: حسبك، ومات سنة سبعين أو ثلاث وسبعين، ثم هذا قول ابن إسحق. وقال ابن هشام: أمر عليّ بن أبي طالب (بقتل عقبة بن أبي معيط) أسير عبد الله بن سلمة بكسر اللام العجلاني، قال ابن إسحق: فقال عقبة: يا محمّد من للصبية؟ قال: النار، (فقتله) بعرق الظبية بكسر العين وسكون الموحدة وفتح التحتية بكسر العين وسكون الراء المهملتين وقاف وبضم الظاء المعجمة وسكون الموحدة وفتح التحتية

صبرًا.

ثم أقبل عليه الصلاة والسلام قافلاً إلى المدينة ومع الأساري من المشركين، واحتمل النفل، وجعل عليه عبد الله بن كعب من بني مازن. فلما خرج من مضيق الصفراء قسم النفل بين المسلمين ......

فتاء تأنيث، مكان على ثلاثة أميال من الروحاء مما يلي المدينة، وثُمَّ مسجد للنبيّ عَيِّكُ، ذكره الصّغاني. وقال السهيلي: الظبية شجرة يستظلّ بها (صبوًا) هو كل ذي روح يوثق حتى يقتل؛ كما في المصباح. ويروى أنه قال: يا معشر قريش، ما لي أقتل من بينكم صبوًا؟ فقال عليه السّلام: «بكفرك وافترائك على الله»، وإنه قال له: «لست من قريش، هل أنت إلا يهودي من أهل صفورية»، وذلك لأن أُميّة جد أبيه خرج إلى الشام فوقع على يهودية لها زوج من صفورية فولدت ذكوان المكنى أبا عمرو وهو والد أبي معيط على فراش اليهودي، فاستلحقه بحكم الجاهلية، قال الإسلمعيلي: وهذ الطعن خاص بنسب عقبة من بني أُميّة، وفي نسب أُميّة نفسه مقالة أخرى، وهي أن أُمَّ أُمية يقال لها الزرقاء، واسمها أرنب كانت في الجاهلية من ذوات الرايات لكن قد عقا الله عن أمر الجاهلية ونهي عن الطعن في الأنساب، ولو لم يجب الكفّ عن نسب أُميّة إلا لموضع عثمن لكفى، انتهى. وفي معجم البكري: صفورية بفتح أوّله وثم ثانيه المشدّد وكسر الراء المهملة وخفة الياء: موضع من ثغور الشام، وفي الميزان روى أبو الهيثم عن إبرهيم التيمي مرسلاً أنه عليه السلام صلب عقبة الى شجرة وأبو الهيثم لا يدرى من هو.

(ثم أقبل عليه الصّلاة والسّلام قافلاً) بقاف وفاء: راجعًا (إلى المدينة ومع الأساري من المشركين، واحتمل النفل) بفتح النون والفاء: الغنيمة والجمع الأنفال، (وجعل عليه عبد الله بن كعب) بن زيد بن عاصم (من بني مازن) بن النجار؛ كما قال ابن إسلحق. قال الواقدي: مات زمن عثمن سنة ثلاث وثلاثين وكنيته أبو اللحرث وتبع الواقدي المدائني وابن أبي خيثمة والعسكري وغيرهم، وأسقط ابن الكلبي وابن سعد زيدًا من نسبه وتبعهما البغوي وغيره، فجعلوا الكنية والوظيفة، أي: كونه على النفل والوفاة لعبد الله بن كعب بن عمرو بن عوف من بني مازن بن النجّار أيضًا؛ كما في الإصابة والمصنف محتمل لهما؛ لأنه لم يسمّ جدّه فيحتمل أنه زيد وأنه عمرو.

(فلما خرج من مضيق الصفراء قسم النفل بين المسلمين) وقد كانوا اختلفوا فيه؛ كما رواه ابن إسلحق وغيره عن عبادة بن الصامت، فقال من جمعه: هو لنا، وقال الذين كانوا يقاتلون العدق ويطلبونه: لولا نحن ما أصبتموه نحن شغلنا عنكم العدق فهو لنا، وقال الذين كانوا يحرسونه عَلَيْكِم: لقد رأينا أن نقتل العدق حين منحنا الله أكتافهم، ولقد رأينا أن نأخذ المتاع حين

على السواء.

وأمر عليًا رضي الله عنه بالصفراء بقتل النضر بن اللحرث.

لم يكن له من يمنعه ولكن خفنا على رسول الله عَيَّاتِكُ كرة العدق، فما أنتم بأحق به منّا، فنزعه الله تعالى من أيديهم فجعله إلى رسوله وأنزل عليه: ﴿يسألونك عن الأنفال﴾ [الأنفال: ١] الآية، فقسمه بينهم (على السواء) لفظ الرواية عن بواء بفتح الموحدة وخفّة والواو وبالمدّ، أي: على السواء، فأتى المصنف بمعناها؛ لأنه لم يتقيّد بها، ورواه أبو عبيد عن فواق، وقال: معناه جعل بعضهم فوق بعض في القسم ممن رأى تفضيله أو يعني سرعة القسم من فواق الناقة. قال السهيلي: ورواية ابن إسلحق أشهر وأثبت عند أهل الحديث، انتهى.

ويرة على تفسيره الأوّل للفواق ما جاء أن سعد بن معاذ، قال: يا رسول الله! أتعطي فارس القوم الذي يحميهم مثل ما تعطي الضعيف؟ فقال عَلِيلِيّة: «لكلتك أمّك وهل تنصرون إلا بضعفائكم»، (وأهر) عَلِيلِيّة (عليًا رضي الله عنه بالصفراء) كما ذكره ابن إسلحق ومن لا يحصى، وغلط من قال بعرق الظبية؛ لأن ذاك إنما هو عقبة (بقتل النضر) بضاد معجمة (ابن المحرث) بن علقمة بن كلدة بفتحتين بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصيّ هذا هو الصواب في نسبه، كما ذكره ابن الكلبي والزبير بن بكّار وخلق لا يحصون، وغلط ابن منده وأبو نعيم فيه غلطين فاحشين، فقالا: كلدة بن علقمة، وأن النضر شهد حنينًا، وأعطاه على مائة من الإبل وكان مسلمًا من المؤلّفة قلوبهم وعزيا ذلك لابن إسلحق وهو غلط؛ فالذي قاله ابن إسلحق وأجمع عليه أهل المغازي والسير، أنه قتل كافرًا بعد بدر صبرًا، وقد أطنب الحافظ العزّ بن الأثير وغيره من الحفاظ في تغليظهما والردّ عليهما، لكن تعقّب كما في الإصابة باحتمال أن يكون له أخ سمّي باسمه، فهو الذي ذكرها لا هذا المقتول كافرًا، انتهى.

لكن إنما ينهض هذا الاحتمال لو وجد ما نسباه لابن إسلحق فيه، أمّا حيث لم يوجد فالمتبادر أنه غلط؛ كما قال الجماعة. نعم قال ابن عبد البرّ في كتاب المغازي: قد ذكر في المؤلفة النضر بن اللحرث بن علقمة بن كلدة أخو النضر بن اللحرث المقتول ببدر صبرا وذكر آخرون النضر بن اللحرث فيمن هاجرا إلى الحبشة، فإن كان منهم فمحال أن يكون من المؤلفة؟ لأنه ممن رسخ الإيمان في قلبه وقاتل دونه، لا ممّن يؤلف عليه.

وفي قتله تقول قتيلة بضم القاف وفتح الفوقية وسكون التحتية وهي أخته في قول ابن هشام، وتبعه جمع منهم النووي واليعمري وبنته في قول الزبير بن بكّار، وتبعه ابن عبد البرّ والجوهري والذهبي وغيرهم، قال السهيلي: وهو الصحيح وهو كذلك في الدلائل، وذكر أبو

# ثم مضى عَلِيْكُ حتى دخل المدينة قبل الأساري بيوم. ......

عمر أنها أسلمت يوم الفتح وكانت شاعرة محسنة:

يا راكبًا إن الأثيب منظنة من صبغ خامسة وأنت موفق أبلغ بها ميتًا بأن تحيّة ما أن تزال بها النجائب تخفق منسى إلىك وعبرة مسفوحة جادت بواكفها وأخرى تحنق هل يسمعنى النضر إن ناديته أم كيف يسمع ميت لا ينطق أمحمد يا حير ضن كريمة في قومها والفحل فحل معرق ما كان ضروك لو مننت وربا من الفتى وهو المغيظ المحنق أو كنت قابل فعدية فعلينفقن بأعز ما يغلوبه ما ينفق فالنهضر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم إن كان عست يعسق ظلّت سيوف بني أبيه تنوشه للله أرحام هناك تسقّق صبرًا يقاد إلى المنيّة متعبّا رسف المقيد وهو عان موثق

فيقال أنه عَلَيْكُ بكي حتى اخضلت لحيته، وقال: «لو بلغني هذا الشعر قبل قتله لمننتْ عليه». وفي رواية الزبير بن بكار: فرق عَلِيلَةٍ حتى دمعت عيناه، وقال: «يا أبا بكر، لو سمعت شعرها ما قتلت أباها»، قال الزبير: سمعت بعض أهل العلم يغمز هذه الأبيات، ويقول: أنها مصنوعة. قال ابن المنير: وليس معنى كلامه عليه الندم؛ لأنه لا يقول ولا يفعل إلا حقًّا والحق لا يندم على فعله، ولكن معناه: لو شفعت عندي بهذا القول لقبلت شفاعتها، ففيه تنبيه على حقّ الشفاعة والضراعة ولا سيّما الاستعطاف بالشعر، فإن مكارم الأخلاق تقتضي إجازة الشاعر وتبليغه قصده، انتهى.

والأثيل: بمثلثة مصغر أثل موضع. مظنّة بفتح الميم وكسر المعجمة وفتح النون المشدّدة: تخفق تسرع. الواكف: السائل. تحنق بضم النون. والضنّ: الولد، معرى بفتح الراء وكسرها: العريق المغيظ بفتح الميم وكسر المعجمة وإسكان التحتية وظاء معجمة. وأقرب من أسرت، أى: من أقرب، وإلا فالعباس وغيره أقرب منه.

(ثم مضى عَلِيُّ حتى دخل المدينة قبل الأسارى بيوم) فدخلها من ثنية الوداع، مؤيّدًا منصورًا قد خافه كل عدوّ له بها وحولها، فأسلم بشر كثير من أهل المدينة، ودخل عبد اللَّه بن أبيّ في الإسلام ظاهرًا، وقالت اليهود تيقّنًا: إنه النبيّ الذي نجد نعته في التوراة، ولكن من يضلل الله فلا هادي له. فلما قدموا فرقهم بين أصحابه وقال: استوصوا بهم خيرًا.

وقد استقر الحكم في الأساري عند الجمهور أن الإمام مخير فيهم، إن شاء قتل إياهم كما فعل بأساري بدر، وإن شاء فادى بمال كما فعل بأساري بدر، وإن شاء استرق من أسر. هذا مذهب الشافعي وطائفة من العلماء، وفي المسألة خلاف مقرر في كتب الفقه والله أعلم.

و ...... و

(فلمًا قدموا فرقهم بين أصحابه، وقال: «استوصوا بهم خيرًا»،) ذكره ابن إسلحق، وزاد: فكان أبو عزيز بن عمير شقيق مصعب بن عمير في الأسارى، فقال: مرّ بي أخي ورجل من الأنصار يأسرني، فقال له: شد يديك به، فإن أُمّه ذات متاع لعلّها تفديه منك، قال: فكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر، فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصّوني بالخبز وأكلوا التمر، لوصية رسول الله عَلَيْتُهُ إياهم بنا.

(وقد استقرّ الحكم في الأسارى عند الجمهور أن الإمام مخيّر فيهم إن شاء قتل إياهم؛ كما فعل عَلِيّة ببني قريظة، وإن شاء فادى بمال كما فعل بأسارى بدر؛ أي: بأكثرهم، (وإن شاء استرق من أسر) وإن شاء من بلا شيء كما فعل ببعض أسرى بدر؛ كأبي العاصي بن الربيع زوج بنته زينب بعثت بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها عليه حين بنى بها فلمّا رآها عَلِيّة رقّ لها رقة شديدة، وقال: (إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردّوا عليها فافعلوا»، قالوا: نعم يا رسول الله، فأطلقوه وردّوا عليها الذي لها، رواه أبو داود وغيره من حديث عائشة، وكذا منّ على المطلب بن حنطب وقد أسلم كأبي العاصي رضي الله عنهما، وصيفي بن أبي رفاعة، وأبي عرّة الجمحي وأخذ عليه أن لا يظاهر عليه أحدًا أبدًا، فلم يفعل فقتله عَيِّية يوم أحد صبرًا، (هذا مذهب الشافعي وطائفة من العلماء، وفي النمسألة خلاف مقرّر في كتب الفقه، والله أعلم) بالحقّ.

وذكر أبو عبيد أنه عَلِيْكُ لم يفد بعد بدر بمال إنما كان يمنّ أو يفادي أسيرًا بأسير، قال السهيلي: وذلك والله أعلم؛ لقوله تعالى: ﴿تريدون عرض الدنيا﴾ [الأنفال: ٢٧] الآية، يعني الفداء بالمال، وإن كان قد أحلّ ذلك وطيّبه؛ ولكن ما فعله الرسول بعد ذلك أفضل من المنّ أو المفاداة بالرجال، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا مَنَّا بعد وإما فداء﴾ [محمد: ٤] الآية، كيف قدّم المنّ على الفداء، فلذلك اختاره رسول الله وقدّمه، انتهى.

وممّا يتّصل بغزوة بدر هلاك أبي لهب فذكره المصنف كغيره، فقال: (و)روى ابن إسلحق

لما قدم أبو سفين بن اللحرث، سأله أبو لهب عن خبر قريش. فقال: والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاؤوا، ويأسروننا كيف شاؤوا، وأيم الله مع ذلك ما لمت الناس. لقينا رجالٌ بيض على خيل بلق بين السماء والأرض، والله لا يقوم لها شيء.

قال أبو رافع۔ مولى رسول الله ﷺ

من حديث عكرمة عن أبي رافع، قال: (لمَّا قدم أبو سفين بن اللحوث) بن عبد المطّلب أخو المصطفى من رضاع حليمة، لقى النبيّ عُيِّلِيَّة وهو سائر إلى غزوة الفتح بالأبواء أو غيرها، فأسلم وشهدها معه وحنينًا، وثبت يوم حنين اسمه وكنيته وذكر إبرهيم بن المنذر والزبير بن بكّار وجماعة أن اسمه المغيرة، لكن جزم ابن قتيبة وابن عبد البرّ والسهيلي بأن المغيرة أخوه مات سنة عشرين.

(سأله أبو لهب) عبد العزى (عن خبر قريش) فقال: هلم إليّ فعندك الخبر، (قال: والله ما هو) شيء فهو مبتدأ و شيء خبره وما بعد إلا بدل منه، لكن لمّا حذف الخبر أعطى ما بعد إلا حكمه فصار هو الخبر لفظًا، وإن كان بدلاً في الأصل، وكذا كل ما حذف فيه المستثنى منه وسبق بما يخرجه عن الإيجاب من نفي نحو: وما محمّد إلا رسول، أو نهي نحو: لا تقولوا على الله إلا الحق، أو استفهام إنكاري نحو: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، ولا فرق بين الجملة الاسميّة كهذه الأمثلة والفعلية، نحو: ما قام إلا زيد أصله ما قام أحد، حذف الفاعل وأعرب ما بعد إلا باعرابه.

(إلا أن لقينا) بإسكان الياء (القوم) نصب مفعول ويجوز فتح الياء ورفع القوم، قال البرهان: الأوّل أحسن؛ لقوله: (فمنحناهم أكتافنا) لينتسق الكلام، يقتلوننا كيف شاؤوا ويأسروننا) بكسر السين (كيف شاؤوا، وأيم الله) بهمزة وصل أو قطع، أي: قسمي (مع ذلك ما لمت الناس، لقينا رجال بيض) هكذا رواية ابن إسلحق كما في العيون، وأوردها الشامي: رجالاً بيضًا، (على خيل بلق بين السماء والأرض، والله لا يقوم لها شيء) والمصنف تصرّف في الرواية وحذف منها كثيرًا؛ لأنه لم يتقيّد بها ولفظها هنا: والله لا تليق شيئًا ولا يقوم لها شيء، بضم الفوقية وكسر اللام وسكون التحتية وقاف، أي: ما تبقي؛ كما قال أبو ذر في الإملاء. (قال أبو الفع:) أسلم أو إبراهيم، أو صالح، أو هرمز، أو ثابت، أو سنان، أو يسار، أو عبد الرحمن، أو قرمان، أو يزيد، فتلك عشرة كاملة أشهرها الأول؛ كما قال أبو عمر (مولى رسول الله عليه أسلم قبل بدر وشهد أحدًا وما بعدها، وفتح مصر وزوّجه المصطفى مولاته سلمي فولدت له، أسلم قبل بدر وشهد أحدًا وما بعدها، وفتح مصر وزوّجه المصطفى مولاته سلمي فولدت له، ومات بالمدينة في أوّل خلافة عليّ؛ كما قال ابن حبان.

وكان غلامًا للعباس بن عبد المطلب قال: وكان الإسلام قد دخلنا ـ فقلت له: والله تلك الملائكة. فرفع أبو لهب يده فضربني في وجهي ضربة، فقامت أم الفضل إلى عمود فضربت به في رأس أبي لهب وقالت: استضعفته أن غاب عنه سيده.

قال: فوالله ما عاش إلا سبع ليال، حتى رماه الله ........

قال في التقريب: وهو صحيح، وقال الواقدي: مات قبل عثمن أو بعده بيسير. (وكان غلامًا) مملوكا (للعباس بن عبد الممطّلب) فوهبه للنبيّ عَيِّليَّة فأعتقه لما بشره بإسلام العباس، ومن الموالي النبويّة آخر يقال له أبو رافع والد البهي، قيل: اسمه رافع كان عبد السعيد بن العاصي فلمّا مات أعتق كل بنيه العشرة نصيبه منه إلا خالد بن سعيد، فوهب حصّته للنبيّ عَيِّليَّة فأعتقه، فزعم جماعة أنه هو الأوّل. قال في الإصابة: وهو غلط بيّن، فالأوّل كان للعباس، فالصواب أنهما اثنان. (قال: وكان الإسلام قد دخلنا) أهل البيت فأسلم العباس وأسلمت أُمّ الفضل وأسلمت أنا، وكان العباس يهاب قومه ويكره خلافهم فكان يكتم إسلامه وكان ذا مال، هذا كله قول أبي رافع عند ابن إسلام.

(فقلت له) وقد سرّنا ما جاءنا من الخبر: (والله تلك الملائكة، فرفع أبو لهب يده فضربني في وجهي ضوبة) شديدة، قال: وثاورته فاحتملني فضرب بي الأرض ثم برك علي يضربني، (فقامت أمّ الفضل) لبابة الكبرى بنت الحرث بن حزن الهلالية أُخت ميمونة أمّ المؤمنين قديمة الإسلام، حتى قال ابن سعد: إنها أوّل امرأة أسلمت بعد خديجة، لكن ردّه في الفتح بأنها وإن كانت قديمة الإسلام لكنها لا تذكر في السابقين، فقد سبقتهما سمية أُمّ عمار وأمّ أين، انتهى. وجزم غيره بأنّ أوّل من أسلم بعد خديجة فاطمة بنت الخطاب أخت عمر؛ كما مر، أنجبت للعباس بنيه الستّة النجباء: الفضل، وعبيد الله، وعبد الرحلن، وقثم، ومعبدًا، وأختهم أُمّ أنجبت للعباس بنيه الستّة النجباء: الفضل، وعبيد الله، وعبد الرحلن، وقثم، ومعبدًا، وأختهم أمّ حبيب ويقال أمّ حبيبة بالهاء. ذكر ابن أسلحق في رواية يونس: أنه عَيْلِهُ رآها وهي طفلة تدبّ بين عبيب ويقال أمّ حبيبة بالهاء. ذكر ابن أسلحق في رواية يونس: أنه عَيْلِهُ رآها وهي طفلة تدبّ بين المخرومي.

(إلى عمود) من عمد الخيمة وكانت جالسة عند أبي رافع بحجرة زمزم (فضربت به في رأس أبي لهب) لفظ الرواية: فضربته به ضربة فلغت في رأسه شجّة منكرة، وفلغت بفتح الفاء واللام والغين المعجمة: شدخت، (وقالت: استضعفته أن) بفتح الهمزة، أي: لأن (غاب عنه سيّده) وفي نسخة: إذ وهي للتعليل بلا تقدير، (قال) أبو رافع: فقام موليًا ذليلاً (فوالله ما عاش) صحيحًا سليمًا (إلا سبِع ليال) واستمرّ على ما هو عليه (حتى) إلى أن (رماه الله) ابتلاه

بالعدسة، وهي قرحة كانت العرب تتشاءم بها. وقيل إنها تعدي أشد العدوى، فتباعد عنه بنوه حتى قتله الله، وبقي بعد موته ثلاثًا لا تقرب جنازته ولا يحاول دفنه. فلما خافوا السبة في تركه حفروا له ثم دفعوه بعود في حفرته، وقذفوه بالحجارة من بعيد حتى واروه.

(بالعدسة) بمهملات مفتوحات آخره تاء تأنيث، (وهي قرحة كانت العرب تتشاءم بها، وقيل: إنها) كذا جعله قولاً، والذي في تاريخ ابن جرير: كانت العرب تتشاءم بها ويرون أنها (تعدي) بضمّ أوّله (أشد العدوى) أي: تجاوز صاحبها إلى من قاربه، وفي النور: العدسة بثرة تشبه العدسة تخرج في مواضع من الجسد من جنس الطاعون تقتل صاحبها غالباً.

وفي حواشي أبي ذرّ: قرحة قاتلة كالطاعون، (فتباعد عنه بنوه) عتبة ومعتب أسلما يوم الفتح وثبتا يوم حنين، وأختهما درة لها صحبة وهي من المهاجرات، وأمّا عتيبة المصغر فقتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام بدعوة النبيّ عَلَيْتُهُ، رواه الحاكم وصححه وكان ذلك في حياة أبي لهب؛ كما رواه أبو نعيم، فتردّد البرهان في أنه هلك زمن أبيه أو بعده تقصير، (حتى قتله الله وبقي بخلاف ثأر بعد موته ثلاثًا لا تقرب) بالبناء للمفعول ونائبه (جنازته) بكسر الجيم أفصح من فتحها، وهو من إضافة الأعمّ إلى الأخص؛ كشجر أراك، أي: لا يقرب هو فإطلاق الجنازة تجوز من تسمية المطلق باسم المقيد إذ هي الميت في النعش أو النعش وعليه الميت، وكلاهما لا يراد هنا؛ لأنه لم يكن على نعش (ولا يحاول دفنه) لا يفكّر فيه ولا يشرع في أسبابه من الحيلة، (فلمًا خافوا السبة) بضمّ المهملة وشدّ الموحدة فتاء تأنيث، أي: العار الذي يلحقهم فيسبون به (في تركه) أي: بسببه، (حفروا له ثم دفعوه بعود في حفرته) وقيل: لم يحفروا له بل دفعوه إلى أن ألصقوه بالحائط، (وقذفوه بالحجارة من بعيد حتى واروه) قال اليعمري: ويروى أن دفعوه إلى أن ألصقوه بالحائط، (وقذفوه بالحجارة من بعيد حتى واروه) قال اليعمري: ويروى أن عائشة كانت إذا مرت بموضعه ذلك غطّت وجهها، قال البرهان: الظاهر أن ذلك لتننه، انتهى.

فكأنه كان يظهر من قبره إهانة له أبدًا، ويحتمل أن فعلها ذلك لكونه محل عذاب؟ كما فعل عَيْلِيَّة حين مرّ بالحجر فغطّى وجهه بثوبه واستحثّ راحلته إشارة إلى التباعد عنه، هذا والقبر الذي يرجم خارج باب شبيكة ليس بقبر أبي لهب؟ كما أفاده البرهان، وإنما هو قبر رجلين لطخا الكعبة بالعذرة في الدولة العباسية، فلمّا أصبح الناس ورأوها كمنوا لهما فأُخذا ثم صلبا في هذا الموضع ودفنا واستمرا يرجمان إلى الآن؟ كما قاله المحبّ الطبري، وأنه لا أصل لما اشتهر عند المكتين أنه قبر أبي لهب، وقيل: إنه قبر أبي الطاهر القرمطي بكسر القاف والميم، عدو الله الذي قتل الحجيج في المسجد الحرام وطرح القتلى في زمزم واقتلع الحجر الأسود، فابتلي بالجدري فقطع جسده.

وقال ابن عقبة: أقام النوح على قتلى قريش شهرًا.

## [فتل عمير عصماء]

(قال ابن عقبة) موسى الإمام الحافظ: (أقام النوح) أي: دام من النائحات (على قتلى قريش شهرًا) واستعمال القيام بهذا المعنى مأخوذ من قامت السوق إذا نفقت، على حدّ ما ذكر البيضاوي في يقيمون الصّلاة. وروى ابن إسلحق من مرسل عباد بن عبد الله بن الزبير، قال: ناحت قريش على قتلاهم، ثم قالوا: لا تفعلوا فيبلغ محمّدًا وأصحابه في شتموا بكم، وقد اقتصر المصنّف في هذه الغزوة العظيمة على ما ذكر قصدًا للاختصار، وإن كان بسطها يحتمل أضعاف ذلك، والله يهدينا إلى الصواب بجاه النبيّ عَيَالِيّه.

#### قتل عمير عصماء

(ثم سرية) إطلاقها على الواحد تجوز لأن فيه خلافًا، مرّ أقلّه خمسة (عمير بن عدي) بن حرشة الأنصاي، ثم (الخطمي) بفتح المعجمة وسكون الطاء المهملة وميم، نسبة إلى جدّه خطمة بن جشم بن لملك بن الأوس الأعمى إمام بني خطمة، وقيل: أنّه أوّل من أسلم منهم، وكان يدعى القارىء صحابي شهير كان عَلَيْتُهُ يزوره، روى عنه ابنه عديّ وسمّاه ابن دريد غشمير بمعجمتين قبل الميم، وقال: إنه فعليل من الغشمرة وهي أخذ الشيء بالغلبة، قال الذهبي: وقيل غشمين بنون آخره. قال في الإصابة: صحفه ابن دريد ثم تكلّف توجيهه، وإنما هو عمير لا شكّ فيه ولا ريب، انتهى.

 وكانت تعيب الإسلام، وتؤذي رسول الله عليها، فجاءها ليلاً، وكان أعمى، فدخل عليها بيتها، وحولها نفر من ولدها نيام، منهم من ترضعه، فجسها بيده، ونحى الصبي عنها، ووضع سيفه على صدرها، حتى أنقذه من ظهرها. وصلى الصبح معه عليها بالمدينة وأخبره بذلك، فقال: لا ينتطح فيها عنزان، أي لا يعارض فيها معارض ولا يسأل عنها فإنها هدر.

قال في الإصابة: وهم وخلط قصة بقصّة، فإن قاتل أخته عمير بن أُميّة كما رواه الطبراني وغيره، ولم يقف البرهان على هذا فتوقّف في كلام أبي عمر بأنها يهودية وعمير أنصاري، انتهى. ولا يعارض كونها يهودية نسبة من نسبها إلى بني أُميّة بن زيد وهو في الأنصار لجواز أنها منهم بالحلف، أو لكون زوجها منهم، أو نحو ذلك.

(و)سبب ذلك أنها (كانت تعيب الإسلام) بفتح فكسر من عاب يستعمل لازمًا ومتعدّيًا أو بضم ففتح وشد التحتية من عيبه إذا نسبه العيب أو أحدث فيه عيبًا، (وتؤذي رسول اللَّه عَلَيْكَ) عطف لازم على ملزوم؛ لأن سب الإسلام يلزمه إيذاؤه أو أعمّ على أخص؛ لأن عيب الإسلام يكون بذكر خلل في الدين وإيذاء المصطفى يكون به وبغيره، وكانت تحرض عليه وتقول الشعر ونافقت لما قتل أبو عفك، وذكر ابن سعد أنه عَيْكُ لما كان في بدر قالت في الإسلام وأهله أبياتًا، فسمعها عمير بن عدى فنذر إذا ردّ اللَّه رسوله من بدر سالمًا ليقتلنّها، (فجاءها) لما قدم عَلَيْكُ وسلّ سيفه ودخل عليها (ليلاً، وكان أعمى) وسمّاه المصطفى البصير (فدخل عليها بيتها وحولها نفر) بفتحتين، والمراد هنا جماعة (من ولدها نيام) لا بقيد كونهم رجالاً ولا ذكورًا؛ لقوله: (منهم من ترضعه) إذ الرضيع لا يتبادر من الرجل وإن أطلق عليه على أحد قولين في القاموس، (فجسها بيده) تأكيد فالجسّ المسّ باليد؛ كما في القاموس، أو استعمله بمعنى اللمس لا بقيد كونه باليد فيكون تأسيسًا، (ونحي) أبعد (الصبي) الذي ترضعه (عنها) مخافة أن يصيبه شيء فيهلك، (ووضع سيفه على صدرها حتى أنقذه) أي: أخرجه (من ظهرها، ثم) رجع فأتى المسجد و(صلّى الصبح معه عَيَّا الله بالمدينة وأخبره بذلك) لما قال له؛ كما رواه ابن سعد: «أقتلت ابنة مروان»؟ قال: نعم، فهل على في ذلك من شيء؟ (فقال: «لا ينتطح فيها عنزان»،) فكانت هذه الكلمة أوّل ما سمعت من النبيّ عَلِيلًا، (أي: لا يعارض فيها معارض) ليأخذ بثأرها (ولا يسأل عنها) يطلب بدمها (فإنها هدر) وفي النور: أي أن قتلها هيّن لا يكون فيه طلب ثأر ولا اختلاف، انتهى.

وقد تحقّق ذلك، فذكر ابن إسلحق وغيره: أن عميرًا رجع إلى قومه بعد قتلها فوجد بنيها

قالوا: وهذا من الكلام المفرد الموجز البليغ، الذي لم يسبق إليه عليه الصلاة والسلام، وسيأتي لذلك نظائر إن شاء الله تعالى.

وفي أول شوال صلى صلاة الفطر.

## [غزوة بنى سليم وهى قرقرة الكدر]

وفي أول شوال أيضًا ـ وقيل بعد بدر بسبعة أيام، ......

وهم خمسة رجال في جماعة يدفنونها، فقال: أنا قتلتها فكيدوني جميعًا ثم لا تنظرون، فوالذي نفسي بيده، لو قلتم بأجمعكم ما قالت لضربتكم بسيفي هذا حتى أموت أو أقتلكم، فيومئذ ظهر الإسلام في بني خطمة وكان يستخفي بإسلامه فيهم من أسلم، وأسلم يومئذ رجال لما رأوا من عز الإسلام، ولكن يعارضه ما وقع في مصنف حماد بن سلمة أنها كانت يهودية وكانت تطرح المحايض في مسجد بني خطمة، فأهدر عليه لله ولم ينتطح فيها عنزان، فإن المسجد صريح في ظهور الإسلام قبل ذلك، إلا أن يقال ظهر كل الظهور. وإن المعنى كان الضعيف الذي لم يقدر على الإسلام يستخفي بإسلامه، وأثنى عليه على عمير بعد قتله عصماء، فأقبل على الناس، وقال: «من أحب أن ينظر إلى رجل كان في نصرة الله ورسوله، فلينظر إلى عمير بن عدي»، فقال عمر بن الخطاب: انظروا إلى هذا الأعمى الذي يرى. وفي رواية: بات في طاعة الله، فقال على الله وقومها مواجها لهم مع عجزه الظاهر، وكونه قاتلها هو المشهور. وفي الروض: أن زوجها قتلها. وفي رواية أنه عليه السلام، قال: «ألا رجل يكفينا هذه»؟ فقال رجل من الروض: أن زوجها قتلها. وغي رواية أنه عليه السلام، قال: «ألا رجل يكفينا هذه»؟ فقال رجل من قومها: أنا، فأتاها وكانت تبيع التمر، قال: أعدك أجود من هذا التمر؟ قالت: نعم، فدخلت البيت وانكبت لتأخذ شيئًا فالتف يمينًا وشمالاً فلم ير أحدًا فضرب رأسها حتى قتلها.

(قالوا) ليس للتبرّي بل للإشارة إلى شهرته حتى كأنه إجماع (وهذا من الكلام المفرد الموجز البليغ الذي لم يسبق إليه عليه الصّلاة والسّلام، وسيأتي لذلك نظائر إن شاء اللّه تعالىٰ) في المقصد الثالث، وذكر صاحب النور هنا جملة منها: (وفي أوّل شوّال صلّى صلاة الفطر) وهذا مع ما مرّ يعطي أنه صلاها ببدر، وذكر ابن سعد بأسانيد الواقدي أنه عَيِّلِيَّ خرج إلى المصلى وصلّى إليها صلاة الفطر، والله أعلم.

### غزوة بني سليم وهي قرقرة الكدر

(وفي أوّل شوّال أيضًا، وقيل: بعد بدر بسبعة أيّام) وبه جزم ابن إسلحق ومن تبعه، وتقدم

وقيل في نصف المحرم سنة ثلاث ـ خرج عليه الصلاة والسلام يريد بني سليم. فبلغ ماء يقال له الكدر، وتعرف بغزوة قرقرة، وهي أرض ملساء.

والكدر: طير في ألوانها كدرة عرف بها ذلك الموضع.

فأقام بها عليه الصلاة والسلام ثلاثًا، وقيل عشرًا، فلم يلق أحدًا. ......

قوله: فرغ من بدر في آخر رمضان وأوّل شوّال، ويمكن أن لا تنافي بين القولين، (وقيل: في نصف المحرم سنة ثلاث) وبه جزم ابن سعد وابن هشام (خرج عليه الصّلاة والسّلام) في مائتي رجل (يويد بني سليم) بضمّ المهملة وفتح اللام، (فبلغ ماء يقال له الكدر) بضمّ الكاف وسكون المهملة؛ لأنه كما ذكر ابن إلسحق وابن سعد وابن عبد البرّ وابن حزم: بلغه عَيَّاتُهُ أن بهذا الموضع جمعًا من بني سليم وغطفان، (وتعرف) غزوة بني سليم بالكدر (بغزوة ذي قرقرة) بفتح القافين. وحكى البكري ضمّهما، قال الدميري وغيره: والمعروف فتحهما بعد كل قاف راء أولاهما ساكنة، ثم تاء تأنيث. قال ابن سعد: ويقال قرارة الكدر، وفي الصحاح: قراقر على فعالل بضمّ لقاف اسم ماء، ومنه غزاة قراقر ففيها ثلاثة أوجه: قرقرة قرارة قراقر، وإن عرف ما حكاه البكري يكون أربعة. (وهي أرض ملساء والكدر) كما قال السهيلي وابن الأثير وغيرهما (طير في ألوانها كدرة عرف بها ذلك الموضع) الذي هو قرقرة لاستقرار هذه الطيور به، فهما غزوة واحدة، وتبع كدرة عرف بها ذلك تلميذه الشامي، فقال: غزوة بني سليم بالكدر، ويقال لها: قرقرة الكدر، وجعلهما اليعمري غزوتين، وجعل شيخه الدمياطي غزوة بني سليم هي غزوة نجران الآتية، ويجيء قول المصنف فيها وتسمّى غزوة بني سليم.

(فأقام بها عليه الصّلاة والسّلام ثلاثًا) قاله ابن إسحق والجماعة (وقيل: عشرًا، فلم يلق أحدًا) من سليم وغطفان الذين خرج يريدهم في المحال، وذكر ابن إسحق والجماعة أنه أرسل نفرًا من أصحابه في أعلى الوادي، واستقبلهم عَيِّلَةً في بطن الوادي فوجد رعاة، بالكسر جمع راع فيهم غلام يقال له يسار، بتحتية ومهملة، فسأله عن الناس، فقال: لا علم لي بهم، إنما أورد لخمس وهذا يوم ربعي والناس قد ارتفعوا في المياه، ونحن عزاب في النعم، فانصرف عَيِّلَةً وقد ظفر بالنعم فانحدر بها إلى المدينة واقتسموا غنائمهم بصرار على ثلاثة أميال من المدينة، وكانت خمسمائة بعير، فأخرج خمسه وقسم أربعة أخماسه على المسلمين، فأصاب كل رجل منهم بكران، وكانوا مائتي رجل وصار يسار في سهمه عَيِّلَةً فأعتقه لأنه رآه يصلّي، أي: لأنه أسلم بعد الأسر وتعلّم الصّلاة من المسلمين، واستشكل بأنه لمّا أسلم لم يقم به رقّ، فلا يكون غنيمة فكيف وقع في سهمه؟ وأجيب: بأن إسلامه إنما يعصم دمه ويخيّر الإمام فيه بين الرقّ والفداء

وكانت غيبته عليه السلام خمس عشرة ليلة، واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة، وقيل ابن أم مكتوم. وحمل اللواء علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وذكرها ابن سعد بعد غزوة السويق.

والمنّ بلا شيء، فيجوز أنه عَلِي اختار رقّه بعد علمه بإسلامه أو قبله ثم صار في سهمه حين القسمة، فأعتقه لرؤيته يصلّي. وخمس بكسر المعجمة: من أظماء الإبل أن ترعى ثلاثة أيام وترد اليوم الرابع، وقد أخمس الرجل، أي: وردت إبله خمسًا. ومياه بالهاء، وغلط فيه بعض المدرسين فقاله بالتاء. وصرار بكسر المهملة وراء مهملة مخفّفة فألف فراء ثانية؛ كما قيده الدراقطني وغيره للحموي والمستملي بضاد معجمة وهو وهم، كما في المطالع: موضع قريب من المدينة. وقيل: بئر قديمة على ثلاثة أميال منها من طريق العراق.

(وكانت غيبته عليه السّلام) كما قال ابن إسلحق والجماعة: (خمس عشرة ليلة) قال ابن إسلحق وغيره: وأقام بالمدينة شوّالاً وذا القعدة، وأفدى في إقامته تلك جلّ الأسارى من قريش (واستخلف على المدينة سباع) بمهملة مكسورة فموحدة فألف فمهملة (ابن عرفطة) بمهملة مضمومة فراء ساكنة ففاء مضمومة فطاء مهملة، الغفاري ويقال له الكناني، الصحابي الشهير، واستعمله عليها أيضًا عام خير، فجاء أبو هريرة وصلّى خلفه الصبح، (وقيل) وبه جزم ابن سعد وابن هشام: استخلف عليها (ابن أم مكتوم) عمرًا على الأكثر، وقيل: عبد الله بن قيس بن زائدة القرشي العامري، والصحيح الأول.

ففي مسلم: أنه عَيِّلِهُ سمّاه عمرًا في حديث فاطمة بنت قيس وأُمّ مكتوم لم تسلم، واسمها عاتكة بنت عبد الله، وجمع بينهما بأنه استخلف سباعًا للحكم، وابن أُمّ مكتوم للصلاة على عادته في استعالفه للصلاة.

(وحمل اللواء) وكان أبيض؛ كما عند المجماعة (علي بن أبس طالب رضي الله عنه، وذكرها ابن سعد بعد غزوة السويق) ضرورة جزمه بأنها في المصرم سنة ثلاث، وأن غزوة السويق في ذي الحجة، وكأنه وجه جعل اليعمري لهما غزوتين؛ لأن الكدر بعد بدر وقرقرة بعدالسويق، فترجم هنا غزوة بني سليم، وذكر فيها ما حاصله: أنه بلغ ماء يقال له الكدر، فأقام عليه ثلاثًا، ثم رجع ولم يلق كيدًا، ثم بعد السويق ترجم غزوة قرقرة الكدر، وساق فيها القصة بتمامها من طريق ابن سعد، فعليه يكون غزا بني سليم مرتين، مرة وصل فيها لذلك الماء فلم يجد شيئًا من النعم، ومرة وصل فيها تلك الأرض ووجد فيها النعم، والله أعلم.

# [قتل أبي عفك اليهودي]

ثم سرية سالم بن عمير إلى أبي عفك اليهودي ـ وكان شيخًا كبيرًا، قد بلغ عشرين ومائة سنة ـ وكان يحرض على النبي عَيِّلِيَّة، ويقول فيه الشعر، فأقبل إليه سالم ووضع سيفه على كبده ثم اعتمد عليه حتى خش في الفراش، فصاح عدو الله أبو عفك، فثار إليه أناس ممن هم على قوله، فأدخلوه منزله فقتل.

## قتل أبي عفك اليهودي

(ثم) في شوّال أيضًا (سرية سالم بن عمير) ويقال ابن عمرو، وقال ابن عقبة: سالم بن عبد الله بن ثابت الأنصاري الأوسي أحد بني عمرو بن عوف، العقبي شهد بدرًا والمشاهد، أحد البكّائين، مات في آخر خلافة ملموية رضي الله عنهما.

(إلى أبي عفك) بفتح المهملة والفاء الخفيفة وكاف، يقال: رجل أعفك بين العفك، أي: أحمق، (اليهودي) من بني عمرو بن عوف (وكان شيخًا كبيرًا قد بلغ) من السنّ (عشرين ومائة سنة، وكان يحرّض) يحتّ ويحمل الناس (على) قتال (النبيّ عَيِّلِهُ ويقول فيه الشعر) يهجوه به، فقال عَلِيهِ؟ كما عند ابن سعد وغيره: «من لي بهذا الخبيث»؟ فقال سالم: عليّ نذر أن أقتل أبا عفك أو أموت دونه، فأمهل يطلب له غرّة، بكسر المعجمة وشدّ الراء المفتوحة: غفلة، حتى كانت ليلة صائفة، أي: حارّة نام أبو عفك بفناء منزله وعلم سالم به، (فأقبل إليه سالم ووضع سيفه على كبده ثم اعتمد عليه حتى خشّ) دخل (في الفراش فصاح عدوّ الله أبو عفك فثار) بمثلثة وراء؛ كذا في النسخ.

والذي في العيون والسبل عن ابن سعد: فثاب بمثلثة وموحدة، أي: اجتمع وهو أُولى؛ لأن ثاب لغة اجتمع ورجع فأطلق على أحد استعماليه فإنه لازم لمعنى ثاب لا مدلوله، (إليه أناس ممن هم على قوله) في موافقته على الكفر والتحريض (فأدخلوه منزله فقتل) أي: مات، ولفظ ابن سعد: فأدخلوه منزله وقبروه، وعند غير ابن سعد: فقالت أُمامة المريدية في ذلك:

تكذب دين الله والمرء أحمدًا لعمر والذي أمناك ان بعس ما يمنى حباك حنيف آخر الليل طعنة أبا عفك خذها على كبر السن

أمامة بضم أوّله، ويقال: أسامة المريدية بضم الميم وكسر الراء؛ كما في التبصير كأصله الذهبي. وقال في الألقاب: بفتحها فتحتية ساكنة فدال مهملة فتحتية مشدّدة نسبة إلى مريد بطن من بلى صحابية رضي الله عنهما، ولعمر والذي أمناك، أي: وحياة الذي أنشأك. وحباك بموحدة: أعطاك. وحنيف: مسلم.

وكانت هذه السرية في شوال على رأس عشرين شهرًا من الهجرة.

ثم غزوة بني قينقاع - بتثليث النون، والضم أشهر - بطن من يهود المدينة، لهم شجاعة وصبر.

وكانت يوم السبت نصف شوال، على رأس عشرين شهرًا من الهجرة. وقد كانت الكفار بعد الهجرة مع النبي عَلِيلِيًّ على ثلاثة أقسام:

قسم وادعهم ﷺ على أن لا يحاربوه ولا يؤلبوا عليه عدوه وهم طوائف اليهود الثلاثة: قريظة والنضير وبنو قينقاع.

وقسم حاربوه ونصبوا له العدواة كقريش.

(وكانت هذه السرية) فيه تجوز؛ كما مرّ، (في شوّال على رأس عشرين شهرًا من الهجرة) قاله ابن سعد. قال اليعمري: وكان أبو عفك ممن نجم، أي: ظهر نفاقه حين قتل عَيْقَة الله المحرث بن سويد بن الصامت، وتوقف فيه البرهان بأنه قتل بعد أُحد؛ كما قال ابن إسلحق، قال: إلاَّ أن هذا ليس عن ابن إسلحق، انتهى. واللَّه أعلم.

# (ثم غزوة بني قينقاع)

بفتح القافين وسكون التحتية و(بتثليث النون) كما حكاه ابن قرقول وغيره، (والضمّ أشهر) كما أفاده الحافظ وغيره (بطن من يهود الممدينة) قال في الوفاء: منازلهم عند جسر بطحان مما يلي العالية، وفي الصحيح عن ابن عمر: وهم رهط عبد الله بن سلام، (لهم شجاعة وصبر) هو لازم للشجاعة، قيل: كانوا أشجع اليهود وأكثرهم مالا وأشدهم بغيًا، (وكانت) كما قال ابن سعد: (يوم السبت نصف شوّال على رأس عشرين شهرًا من الهجرة) النبويّة (وقد كانت الكفّار،) كما أفاده الحافظ في غزوة بني النضير (بعد الهجرة مع النبيّ عَلَيْ على ثلاثة أقسام، قسم وادعهم) صالحهم (عليه الصّلاة والسّلام على أن لا يحاربوه ولا يؤلبوا) يحرّضوا (عليه) على قتاله (عدوه) وقيل: على أن لا يكونوا معه ولا عليه، وقيل: على أن ينصروه ممن دهمه من عدوه، (وهم طوائف اليهود الثلاثة: قريظة) بالظاء المعجمة المشالة، (والنضير، وبنو قينقاع،) عنقض الثلاثة العهد، فمكّن الله رسوله منهم فقتل قريظة وأجلى الأخيرين.

(وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة؛ كقريش) فنصره الله عليهم، فقتل سبعين وأسر سبعين ببدر، وقتل في أُحد اثنين وعشرين منهم أهل اللواء بنو عبد الدار وأبي بن خلف، وفي الخندق

وقسم تركوه، وانتظروا ما يؤول إليه أمره، كطوائف من العرب. فمنهم من كان معه كان يحب ظهوره في الباطن كخزاعة. وبالعكس كبني بكر. ومنهم من كان معه ظاهرًا ومع عدوه باطنًا، وهم المنافقون.

وكان أول من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع، فحاربهم عليه الصلاة والسلام في شوال بعد وقعة بدر. قال الواقدي بشهر.

وأغرب الحاكم، فزعم أن إجلاء بني قينقاع وإجلاء بني .....

عمرو بن عبدود وغيره، حتى فتح مكّة فصار أعظمهم عليه أحوجهم إليه، ثم في حجّة الوداع لم يبق قرشيّ إلا أسلم وصاروا كلّهم أتباعه، ولله الحمد.

(وقسم تركوه وانتظروا ما يؤول إليه أمره) فإن آل إلى النصر والظفر بقريش تبعوه وإلا تبعوهم؛ (كطوائف من العرب) إلا أن هذا القسم ليسوا سواء بل (منهم من كان يحبّ ظهوره في الباطن؛ كخزاعة) ولذا دخلوا في عقده وعهده عام الهدنة ولما استنصروه على حين غارت عليهم بنو بكر، قال: «لا نصرت إن لم أنصركم»، (وبالعكس؛ كبني بكر) ولذا دخلوا في عهد قريش وعقدهم سنة الحديبية، (ومنهم من كان معه ظاهرًا ومع عدوه باطنًا، وهم المنافقون) فكانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، (وكان أوّل من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع،) ثم النضير، ثم قريظة، (فحاربهم عليه الصّلاة والسّلام في شوّال) أي: نصفه على ما مرّ (بعد وقعة بدر) وهذا كلّه لفظ الحافظ في الفتح في أوّل غزوة بني النضير، ثم قال فيه بعد قليل: (قال وهذا كلّه لفظ الحافظ في الفتح في أوّل غزوة بني النضير، ثم قال فيه بعد قليل: (قال حسن عن ابن عباس، قال: لمّا أصاب رسول اللّه عَيَّاتُهُ قريشًا يوم بدر جمع يهود في سوق قينقاع، فقال: «يا معشر يهود! أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشًا»، فقالوا: إنهم كانوا قينقاع، فقال: «يا معشر يهود! أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشًا»، فقالوا: إنهم كانوا لا يعرفون القتال، ولو قاتلناك لعرفت إنا الرجال، فأنول اللّه تعالى: ﴿قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون﴾ [آل عمران: ١٣] الآية، انتهى لفظ الفتح

فأفاد أن المحاربة بعد بدر بنصف شهر، والإجلاء بعد بدر بشهر، وهو ظاهر؛ لأنه حاصرهم نصف شهر. وأمّا عبارة المصنف ففيها قلاقة، لجزمه بأنها نصف شوّال وأن الفراغ من بدر أوّله فينا في نقله هنا عن الواقدي أن الحرب بعد بدر بشهر، وأيضًا فالواقدي لم يقل ذلك، إنما قال: أجلاهم في شوّال سنة اثنتين. فقال الحافظ: يعني بدر بعد بشهر، فاختلط على المصنف رحمه الله الحرب بالإجلاء.

(وأغرب الحاكم) جاء بقول غريب لا يعرف، (فزعم أن إجلاء بني قينقاع وإجلاء بني

النضير كانا في زمن واحد، ولم يوافق على ذلك، لأن إجلاء بني النضير كان بعد بدر بستة أشهر، على قول عروة، أو بعد ذلك بمدة طويلة على قول ابن إسلحق.

وكان من أمر بني قينقاع، أن امرأة من العرب جلست إلى صائغ يهودي، فراودها على كشف وجهها، فأبت فعمد إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوأتها، فضحكوا منها فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، فشدت اليهود على المسلم فقتلوه، ووقع الشر بين المسلمين وبين بنى قينقاع.

فسار إليهم النبي عَيْلِكُ بعد أن استخلف أبا لبابة

النضير كانا في زمن واحد،) حيث قال: هذه وغزوة بني النضير واحدة، وربما اشتبها على من لا يتأمّل، (ولم يوافق على ذلك؛ لأن إجلاء بني النضير كان بعد بدر بستة أشهر على قول عروة) بن الزبير وعمل عليه البخاري، (أو بعد ذلك بمدّة طويلة على قول ابن إسلحق) أنها بعد أحد، ونصره ابن كثير بأن الخمر حرّمت ليالي حصار بني النضير. وفي الصحيح: أنه اصطبح الخمر جماعة ممن قتل يوم أُحد شهيدًا، فدل على أنها كانت حلالاً حينئذ، وإنما حرّمت بعد ذلك، ويأتى مزيد لذلك في غزوتها، إن شاء الله.

(وكان) كما رواه ابن هشام (من أمر بني قينقاع أن امرأة) قال البرهان: لا أعرف اسمها، (من العرب) وفي الإمتاع أنها كانت زوجة لبعض الأنصار، أي: من العرب فلا ينافي أن الأنصار بالمدينة. وفي الرواية: أنها قدمت بجلب لها فباعته بسوق بني قينقاع، و(جلست إلى صائغ يهودي) لا أعرف اسمه، والظاهر أنه من قينقاع، قاله البرهان.

(فراودها على كشف وجهها) أراد منها ذلك، ولفظ الرواية عند ابن هشام: فجعلوا يريدونها على كشف وجهها (فأبت فعمد) بفتح الميم وتكسر: الصائغ (إلى طوف) بفتح الراء (ثوبها) من ورائها (فعقده) ضمّه (إلى ظهرها) وخلّه بشوكة (فلمّا قامت انكشفت سوأتها) هو لفظ رواية ابن هشام، أي: عورتها (فضحكوا منها فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، فشدّت اليهود على المسلم فقتلوه) فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فغضب المسلمون (ووقع الشرّ بين المسلمين وبين بني قينقاع) وذكر ابن سعد أنهم الما كانت وقعة بدر أظهروا البغي والحسد ونبذوا العهد والمدّة، فأنزل الله تعالى: ﴿وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحبّ الخائنين [الأنفال: ٥٨] الآية، فقال عليه أنا أخاف من بني قينقاع»!! (فسار إليهم النبيّ عَلَيْكَ بعد أن استخلف) على المدينة (أبا لبابة)

ابن عبد المنذر.

فحاصرهم أشد الحصار، خمس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة، وكان اللواء بيد حمزة بن عبد المطلب، وكان أبيض، فقذف الله في قلوبهم الرعب، فنزلوا على حكم رسول الله عَلَيْكُ، على أن له أموالهم، وأن لهم النساء والذرية.

فأمر عليه الصلاة والسلام المنذربن قدامة بتكتيفهم.

وكلم عبد الله بن أبي بن سلول رسول الله عَيْنِيُّ فيهم، وألح عليه من أجلهم.

بشير بفتح الموحدة وكسر المعجمة، أو رفاعة، أو مبشر، ووهم من سماه مروان (ابن عبد المنذر) الأنصاري الأوسي المدني أحد النقباء عاش إلى خلافة عليّ، فحاربوا وتحصّنوا في حصنهم (فحاصرهم أشد الحصار خمس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة،) بفتح القاف وكسرها (وكان اللّواء بيد حمزة بن عبد المطلب وكان أبيض،) قال ابن سعد: ولم تكن الرايات يومئذ، (فقذف الله في قلوبهم الرعب) الخوف (فنزلوا على حكم رسول الله عَيَّاتِهُ على أن له أموالهم وأن لهم النساء والذريّة، فأمر عليه الصّلاة والسّلام المنذر بن قدامة) السلمي الأوسي البدري (بتكتيفهم) مصدر كتفه بالتشديد للمبالغة، والأصل التخفيف، أي: بشدّ أيديهم خلف أكتافهم موثقًا بحبل ونحوه، قال ابن هشام: فكتفوا وهو يريد قتلهم فمرّ بهم ابن أبيّ فأراد خلف أكتافهم، فقال له المنذر: أتطلق أقوامًا أمر النبيّ عَيَّاتُهُ بربطهم، واللّه لا يفعله أحد إلا ضربت عنه.

(وكلّم عبد الله بن أبي بن سلّول) رأس المنافقين (رسول الله عليهم) لما أراد قتلهم وهذا مشكل، إذ مقتضى نزولهم على أن لهم النساء والذرية أنهم نزلوا بأمان، ولا يتصوّر من المصطفى غدر إلا أن يقال نزولهم على حكمه لا يقتضي موافقته لهم؛ كما نزل بنو قريظة على حكم سعد، فحكم فيهم بحكم الله. (وألحّ عليه من أجلهم) فقال؛ كما ذكر ابن هشام وابن سعد وغيرهما: يا محمّد! أحسن في مواليّ، وكانوا حلفاء الخزرج فأبطأ عليه عليه، فقال: يا محمّد، أحسن في مواليّ، فأعرض عنه فأدخل يده في جيب درع رسول الله عليه من خلفه، وكان يقال لها ذات الفضول، فقال عليه المعيرة (ويحك أرسلني»، وغضب عليه السّلام حتى رأوا وجهه ظللاً جمع ظلة وهي السحابة استعيرت لتغير وجهه الكريم لما اشتد غضبه، ويروى ظلالاً جمع ظلة أيضاكبرمة وبرام ومهما بمعنى؛ كما في الروض، ثم قال: «ويحك أرسلني»، قال: والله كريم لما المثرة وبرام ومهما بمعنى؛ كما في الروض، ثم قال: «ويحك أرسلني»، قال: والله منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة، إني والله امرؤ أخشى الدوائر،

فأمر عليه الصلاة والسلام أن يحلوا من المدينة، وتركهم من القتل، وأمر أن يجلوا من المدينة، فلحقوا بأذرعات. فما كان أقل بقاءهم فيها. وأخذ من حصنهم سلاحًا وآلة كثيرة.

وكانت بنو قينقاع حلفاء لعبد الله بن أبي، وعبادة بن الصامت، فتبرأ عبادة من حلفهم، فقال: يا رسول الله، أتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم، وأتولى الله ورسوله والمؤمنين، وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم. ففيه وفي عبد الله أنزل. إلى أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض إلى قوله: ﴿فإن حزب الله هم الغالبون الله المائدة / ٥٦].

فقال عَيِّلِيَّة: «هم لك»، (فأمر عليه الصّلاة والسّلام أن يحلّوا) من كتافهم، فقال: «حلّوهم لعنهم الله ولعنه معهم»، (وتركهم من القتل، وأمر أن يجلوا) بالجيم مبني للمفعول، أي: يخرجوا (من المحدينة) قال ابن سعد: وولّى إخراجهم عبادة بن الصامت، وقيل: محمّد بن مسلمة ولا مانع أنهما اشتركا في إخراجهم، (فلم كان) زائدة (أقل بقاءهم فيها) قيل: لم يدر عليهم الحول فمهملة وبالصرف: بلدة بالشام (فما كان) زائدة (أقل بقاءهم فيها) قيل: لم يدر عليهم الحول (وأخذ من حصنهم سلاحًا وآلة كثيرة) وكان الذي ولي قبض أموالهم محمّد بن مسلمة، قاله ابن سعد، فأخذ علي خمسه وفض أربعة أخماسه على أصحابه، فكان أوّل ما خمّس بعد بدر، ووقع عند ابن سعد: أخذ صفية الخمس، وتوقف فيه اليعمري بأن المعروف الصفي غير الخمس، فعند أبي داود عن الشعبي: كان له عَيِّلُةً سهم يدعى الصفى قبل الخمس. وعن عائشة: كانت صفية من الصفى، قال: فلا أدري أسقطت الواو أو كان هذا قبل حكم الصفى، انتهى.

(و) أخرج ابن إسلحق وابن أبي حاتم والبيهقي عن عبادة بن الصامت، قال: (كانت بنو قينقاع حلفاء لعبد الله بن أبي وعبادة بن الصامت فتبرّأ عبادة رضي الله عنه من حلفهم) بكسر المهملة وإسكان اللام، حين قال عرضي لله والما رأى من فعلهم القبيح: «ما على هذا أقررناهم»، (فقال: يا رسول الله أتبرّأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم، وأتولّى الله ورسوله والمؤمنين وأبرأ من حلف) جميع (الكفّار وولايتهم) أو هو تأكيد لما قبله من إقامة الظاهر مقام المضمر، وفائدته التشنيع عليهم بالكفر، (ففيه وفي عبد الله) بن أبيّ (أنزل) الله: (ويا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء [المائدة: ١٥] الآية، فلا تعتمدوا عليهم ولا تعاشروهم معاشرة الأحباب، (بعضهم أولياء بعض) [المائدة: ١٥]، إياء إلى علّة النهي، أي: فإنهم متّفقون على خلافكم يولّي بعضهم بعضًا لاتّحادهم في الدين واجتماعهم على مضادتكم من يتولّهم منكم فإنه منهم، تشديد في وجوب مجانبتهم (إلى قوله: ﴿ فإن حزب الله هم الغالبون ﴾)

ثم غزوة السويق في ذي الحجة، يوم الأحد لخمس خلون منها، على رأس اثنين وعشرين شهرًا من المهجرة، وقال ابن إسلحق في صفر.

وسميت: غزوة السويق، لأنه كان أكثر زاد المشركين، وغنمه المسلمون. واستخلف أبا لبابة على المدينة.

وكان سبب هذه الغزوة أن أبا سفين حين رجع بالعير من بدر إلى مكة نذر

[المائدة: ٥٦] الآية، أي: فإنهم هم الغالبون ولكن وضع الظاهر موضع المضمر تنبيهًا على البرهان عليه، وكأنه قيل: ومن يتولّ هؤلاء فهو حزب الله وحزب الله هم الغالبون وتنويهًا بذكرهم وتعظيمًا لشأنهم وتشريفًا لهم بهذا الاسم، وتعريضًا بمن يوالي غير هؤلاء بأنه حزب الشيطان، وأصل الحزب القوم يجتمعون لأمر حزبهم، قاله البيضاوي.

### ثم غزوة السويق

هو قمح أو شعير يقلى ثم يطحن فيتزود به ملتوتًا بماء أو سمن أو عسل أو وحده بالسين، قال ابن دريد: وبنو العنبر يقولونه بالصاد، وفي الجمهرة بنو تميم، ولا خلف فالعنبر هو عمرو بن تميم، وكانت (في ذي الحجة) بفتح الحاء وكسرها (يوم الأحد لخمس) من الليالي (خلون منها على رأس اثنين وعشرين شهرًا من الهجرة) قاله ابن سعد، (وقال ابن إسلحق: في صفر) بمنع الصرف؛ لأنه أُريد من سنة بعينها ففيه العلمية والعدل عن الصفر، وانتقد صاحب الخميس المصنف بأن الذي في ابن هشام عن البكائي عن ابن إسلحق أن خروجه إنما كان في ذي المحبّة، وهو كما قال؛ وكذا نقله عن اليعمري وغيره، يحتمل أنها رواية غير البكائي؛ لأن رواة سيرة ابن إسلحق جماعة، وفيها اختلاف بالزيادة والنقص، وقد ذكر بعض أهل السير أن هذه الغزوة في سنة ثلاث، فيصح كونها في صفر.

(وسمّيت غزوة السويق لأنه كان أكثر زاد المشركين) فكانوا يلقونه للتخفيف (وغنمه) بفتح الغين وكسر النون (المسلمون) أي: استفادوه وأخذوه بلا عوض، لكن فيه مجاز إذ الغنيمة؛ كما قال أبو عبيدة: ما نيل من أهل الشرك والحرب قائمة، والفيء ما نيل منهم بعد أن تضع الحرب أوزارها. (واستخلف أبا لبابة) بشير أو رفاعة أو مبشر بن عبد المنذر بن زنبر بفتح الزاي والموحدة بينهما نون ساكنة آخره راء، (على المدينة، وكان سبب هذه الغزوة) كما عند ابن إسلحق وغيره: (أن أبا سفين) صخر بن حرب (حين رجع بالعير من بدر إلى مكّة) ورجع فلّ قريش من بدر بفتح الفاء وشدّ اللام، أي: منهزموهم (نذر) أن لا يمسّ رأسه ماء من جنابة، هكذا الرواية عند ابن إسلحق. قال مغلطاي: كنى بحلفه عن أن لا يمسّ النساء والطيب، فاقتصر

أن لا يمس النساء والدهن حتى يغزو محمدًا عليه الصلاة والسلام فخرج في مائتي راكب من قريش ليبر يمينه، حتى أتوا العريض ناحية من المدينة على ثلاثة أميال .....

المصنف على تفسير الرواية، فقال: (أن لا يمسّ النساء والدهن) لأنه لم يتقيّد بها أو هي رواية أخرى وردت باللفظ أو بالمعنى، (حتى يغزو محمّدًا عليه الصّلاة والسّلام) ليأخذ بثأر المشركين الذين قتلوا ببدر.

واستدل به السهيلي على أن غسل الجنابة كان في الجاهلية لبقية من دين إبرهيم وإسلميل كالحبخ والنكاح، ولذا سمّوها جنابة لمجانبتهم البيت الحرام وموضع حرماتهم، أطلق في و وإن كنتم جنبًا فاطهروا [المائدة: ٦] بخلاف الوضوء فلم يعرف قبل الإسلام، فبين بقوله: اغسلوا وجوهكم... الخ، (فخرج في مائتي راكب) وقيل: أربعين (من قريش ليبر) بضم التحتية وكسر الموحدة (يمينه) نصب على المفعولية، أي: يمضيها على الصدق. قال ابن إسحق: فسلك النجدية حتى نزل صدر قناة إلى جبل يقال له نيب على بريد من المدينة أو نحوه، ثم خرج حتى أتى بني النضير تحت الليل، فأتى حيي بن أخطب فضرب عليه بابه فأبي أن يفتح له وخافه، فانصرف إلى سلام بن مشكم وكان سيّد بني النضير في زمانه ذلك وصاحب كنزهم، فاستأذن عليه فأذن له وقراه وسقاه وبطن له من خبر الناس، ثم خرج في عقب ليلته حتى أتى أصحابه فبعث رجالاً من قريش، فساروا (حتى أتوا العريض) بضم المهملة وفتح الراء وإسكان التحتية وضاد معجمة: (ناحية من المدينة على ثلاثة أميال) وفي النور: إنه واد بالمدينة به أموال لأهلها، انتهى.

ففي سياق ابن إسلحق هذا الذي ذكرته أن أبا سفين لم يأتِ العريض معهم خلاف ما يفيده المصنف، وقناة بفتح القاف وخفّة النون: واد بالمدينة. ونيب بنون فتحتية فموحدة، قال البرهان: كذا في نسختي، أي: في العيون أصولها ولم أرّه فلعله تصحيف يتيب بفتح التحتية وكسر الفوقية وسكون التحتية فموحدة بوزن يغيب: جبل بالمدينة، ذكره القاموس، أو هو تيت بفوقيتين أولاهما مفتوحة بينهما تحتية ساكنة أو مشدّدة كميت وميت جبل قرب المدينة، ذكره في الذيل والقاموس، انتهى ملخصاً.

والذي يظهر أن ذا الأخير هو المراد لقوله على بريد أو نحوه من المدينة، أو لأن الرسم لا يخالفه يتيب الذي بزنة يغيب، وحيى بمهملة مصغر، واخطب بخاء معجمة، وسلام بالتشديد ويخفّف، ومشكم بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الكاف، وقراه: أضافه وسقاه، أي: الخمر؟ كما قال أبو سفين:

فحرقوا نخلاً وقتلوا رجلاً من الأنصار. فرأى أبو سفين أن قد انحلت يمينه، فانصرف بقومه راجعين.

وخرج عليه الصلاة والسلام في طلبهم، في مائتين من المهاجرين والأنصار، وجعل أبو سفين وأصحابه يلقون جرب السويق وهي عامة أزوادهم يتخففون للهرب، فأخذها المسلمون، ولم يلحقهم عليه الصلاة والسلام، فرجع إلى المدينة.

وكانت غيبته خمسة أيام.

سقاني فرواني كميتًا مدامة على ظمأ مني سلام بن مشكم (فحرقوا) بخفّة الراء وشدّها مبالغة (نخلاً) صغارًا؛ كما دلّ عليه قوله في الرواية: فحرقوا في أصوار من نخل بها، بفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة وراء: نخل مجتمع صغار؛ كما في الصحاح.

(وقتلوا رجلاً من الأنصار) زاد في رواية: وحليقًا لهم، قال البرهان: ولا أعرفهما وفيه تقصير فقد ذكر الواقدي أن الأنصاري معبد بن عمرو (فرأى أبو سفين أن قد انحلت يمينه) بقتل الرجلين وحرق الأصوار، (فانصوف بقومه راجعين) إلى مكّة ونذر الناس، بفتح النون وكسر الذال المعجمة: علموا بهم (وخرج عليه الصّلاة والسّلام في طلبهم في مائتين من المهاجرين والأنصار) وعند مغلطاي: في ثمانين راكبًا، وجمع البرهان بأن الركبان ثمانون وكل الجيش مائتان، (وجعل أبو سفين وأصحابه يلقون جرب السويق) بضمّتين جمع جراب؛ ككتاب وكتب، ولا يفتح مفرده أو هو لغية، فيما حكاه عياض وغيره؛ كما في القاموس، ويجمع أيضًا على أجربة. (وهي عامّة أزوادهم) أي: أكثرها أو جميعها من عمّه بالعطاء إذا شمله، (يتخفّفون للهرب) خوفًا ممن نصر بالرعب (فيأخذها المسلمون) ولذا سمّيت غزوة السويق؛ كما مر (ولم يلحقهم عليه الصّلاة والسّلام، فرجع إلى المدينة وكانت غيبته محمسة أيّام) بيومي الخروج والرجوع فدخوله يوم التاسع بدليل صلاة العيد وأن خروجه لخمس خلون من الحجّة، أو الخروج والرجوع فدخوله يوم التاسع بدليل صلاة العيد وأن خروجه لخمس خلون من الحجّة، أو دخل ليلاً أو أوّل يوم العيد، وأدركه قبل الزوال، وعند ابن إسلحق: وقال المسلمون حين رجعوا: يا رسول الله! أنطمع أن تكون لنا غزوة؟ قال: «نعم»، وأورد ابن هشام وتبعه أبو الربيع في يا رسول الله! أنطمع أن تكون لنا غزوة؟ قال: «نعم»، وأورد ابن هشام وتبعه أبو الربيع في الاكتفاء: هذه الغزوة قبل بني قينقاع، وعند بعض أهل العلم والسّيتر أنها في سنة ثلاث.

## [ذكر بعض وقائع ثانية الهجرة]

وفي ذي الحجة صلى رسول الله عَيْلِيَّةِ العيد وأمر بالأضحية.

وفيه مات عثلمن بن مظعون.

وفي أول شوال ولد عبد الله بن الزبير.

تم بعون الله الجزء الأول ويليه الجزء الثاني أوله ذكر تزويج علي بفاطمة رضى الله تعالى عنهما.

### ذكر بعض وقائع ثانية الهجرة

(وفي ذي الحجّة صلّى رسول الله عَيْلِهُ العيد) بالمصلّى وضحّى بكبشين، (وأمر) الناس (بالأضحية) وهو أوّل عيد أضحى رآه المسلمون، (وفيه مات عثمن بن مظعون) بالظاء المعجمة ابن حبيب القرشي الجمحي البدري، وقبّله النبيّ عَيْلِهُ بعد موته وعيناه تذرفان ودفنه بالبقيع، وهو أوّل ميّت من المهاجرين وأوّل من دفن به منهم، ولمّا مات ولده إبرهيم، قال: «الحق بسلفنا الصالح عثمن بن مظعون».

وقد علم أن غرض المصنف بيان بعض وقائع السنة الثاينة وإن لم تتعلّق بالمغازي، ولذا قال: (وفي أوّل شوّال) سنة اثنتين بعد عشرين شهرًا، فيما جزم به الواقدي وتبعه جمع، منهم: ابن الأثير والذهبي. (ولد عبد الله بن الزبير) قال الحافظ: والمعتمد أنه ولد في السنة الأُولى؛ لأن هجرة أُمّه أسماء وعائشة وآل الصدّيق كانت بعد استقراره عَيِّلِهُ بالمدينة، فالمسافة قريبة جدًا لا تحتمل تأخّر عشرين شهرًا؛ بل ولا عشرة أشهر، وقد ثبت في الصحيحين عن أسماء أنها هاجرت وهي حبلي به متم فولدته بقباء، ثم أتت به النبيّ عَيِّلِهُ فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أوّل شيء دخل جوفه ريق رسول الله عَيْلِهُ ثم حنّكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه، وكان أوّل مولود ولد في الإسلام.

وزاد الإسلمعيلي: ففرح المسلمون فرحًا شديدًا؛ لأن اليهود كانوا يقولون: قد سحرناهم حتى لا يولد لهم. وللإسلمعيلي أيضًا: أنها لم ترضعه حتى أتت به النبيّ عَيِّلِكُ، فذكر نحوه. وزاد: ثم صلّى عليه، أي: دعا له، ثم سمّاه عبد الله، وهو أوّل مولود للمهاجرين بالمدينة، وولد لهم بالحبشة عبد الله بن جعفر، وأوّل مولود للأنصار بعد الهجرة مسلمة بن مخلد، رواه ابن أبي شيبة. وقيل: النعمان بن بشير، انتهى ملخصًا.

# [ذكر تزويج علي بفاطمة رضي الله عنهما]

وفي هذه السنة تزوج علي رضي الله عنه، بفاطمة رضي الله عنها كما قاله الحافظ مغلطاي وغيره.

وقال الطبري في كتابه «ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى»: تزوجها في صفر في السنة الثانية، وبنى بها في ذي الحجة على رأس اثنين وعشرين شهرًا من التاريخ.

وقال أبو عمر بعد وقعة أحد، وقال غيره: بعد بنائه عَيْشَةٍ بعائشة......

## ذكر تزويج علي بفاطمة رضي الله عنهما

(وفي هذه السنة) الثانية من الهجرة، (تزوج علي رضي الله عنه بفاطمة رضي الله عنها،) الزهراء البتول، أفضل نساء الدنيا، حتى مريم؛ كما اختاره المقريزي والزركشي والقطب الخيضري والسيوطي في كتابيه، شرح النقاية وشرح جمع الجوامع، بالأدلة الواضحة التي منها أن هذه الأمة أفضل من غيرها. والصحيح أن مريم ليست نبية، بل حكى الإجماع على أنه لم تنبأ امرأة، وقد قال عليات: «مريم خير نساء عالمها وفاطمة خير نساء عالمها»، رواه الحرث في مسنده والترمذي، بنحوه. وقال عليات: «يا بنية، ألا ترضين أنك سيدة نساء العالمين؟»، قالت: يا أبت، فأين مريم؟ قال: «تلك سيدة نساء عالمها»، رواه ابن عبد البر، وبسط ذلك يأتي إن شاء الله تعالى في المقصد الثاني.

وقد أخرج الطبراني بإسناد على شرط الشيخين. قالت عائشة: ما رأيت أحدًا قط أفضل من فاطمة غير أبيها. (قاله الحافظ مغلطاي وغيره) وفيه إجمال بينه بقوله: (وقال الطبري) أحمد بن عبد الله الحافظ محب الدين المكي، (في كتابه ذخائر العقبي) بالمعجمة، جمع ذخيرة، (في مناقب ذوي القربي) للنبي عَلِيَّة: (تزوجها)، أي: عقد عليها (في صفر.) وفي الإصابة: في أوائل المحرّم، (في السنة الثانية،) وفي الخميس عقد عليها في رجب، على الأصح، وقيل: في رمضان. (وبني بها في ذي الحجة على رأس اثنين وعشوين شهرًا من التاريخ) للهجرة. (وقال أبو عمر) ابن عبد البر (بعد وقعة أحد:) ووقعتها في شوال سنة ثلاث، اتفاقًا ورده في الإصابة، أبو عمر) ابن عبد البر (بعد وقعة أحد:) ووقعتها في شوال سنة ثلاث، اتفاقًا ورده في الإصابة، بأن حمزة استشهد بأحد. وقد ثبت في الصحيحين قصة الشارفين لما ذبحهما حمزة، وكان علي أراد أن يني بفاطمة، انتهى.

(وقال غيره:) عقد عليها (بعد بنائه عَلَيْد بعائشة،) الواقع في شوال سنة اثنين أو بعد سبعة

بأربعة أشهر ونصف، وبني بها بعد تزويجها بسبعة أشهر ونصف.

وتزوجها وهي ابنة خمس عشرة سنة وخمسة أشهر ـ أو ستة أشهر ونصف ـ وسنة يومئذ إحدى وعشرون سنة وخمسة أشهر. ولم يتزوج عليها حتى ماتت.

وعن أنس قال: جاء أبو بكر ثم عمر يخطبان فاطمة إلى النبي عَلَيْتُ فسكت ولم يرجع إليهما شيئًا .....

أشهر من الهجرة، وقولان ذكرهما المصنف في الزوجات (بأربعة أشهر ونصف) فيكون العقد في نصف صفر سنة اثنين، أن حسب شهر بنائه بعائشة من المدة، (وبنى بها بعد تزويجها بسبعة أشهر ونصف،) فيكون في شوال، فيوافق قول أبي عمر أنه بعد أحد، فهذا القول كما ترى غير قائل بأن البناء في الحجة، حتى يقال عليه العقد في أوائل جمادى الأولى كما وهم. (وتزوجها وهي ابنة خمس عشرة سئة وخمسة أشهر، أو ستة أشهر ونصف) شهر، والقولان مبنيان على نقل أبي عمر عن عبيد الله بن محمد بن جعفر الهاشمي، أنها ولدت سنة إحدى وأربعين من مولد أبيها عليها.

أما على ما رواه الواقدي عن العباس، وجزم به المدائني وابن الجوزي، أنها ولدت قبل النبوة بخمس سنين، فتكون ابنة تسع عشر سنة وشهر ونصف (وسنة)، أي: علي (يومئذ إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر،) بناء على قول عروة الذي ضعفه أبو عمر، أنه أسلم وهو ابن ثمان سنين، أما على قول ابن إسلحق وهو الراجح، كما مر أنه أسلم وهو ابن عشر سنين، فيكون سنة يوم التزويج، أربعة وعشرين سنة وشهرًا ونصف شهر.

ويقع في كثير من النسخ إِحدى وعشرين بالجرّ، فقوله: وسنه اسم كان مقدرة وهو أظهر من تقدير نحو إِحدى وعشرين، لأن العبارة تصير محتملة للزيد والنقص، (ولسم يتزوج عليها).

ولما خطب إِبنة أبي جهل، واسمها جويرية، في أشهر الأقوال قام عَيِّلِيَّةٍ على المنبر وقال: «لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن»، وقال: «واللَّه لا تجتمع بنت رسول اللَّه عَيِّلِيَّةٍ وبنت عدو اللَّه عند رجل واحد أبدًا، فترك علي الخطبة»، رواه الشيخان وغيرهما.

قال أبو داود: حرم الله على على أن ينكح على فاطمة حياتها لقوله عز وجل: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾، [الحشر: ٧]، وألحق بعضهم أخواتها بها، ويحتمل إختصاصها ويأتي إن شاء الله تعالى بسط ذلك في الخصائص، واستمر ذلك (حتى ماتت) فتزوج بعدها أمامة بنت أختها زينب بوصية من فاطمة بذلك، قاله الحافظ وغيره.

(وعن أنس قال: جاء أبو بكر ثم عمر يخطبان فاطمة) كل لنفسه (إلى النبي) غاية لجاء (عَنِيَالَةٍ، فسكت ولم يرجع إليهما شيئًا،) أي: لم يرد عليهما جوابًا بشيء.

فانطلقا إلى علي رضي الله عنه يأمرانه بطلب ذلك. قال علي: فنبهاني لأمر، فقمت أجر ردائي حتى أتيت النبي عَيِّلِهُ فقلت: تزوجني فاطمة؟ قال: وعندك شيء؟ فقلت: فرسي وبدني، قال: أما فرسك فلا بد لك منها وأما بدنك فبعها، فبعتها بأربعمائة وثمانين، فجئته بها، فوضعتها في حجره، فقبض منها قبضة فقال: أي بلال: ابتع بها لنا طيبًا......

وفي رواية أبي داود: أن أبا بكر خطبها فأعرض عنه، ثم عمر فأعرض عنه، ويروى أنه قال لكل منهما: أنتظر بها القضاء وأنها بكت لما خطباها، فلم يرد عليهما بشيء. (فانطلقا إلى علي رضي الله عنه يأمرانه بطلب ذلك) لرؤيتهما أنه أصلح لها من غيره، لقربه وخلوه من النساء، أو بطلب ذلك لهما على عادة الاستشفاع بالأقارب، وفيه بعد.

(قال على: فنبهاني لأمر) بنون وموحدة ثقيلة، أوقفاني على أمر كنت عنه غافلاً، وهو خطبتها، فتنبهت (فقمت أجرّ ردائي) فرحًا بما تنبهت له وهو خطبة خير النساء، (حتى أتيت النبي عَلَيْتُ فقلت: تزوجني،) بحذف الهمزة المقدرة، أي: أتزوجني (فاطمة؟ قال:) «أو (عندك،) فهو على تقدير همزة الاستفهام أيضًا، (شيء) تصدقها به؟»، (فقلت: فرسي وبدني،) بفتح الباء والدال، درعى.

وروى ابن إسلحق في السيرة الكبرى، عن علي، أنه عَلَيْ قال: «هل عندك شيء؟»، قلت: لا، قال: «فما فعلت الدرع التي سلحتكها»، يعني من مغانم بدر. وروى أحمد عن علي، أردت أن أخطب إلى رسول الله عَلَيْ ابنته فقلت: والله ما لي من شيء، ثم ذكرت صلته وعائدته، فخطبتها إليه، فقال: «وهل عندك شيء؟»، قلت: لا، قال: «فأين درعك الحطيمة التي أعطيتك يوم كذا وكذا؟»، قلت: هي عندي، قال: «فأعطها إياها». وله شاهد عند أبي داود عن ابن عباس، ولا منافاة، لأنه فهم أولا أن مراده النقد، فنفاه، فلما سأله عن درعة علم أنه لا يربد خصوص النقد، فقال: فرسي وبدني، وفي النهاية: الحطيمة التي تحطم السيوف، أي: تكسرها، أو العريضة الثقيلة، أو نسبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم حطمة، كهمزة ابن محارب كانوا يعملون المثقيلة، أو نسبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم حطمة، كهمزة ابن محارب كانوا يعملون المشعها، أي: الدرع وهي مؤنثة وتذكر، (فبعتها) من عثمن بن عفان (بأربعمائة وثمانين) درهما، ثم عثمن رد الدرع إلى علي، فجاء بالدرع والدراهم إلى المصطفى، فدعا لعثمن بدعوات، كما في رواية، (فجئته بها، فوضعتها في حجره فقبض منها قبضة،) مفعول به بضم القاف أكثر من فتحها، ما قبضت عليه من شيء، كما في القاموس والصحاح، والمعنى أخذ بيده دراهم قبض عليها، (فقال - أي بلال -) بفتح الهمزة وسكون الياء حرف نداء: (ابستع،) إشتر (بها لنا طيئا).

وأمرهم أن يجهزوها، فجعل لها سرير مشروط، ووسادة من أدم حشوها ليف. وقال لعلى: إذا أتتك فلا تحدث شيئًا حتى آتيك.

فجاءت مع أم أيمن حتى قعدت في جانب البيت وأنا في جانب، وجاء رسول الله عَلَيْكُ فقال: أههنا أخي، قالت أم أيمن: أخوك وقد زوجته ابنتك؟ قال: نعم. ودخل عَلَيْكُ فقال لفاطمة ائتني بماء، فقامت إلى قعب في البيت فأتت فيه بماء فأحذه ومج فيه ثم

وفي رواية ابن أبي خيثمة، عن علي أمر عَيِّلِيَّةِ أن يجعل ثلث الأربعمائة وثمانين في الطيب، وعلى هذا فهذه القبضة ثلثها، أو أقل، وكملها إلى الثلث. ووقع عند ابن سعد وأبي يعلى، بسند ضعيف عن علي، فقال عَيِّلِيَّةِ: «اجعلوا ثلثين في الطيب وثلثًا في الثياب»، (وأمرهم أن يجهزوها، فجعل لها سريرًا مشروطًا،) أي: مجعول فيه شرائط، أي: حبال.

وفي القاموس: الشريط خوص مفتول يشرط به السرير ونحوه، (ووسادة من أدم حشوها ليف،) وعن جابر: كان فرشهما ليلة عرسهما إهاب كبش، رواه ابن فارس.

وفي رواية: كان لهما فراشان أحدهما محشو بليف، والآخر بحذاء الحذاءين وأربع وسائد، وسادتين من ليف وثنتين من صوف، ولا معارضة لجواز أن واحدة للنوم على السرير، والثلاثة في البيت. (وقال لعلي: إذا أتتك فلا تحدث شيئًا) من جماع ولا مقدماته (حتى آتيك.) زاد في رواية: فأرسل على أسماء بنت عميس، فهيأت البيت، فصلى العشاء، وأرسل فاطمة، (فجاءت مع أم أيمن) بركة الحبشية مولاته عليه السلام، (حتى قعدت) فاطمة مع أم أيمن (في جانب البيت وأنا،) أي: علي، كما في الرواية، (في جانب) آخر من البيت، (وجاء رسول الله عليه) بعدما صلى العشاء الآخرة، (فقال: أههنا أخي! قالت أم أيمن،) مباسطة له عليه السلام، لا مستفهمة إذ لا يخفى حال علي عليها، (أخوك وقد زوجته ابنتك، قال: نعم،) هو كأخي في المنزلة والمواخاة، التي سلفت بيني وبينه في الدين لا في النسب والرضاع، فلا يمتنع علي، وياه بنتي.

صح أنه عَيِّكِيِّ قال له: «أنت مني بمنزلة لهرون من موسى إِلاً أنه لا نبي بعدي». (ودخل عَيْكِيًّ) البيت (فقال لفاطمة: ائتني بماء، فقامت) امتثالاً لأمره، زاد في رواية: تعثر في ثوبها، وربما قال: في مرطها من الحياء، (إلى قعب) بقاف مفتوحة، فعين ساكنة فموحدة، قدح كبير، أو صغير، أو يروي الرجل، كما في القاموس، وفي مقدمة الفتح: هو إناء من خشب (في البيت فأتت فيه بماء، فأخذه وميج فيه،) أي: أخذ منه ماء ووضعه في فمه، ثم رمى به في القعب، (ثم

قال لها: تقدمي، فتقدمت، فنضح بين ثدييها وعلى رأسها وقال: اللهم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ثم قال أدبري فأدبرت فصب بين كتفيها. ثم فعل مثل ذلك بعلي رضي الله عنه. ثم قال له ادخل بأهلك بسم الله والبركة. خرجه أبو حاتم، وأحمد في المناقب بنحوه.

وفي حديث أنس عند أبي الخير القزويني الحاكمي: خطبها علي بعد أن خطبها أبو بكر ثم عمر .....خطبها أبو بكر ثم

قال لها: تقدمي، فتقدمت، فنضح) بفتحات رش (بين ثدييها وعلى رأسها وقال: اللهم إني أعيذها بك،) أجيرها بحفظك (وذريتها من الشيطان الرجيم) المطرود.

وقد استجاب الله تعالى دعاء أم مريم، فما بالك بدعاء سيد الخلق. (ثم قال: أدبري،) بفتح الهمزة، (فأدبرت، فصب بين كتفيها، ثم فعل مثل ذلك بعلي رضي الله عنه.) اختصر الرواية فلفظ: من عزى له ثم قال لعلي: ائتني بماء، قال: فعلمت الذي يريده، فقمت فملأت القعب ماء، فأتيته به، فأخذه فمتح فيه، ثم صب على رأسي وبين ثديي، ثم قال لي: أدبر، فصب بين كتفي، ثم قال: اللهم إني أعيده بك وذريته من الشيطان الرجيم.

وفي حديث أسماء بنت عميس، عند الطبراني تقديم على على فاطمة في ذلك، (ثم قال له: إدخل بأهلك باسم الله والبركة، خرجه أبو حاتم) بن حبان التميمي البستي، (وأحمد في المناقب،) وكذا خرجه أبو داود كلاهما (بنحوه،) من حديث أنس، وحكايته ليلة البناء من قوله: وجاء رسول الله.. إلى آخر الحديث.

أما عن مشاهدة بأن يكون دخل مع النبي عَلَيْكَ لأنه خادمه، وكان ذلك قبل بلوغه، وقبل نزول الحجاب، وأما أن يكون حمله عن علي وهو ظاهر قوله، قال: فعلمت الذي يريد.. الخ، وروى النسائي عن علي: توضأ عَلَيْكَ في إِناء ثم أفرغه على على وفاطمة، ثم قال: «اللهم بارك فيهما، وبارك لهما في شملهما»، وهو بالتحريك الجماع.

في رواية: في شبليهما قال: في الصواعق، قيل: وهي تصحيف، فإن صحت فالشبل ولد الأسد، فيكون ذلك كشفًا وإطلاعًا منه عَلَيْكُ، على أنها تلد الحسنين، فأطلق عليهما شبلين وهما كذلك، انتهى.

يروى عن علي أنه عَيِّكُ حين زوجه دعا بماء فمجه، ثم صبه، ثم رشه في جبينه وبين كتفيه، وعوّده بقل هو الله أحد والمعوذتين.

(وفي حديث أنس عند أبي الخير القزويني الحاكمي،) وابن عساكر، وابن شاذان، بنحوه قال: (خطبها علي،) طلب تزويجها، (بعد أن خطبها أبو بكر، ثم عمر،) وذكرهما ذلك

فقال له عليه الصلاة والسلام: قد أمرني ربي بذلك.

قال أنس: ثم دعاني عليه الصلاة والسلام بعد أيام فقال: ادع لي أبا بكر وعمر وعثمن وعبد الرحمن وعدة من الأنصار، فلما اجتمعوا وأخذوا مجالسهم وكان علي غائبًا فقال عَيْلِيَّةِ:

الحمد الله المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، المطاع المرهوب من عذابه وسطوته، النافذ أمره في سمائه وأرضه، الذي خلق الخلق بقدرته، وميزهم بأحكامه، وأعزهم بدينه، وأكرمهم بنبيه محمد عليه الله المعلى المعلم المعل

لعلي كما في حديثه السابق فوقه، (فقال له عليه الصلاة والسلام: قد أمرني ربي بذلك،) التزويج المفهوم من خطبها.

وقد روى الطبراني برجال ثقات مرفوعًا، أن اللَّه أمرني أن أزوج فاطمة من علي، ولا يقال لم أخره حتى سأله على لجواز أن الأمر ورد بعد سؤال علي، أو قبله، بأن يزوجه إذا سأله. (قال أنس: ثم دعانى عليه الصلاة والسلام بعد أيام، فقال: أدع لي أبا بكر وعمر وعثمن وعبد الرحلمن) بن عوف رضى اللَّه عنهم ، (وعدة من الأنصار،) جماعة بينهم له، لا أنه قال له: أدع عدة، ففي رواية ابن عساكر، عن أنس: بينا أنا عند النبي عَيْلِيَّة، إذ غشيه الوحي، فلما سرى عنه قال: «إِن ربي أمرني أن أزوِّج فاطمة من على، فانطلق فادع لي أبا بكر وعمر»، وسمى جماعة من المهاجرين وبعددهم من الأنصار، (فلما اجتمعوا وأخذوا مجالسهم،) أي: قعد كل واحد في مجلسه اللائق به، (وكان على غائبًا) عن هذا المجلس، وما رواه ابن عساكر أنه عليه السلام أمر عليًا أن يخطب لنفسه، فخطب، وأوجب له عَيْلِيُّه في حضوره فقبل، واستشهد على الصحابة الحاضرين على ذلك، فقال ابن كثير: هذا خبر منكر، (فقال عَيِكَ: الحمد لله لمحمود،) من أسماء الله تعالى، كما صرح به هذا الخبر، وعده بعض العلماء في أسمائه، وفي معر حسان: فذو العرش محمود، لأنه تعالى حمد نفسه وحمده عباده (بنعمته) التي لا تتناهى ولا يستطاع حصرها ولا تضاهى، (المعبود بقدرته) إذ لا قدرة على عبادته إلا بأقداره، (المطاع،) المتبع الذي ينقاد له فيما أراده، وفي التنزيل: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهُ ﴾ [الأنفال: ٢٠]، (المرهوب) الذي يخاف (من عذابه) وفي التنزيل: ﴿وإِياي فارهبون﴾ [البقرة: ٤٠]، (وسطوته) قهره وإذلاله، (النافذ أمره في سمائه وأرضه) جنسهما، فالمراد جميع السموات والأرضين، (الذي خلق الخلق) قدرهم وأوجدهم (بقدرته، وميزهم بأحكامه، وأعزهم بدينه وأكرمهم،) كلهم مؤمنهم وكافرهم، إنسهم وجنهم وملكهم، (بنبيه محمد عَيْكَ ). ودليل العموم قوله تعالى: ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، [الأنبياء: ١٠٧] فإرساله إكرام لجميع الخلائق. إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته جعل المصاهرة سببًا لاحقًا، أمرًا مفترضًا، أوشج به الأرحام، وألزم به الأنام، فقال عز من قائل ﴿وهو الذي خلق من الماء بشرًا فجعله نسبًا وصهرًا وكان ربك قديرًا [الفرقان/٤٥] فأمر الله يجري إلى قضائه، وقضاؤه يجري إلى قدره، ولكل قضاء قدر، ولكل قدر أجل، ولكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت

ويحتمل تخصيص الإكرام بالمؤمنين من الخلق، والأول أولى (إن الله تبارك اسمه، وتعالت عظمته، جعل المصاهرة،) المناكحة، (سببًا،) أمرًا يتوصل به إلى اتصال بعض الأنساب بعض (لاحقًا،) لازمًا لا يستغنى عنه، ولا ينفك عن الناس. (وأمرًا مفترضًا) ثابتًا، وهو قريب في المعنى مما قبله، فهو إطناب مستحسن في الخطب، (أوشج،) بشين وجيم، أوصل (به الأرحام) القرابات، فإن من تزوج من قوم حصل بينه وبينهم قرابة بالنسل، ولم يذكر المجد، تعديته بالهمزة. وفي المغنى: النقل بالهمزة قيل: كله قياسي، وقيل: سماعي في القاصر، والمتعدى إلى واحد. والحق أنه قياسي في القاصر، سماعي في غيره، وهذا ظاهر مذهب سيبويه، (وألزم) بلام وزاي، (به) بالتلبس بذلك السبب (الأنام،) وفي نسخة: بكاف وراء، من الإكرام، (فقال عز من وزاي، (به) بالتلبس بذلك السبب (الأنام،) وفي نسخة: بكاف وراء، من الإكرام، (فقال عز من قائل: ﴿وهو الذي خلق من الماء بشرًا﴾ [الفرقان: ٤٥]، من المني إنسانًا (فجعله نسبًا،) أي: فا نسب، (وصهرًا) ذا صهر، بأن يتزوج ذكرًا أو أنثى طلبًا للتناسل.

قال الكيا الهراسي: وهو يدل على أن الله جعل الماء سبب الاجتماع والتآلف والرضاع، وفيه إشارة إلى المحرمات بالنسب والسبب، وأن كل ذلك تولد من الماء، (فأمر الله يجري إلى قضائه،) هو إرادته إيجاد العالم على نظامه العجيب، كذا في شرح المشكاة للشهاب المكي، وفي شرحه للأربعين، هو عند الأشعرية إرادته الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه، وفي شرح المقاصد: هو عبارة عن وجود جميع الموجودات في العالم مجتمعة، ومجملة على سبيل الإبداع.

(وقضاؤه يجري إلى قدره) هو تعلق الإرادة بالأشياء في أوقاتها، كما في شرح المشكاة، وفي شرح الأربعين: إيجاده على ما يطابق العلم، وأنه يرحم من يشاء من خلقه فضلاً، ويعذب من شاء عدلاً، وفي شرح المقاصد: هو عبارة عن وجود مواد الموجودات الخارجية مفصلة واحدًا بعد واحد، فيما لا يزال بشهادة وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم، (ولكل قضاء قدر، ولكل قدر أجل،) مدة، (ولكل أجل كتاب،) لكل وقت وأمد حكم مكتوب فيه تحديده، (يمحو الله) منه (ما يشاء ويثبت،) بالتخفيف والتشديد، فيه ما يشاء من الأحكام وغيرها.

وعنده أم الكتاب. ثم إن الله تعالى أمرني أن أزوج فاطمة من علي بن أبي طالب، فاشهدوا أني قد زوجته على أربعمائة مثقال فضة إن رضي بذلك علي.

ثم دعا عَيْنِكُم بطبق من بسر ثم قال: انتهبوا، فانتهبنا.

ودخل علي فتبسم النبي عَلَيْكُ في وجهه ثم قال: إن الله عز وجل أمرني أن أزوجك فاطمة على أربعمائة مثقال فضة، أرضيت بذلك؟ فقال قد رضيت بذلك يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام:

واستدل به الحنفية على تبدل السعادة والشقاوة، وأجاب الأشعرية: بأن ذلك التبديل في غير الكتاب الأزلي لقوله: (وعنده أم الكتاب،) أي: أصله الذي لا يغير منه شيء، وهو ما كتبه في الأزل. وقيل: أصل الكتب وهو اللوح المحفوظ، إذ ما من كائن إلا وهو مكتوب فيه، وذكر هذا في هذا المقام للإلماج إلى أن من سنن المرسلين النكاح، لأن صدر الآية: ﴿ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجًا وذرية ، وقد أخرج ابن أبي حاتم عن سعد بن هشام، قال: قلت لعائشة: إني أريد أن أتبتل، قالت: لا تفعل، أما سمعت الله يقول: وتلت الآية. (ثم) أقول: (إن الله تعالى أمرني أن أزوج فاطمة من على بن أبي طالب، فاشهدوا أني قد زوجته) إياها (على أربعمائة منقال فضة.

وفي الحديث السابق: أنه باع بدنه بأربعمائة وثمانين درهمًا، فيجوز أن الدراهم كانت مقدرة بما تساوي المثاقيل وزنًا، أو أنه زاد على ما باع به الدرع، (إن رضي بذلك علي.) وفي ذخائر العقبى: اختلف في صداقها كيف كان، فقيل: كان الدرع ولم يكن إذ ذاك بيضاء ولا صفراء، وقيل: كان أربعمائة وثمانين، وورد ما يدل لكلا القولين. ويشبه أن العقد وقع على الدرع، وأنه عَيِّلِةً أعطاها عليًا ليبيعها، فباعها، وأتاه بثمنها، فلا تضاد بين الحديثين، انتهى ملخصًا. وهذا الجمع مدلول الحديث السابق، ثم إياك أن تفهم أن هذا الصداق يماثلها.

وقد ذكر السيوطي، أنه رأى في بعض المجاميع عن التكريتي: أن مهر المثل لا يتصور في حق فاطمة، لأنه لا مثل لها، قال وهو قول حسن بالغ: (ثم دعا عَلَيْكُ بطبق،) أي: طلب طبقًا، على التوسع، أدخلت عليه الباء أو الباء سببية، والمفعول محذوف تقديره: دعا رجلاً بسبب إحضار طبق (من بسر، ثم قال: انتهبوا،) أمر من الانتهاب، وهو أخذ الجماعة الشيء على غير اعتدال، (فانتهبنا، ودخل علي) بعد ذلك، (فتبسم النبي عَلَيْكُ في وجهه،) تبشيرًا له، بأن الله رضيها لمن خطبها قبل، كما أرشد له قوله، (ثم قال: إن الله عز وجل أموني أن أزوجك فاطمة،) فلا تنافي بين هذا وبين السابق، أن عليًا خطبها، وركن له المصطفى (على أربعمائة والسلام: مثقال فضة، أرضيت بذلك؟ فقال: قد رضيت بذلك يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام:

جمع الله شملكما وأعز جدكما، وبارك عليكما، وأخرج منكما كثيرًا طيبًا. قال أنس: فوالله لقد أخرج الله منهما الكثير الطيب.

والعقد لعلي وهو غائب محمول على أنه كان له وكيل حاضر، أو على أنه لم يرد به العقد، بل إظهار ذلك، ثم عقد معه لما حضر،

«جمع الله شملكما وأعز جدكما»، بفتح الجيم، حظكما، (وبارك عليكما،) ودعا لهما أيضًا بنحو ذلك ليلة البناء كما مر، (وأخرج منكما) نسلاً (كثيرًا طيبًا).

وفي رواية أبي الحسن بن شاذان: أنه لما زوجه وهو غائب قال: «جمع الله شملهما، وأطاب نسلهما، وجعل نسلهما مفاتيح الرحمة، ومعادن الحكمة، وأمن الأمة»، فلما حضر علي تبسم عَلَيْكَ وقال: «إِن اللّه أمرني أن أزوجك فاطمة، وإِن اللّه أمرني أن أزوجكها على أربعمائة مثقال فضة»، فقال: رضيتها يا رسول الله، ثم خرّ علي ساجدًا لله شكرًا، فلما رفع رأسه قال عَلَيْكَ: «بارك الله لكما، وبارك فيكما، وأعز جدكما، وأخرج منكما الكثير الطيب».

(قال أنس) بن لملك: راوي الحديث رضي الله عنه مشيرًا إلى أن الله تعالى أجاب دعاءه عَيِّلَة، مؤكدًا ذلك بالقسم، (فوالله لقد أخرج) الله (منهما الكثير الطيب) الطاهر، وجعل فيهم علماء وأولياء وكرماء، وملأ بهم الأرض ولله الحمد، وهم نسل النبوة.

وقد روى الطبراني والخطيب، عن ابن عباس، قال على الله لم يبعث نبيًا قط إلا جعل ذريته من صلبه غيري، فإن الله جعل ذريتي من صلب علي»، ثم حديث أنس هذا، قال ابن عساكر: غريب فيه مجهول، وأقره الحافظ في اللسان، وإشارة صاحب الميزان إلى أنه كذب مردوده، كيف وله شاهد عند النسائي بإسناد صحيح عن بريدة: أن نفرًا من الأنصار قالوا لعلي: لو كانت عندك فاطمة، فدخل على النبي عبد المعلم عليه فقال: «ما حاجة ابن أبي طالب؟»، قال: فذكرت فاطمة، فقال على الأنصار طالب؟»، قال: فذكرت فاطمة، فقال على الأمراء وأهلاً»، فخرج إلى الرهط من الأنصار رسول الله على الله على الأهل، وأعطاك الرحب، فقلما كان بعدها زوجة، قال: يا على لا بد للعرس من وليمة، قال سعد: عندي كبش، وجمع له رهط من الأنصار آصمًا من فتوضأ، ثم أفرغه على على وفاطمة، فقال: «اللهم بارك فيهما، وبارك عليهما، وبارك لهما في فتوضأ، ثم أفرغه على على وفاطمة، فقال: «اللهم بارك فيهما، وبارك عليهما، وبارك لهما في نسلهما»، (والعقد لعلي وهو غائب محمول، على أنه كان له وكيل حاضر) قبل العقد من المصطفى فورًا، (أو على أنه لم يرد به العقد، بل إظهار ذلك ثم عقد معه لما حضر،) وقد يرد على هذا قوله: اشهدوا أني قد زوجته، ثم لم ينقل عقده له بعد حضوره، إلا أن يقال قوله له:

أو على تخصيصه بذلك، جمعا بينه وبين ما ورد، مما يدل على شرط القبول على الفور.

وأخرج الدولابي، عن أسماء قالت: لقد أولم على على فاطمة، فما كان وليمة في ذلك الزمان أفضل من وليمته، رهن ردعه عند يهودي بشطر من شعير، وكانت وليمته آصعًا من شعير وتمر وحيس. والحيس: التمر والأقط.

«أمرني اللَّه أزوجك فاطمة»، وإن كان إخبارًا تضمن العقد لقوله: «أرضيت؟»، فقال علي: «قد رضيت»، (أو على تخصيصه بذلك،) لأن له عَلَيْكُ أن يزوج من شاء لمن شاء، (جمعا بينه وبين ما ورد مما يدل على شرط القبول على الفور.

وقد ذهب الملكية إلى أن التفريق اليسير لا يضر، فلعل غيبة علي كانت قريبة جدًا، وقد يفهم من ظاهر الحديث أنه أتى في المجلس وهم ينتهبون البسر أو بعده، وأجاز أبو حنيفة التفريق مطلقًا، ومنعه الشافعي مطلقًا، هذا وأخذ بعضهم من هذا الخبر، أن نكاح القرابة القريبة ليس خلاف الأولى، كما تقول الشافعية، وأجيب بأن عليًا قريب بعيد، إذ المراد بالقرابة القريبة من هي في أول درجات الخؤلة والعمومة، وفاطمة بنت ابن عم، فهي بعيدة، ونكاحها أولى من الأجنبية؛ وأما الجواب بأن عليًا لم يكن كفؤ حينئذ لفاطمة سواه، فرد بأن أباه كافر، وأبوها سيد الخلق، (وأخرج الدولابي،) بفتح الدال وضمها، الحافظ أبو بشر محمد بن أحمد الرازي، (عن الحلق، وأحلم على على فاطمة، فما كان) وجد (وليمة في ذلك الزمان أفضل من أسماء قالت: لقد أولم على على فاطمة، فما كان) وجد (وليمة في ذلك الزمان أفضل من وليمته) لتقللهم حينئذ (رهن درعه عند يهودي) لا ينافي أنه باعها، لأن عثلن ردها له، كما مر أو أنها غيرها لتخلل مدة بين العقد والبناء.

ولم أر تسمية اليهودي (بشطر من شعير،) قيل: أراد نصف مكوك، وقيل: نصف وسق، قاله في النهاية، (وكانت وليمته آصعًا، ) بفتح الهمزة وضم الصاد ومد (من شعير وتمر وحيس) وكبش من عند سعد، وآصع ذرة من عند جماعة من الأنصار.

كما في حديث بريدة (والحيس،) بفتح الحاء المهملة، وسكون التحتية وسين مهملة، (التمر والأقط.) فعطفه على التمر من عطف الكل على الجزء، وهو بفتح الهمزة وكسر القاف.

قال عياض: هو جبن اللبن المستخرج زبده، وقيل: لبن مجفف مستحجر يطبخ به، وفي القاموس: الحيس: تمر يخلط بسمن، وأقط يعجن شديدًا، ثم يندر منه نواه. قال الحافظ: وقد يخلط مع هذه الثلاثة غيرها، كالسويق انتهى، ولا ينافى هذا قول الشاعر:

التمر والسمن جميعًا والأقط المحيس إلا أنه لم يختلط لأنه أراد أنه لم يختلط لأنه أراد أنه لم يختلط فيما حضره، وأنها حيس بالقوة لوجود الأجزاء دون الخلط.

وأخرج أحمد في المناقب عن علي: كان جهاز فاطمة رضي الله عنها خميله وقربة ووسادة من أدم حشوها ليف.

# [قتل كعب بن الأشرف وهي سرية محمد بن مسلمة]

(وأخرج) الإمام (أحمد في المناقب عن علي،) قال: (كان جهاز فاطمة رضي الله عنها، خميله،) باللام والهاء، بساط له خمل، أي: هدب رقيق، والجمع خميل بحذف الهاء، (وقربة ووسادة،) بكسر الواو، مخدة (من أدم) جلد (حشوها ليف،) أي: وسريرًا مشروطًا، كما في الرواية السابقة، ومر أن في رواية: أربع وسائد، وأنه يجمع بأن واحدة على السرير، وثلاثة في البيت، ومر أن فرشهما ليلة عرسهما كان جلد كبش، وأنه كان لهما فراشان، ولا معارضة، لأن الجهاز مجموع ذلك، فبعض الرواة ذكر ما لم يذكر الآخر.

وروي عن الحسن البصري قال: كان لعلي وفاطمة قطيفة، إذا لبسوها بالطول انكشفت ظهورهما، وإذا لبسوها بالعرض انكشفت رؤوسهما، وجاء أنه على مكث ثلاثة أيام لا يدخل عليهما بعد البناء، ثم دخل في الرابع في غداة باردة وهما في لحاف واحد، فقال: «كما أنتما»، وجلس عند رأسهما، ثم أدخل قدميه وساقيه بينهما، فأخذ علي أحدهما فوضعها على صدره وبطنه، ليدفيهما، وأخذت فاطمة الأخرى فوضعتها على صدرها وبطنها لتدفيهما، وطلبت خادمًا فأمرها بالتسبيح والتحميد والتكبير.

وعن أنس قال: جاءت فاطمة إلى النبي عَيِّلِيَّ فقالت: يا رسول اللَّه، إني وابن عمي، ما لنا فراش إلا جلد كبش ننام عليه بالليل، ونعلف عليه ناضحنا بالنهار، فقال: «يا بنية، اصبري، فإن موسى بن عمران أقام مع امرأته عشر سنين ما لهما فراش إلا عباءة قطوانية»، أي: بيضاء قصيرة الخمل، كما في النهاية، وهو بفتحتين نسبة إلى موضع بالكوفة كما في القاموس، وفي الصحيحين ومسند أحمد عن علي أن فاطمة شكت ما تلقى من أثر الرحى مما تطحن، فأتى النبي عَيِّلِةً سبي، فانطلقت فلم تجده، فأخبرت عائشة، فلما جاء عَيِّلِة، أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، فجاء عَيِّلِةً إلينا، وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت لأقوم فقال: «على مكانكما»، فقعد بيننا عتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال: «ألا أعلمكما خيرًا مما سألتماني؟»، قلنا: بلى، قال: «كلمات علمنيهن جبريل، إذا أخذتما مضاجعكما من الليل، فكبرا ثلاثًا وثلاثين، وسبحا ثلاثًا وثلاثين، وسبحا ثلاثًا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم»، ويأتي إن شاء اللَّه تعالى من مناقبهما في الأولاد والكتب النبوية، واللَّه تعالى من مناقبهما

#### قتل كعب بن الأشرف

ثم سرية محمد بن مسلمة وأربعة معه إلى كعب بن الأشرف اليهودي، لأربع عشرة ليلة مضت من ربيع الأول، على رأس خمسة وعشرين شهرًا من الهجرة. روى أبو داود والترمذي من طريق الزهري عن عبد الرحمٰن بن عبد الله بن

(ثم سرية محمد بن مسلمة،) بفتح الميم واللام، الأنصاري الأوسي، أبو عبد الرحلن، وقيل: أبو عبد الله شهد بدرًا والمشاهد كلها، وكان من فضلاء الصحابة، وهو أكبر من اسمه محمد فيهم، ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة في قول الواقدي، وهو ممن سمى محمدًا في المجاهلية ومات بالمدينة في صفر سنة ثلاث وأربعين. والإضافة بيانية، أي: السرية التي هي محمد، (وأربعة معه،) سيأتي أسماؤهم، وخص بالذكر لأنه الأمير عليهم والملتزم لقتل كعب، وإطلاق السرية عليهم، على قول ابن السكيت وغيره، أن مبدأها خمسة، كما مر (إلى كعب بن الأشرف،) بفتح الهمزة، وسكون المعجمة، وفتح الراء وبالفاء، (اليهودي،) حلفا.

قال ابن إِسلحق وغيره: كان عربيًا من بني نبهان، وكان أبوه أصاب دمًا في الجاهلية، فأتى المدينة، فحالف بني النضير، فشرف فيهم، وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق، فولدت له كعبًا، وكان طويلاً جسيمًا ذا بطن وهامة، شاعرًا مجيدًا، ساد يهود الحجّاز بكثرة ماله، فكان يعطى أحبار يهود ويصلهم، فلما قدم النبي عَيْلِكُ المدينة، جاءه أحبار اليهود من بني قينقاع، وبني قريظة لأخذ صلته على عادتهم، فقال لهم: «ما عندكم من أمر هذا الرجل؟»، قالوا: هو الذي كنا ننتظر، ما أنكرنا من نعوته شيعًا، فقال لهم: «قد حرمتم كثيرًا من الخير، ارجعوا إلى أهليكم، فإن الحقوق في مالي كثير»، فِرجعوا عنه خائبين، ثم رجعوا إليه وقالوا له: إنا أعجلنا فيما أخبرناك به أولاً، ولما استنبانا علمنا أنا غلطنا، وليس هو المنتظر، فرضي عنهم ووصلهم، وجعل لكل من تابعهم من الأحبار شيئًا من ماله، وكانت كما قال ابن سعد: (لأربع عشرة ليلة،) أي: في الليلة الرابعة عشر، لما يأتي أن قتله كان ليلاً (مضت من ربيع،) بالتنوين، (الأول،) وصف تابع له في الإعراب، وتجوز الإضافة من إضافة الشيء إلى نفسه لاختلاف اللفظين، نحو: حب الحصيد، واستعماله بدون شهر مخالف لقول الأزهري: العرب تذكر الشهور كلها مجردة من لفظ شهر إلا شهري ربيع ورمضان، للفرق بين ربيع الشهور والزمان، لاشتراك ربيع بين الشهر والفصل. فالتزموا لفظ شهر في الشهر، وحذفوه في الفصل للفصل، ولم يبال المصنف بذلك تبعًا للحافظ، لا من اللبس هنا لا سيما مع قوله: (على رأس خمسة وعشرين شهرًا من الهجرة) النبوية، (روى أبو داود والترمذي من طريق الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب، (عن عبد الرحمٰن بن عبد الله بن كعب بن لملك) الأنصاري، أبي الخطاب المدني، الثقة العالم من رجال الصحيحين، مات في إمارة هشام، (عن أبيه) عبد الله أحد الإخوة الأنصاري، الشاعر المدني الثقة، يقال له: رؤية، كعب بن لملك عن أبيه: أن كعب بن الأشرف كان شاعرًا، وكان يهجو رسول الله عَلَيْكُم قدم المدينة وأهلها أخلاط، فأراد استصلاحهم، وكان اليهود والمشركون يؤذون المسلمين أشد الأذى، فأمر رسول الله عَلِيْكُم بالصبر.

فلما أبي كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذاه،

مات سنة سبع، أو ثمان وتسعين. (أن كعب بن الأشرف كان شاعرًا، وكان يهجو رسول الله عِلَيْنَة، ويحرض عليه كفار قريش،) واستأنف قوله: (وكان النبي عَلِيَّة قدم المدينة وأهلها أخلاط،) جمع خلط كأحمال وحمل، أي: مجتمعون من قبائل شتى، (فأراد) لاختلاف عقائدهم وأحوالهم (استصلاحهم،) بجمعهم على كلمة الإسلام، (وكان اليهود والمشركون يؤذون المسلمين أشد الأذى،) كما قال تعالى: ﴿ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ومن الذين أشركوا أذى كثيرًا ﴾ [آل عمران: ١٨٦]، (فأمر رسول الله عَلَيْةَ،) لفظ الرواية كما في المتح، فأمر الله رسوله والمسلمين، (بالهبو،) قال تعالى: ﴿وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ﴾ [آل عمران: ١٨٦].

قال البيضاوي: من معزوماتها التي يجب العزم عليها، أو مما عزم الله عليه، أي: أمر به وبالغ فيه، (فلما أبي كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذاه،) وقد كان عاهد النبي عليه أب أن لا يعبن عليه أحدًا، فنقض كعب العهد، وسبه وسب أصحابه، وكان من عداوته، أنه لما قدم البشير أن يقتل من قتل ببدر، وأسر من أسر، قال كعب: أحق هذا؟ أترون أن محمدًا قتل هؤلاء الذين يسمى هذان الرجلان فهؤلاء أشراف العرب، وملوك الناس، والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها، فلما أيقن الخبر، ورأى الأسرى، مقرنين كبت وذل، وخرج إلى قريش يبكي على قتلاهم ويحرضهم على قتاله عليه العيص، فأنزلته وأكرمته، فجعل يحرض على السهمي، وعنده زوجته عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص، فأنزلته وأكرمته، فجعل يحرض على النبي، وينشد الأشعار، فبلغه ذلك، فدعا حسان فهجا المطلب وزوجته، وأسلما بعد رضي الله عنهما، فلما بلغ ذلك عاتكة ألقت رحله وقالت: ما لنا ولهذا اليهودي، فخرج من عندها وصار يتحول من قوم إلى قوم، فيفعل مثل ما فعل عند عاتكة ويبلغ خبره النبي عليه فيذكره لحسان، فيهجوه فيفعلون معه كما فعلت عاتكة، ثم رجع إلى المدينة فشبب بنساء المسلمين حتى يتعرف من ذكر ابن إسلحق وغيره قال في الإملاء، أي: تغزل فيهن وذكرهن بسوء، قال السهيلي: وكان قد شبب بمكة بأم المفضل زوج العباس فقال:

أراحيل أنيت ليم ترحيل بمنتقبة وتارك أنيت أم النفيضل بالتحسرم

أمر رسول الله عَلِيْكُم سعد بن معاذ أن يبعث رهطًا ليقتلوه.

وفي رواية قال عَيَّلِيَّةِ: من يتكفل لنا بابن الأشرف؟ ـ وفي أخرى: «من لكعب بن الأشرف» أي من ينتدب لقتله ـ فقد استعلن بعداوتنا وهجانا، وقد خرج إلى قريش فجمعهم على قتالنا. وقد أخبرني الله بذلك. ثم قرأ على المسلمين وألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً، أولئك الذين لعنهم الله [النساء/٥١،٥١].

في أبيات رواها يونس عن ابن إسحق. (أمر رسول الله عَيِّلِيَّة سعد بن معاذ أن يبعث رهطاً ليقتلوه) ففعل كما يأتي، (وفي رواية:) عند ابن عائذ، من طريق أبي الأسود عن عروة، (قال عليه الصلاة والسلام: «من يتكفل لنا بابن») أي: بقتل ابن (الأشرف) كعب؟ (وفي الأعرى) عند البخاري، عن جابر قال رسول الله عَيِّلِيَّة: («من لكعب بن الأشرف)، فإنه قد آذى الله ورسوله»، قال في الفتح: (أي: من) الذي (ينتدب لقتله،) أي: يتوجه له، وجمع شيخنا بين هذه الروايات، بأنه سأل خصوص سعد مرة، ثم قال: من لنا بابن الأشرف مرة ثانية، وفي أخرى: من لكعب بن الأشرف، وفي رواية ابن عائذ عن عروة، (فقد استعلن) الفاء تعليلية، والسين للتأكيد، أي: أعلن (بعداوتنا،) أو للطلب، والياء زائدة، أي: طلب إظهار عداوتنا حتى من غيره، (وهجانا، وقد خرج إلى المشركين) بمكة (فجمعهم) حملهم (على قتالنا،) بقوله الشعر لهم، وتذكيرهم قتلى بدر. وعند ابن عائذ أيضًا عن الكلبي: أنه خالف قريشًا عند أستار الكعبة على قتال ابن هشام المسلمين، ثم لفظ ابن عائذ عن عروة: فأجمعهم على قتالنا، وتوقف فيه الجمال ابن هشام النحوي، بقول اللغويين أجمع في المعاني، خاصة نحو: فأجمعوا أمركم، وأما جمع، ففي المعاني كجمع كيده، والإجرام كجمع مالاً، قال: فإن صح لفظ الحديث وجب تأويله على المعاني كجمع كيده، والإجرام كجمع مالاً، قال: فإن صح لفظ الحديث وجب تأويله على حذف مضاف، أي: فاجمع رأيهم، انتهي. (وقد أخبرني الله بذلك).

حذف من الرواية ما لفظه: ثم قدم أخبث ما كان ينتظر قريشاً تقدم فيقاتلنا، (ثم قرأ على المسلمين) ما أنزل الله عليه فيه، (﴿ألم تر إِلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت﴾) [النساء: ٥١].

قال الجلال: صنمان لقريش، وقال البيضاوي: الجبت الصنم في الأصل، واستعمل في كل ما يعبد من دون الله، وقيل: أصله الجبس، وهو الذي لا خير فيه، فقلبت سينه تاء، والطاغوت الباطل من معبود أو غيره. ﴿ويقولون للذين كفروا﴾ لأجلهم وفيهم ﴿هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا﴾ أقوم دينًا، وأرشد طريقه، ﴿أولئك الذين لعنهم الله، ﴾ طردهم،

ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا.

وفي الإكليل: فقد آذانا بشعره، وقوى المشركين.

ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرًا ، مانعًا من عذابه، ذكر ابن عائذ في صدر هذه الرواية عن أبي الأسود، عن عروة قال: أنبعث عدو الله يهجو رسول الله على والمؤمنين ويمتدح عدوهم، ويحرضهم عليهم، فلم يرض بذلك حتى ركب إلى قريش فاستقواهم على رسول الله على أبي فقال له أبو سفين والمشركون: أديننا أحب إليك أم دين محمد وأصحابه، وأي دينينا أهدى في رأيك وأقرب إلى الحق؟، فقال: فأنزل الله: وألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب [آل عمران: ٢٣] الآية، وخمس آيات فيه وفي قريش، فجزم عروة بأنها نزلت في كعب، ونحوه ما روى أحمد وغيره، عن ابن عباس قال: لما قدم كعب مكة قالت قريش: ألا ترى إلى هذا المنبصر المنبتر من قومه، يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج، وأهل السدانة، وأهل السقاية، قال: أنتم خير، فنزل فيهم: وإن شانئك هو الأبتر [الكوثر: ٣]، ونزلت: وألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب، إلى ونصيرًا [آل عمران: ٢٣].

وأخرج ابن إسلحق عن ابن عباس، كان الذين خربوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة حيي بن أخطب، وسلام بن أبي الحقيق، وأبو رافع، والربيع، وعمارة، وهوذة، فلما قدموا على قريش قالوا: هؤلاء أحبار يهود، وأهل العلم بالكتب الأولى، فسلوهم أدينكم خير أم دين محمد؟ فسألوهم، فقالوا: دينكم خير من دينه، وأنتم أهدى منه وممن اتبعه، فأنزل الله: ﴿الم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب﴾ [آل عمران: ٢٣]، إلى قوله: ﴿ملكًا عظيمًا﴾ [النساء: ٤٥]، ولذا قال الحلال والبيضاوي: أنها نزلت في كعب، وفي جمع من اليهود خرجوا إلى مكة وساقا نحو القصة، وزاد البيضاوي: إنهم سجدوا لآلهة الكفار، ليطمئنوا إليهم.

وقوله في صدر عبارته نزلت في يهود، قالوا: عبادة الأصنام أرضى عند الله مما يقول محمد، وقيل: في حيي وكعب في جمع من اليهود.. الخ، ليس بخلاف محقق، لإمكان حمل الأول المبهم على الثاني المبين، خصوص من نزلت فيه كما هو الواقع.

(وفي الإكليل) لأبي عبد الله الحاكم من حديث جابر: (فقد آذانا بشعره وقوى الممشركين) علينا، قال الحافظ: ووجدت لقتل كعب بن الأشرف سببًا آخر في فوائد عبد الله بن إسلحق الخراساني، بسند ضعيف من مرسل عكرمة، وهو أنه صنع طعامًا وواطأ جماعة من اليهود، أنه يدعو النبي عَلِيكُ إلى الوليمة، فإذا حضر فتكوا به، ثم دعاه فجاء ومعه بعض أصحابه، فأعلمه جبريل بما أضمروه بعد أن جالسه، فقام يستره جبريل بجناحه، فلما فقدوه تفرقوا، فقال حينئذ: «من ينتدب لقتل كعب؟»، ويمكن الجمع بتعدد الأسباب، انتهى.

وفي رواية ابن إسلحق: فقال محمد بن مسلمة، أخو بني عبد الأشهل: أنا لك به يا رسول الله، أنا أقتله، قال: فافعل إن قدرت على ذلك. قال: يا رسول الله إنه لا بد لنا أن نقول، قال: قولوا ما بدا لكم فأنتم في حل من ذلك.

(وفي رواية ابن إسلحق) عن شيخه عبد الله بن أبي المغيث بن أبي بردة، (فقال محمد بن مسلمة، أخو بني عبد الأشهل: أنا) أتكفل (لك به يا رسول الله، أنا أقتله، قال: فافعل إن قدرت على ذلك، قال:) وفي البخاري عن جابر، فقال: أي محمد: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: «نعم».

وعند الحاكم، عن جابر فقال عَيْلِيّة: «أنت له»، وفي رواية ابن عائذ، عن عروة، فسكت عَيْلِيّة، فقال محمد بن مسلمة: أقر صامت ومثله في فوائد سمويه، قال الحافظ: فإن ثبت احتمل أنه سكت أولاً، ثم أذن له، فإن في رواية عروة أيضًا أنه قال له: إن كنت فاعلاً فلا تعجل حتى تشاور سعد بن معاذ، قال: فشاوره، فقال له: توجه إليه، وأشك إليه الحاجة، وسله أن يسلفكم طعامًا، انتهى.

وعند ابن إسلحق: فرجع محمد بن مسلمة ثلاثًا لا يأكل ولا يشرب إلا ما تعلق به نفسه، فذكر ذلك له عَيْلِيَّة، فدعاه فقال: «لم تركت الطعام والشراب؟»، قال: يا رسول اللَّه قلت لك قولاً لا أدري هل أفين لك به أم لا؟، قال: «إنما عليك الجهد».

وعند ابن عبد البر: فمكث أيامًا مشغول النفس بما وعده من قتل ابن الأشرف، فأتى أبا نائلة، وعباد بن بشر، والحرث بن أوس، وأبا عبس بن جبر فأخبرهم بما وعد به رسول الله عليه من قتله، فأجابوه وقالوا: كلنا نقتله، ثم أتوا رسول الله عليه فقالوا: (يا رسول الله، لا بد لنا أن نقول) قولاً غير مطابق للواقع، يسر كعبًا لنتوصل به إلى التمكن من قتله، وقال المبرد: حقه أن تول نتقول، يريد نفتعل قولاً نحتال به، (قال: قولوا ما بدا لكم فأنتم في حل من ذلك،) فأباح مم الكذب، لأنه من خدع الحرب.

وفي البخاري: قال محمد: فأذن لي أن أقول شيقًا، قال: قل، فكأنه قال له ذلك، ثم قاله للجماعة. قال الحافظ: وظهر من سياق ابن سعد للقصة أنهم استأذنوه في أن يشكوا منه وأن يعيبوا دينه، انتهى..

قال ابن المنير: هنا لطيفة هي أن النيل من عرضه كفر، ولا يباح إلا بإكراه لمن قلبه مطمئن بالإيمان، وأين الإكراه هنا، وأجاب أن كعبًا كان يحرض على قتل المسلمين، وكان في قتله خلاصهم، فكأنه أكره الناس على النطق بهذا الكلام، بتعريضه إياهم للقتل، فدفعوا عن أنفسهم بألسنتهم، مع أن قلوبهم مطمئنة بالإيمان، انتهى. وهو حسن نفيس.

# فاجتمع في قتله محمد بن مسلمة وأبو نائلة ـ بنون وبعد الألف تحتية ـ

وفي البخاري ومسلم: فأتاه محمد بن مسلمة، فقال: إِن هذا الرجل قد سألنا صدقة، زاد الواقدي: ونحن ما نجد ما نأكل، وفي مرسل عكرمة: إِن نبينا أراد منا الصدقة، وليس مال نصدقه، انتهى. وأنه قد عنانا، وإني قد أتيتك أستسلفك، قال كعب: وأيضًا والله لتملنه، قال: إِنا قد اتبعناه فلا يجب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقًا أو وسقين.

وفي رواية عروة: وأحب أن تسلفنا طعامًا، قال: وأين طعامكم؟ قالوا: أنفقناه على هذا الرجل وعلى أصحابه، قال: ألم يأن لكم أن تعرفوا ما أنتم عليه من الباطل، انتهى. قال: نعم ارهنوني، قالوا: أي شيء تريد؟، قال: ارهنوني نساءكم، قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ زاد ابن سعد من مرسل عكرمة: ولأنا منك، وأي امرأة تمتنع منك لجمالك.

وفي رواية الخراساني: وأنت رجل حسان يعجب النساء، وحسان بضم الحاء، وشد السين المهملتين، ولعلهم قالوا له: أنت أجمل العرب تهكمًا، وإن كان هو في نفسه جميلاً كما قال الحافظ، انتهى. قال: فارهنوني أبناءكم، قالوا: كيف نرهنك أبناءنا، فيسب أحدهم، فيقال رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا ولكنا نرهنك اللأمة، يعني السلاح. وفي مرسل عكرمة: ولكنا نرهنك سلاحنا مع علمك بحاجتنا إليه، قال: نعم.

وفي رواية الواقدي: وإنما قالوا له ذلك لئلا ينكر عليهم مجيئهم إليه بالسلاح، انتهى. فواعده أن يأتيه هكذا في الصحيح: أن الذي خاطب كعبًا بذلك، هو محمد بن مسلمة، وعند ابن إسلحق وغيره من أهل المغازي: أنه أبو نائلة جاءه وقال له: ويحك يا ابن الأشرف، إني قد جفتك لحاجة أريد أن أذكرها لك فاكتم عني، قال: افعل، قال: كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلاء، عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبل حتى جاع العيال، وجهدت الأنفس، وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا، فقال كعب: أنا ابن الأشرف، فأما والله لقد كنت أخبرك يا ابن سلامة أن الأمر سيصير إلى ما أقول، فقال: إني أردت أن تبيعنا طعامًا لك، ونرهنك ونوثق لك، وتحسن في ذلك وإن معي أصحابًا على مثل رأيي، وقد أردت أن آتيك بهم، فتبيعهم وتحسن نرهنك من الحلقة ما فيه وفاء، فقال: إن في الحلقة لوفاء، وأومأ الدمياطي إلى ترجيحه، قال الحافظ: ويحتمل أن كلاً منهما كلمه في ذلك، لأن أبا نائلة أخوه من الرضاعة، ومحمد بن مسلمة ابن أخيه، (فاجتمع في قتله،) أي: الذهاب له، (محمد بن مسلمة وأبو نائلة، بنون وبعد الألف تحتية،) وهذا لفظ قتله، وفي شرح المصنف: وبعد الألف همزة، ويكن الجمع أنه يكتب بالياء، وينطق بالهمزة، الفتح. وفي شرح المصنف: وبعد الألف همزة، ويكن الجمع أنه يكتب بالياء، وينطق بالهمزة،

سلكان بن سلامة \_ وكان أخا كعب من الرضاعة \_ وعباد بن بشر، والحرث بن أوس بن معاذ، وأبو عبس بن جبر. وهؤلاء الخمسة من الأوس.

(سلكان،) بكسر السين المهملة، وإسكان اللام اسمه، وقيل: لقبه واسمه سعد، وقيل: سعد أخوه (ابن سلامة) بن وقش، بسكون القاف وفتحها، الأوسى الأشهلي.

شهد أحدًا وغيرها، وكان شاعرًا ومن الرماة المذكورين كما في الإِصابة، (وكان أخا كعب من الرضاعة،) كما في البخاري.

وذكروا أنه كان نديمه في الجاهلية فكان يركن إليه. وعند الواقدي: أن محمد بن مسلمة كان أيضًا أخاه، ووقع في جميع نسخ مسلم إنما هو محمد بن مسلمة ورضيعه، وأبو نائلة. ونقل عياض عن شيخه القاضي الشهيد، يعني الحافظ أبا علي بن سكرة ، أن صوابه أبو نائلة بلا واو، كما ذكر أهل السير: أن أبا نائلة كان رضيعًا لابن مسلمة، انتهى. فتحصل أن أبا نائلة رضيع لمحمد وكعب (وعباد،) بفتح العين وشد الموحدة.

(ابن بشر،) بكسر الموحدة وإسكان المعجمة، الأشهلي الأوسي البدري، من كبار الصحابة، استشهد يوم اليمامة، وله خمس وأربعون سنة.

قال البرهان: ورأيت بخط ابن الجوزي في جامع الترمذي ابن بشير بزيادة ياء ولا أعلم ذلك في الصحابة، (والخرث بن أوس بن معاذ) بن النعمان بن امرىء القيس، ابن أخي سعد بن معاذ.

ووقع في رواية الحميدي اللحرث بن معاذ، نسبه إلى جده ومن قال: المحرث بن أوس بن النعمان، نسبه إلى جده الأعلى، وذكر ابن عائذ: أن عمه سعدًا بعثه مع ابن مسلمة، وقول ابن الكلبي وتبعه أبو عمر، استشهد يوم أحد، وهو ابن ثمان وعشرين سنة. قال في الإصابة: وهم، لأن أحدًا قبل الخندق بمدة.

وقد روى أحمد وصححه ابن حبان عن عائشة قالت: خرجت يوم الخندق، فسمعت حسّا فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ، ومعه ابن أخيه المخرث بن أوس، نعم ذكر ابن إسلحق في شهداء أحد اللحرث بن أوس بن معاذ، لكن لم يقل إنه ابن أخي سعد، فهو غيره، انتهى ملخصًا.

(وأبو عبس،) بمهملتين بينهما موحدة، عبد الرحلمن على الصحيح كما قال النووي وغيره، وقيل: عبد الله (بن جبو،) بفتح الجيم، وإسكان الموحدة، وقيل: ابن جابر بن عمرو بن زيد الأنصاري الأوسي الحارثي البادري، المتوفى سنة أربع وثلاثين عن سبعين سنة، وصلى عليه عثلن. له في الكتب الستة ومسند أحمد حديث واحد وهو قوله عَلَيْظَة: «من أُغبرت قدماه في سبيل الله حرّمه الله على النار». (وهؤلاء الخمسة من الأوس) فتفردت الأوس بقتل كعب، كما

تفردت الخزرج بقتل سلام بن أبي الحقيق، قاله عبد الغني الحافظ، وفي البخاري عن سفين بن عيينة، عن عمرو بن دينار: أن ابن مسلمة جاء معه برجلين، قال سفين: وقال غير عمرو، وأبو عبس بن جبر واللحرث بن أوس، وعباد بن بشر.

قال الحافظ: فعلى هذا كانوا خمسة، وكذا سماهم في رواية ابن سعد، ويؤيده قول عباد بن بشر، وكان الله سادسنا، وهو أولى مما وقع في رواية الحاكم وغيره، إنهم ثلاثة فقط، ويمكن الجمع بأنهم كانوا مرة ثلاثة، وفي الأخرى خمسة، انتهى.

ووقع في الشامية عدهم ستة، فزاد اللحرث بن عبس، وفيه نظر، فليس في الصحابة من سمى بذلك إلا اللحرث بن عيسى، وقيل: ابن عبس، بالموحدة العبدي أحد وفد عبد القيس، كما في الإصابة وقدوم عبد القيس سنة تسع ولهم قدمة قبل ذلك سنة خمس وأيامًا كان، فهذه القصة سابقة على القدمتين، لأنها في الثالثة، وأيضًا فليس أوسيًا، والذاهبون لقتله أوسيون، باتفاق. وأخرج ابن إسلحق بإسناد حسن.

عن أبن عباس قال: مشى معهم رسول الله عَيِّلِيِّهِ إلى بقيع الغرقد، ثم وجههم وقال: «إنطلقوا على اسم الله، اللهم أعنهم»، ثم رجع عَيِّلِهِ إلى بيته وهو في ليلة مقمرة، وأقبلوا حتى انتهوا إلى حصنه، وكان حديث عهد بعرس، فهتف به أبو نائلة، فوثب في ملحفته فأخذته امرأته بناحيتها وقالت: إنك امرؤ تحارب، وإن أصحاب الحروب لا ينزلون في مثل هذه الساعة، قال: إنه أبو نائلة، لو وجدني نائمًا ما أيقظني، فقالت: والله إني لأعرف في صوته الشر، ولم تسم امرأة كعب كما في مقدمة الفتح.

وقوله في الفتح: تقدم أن اسمها عقيلة سهو، وإذ المتقدم أن عقيلة أمه، وفي البخاري قالت: أسمع صوته كأنه يقطر منه الدم، قال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة، ورضيعي أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب، انتهى. فنزل فتحدث معهم ساعة، وتحدثوا معه وقالوا: هل لك يا ابن الأشرف أن تمشي إلى شعب العجوز، فنتحدث به بقية ليلتنا، فقال: إن شئتم، فخرجوا يتماشون، فمشوا ساعة، ثم إن أبا نائلة شام يده، بمعجمة وميم مخففًا، أدخلها في فود رأسه، ثم شمى ساعة، ثم عاد لمثلها حتى اطمأن، ثم مشى ساعة، ثم عاد لمثلها، فأخذ بقود رأسه وقال: اضربوا عدو الله.

وفي البخاري: أن أبن مسلمة قال لأصحابه: إذا ما جاء كعب فإني قائل بشعره، أي: آخذ به من إطلاق القول على الفعل مجازًا وأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه، فنزل إليهم متوشحًا وهو ينفح منه ريح الطيب، فقال: ما رأيت كاليوم ريحًا، أي: أطيب، فقال: عندي أعطر نساء العرب، وأكمل العرب، فقال ابن مسلمة: أتأذن لي أن أشم

# وفي رواية ابن سعد: فلما قتلوه وبلغوا بقيع الغرقد ......

رأسك؟ قال: نعم، فشمه، ثم أشم أصحابه، ثم قال: أتأذن لي؟ قال: نعم، فيحتمل أن كلا من محمد بن مسلمة وأبي نائلة استأذنه في ذلك.

وفي رواية الواقدي: وكان كعب يدهن بالمسك المفتت والعنبر حتى يتلبد في صدغيه، انتهى. فضربوه، فاختلفت عليه أسيافهم، فلم تغن شيئًا. قال محمد بن مسلمة: فذكرت مغولاً في سيفي حين رأيت أسيافنا لا تغني شيئًا، فأخذته وقد صاح عدو الله صيحة لم يبق حولنا حصن إلا أوقدت عليه نار، فوضعته في ثنته، ثم تحاملت عليه حتى بلغت عانته، فوقع عدو الله. إلى هنا رواية ابن إسلحق، وميزت الزائد عليها بعزو، أوله وقول انتهى آخره، وثنته، بضم المثلثة وشد النون المفتوحة، أي: سرته، كما هو رواية ابن سعد، والمغول، بكسر الميم وسكون الغين المعجمة، وفتح الواو، شبه سيف قصير تغطيه الثياب، أو حديدة دقيقة لها حد ماض، وقفا أو سوط دقيق يشده الفاتك على وسطه ليغتال به الناس، كما في النهاية.

وعند ابن عائذ عن الكلبي: فضربوه حتى برد وصاح عند أول ضربة، واجتمعت اليهود، فأخذوا على غير طريق الصحابة ففاتوهم.

وعند ابن سعد: أنه صاح، وصاحت امرأته: يا آل قريظة والنضير مرتين، واستشكل قتله على هذا الوجه. وأجاب المازري: بأنه إنما قتله كذلك، لأنه نقض عهد النبي على وهجاه وسبه، وكان عاهده أن لا يعين عليه أحدًا، ثم جاءه مع أهل الحرب معينًا عليه، قال عياض: وقدر لأن محمد بن مسلمة لم يصرح له بالأمان في شيء من كلامه، وإنما كلمه في أمر البيع والشراء، واشتكى إليه وليس في كلامه عهد ولا أمان، قال: ولا يحل لأحد أن يقول أن قتله كان غدرًا. وقد قال ذلك إنسان في مجلس علي بن أبي طالب، فأمر به فضربت عنقه، وإنما يكون الغدر بعد أمان موجود، وكعب كان قد نقض عهده عليه الله ولم يؤمنه محمد ورفقته، لكنه استأنس بهم، فتمكنوا منه من غير عهد ولا أمان.

قال: وأما ترجمة البخاري على هذا الحديث، باب الفتك في الحرب فليس معناه الغدر، بل الفتك هو القتل على غرة وغفلة، والغيلة نحوه، انتهى.

وأقره النووي وقال السهيلي في هذه القصة: قتل المعاهد إذا سب الشارع، خلافًا لأبي حنيفة، ونظر فيه الحافظ بأن صنيع البخاري في الجهاد، يعطي أن كعبًا كان محاربًا حيث ترجم الفتك بأهل الحرب، وترجم له أيضًا الكذب في الحرب، وفيه قتل المشرك بغير دعوة، إذا كانت الدعوة العامة قد بلغته، وجواز الكلام المحتاج إليه في الحرب، ولو لم يقصد قائله إلى حقيقته.

(وفي رواية ابن سعد: فلما قتلوه وبلغوا بقيع الغرقد،) قال عياض في المشارق بالموحدة، بلا خلاف، سميت به مقبرة المدينة لشجرات غرقد وهو العوسج، كانت فيه، انتهى.

كبروا، وقد قام عليه الصلاة والسلام تلك الليلة يصلي، فلما سمعوا تكبيرهم كبر وعرف أن قد قتلوه، ثم انتهوا إليه فقال: أفلحت الوجوه. قالوا وجهك يا رسول الله، ورموا برأسه بين يديه، فحمد الله تعالى على قتله.

وفي كتاب «شرف المصطفى» أن الذين قتلوا كعبًا حملوا رأسه في مخلاة إلى المدينة، فقيل إنه أول رأس حمل في الإسلام.

وأصاب ذباب السيف اللحرث بن أوس بن معاذ فجرح ونزف الدم فتفل عليه

وفي القاموس: الغرقد شجر عظام، أو العوسج إِذا عظم، وسمى به مقبرة المدينة لأنه كان منبتها، وهذا صريح في قدم تسميته بذلك، وذكر الأصمعي أنه سمي لقَّظْع غُرقدات دفن فيها ابن مظعون، ومران موته في السنة الثانية، (كبروا وقد قام عليه الصلاة والسلام تلك الليلة يصلي، فلما سمعوا تكبيرهم كبر، وعرف أن،) أي: أنهم (قد قتلوه، ثم انتهوا إليه).

وفي رواية ابن إسلحق: ثم جئنا رسول الله عَلَيْكَةِ آخر الليل، وهو قائم يصلي، فسلمنا عليه، فخرج إلينا، فأخبرناه بمقتل عدو الله، (فقال: أفلحت الوجوه، قالوا: وجهك،) وفي الفتح: والسبل، قالوا: ووجهك (يا رسول الله) بواوين وحذفها أمس بالأدب، لأنها تثبت فلاح وجهه مع وجوههم، إلا أن كلاً عزاه لابن سعد، (ورهوا برأسه بين يديه، فحمد الله تعالى على قتله)، لعنه الله.

(وفي كتاب شرف المصطفى) لأبي سعد النيسابوري: (أن الذين قتلوا كعبًا، حملوا رأسه في مخلاة إلى المدينة، فقيل: إنه أول رأس حمل في الإسلام،) وقيل: بل رأس أبي عزة الجمحي الذي قال له عَيِّلِيَّد: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين»، فقتل، واحتمل رأسه في رمح إلى المدينة، قاله السهيلي في الروض.

قال البرهان في غزوة بدر: فإن صح ما قال، فمراده من بلدة إلى بلدة، أو من مكان بعيد إلى المدينة فلا ينافي ما رواه ابن ماجه بسند جيد عن عبد الله بن أبي أوفى، لما قتل أبو جهل، حمل رأسه إلى رسول الله عليه الله عليه السلام كان قريبًا جدًا من مكان الوقعة، انتهى.

وفي مبهمات ابن بشكوال: أن عصماء جيء برأسها إِلى النبي ﷺ، وقتلها قبل كعب.

(و) في حديث ابن عباس عند ابن إسلحق: (أصاب ذباب السيف المحرث بن أوس بن معاذ، فجرح) في رأسه، أو في رجله أصابه بعض أسيافنا، كذا فيه على الشك، (ونزف الدم،) قال: فجرحنا حتى سلكنا عن بني أمية بن زيد، ثم على بني قريظة، ثم على بعاث، حتى استندنا في حرة العريض، وقد أبطأ علينا صاحبنا، فوقفنا له ساعة، ثم أتانا يتبع آثارنا، فاحتملناه فجئنا به إلى رسول الله عليه آخر الليل، (فتفل عليه الصلاة والسلام على جرحه،) زاد في رواية الواقدي:

الصلاة والسلام على جرحه فلم يؤذه بعد.

### وغزوة غطفان

غزوة غطفان، وهي غزوة ذي أمر ـ بفتح الهمزة والميم ـ

(فلم يؤذه بعد،) وبقية رواية ابن إسلحق: ورجعنا إلى أهلنا، وقد خافت يهود لوقعتنا بعدو اللَّه، فليس بها يهودي إلا وهو ينخاف على نفسه.

وفي رواية: فلما أصبح عَيْلِيَّة قال: «من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه»، فخافت اليهود، فلم يطلع من عظمائهم أحد، ولم ينطقوا وخافوا أن يبيتوا كما بيت.

وفي مرسل عكرمة عند ابن سعد: فأصبحت يهود مذعورين، فأتوا النبي عَلِيْكُ فقالوا: قتل سيدنا غيلة، فذكرهم صنيعه وما كان يحرض عليه، ويؤذي المسلمين، فخافوا، فلم ينطقوا ثم دعاهم إلى أن يكتبوا بينه وبينهم صلحًا، فكان ذلك الكتاب مع على بعد، وروى الحاكم القصة في المستدرك بنحو رواية ابن إسلحق، وزاد: وقال عباد بن بشر في ذلك شعرًا:

وهــذي درعــنا هــنا فـخــذهـا لـشهـران وفـي أو نـصــف شـهـر فقالوا: معاشر سغبوا وجاعوا وما عدموا الغني من غير فقر فأقبل نحونا يهوي سريعًا وقال لنا: لقد جعتم لأمر وفسى أيمانسنا بسيسض حسداد مسجربة بسها الكفار نفري فعانيقه ابن مسلمة البمردي وشد بسيفه صلتا عليه وكان اللُّه مسادستا فأبينا وجساء بسرأسسه نسفيسر كسرام

صرحت به فلم يعرض لصوتي وأوفسي طالعما من رأس خدر فعمدت له فقال: من المنادي؟ فقلت: أخوك عباد بن بشر به الكهار كالسليث الهزير فسقسطسره أبسو عسبسس بسن جسبسر بأنسعهم نسعسمية وأعسز نسمسر هــم ناهـيك مـن صـدق وبـر

#### غدروة غطشان

بفتح المعجمة، والطاء المهملة، قبيلة من مضر، أضيفت لها الغزوة، لأن بني ثعلبة الذين قصدهم من غطفان، (وهي) كما قال ابن إسلحق: (غزوة ذي أمر،) أي: المسماة بهذا كالأول، فدفع توهم الواقف على العبارتين أنهما غزوتان، (بفتح الهمزة والسميم) وشد الراء، موضع من ديار غطفان، قاله ابن الأثير وغيره.

وقال ابن سعد: بناحية النخيل، وأفاد قول البكري في معجمه: أفعل من المرارة أنه ممنوع

وسماها الحاكم غزوة أنمار. وهي بناحية نجد.

كانت لثنتي عشرة مضت من ربيع الأول على رأس خمسة وعشرين شهرًا من الهجرة.

الصرف، (وسماها الحاكم غزوة أنمار،) فلها ثلاثة أسماء، (وهي بناحية نجد) عند واسط الذي بالبادية، كما في معجم البكري، (وكانت لثنتي عشرة مضت من) شهر (ربيع الأول على رأس خمسة وعشرين شهرًا من الهجرة.

كذا قاله ابن سعد، ولا ينتظم مع قوله: إن قتل كعب، كان لأربع عشرة ليلة مضت من ربيع، وأنهم جاؤوا برأسه تلك الليلة للنبي عليه بالمدينة، فإن ما هنا يقتضي أنه لم يكن تلك الليلة بالمدينة. نعم، قال ابن إسلحق: أقام بنجد صفر كله، أو قريبًا من ذلك، وجزم أبو عمر بأنه أقام صفر كله، وعليهما يصح كون السرية في التاريخ المذكور، إذ من لازم إقامته صفر بنجد، أن خروجه قبل ربيع، وعلى هذا يكون ابن سعد متبوع المصنف بنى كلامه هنا على قول غير الذي مشى عليه في السرية، والعلماء إذا مشوا في محل على قول، وعلى غيره في آخر، لا يعد اتناقضًا، (وسببها) كما عند ابن سعد، (أن جمعًا من بني ثعلبة) بن سعد بن قيس، بسكون العين، ابن ذبيان، بمعجمة، فموحدة، فتحتية، فألف فنون، ابن بغيض، بفتح الموحدة، وكسر المعجمة، وإسكان التحتية وضاد معجمة، ابن ريث، براء مفتوحة، وتحتية ساكنة ومثلثة، ابن غطفان ابن سعد بن قيس عيلان، (و) من بني (محارب) بضم الميم وحاء مهملة وراء، فموحدة، ابن خصفة، بمعجمة، فمهملة، ففاء مفتوحات، ابن قيس عيلان، بفتح العين المهملة، وسكون التحتية، فغطفان ومحارب ابنا عم، (تجمعها، يريدون الإغارة،) ولفظ ابن سعد: يريدون أن يصيبوا من أطراف رسول الله عليلة، (جمعهم دعثور،) بضم الدال وسكون العين المهملتين، وضم المثلثة وإسكان الواو فراء.

(ابن الخرث المحاربي) نسبة لمحارب المذكور، هكذا سماه ابن سعد ونسبه، (وسماه الخطيب غورث،) بفتح المعجمة، وعن المستملي والحموي: إهمالها، لكن قال عياض الصواب بمعجمة وإسكان الواو وفتح الراء ومثلثة، وبعضهم ضمَّ أوَّله.

قال القرطبي: والفتح أصح مأخوذ من الغرث وهو الجوع، وقال الخطابي: يقال له غويرث، أي: بمعجمة، أو عويرث، أي: بمهملة على التصغير، والصحيح بالغين المعجمة، انتهى.

وغيره: عورك ـ وكان شجاعًا.

فندب رسول الله عَلَيْكُم المسلمين وخرج في أربعمائة وخمسين فارسًا، واستخلف على المدينة عثمن بن عفان رضي الله عنه. فلما سمعوا بمهبطه عَلِيْكُم هربوا في رؤوس الجبال، فأصابوا رجلاً منهم من بني ثعلبه يقال له: حبان، فأدخل

(وغيره عورك) بكاف آخره بدل المثلثة مع إعجام أوّله وإهماله، وظاهر كلام ابن بشكوال أن دعثورًا غير غورث، وفي الإصابة قصة دعثور، تشبه قصة غورث المخرجة في الصحيح من حديث جابر، فيحتمل التعدد أو أحد الإسمين، لقب أن ثبت الإتحاد، انتهى. بل يمكن كما قال شيخنا: إن دعثورًا يقال له غورث، وأحدهما اسم، والآخر لقب، غايته أنه شارك المذكور في الصحيح، في التسمية بغورث، (وكان شجاعًا فندب،) أي: دعا (رسول الله عَيِّلِيَّ المسلمين) للخروج، أو حثهم عليه، (وخوج في أربعمائة وخمسين فارسًا،) أي: شجاعًا، أو تناوبوا ما معهم من الأفراس، فعدوا فرسانًا فلا ينافي قول ابن سعد في أربعمائة وخمسين رجلاً، ومعهم أفراس.

قال البرهان: ولا أعلم عدتها، (واستخلف على المدينة عثلن بن عفان رضي الله عنه،) ذا النورين أمير المؤمنين، (فلما سمعوا بمهبطه عَيَّلِهُ) بلادهم، (هربوا في رؤوس المجبال،) فرقًا ممن نصر بالرعب، (فأصابوا،) أي: المسلمون، لما كانوا بذي القصة كما في الرواية، بفتح القاف والصاد المهملة الثقيلة، وتاء تأنيث، موضع على أربعة وعشرين ميلاً من المدينة، (رجلاً منهم من بني ثعلبة،) زاد في نسخة: كالعيون، (يقال له حبان،) بكسر الحاء وبالموحدة، بالقلم، ولا أعلم له ترجمة في الصحابة، ولا التصريح بإسلامه، فينبغي أن يستدرك على من لم يذكره لمتصريح، بأنه أسلم.

كذا قاله البرهان بناء على هذا التصحيف الواقع من النساخ، والصواب ما في الشامية أنه جبار، بالجيم وشد الموحدة، وبعد الألف راء، فقد ذكره كذلك أبو بكر بن فتحون في ذيل الاستيعاب، وصاحب الإصابة كلاهما في حرف الجيم، فقالا: جبار الثعلبي أسره الصحابة في غزوة ذي أمر، فادخلوه على النبي عليلة، فدعاه إلى الإسلام فأسلم، ذكره الواقدي.

زاد في الإِصابة، وذكر، أي الواقدي، في موضع آخر أنه كان دليل النبي يَهْلِطُهُ إِلَى غطفان، فهربوا، انتهى.

وغلط بعض المتأخرين لما رأى كلامي البرهان والشامي، فحكاهما قولين في اسمه، وما درى أن الحافظ في التبصير استوفى حبان، بالمهملة والنون، وما ذكره فيهم، ولكن القوس في يد غير باريها، (فأدخل،) أي: أدخله الصحابة بعد أن قالوا له: أين تريد؟، قال: يثرب لأرتاد

على رسول الله عَيْقَة فدعاه إلى الإسلام فأسلم، وضمه إلى بلال.

وأصاب النبي عَيِّكُ مطر فنزع ثوبيه ونشرهما على شجرة ليجفا، واضطجع تحتهما، وهم ينظرون، فقالوا لدعثور: قد انفرد محمد فعليك به، فأقبل ومعه سيف حتى قام على رأسه عليه الصلاة والسلام فقال: من يمنعك مني اليوم؟ فقال له النبي: الله. فدفع جبريل في صدوه، فوقع السيف من يده، فأخذه النبي عَيِّكُ فقال: من يمنعك مني؟ قال: لا أحد يمنعني منك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم أتى قومه فدعاهم إلى الإسلام وأنزل الله فيا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم الآية. [المائدة/١١].

لنفسي وأنظر (على رسول الله على) فأخبره من خبرهم، وقال: لن يلاقوك، سمعوا بمسيرك هربوا في رؤوس الجبال، وأنا سائر معك، (فدعاه إلى الإسلام، فأسلم) رضي الله عنه، (وضمه) النبي على الله عنه، (وأصاب النبي على الله على بلال) ليعلمه الشرائع، (وأصاب النبي على أي: المشركون (ينظرون) إليه صلوات ونشرهما على شجرة ليجفا، واضطجع تحتهما وهم،) أي: المشركون (ينظرون) إليه صلوات الله وسلامه عليه، لأنهم كانوا بمرأى منه، وقد اشتغل المسلمون في شؤونهم، (فقالوا لدعثور:) لشجاعته (قد انفرد محمد فعليك به).

وفي رواية: لما رآه قال: تتلني الله إن لم أقتل محمدًا. (فأقبل ومعه سيف، حتى قام على رأسه عليه الصلاة والسلام، فقال: «من يمنعك مني اليوم؟».) وفي رواية: الآن، (فقال له النبي عَيِّلِيَّة: الله) يمنعني منك»، (فدفع جبريل في صدره، فوقع السيف من يده) بعد وقوعه على ظهره، (فأخذه النبي عَيِّلِيَّ، فقال: من يمنعك مني؟ قال: لا أحد يمنعني منك، وأنا أشهد أن لا إله إلاَّ الله وأنك،) وفي العيون: وأن محمدًا (رسول الله).

وَاد ابن فتحون في الذيل: فأعطاه عَيِّكَ سيفه، ثم أقبل بوجهه فقال: أما والله لأنت خير مني، فقال عَيْكَة: «أنا أحق بذلك منك»، (ثم أتى قومه،) فقالوا له: ما لك، ويلك، فقال: نظرت إلى رجل طويل أبيض، قد دفع في صدري، فوقعت لظهري، فعرفت أنه ملك، وشهدت بأن محمدًا رسول الله لا أكثر عليه جمعًا، (فدعاهم إلى الإسلام).

قال في رواية الواقدي: فاهتدى به خلق كثير، (وأنزل الله تعالى) على ما ذكر الواقدي، وابن سعد في طائفة (إيا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم) [المائدة: ١٩]، بالقتل والإهلاك، يقال: بسط إليه يده، إذا بطش، (الآية.) وقال قتادة ومجاهد وغيرهما: نزلت في بني النضير، وقيل: والمصطفى بعسفان، لما أراد المشركون الفتك بالمسلمين وهم في الصلاة، فأنزل الله صلاة الخوف.

ويقال كان ذلك في ذات الرقاع.

ثم رجع رسول الله عَيْلِيَّةِ ولم يلق كيدًا، وكانت غيبته إحدى عشرة ليلة. [غزوة بحران]

وتسمى غزوة بني سليم، من ناحية الفرع ـ بفتح الفاء والراء ـ كما قيده السهيلي، ....

قال القشيري: وقد تنزل الآية في قصة، ثم تنزل في أخرى، لإِذكار ما سبق، (ويقال كان ذلك،) أي: قصة السيف ونزول الآية، (في) غزوة (ذات الرقاع،) واستظهره اليعمري إِذ قال: هناك الظاهر أن الخبرين واحد، لكن قال غيره من المحققين: الصواب أنهما قصتان في غزوتين، نقله المصنف ثمة، وقال ابن كثير: إِن كانت هذه القصة التي هنا محفوظة، فهي غيرها قطعًا، لأن ذلك الرجل اسمه غورث، ولم يسلم، بل استمر على دينه، لكن عاهد النبي عَلَيْتُهُ أن لا يقاتله، انتهى.

نعم، ذكر الذهبي أن غورث صاحب ذات الرقاع أسلم، وعزاه للبخاري وانتقده في الإصابة، بأنه ليس في البخاري تصريح بإسلامه، وباقتضائه البجزم، باتحاد القصتين مع احتمال التعدد، (ثم رجع رسول الله عَلَيْكَ، ولم يلق كيدًا،) أي: حربًا، (وكانت غيبته إحدى عشرة ليلة،) كما قال ابن سعد، وقيل: خمس عشرة ليلة، ومر قولان آخران، والله أعلم.

#### غلزوة بحلوان

بضم الموحدة، وسكون المهملة، فراء فألف فنون، وبعضهم فتح الباء. قال المنذري: والمشهور الضم، انتهى. لكن قدم الصغاني والمبجد الفتح، وسوى بينهما في النهاية والدرر، ويحتمل أنه أكثر لغة، والضم المشهور بين المحدثين، (وتسمى غزوة بني سليم،) بضم السين وفتح اللام، لأن الذين اجتمعوا وبلغ خبرهم النبي عليته منهم.

وبحران موضع (من ناحية الفرع، بفتح الفاء والراء، كما قيده السهيلي،) تبع اليعمري، وقد اعترضه محشيه البرهان، بأن الذي في الروض الفرع، بضمتين، من ناحية المدينة يقال هي أوّل قرية مارت إسلعيل وأمه التمر بمكة، وفيها عينان يقال لهما: الربض والنخف، يسقيان عشرين ألف نخلة.

كانت لحمزة بن عبد الله بن الزبير، والربض منابت الإِراك في الرمل، والفرع، بفتحتين، موضع بين الكوفة والبصرة، فانتقل نظر المصنف، أو سقط بعض الكلام من نسخته بالروض، أو سقط من ميرته، أي: من الكتبة، انتهى.

وقال في القاموس: وبحران موضع بناحية الفرع، كذا رأيته بخطه بضم الفاء لا غير.

وسببها: أنه بلغه عليه الصلاة والسلام أنه بها جمعًا كبيرًا من بني سليم، فخرج في ثلاثمائة رجل من أصحابه، فوجدهم قد تفرقوا في مياههم، فرجع ولم يلق كيدًا.

وكان قد استعمل على المدينة ابن أم مكتوم، قاله ابن هشام، وكانت غيبته عشر ليال.

(وقال في القاموس،) في باب الراء: (وبحران،) ويضم، (موضع بناحية الفرع، كذا رأيته بخطه بضم الفاء لا غير).

وبذلك صرح في باب العين، فقال: الفرع، بالضم، موضع من أضخم أعراض المدينة، أي: والراء ساكنة كما هو عادته، والذي قال السهيلي كما ترى ضم الراء، وبه جزم عياض في المشارق، وقال في كتابه التنبيهات: هكذا قيده الناس، وكذا رويناه، وحكى عبد المحق عن الأحول: إسكان الراء، ولم يذكر غيره، انتهى.

ونقل مغلطاي في الزهر، أن الحازمي وافق الأحول، وبه صرح في النهاية، والنووي في تهذيبه لكنه مرجوح كما علم، (وسببها أنه بلغه عليه الصلاة والسلام أن بها جمعًا كثيرًا من بني سليم، ) لم نر سبب اجتماعهم، (فخرج) لست خلون من جمادى الأولى.

قاله ابن سعد: (في ثلاثمائة رجل من أصحابه) ولم يظهر وجها للسير، حتى إذا كان دون بحران بليلة، لقي رجلاً من بني سليم، فأخبره أن القوم افترقوا فحبسه مع رجل، وسار حتى ورد بحران، (فوجدهم قد تفوقوا في مياههم، فرجع، ولم يلق كيدًا،) أي: حربًا، ولا وجد به أحدًا. (وكان قد استعمل على المدينة) عمرًا، أو عبد الله (بن أم مكتوم قاله ابن هشام)، وظاهره للقضاء الأحكام، ويحتمل للصلاة فقط (وكانت غيبته عشر لميال،) عند ابن سعد، ومر عنه وقت خروجه، فيكون رجوعه لستة عشر من جمادى الأولى.

وقال ابن إسلحق: فخرج عَيِّلَةً يريد قريشًا حتى بلغ بحران معدنًا بالحجاز من ناحية الفرع، فأقام به شهر ربيع الآخر وجمادى الأولى، ثم رجع إلى المدينة، ولم يلق كيدًا، انتهى. فلم يوافقه في سبب الغزوة ولا مقدار الغيبة، واللَّه أعلم.

## [سرية زيد إلى القردة]

سرية زيد بن حارثة إلى القردة ـ بالقاف المفتوحة وسكون الراء، وقيل بالفاء وكسر الراء، كما ضبطه ابن الفرات ـ اسم ماء من مياه نجد.

وسببها: \_ كما قال ابن إسلحق \_ أن قريشًا خافوا من طريقهم التي يسلكون إلى الشام، حين كان من وقعة بدر ما كان، فسلكوا طريق العراق، فخرج منهم تجار فيهم أبو سفين بن حرب،

#### سرية زيد إلى القرد

(سرية زيد) حب رسول الله عَيِّكِم والد حبه (ابن حارثة) الطبراني، أحد السابقين الأولين، ابن الصحابي، ووالد الصحابي، وأخو الصحابي، الخليق هو وابنه للإمارة بالنص النبوي المختص، بأن الله لم يصرح في كتابه العزيز باسم أحد من الصحب سوى زيد البدري، ثم السجل أن ثبت (إلى القردة، بالقاف المفتوحة وسكون الراء،) كما ضبطه أبو نعيم، (وقيل: بالفاء) المفتوحة (وكسر الراء، كما ضبطه) الحافظ البارع أبو الحسن محمد بن العباس بن بالفاء) المفاوحة (وكسر الفاء ومد التاء في الخط وصلاً ووقفًا البغدادي سمع ابن مخلد وطبقته، وجمع فأوعى.

قال الخطيب: كان غاية في ضبطه حجة في نقله، مات سنة أربع وثمانين وثلاثمائة، وهذا نقله عنه الحموي، وقال أيضًا: أنه رآه بخط ابن الفرات في غير موضع، بفتح القاف وفتح الراء، وصدر اليعمري، بأنه بفتح الفاء وسكون الراء، فهي أربعة، (اسم ماء من مياه نجد،) قاله ابن إسلق وغيره.

زاد ابن سعد: بين الربذة والغمزة ناحية ذات عرق، (وسببها، كما قال ابن إسلحق) محمد المشهور: (أن قريشًا خافوا من طريقهم التي يسلكون إلى الشام حين كان من وقعة بدر ما كان، فسلكوا طريق العراق، فخرج منهم تجار،) بكسر الفوقية وخفة الجيم، وبضم الفوقية وشد الجيم، كما ضبطه الشامي كالبرهان، (فيهم أبو سفين) صخر (بن حرب) بن أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف، المسلم في الفتح رضي الله عنه.

روى ابن أبي حاتم، عن السدي قال: مر النبي عَيِّلِيَّة على أبي جهل وأبي سفين، وهما يتحدثان، فلما رآه أبو جهل ضحك، وقال لأبي سفين: هذا نبي بني عبد مناف، فغضب أبو سفين، وقال: ما تنكرون أن يكون لبني عبد مناف نبي، فسمعها النبي عَيِّلِيَّة، فرجع إلى أبي جهل، فوقع به وخوفه، فنزلت: ﴿وإِذَا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا ﴿ [الأنبياء: ٣٦]،

ومعهم فضة كثيرة.

وعند ابن سعد: بعثه عَيِّلِهُ لهلال جمادى الآخرة على رأس ثمانية وعشرين شهرًا من الهجرة، في مائة راكب يعترض عيرًا لقريش فيها صفوان بن أمية وحويطب بن عبد العزى، ومعهم مال كثير وآنية فضة. فأصابوها وقدموا بالعير على رسول الله عَيِّلِهُ، وخمسها وبلغ الخمس قيمة عشرين ألف درهم.

(ومعهم فضة كثيرة) بقية كلام ابن إسلحق، وهي عظم، بضم فسكون، أي: أكثر تبجاراتهم واستأجروا فرات بن حيان دليلاً، وبعث على يُقلق زيدًا، فلقيهم على ذلك الماء، فأصاب العير وما فيها، وأعجزه الرجال فقدم بها، فقال حسان في غزوة بدر الأخيرة: يؤنب قريشًا في أخذها تلك الطريق:

دعوا فلجات الشام قد حال دونها جلاد كأفواه المسخاض الأوارك بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم وأنصاره حقًا وأيدي الملائك إذا سلكت للغور من بطن عالج فقولا لها ليس الطريق هنالك

(وعند ابن سعد،) أنها أول سرية خرج فيها زيد أميرًا، وأنه (بعثه عَيَّالِم، لهلال جمادى الآخرة، على رأس ثمانية وعشرين شهراً من الهجرة في مائة راكب يعترض عيرًا،) بكسر العين، الإبل التي تحمل الميرة، بكسر الميم، ثم غلب على كل قافلة كما مر، (لقريش فيها صفوان ابن أمية) بن خلف القرشي الجمحي، أسلم بعد حنين، وصحب رضي الله عنه.

(وحويطب،) بضم المهملة وفتح الواو، وسكون التحتية، وكسر الطاء المهملة، وموحدة، (ابن عبد العزى) القرشي العامري، أسلم في الفتح، وكان من المؤلفة، وشهد حنينًا، وحسن إسلامه، وصحب رضي الله عنه، وعاش مائة وعشرين سنة، ومات سنة أربع وخمسين.

وأسقط المصنف من كلام ابن سعد، وعبد الله ابن أبي ربيعة، وقد أسلم بعد رضي الله عنه، (ومعهم مال كثير وآنية فضة،) عطف خاص على عام.

قال ابن سعد: وزنها ثلاثون ألف درهم، (فأصابوها، وقدموا بالعير على رسول الله عَيْلِيّة، وخمسها وبلغ المحمس قيمة عشرين ألف درهم، ) إضافة بيانية، أي: قيمة، هي عشرون ألف درهم، والأولى أن يقول بلغ قيمة الخمس عشرين ألف درهم، لكنه أتى بلفظ ابن سعد؛ لأنه ناقل عنه، والخطب سهل.

(وعند مغلطاي خمسة وعشرين ألف درهم،) فزاد خمسة آلاف، لكن بالأول جرّم المحافظ في سيرته حيث قال: فحصلوا مائة ألف غنيمة، وذكر في ديباجتها؛ أنه اقتصر على الأصح، مما اختلف فيه، انتهى. وبقية كلام ابن سعد: وأسر الدليل فرات بن حيان، فأتى به النبي عَلَيْكُم، فقيل

وعند مغلطاي: خمسة وعشرين ألف درهم.

وذكرها محمد بن إسلحق قبل قتل كعب بن الأشرف.

### [غزوة أحد]

ثم غزوة أحد وهو جبل مشهور بالمدينة على أقل من فرسخ منها.

له: ﴿إِن تَسَلُّم تَتَرَكُ»، فأُسُلُّم، فتركه النبي عَيِّلِيَّةٍ من القتل وحسن إسلامه، وفيه قال عَيِّلِيَّة: ﴿إِن منكم رجالاً نكلهم إلى إسلامهم منهم فرات بن حيان»، انتهى.

وهذا الحديث رواه أبو داود في الجهاد منفردًا به من حديث فرات المذكور، وهو بضم الفاء، وأبوه بفتح المهملة وشد التحتية، ابن ثعلبة بن عبد العزى الربعي البكري، حليف بني سهم. روى له أبو داود، وأحمد في المسند، وروى عنه حارثة بن مضرب، وقيس بن زهير، والمحسن البصري؛ وعند الواقدي: وأسروا رجلين، أو ثلاثة فيهم فرات بن حيان، وكان أسر يوم بدر فأفلت على قدميه، فكان الناس عليه أحنق شيء، وكان الذي بينه وبين أبي بكر حسنًا، فقال له: أما آن لك أن تقصر، أي بضم الفوقية، وكسر الصاد، من أقصر عن الشيء إذا أمسك عنه مع القدرة عليه، قال: إن أفلت من محمد هذه المرة لم أفلت أبدًا، فقال له أبو بكر: فأسلم، فأتى به رسول الله عليه، فأسلم، فتركه. قال في الروض: وأرسله النبي عَيِّلِهُ إلى ثمامة بن أثال في شأن مسيلمة وردته ومر به عليه السلام وهو مع أبي هريرة والرحال بن عنفوة، فقال: «ضرس أحدكم في النار مثل أحد»، فما زال فرات وأبو هريرة خائفين حتى بلغهما ردة الرحال وإيمانه بمسيلمة، فخرا ساجدين والرحال لقبه واسمه نهار، انتهى.

(وذكرها،) أي: هذه السرية (محمد بن إسلحق) في السيرة، (قبل قتل كعب بن الأشرف،) ومر أن قتله لأربع عشرة ليلة من ربيع الأول، فهذه السرية قبل ذلك فيخالف قول ابن سعد؛ أنها لهلال جمادى الآخرة، لكنه تبع شيخه الواقدي، وجزم به الحافظ في سيرته، وقد التزم الإقتصار على الأصح، والله أعلم.

#### ثم غزوة احد

بضم الهمزة والحاء وبالدال المهملتين. قال المصباح: مذكر مصروف، وقيل: يجوز تأنيثه على توهم البقعة فيمنع، وليس بالقوي، (وهو جبل مشهور بالمدينة على أقل من فرسخ منها،) لأن بين أوَّله وبين بابها المعروف بباب البقيع ميلين وأربعة أسباع ميل تزيد يسيرًا.

كما حرره الشريف السمهودي قائلاً: تسمح التووي في قوله: على نحو ميلين، قلت: لكن عادتهم في مثل ذلك عدم الجزم بالتحديد للإختلاف في قدر الميل، فيقولون: على نحو،

وسمي بذلك لتوحده وانقطاعه عن جبال أخر هناك، ويقال له: ذو عينين، قال في القاموس: بكسر العين وفتحها مثنى، جبل بأحد. انتهى.

وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: «أحد جبل يحبنا ونحبه» .....

وشبهه (وسمى بذلك لتوحده وانقطاعه،) تفسيري، (عن جبال أخر هناك،) كما قاله السهيلي.

قال: أو لما وقع من أهله من نصر التوحيد، وقال ياقوت في معجم البلدان: هو اسم مرتجل لهذا الجبل، وهو أحمر، (ويقال له: ذو،) أي: صاحب (عينين،) لمجاورته لجبل يسمى عينين.

(قال في القاموس) ما نصه: وعينين، (بكسر العين) المهملة (وفتحها مثني،) على كل منهما لا بفتح العين، وسكون الياء، وكسر النون الأولى، كما قال المطرزي وعليه فليس مثنى (جبل بأحد،) وقف عليه إبليس، فنادى: أن محمدًا قد قتل، (انتهى).

نص القاموس بقوله وقف إلى آخره، وفي البخاري ومسلم: وعينين، جبل بجبال أحد بينه وبينه واد. قال في الفتح: حيال بحاء مهملة مكسورة بعدها تحتية خفيفة، أي: مقابله، وهو تفسير من بعض الرواة، لقول وحشي خرج الناس عام عينين، والسبب في نسبه وحشي العام إليه دون أحد، أن قريشًا نزلوا عنده.

قال ابن إسلحق: فنزلوا بعينين جبل ببطن السبخة على شفير الوادي، مقابل المدينة، انتهى. (وهو،) أي: أحد، كما قال في الفتح والعيون والنور وغيرها لا عينين، كما زعم من وهم؛ (الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام،) كما أخرجه الشيخان عن أنس والبخاري عن سهل بن سعد، (أحد).

وفي رواية لهما أيضًا عن أنس: أن أحدًا، (جبل) خبر موطىء لقوله: (يحبنا،) حقيقة كما رجحه النووي وغيره، وقد خاطبه على مخاطبة من يعقل، فقال: لما اضطرب أسكن أحد.. الحديث، فوضع الله الحب فيه، كما وضع التسبيح في الجبال مع داود، وكما وضع الخشية في الحجارة التي قال فيها: ﴿وإن منها لما يهبط من خشية الله ﴿ وكما حن الجذع لمفارقته على المحجر مع الناس جنينه فلا ينكر وصف الجماد بحب الأنبياء، وقد سلم عليه الحجر والشجر، وسبحت الحصاة في يده، وكلمه الذراع، وأمنت حوائط البيت وأسكفة الباب على دعائه، إشارة إلى حب الله إياه على أسكن حبه في الجماد، وغرس محبته في الحجر مع فضل يبسه وقوة صلابته، (ولحبه) حقيقة، لأن جزاء من يحب أن يحب، ولكونه كما قال الحافظ: من جبال الجنة، كما في حديث أبي عبس بن جبر مرفوعًا: أحد جبل يحبنا ونحبه، وهو من جبال الجنة، أخرجه أحمد، انتهى.

تنبيه.

# وقيل: وفيه قبر لهرون، أخي موسى، عليهما السلام.

وروى البزار والطبراني: أحد هذا جبل يحبنا ونحبه، على باب من أبواب الجنة، أي: من داخلها، كما في الروض، فلا ينافي رواية الطبراني أيضًا: أحد ركن من أركان الجنة، لأنه ركن بجانب داخل الباب، بدليل رواية ابن سلام في تفسيره: أنه ركن باب الجنة، وقيل: هو على حذف مضاف، أي: أهل أحد، والمراد الأنصار لأنهم جيرانه، وقيل: لأنه كان يبشره بلسان الحال، إذا قدم من سفر بقربه من أهله ولقائهم، وذلك فعل المحب بمن يحب، وضعف بما للطبراني عن أنس، فإذا جئتموه فكلوا من شجره ولو من عضاًهه، بكسر المهملة وبالضاد معجمة، كل شجرة عظيمة ذات شوك، فحث على عدم إهمال الأكل حتى لو فرض أنه لا يوجد إلاً ما لا يؤكل، كالعضاة بمضغ منه تبركًا ولو بلا ابتلاع.

قال في الروض: ويقوى على الأول قوله على السلام مع من أحب، مع أحاديث أنه في البجنة، فتناسبت هذه الآثار وشد بعضها بعضًا، وقد كان عليه السلام يحب الإسم الحسن، ولا أحسن من اسم مشتق من الأحدية، وقد سماه الله تعالى بهذا الاسم تقدمة لما أراده مشاكلة اسمه لمعناه، إذا هله وهم الأنصار نصروا التوحيد، والمبعوث بدين التوحيد، واستقر عنده حيًا وميتًا، وكان من عادته عليه أن يستعمل الوتر، ويحبه في شأنه كله استشعارًا للأحدية، فقد وافق اسمه أغراضه ومقاصده عليه السلام قال: ومع أنه مشتق من الأحدية، فحركات حروفه الرفع، وذلك يشعر بارتفاع دين الأحد وعلوه، فتعلق الحب به منه عليه اسمًا ومسمى، فخص من بين الجبال؛ بأن يكون معه في الجنة إذا بست الجبال بسًا انتهى. وأخذ من هذا أنه أفضل الجبال، وقيل: عرفة، وقيل: أبو قبيس، وقيل: الذي كلم الله عليه موسى، وقيل: قاف.

(تنبيه:) علق الشارح بجيد المؤلف، ما لم يقله أحد، فرجع ضمير قوله وهو الذي قال فيه لعينين لا لأحد، لأنه لو كان كذلك لم يحتج للبيان، لأن أحدًا نص فيه وهو عجب كيف يتوهم ذلك الصادق المصدوق، يقول أحد والمتعلق بالضمائر يقول عينين، مع أنه جبل آخر مقابل له، كما علمت، ولذا لم يبال المصنف تبعًا لمغلطاي بإيهام ذلك، لأنه غير متوهم؛ بل قصد كغيره من أصحاب المغازي وغيرهم، تشريف الجبل الذي أضيفت إليه هذه الغزوة بالحديث الصحيح.

(قيل: وفيه قبر هارون،) بفتح القاف وسكون الباء اسمًا لا بضمها، وكسر الباء لقوله: (أخي موسى عليهما السلام،) وفيه: قبض، وقد كانا مرا حاجين أو معتمرين. روي هذا المعنى في حديث أسنده الزبير بن بكار في كتاب فضل المدينة عن رسول الله عَيْشَكْم، كذا في الروض.

قال في الفتح: وسند الزبير في ذلك ضعيف جدًا ومنقطع، وليس بمرفوع انتهى. بل في

وكانت عنده الوقعة المشهورة، في شوال سنة ثلاث بالاتفاق، يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت منه وقيل لسبع ليال خلون منه، وقيل وفي نصفه ... وعن لملك: بعد بدر بسنة، وعنه أيضًا: كانت على أحد وثلاثين شهرًا من الهجرة.

وكان سببها، كما ذكره ابن إسلحق عن شيوخه، وموسى بن عقبة عن ابن شهاب، وأبو الأسود ....

النور عن ابن دحية أنه باطل بيقين، إنما مات بنص التوراة في موضع على ساعة من مدينة جبلة من مدن الشام، انتهى. وبه تعلم أنه لا يصح الجمع، بأنه يقول للمدينة شامية، وقيل: قبره بجبل مشرف قبلي بيت المقدس، يقال له: طور هارون، حكاه ياقوت في المشترك، وفي الأنوار الأكثر أن موسى وهارون ماتا في التيه، وأن موسى مات بعد هارون بسنة، انتهى. وفي النور: بنحو خمسة أشهر. وقال المصنف وغيره: مات هارون قبل موسى بنحو أربعين سنة، (وكانت عنده الوقعة المشهورة في شوال سنة ثلاث بالإتفاق،) أي: باتفاق الجمهور، كما عبر به في الفتح قائلاً، وشذ من قال سنة أربع، ولعله لشذوذه لم يعتد به فحكى الاتفاق (يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت منه) عند ابن عائذ، كما في العيون وابن إسلحق، كما في الفتح، (وقيل: لسبع عشرة ليلة خلت منه) قاله ابن سعد.

زاد في الفتح، وقيل: لثمان، (وقيل): لتسع، (وفي نصفه)، جزم به إِسلحق في رواية ابن هشام، عن زياد عنه قال: وكان يوم السبت.

(وعن لهلك) الإمام كانت (بعد بدر بسنة.) قال الحافظ: وفيه تجوز، لأن بدرًا كانت في رمضان باتفاق، فهي بعدها بسنة وشهر، ولم يكمل، (و) لذا روى (عنه أيضًا: كانت على أحد وثلاثين شهرًا من الهجرة،) لكن قال شيخنا: قد مر أن انصرافه من بدر كان أول شوال، فمن لازمه أن أحدًا بعدها بسنة، كما قال لهلك في شوال، وكذا قوله الآخر لا يخالف أن أحدًا في شوال؛ لأن دخول المدينة كان في ربيع الأول، الأحد وثلاثون، إذا كان ابتداؤها من دخوله عليه السلام المدينة، كان نهايتها آخر رمضان من السنة الثالثة، إذا ألغى كسر ربيع الأول، وإلا فنهايتها في أثناء شوال، فاتفقت الأقوال على أن أحدًا في شوال، (وكان سببها كما ذكره ابن إسلحق عن شيوخه) الذين عين منهم أربعة، فقال: حدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان، وعاصم بن عمر بن قتادة، والحصين بن عبد الرحلن بن عمر بن سعد بن معاذ وغيرهم، (وموسى بن عقبة) بالقاف، (عن ابن شهاب) الزهري، (وأبو الأسود) المدني، يتيم عروة، ومحمد بن عبد الرحلن بن نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى، الأسدي الثقة، المتوفى سنة بضع وثلاثين

عن عروة، وابن سعد، قالوا أو من قال منهم ما حاصله:

إن قريشًا لما رجعوا من بدر إلى مكة، وقد أصيب أصحاب القليب، ورجع أبو سفين بعيره، قال عبدالله بن أبي ربيعة، وعكرمة ابن أبي جهل، في جماعة ممن أصيب آباؤهم وإخوانهم وأبناؤهم يوم بدر: يا معشر قريش، إن محمدًا قد وتركم، وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه يعنون عير أبي سفين، ومن كانت له في تلك العير تجارة لعلنا أن ندرك به ثأرنا.

ومائة، (عن عروة) بن الزبير، (و) كما ذكره (ابن سعد، قالوا:) أرسله الجميع، (أو من قال منهم:) هذا لفظ ابن إسلحق، وهو بمعنى قول المحدثين: دخل حديث بعضهم في بعض، ومعناه: أن اللفظ لجميعهم، فعند كل ما ليس عند الآخر، وهو جائز، إن كان الجميع ثقات كما هنا، وقد فعله الزهري في حديث الإفك، (ما حاصله) من كلام المصنف، إشارة إلى أنه لم يتقيد بلفظ واحد من الأربعة، (أن قريشًا لما رجعوا من بدر إلى مكة، وقد أصيب أصحاب القليب،) خصهم لكونهم أشرافهم، وهم أربعة وعشرون، وجملة قتلى بدر سبعون، (ورجع أبو سفين) المسلم في الفتح (بعيره).

(قال عبد الله بن أبي ربيعة) عمرو أو يقال حذيفة ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي، أسلم في فتح مكة، وصحب، (وعكرمة ابن أبي جهل،) أسلم بعد الفتح، وصحب، (في،) أي: مع (جماعة) منهم: الخرث بن هشام، وحويطب بن عبد العزى، وصفوان بن أمية، وأسلموا كلهم بعد ذلك رضي الله عنهم، (ممن أصيب آباؤهم،) كعكرمة، وصفوان، (وإخوانهم) كالحرث، وأبي جهل، (وأبناؤهم،) كأبي سفين، أصيب ابنه حنظلة (يوم بدر).

والمراد من القوم الذين أصيبوا بمن ذكر سواء كانت بالبعض أو الكل، (يا معشو قريش،) إضافة حقيقية، أي: يا هؤلاء الجماعة المنسوبون إلى قريش أو بيانية، أطلق على الحاضرين لأنهم أشرافهم، فلا يخالفهم غيرهم ثم القول من الجميع أو بعضهم، ونسب لهم لسكوتهم عليه، (أن محمدًا قد وتركم،) بفتح الواو والفوقية، قال أبو ذر: قد ظلمكم، والموتور الذي قتل له قتيل فلم يدرك دمه.

قال الشامي كالبرهان، ويطلق عل النقص كقوله تعالى: ﴿ولن يتركم أعمالكم﴾ [محمد: ٣٥]، وتصح إِرادته، أي: نقصكم بقتل أشرافكم، (وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال،) أي: بربحه، (على حربه، يعنون عير أبي سفين، ومن كانت له في تلك العير تجارة،) وكانت موتوفة بدار الندوة، كما عند ابن سعد، (لعلنا أن ندرك منه ثأرنا) بمثلثة وهمزة، وتسهل الحقد،

فأجابوا لذلك، فباعوها وكانت ألف بعير، والمال خمسين ألف دينار.

وفيهم - كما قال ابن إسلحق وغيره - أنزل الله ﴿إِن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فيسنفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون الأنفال/٣٦].

واجتمعت قريش لحرب رسول الله عليه وكتب العباس بن عبد المطلب كتابًا يخبر .....كتابًا يخبر

أي: ما يذهب حقدنا على من قتل منا بأخذ جماعة في مقابلتهم، (فأجابوا لذلك).

وعند ابن سعد: مشت أشراف قريش إلى أبي سفين، فقالوا: نحن طيبو أنفس إن تجهزوا بربح هذه العير جيشًا إلى محمد، فقال أبو سفين: فأنا أول من أجاب إلى ذلك، وبنو عبد مناف. قال البلاذري: ويقال بل مشى أبو سفين إلى هؤلاء الذين سمعوا (فباعوها،) قال ابن سعد: فصارت ذهبًا، قال: (وكانت،) أي: الإبل الحاملة للتجارة، (ألف بعير والمال خمسين ألف دينار،) فسلموا إلى أهل العير رؤوس أموالهم، وأخرجوا أرباحهم، وكانوا يربحون في تجاراتهم لكل دينار دينارًا، قاله ابن سعد، وهو ظاهر في أن الربح خمسون ألفًا، لكن حمله النور وتبعه الشامي، على أنهم أخرجوا خمسة وعشرين ألفًا لمسيرهم لحربه عَيَالِيَّهُ، وعليه ففي قوله: وأخرجوا أرباحهم، تجوز، أي: نصف أرباحهم، وقوله: وكانوا. الخ، مجرد أخبار.

(وفيهم كما قال ابن إسلحق) عن بعض أهل العلم: قال في النور: لا أعرفه، ووقع في لباب النقول، عن ابن إسلحق، ففيهم كما ذكر عن ابن عباس، ولعله في رواية غير البكائي عنه (وغيره أنزل الله: ﴿إِن اللهن كفروا ينفقون أموالهم [الأنفال: ٣٦]،) أي: يريدون إنفاقها في حرب النبي عَلَيْهُ، ﴿ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، بالفعل، ﴿ثم تكون في عاقبة إنفاقها ﴿عليهم حسرة، في ندامة أو غمًا، لفواتها وفوات ما قصدوه، جعل ذاتها حسرة وهي عاقبة إنفاقها مبالغة، ﴿ثم يغلبون في الدنيا آخر الأمر، وإن كان الحرب بينهم سجالاً قبل ذلك.

وأخرج ابن أبي حاتم عن المحكم بن عتيبة، تصغير عتبة الباب، قال: نزلت في أبي سفين: أنفق على المشركين أربعين أوقية من ذهب، وأخرج ابن جرير عن ابن أبزى، وسعيد بن جبير، قالا: نزلت في أبي سفين: استأجر يوم أحد ألفين من الأحابيش، ليقاتل بهم رسول الله عليه وقيل: نزلت في المطمعين يوم بدر، وهم اثنا عشر رجلاً من قريش، أطعم كل واحد منهم كل يوم عشرة جزر. (واجتمعت قريش لحرب رسول الله عليه).

قال ابن إسلحق: بأحابيشها، ومن أطاعها من قبائل كنانة، وأهل تهامة، وكان خروجهم من مكة لخمس مضين من شوال، (وكتب) كما قال ابن سعد (العباس بن عبد المطلب كتابًا يخبر

رسول الله عَلِيلِةِ بخبرهم، وسار بهم أبو سفين حتى نزلوا ببطن الوادي من قبل أحد مقابل السينة.

وكان رجال من المسلمين أسفوا على ما فاتهم من مشهد بدر.

ورأى عَيِّلِهُ ليلة الجمعة رؤيا، فلما أصبح قال: والله إنى قد رأيت خيرًا، رأيت بقرًا تذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلمًا، ورأيت أني أدخلت يدي في درع

رسول الله عَيِّكِ بخبرهم،) وبعثه مع رجل من بني غفار، وشرط عليه أن يأتي المدينة في ثلاثة أيام بلياليها، فقدم عليه وهو بقباء، فقرأه عليه أبي بن كعب، واستكتم أبيًا، ونزل عَيِّكَ على سعد بن الربيع، فأخبره بكتاب العباس، فقال: والله إني لأرجو أن يكون خيرًا، فاستكتمه، (وسار بهم أبو سفين حتى نزلوا ببطن الوادي من قبل أحد مقابل المدينة.

قال ابن إسلحق: حتى نزلوا بعينين جبل ببطن السبخة من قناة على شفير الوادي، مقابله المدينة. وقال المطرزي: فنزلوا بدومة من وادي العقيق، يوم الجمعة، وقال ابن إسلحق والسدي: يوم الأربعاء ثاني عشر شوال، فأقاموا بها الأربعاء والخميس والجمعة، فخرج إليهم عُيُّلِيَّة فأصبح بالشعب من أحد يوم السبت للنصف من شوال، هكذا نقله البغوي عنهما، ولعله في رواية غير البكائي، عن ابن إسلحق أو هو مما انفرد به السدي عنه، (وكان رجال من المسلمين أسفوا على ما فاتهم من مشهد بدر) لما سمعوه من أخباره عُيِّلَة، بفضل من شهدها وعظيم ثوابه، فودوا غزوة ينالون بها مثل ما ناله البدريون، وإن استشهدوا.

(ورأى،) وفي نسخة: وأرى بالبناء للمفعول (عَيَّكَ ليلة الجمعة،) كما عند ابن عقبة وابن عائذ، (رؤيا،) بلا تنوين، (فلما أصبح، قال: والله إني قد رأيت خيرًا).

وفي الصحيح: ورأيت فيها بقرًا، والله خير. قال الحافظ: مبتدأ وخبر، بتقدير وصنع الله خير، وقال السهيلي: معناه والله عنده خير، وهو من جملة الرؤيا، كما جزم به عياض وغيره، انتهى. ولذا فسره عَلَيْكُ، فقال: «وإذا الخير ما جاء الله به من الخير»، كما رواه البخاري.

وفي رواية ابن إسلحق: إني رأيت والله حيرًا، (رأيت بقرًا،) بفتح الموحدة والقاف، جمع بقرة، استئناف بياني، كأنه قيل: ماذا رأيت؟، فقال: رأيت بقرًا (تذبح ورأيت في ذباب،) بمعجمة فموحدة، طرف (سيفي) الذي يضرب به، وفي مغازي أبي الأسود، عن عروة: رأيت سيفي ذا الفقار قد انفصم صدره، وكذا عند ابن سعد، وأخرجه البيهقي في الدلائل من حديث أنس قاله في الفتح، (ثلمًا،) بمثلثة مفتوحة فلام ساكنة، أي: كسرًا، (ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة) أنث الصفة، لأن الدرع مؤنثة، وبقي من الرؤيا شيء لم يذكر هنا، وهو ما رواه أحمد عن أنس رفعه: رأيت فيما يرى النائم كأني مردف كبشًا، وكان ضبطة سيفي انكسرت، فأولت بأني

حصينة، فأما البقر فناس من أصحابي يقتلون، وأما الثلم الذي رأيت في سيفي فهو رجل من أهل بيتي يقتل.

وقال موسى بن عقبة، ويقول رجال: كان الذي بسيفه ما أصاب وجهه، فإن العدو أصابوا وجهه الشريف عَلِيْكُ يومئذٍ، وكسروا رباعيته، وجرحوا شفته.

أقتل صاحب الكتيبة، وكبش القوم سيدهم، فصدق اللَّه رسوله الرؤيا، فقتل علي رضي اللَّه عنه طلحة بن عثمن، صاحب لواء المشركين يومئذ، (فأما البقر) جواب لقولهم، كما في رواية قالوا: ما أولتها؟، قال: البقر، (فناس من أصحابي يقتلون).

وفي الصحيح: ورأيت فيها بقرًا، والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد. قال السهيلي: البقر في التعبير بمعنى رجال متسلحين يتناطحون. قال الحافظ: وفيه نظر، فقد رأى الملك بمصر البقر، وأولها يوسف بالسنين. وفي حديث ابن عباس ومرسل عروة: فأولت البقر الذي رأيت بقرًا يكون فينا، قال: فكان أول من أصيب من المسلمين، وقوله: بقرًا، بسكون القاف، وهو شق البطن، وهذا أحد وجوه التعبير أن يشتق من الاسم معنى يناسب، ويمكن أن يكون ذلك لوجه آخر من وجوه التأويل، وهو التصحيف، فإن لفظ: بقر، مثل لفظ: نفر، بالنون والفاء خطأ.

وعند أحمد والنسائي، وابن سعد من حديث جابر بسند صحيح في هذا الحديث، ورأيت بقرًا منحورة، وقال فيه: فأولت الدرع المدينة والبقر نفر، هكذا فيه بنون وفاء، وهو يؤيد الاحتمال المذكور، انتهى. وخالفه المصنف، فضبط بقرا الثاني، بسكون القاف، فلا أدري لم خالفه، ثم لا تعارض بين الأحاديث في التأويل بالقتل أو البقر كما هو ظاهر.

(وأما الثلم،) الكسر، (الذي رأيت في) ذباب (سيفي فهو رجل من أهل بيتي يقتل،) فكان حمزة سيد الشهداء رضي الله عنه، هكذا قال ابن هشام عن بعض أهل العلم مرفوعًا معضلاً. (وقال موسى بن عقبة: ويقول رجال) منهم عروة، (كان الذي بسيفه ما أصاب وجهه الشريف، فإن العدو أصابوا وجهه الشريف على يومئذ وكسروا رباعيته،) بتخفيف الياء، أي: تثنيته اليمنى، (وجرحوا شفته) السفلى، ولعل هذا تفسير للكسر الذي أصاب صدر سيفه، وتفسيره على المثلم الذي بطرفه فيكون في سيفه خلل في موضعين، فسر عليه السلام واحداً منهما، وهؤلاء الرجال فسروا الموضع الآخر.

وفي الصحيح: رأيت في رؤياي أني هززت سيفًا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد. قال المهلب: لما كان عَيْسَة يصول بأصحابه، عبر عن السيف بهم وبهزه عن أمره لهم بالحرب، وعن القطع فيه بالقتل فيهم.

وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: وأولت الدرع الحصينة المدينة فامكثوا، فإن دخل القوم المدينة قاتلناهم، ورموا من فوق البيوت.

فقال أولئك القوم: يا رسول الله، كنا نتمنى هذا اليوم، اخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أنا جبنا عنهم.

(وفي رواية) عند أحمد والنسائي وابن سعد بسند صحيح، عن جابر قال: (قال عليه الصلاة والسلام:) (رأيت كأني في درع حصينة، ورأيت بقرًا تنحر» (و أولت الدرع الحصينة المدينة)، نصب بنزع الخافض، أي: بالمدينة، ووجه التأويل أنهم كانوا شبكوا المدينة بالبنيان من كل ناحية، وجعلوا فيها الآطام والحصون، فهي حصن، ولذا قال: (فامكثوا فإن دخل القوم المدينة).

وفي نسخة: الأزقة، أي: أزقة المدينة، (قاتلناهم ورموا،) بالبناء للمفعول، (من فوق البيوت.) وعند ابن إسلحق: فإن رأيت أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا، فإن أقاموا أقاموا بشر مقام، وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها، وكان رأي عبد الله بن أبي بن سلول مع رأيه عَلَيْتُ، وكان عليه السلام يكره الخروج إليهم، (فقال أولئك القوم،) أي: الرجال الذين أسفوا على ما فاتهم من مشهد بدر، وغالبهم أحداث، لم يشهدوا بدرًا وأحبوا لقاء العدو، وطلبوا الشهادة، فأكرمهم الله بها يومئذ، (يا رسول الله، إنا كنا نتمنى هذا اليوم، أخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أنا جبنًا،) بفتح الجيم وضم الموحدة وشد النون، فعل ماض وفاعله (عنهم).

زاد ابن إسحق: وضعفنا، فقال ابن أبي: يا رسول الله، أقم بالمدينة لا تخرج إليهم، فوالله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا، ولا دخلها علينا إلا أصبنا منهم، فدعهم يا رسول الله، فإن أقاموا بشر مجلس، وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم، ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم، وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاؤوا، فلم يزل أولئك القوم به عَيِّلِهُ وعند غيره، فقال حمزة وسعد بن عبادة، والنعمان بن لملك، وطائفة من الأنصار: إنا نخشى يا رسول الله أن يظن عدونا أنا كرهنا الخروج جبنًا عن لقائهم، فيكون هذا جراءة منهم علينا.

زاد حمزة: والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم اليوم طعامًا حتى أجالدهم بسيفي خارج المدينة، وقال النعمان: يا رسول الله، لا تحرمنا الجنة، فوالذي نفسي بيده لأدخلنها، فقال عليه المدينة، وقال النعمان: لأني أحب الله ورسوله، وفي لفظ: أشهد أن لا إِله إِلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ولا أفرّ يوم الزحف، فقال عَلَيْكِة: «صدقت»، فاستشهد يومئذ فإن قيل لم عدل عَلَيْكَة عن رأيه الذي

فصلى عليه الصلاة والسلام بالناس الجمعة، ثم وعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد، وأخبرهم أن لهم النصر ما صبروا، وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم، ففرح الناس بذلك.

ثم صلى بالناس العصر وقد حشدوا، وحضر أهل العوالي، ثم دخل عليه الصلاة والسلام بيته ومعه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فعمماه وألبساه. وصف الناس ينتظرون خروجه عليه الصلاة والسلام، فقال لهم سعد بن معاذ

لا أسد منه، وقد وافقه عليه أكابر المهاجرين والأنصار وابن أبي، وإن كان منافقًا، لكنه من الكبار المجربين للأمور، ولذا أحضره عليه السلام واستشاره إلى رأي هؤلاء الأحداث، قلت: لأنه على المجربين للأمور، ولذا أحضره عليه السلام واستشاره إلى رأي تصميم أولئك على الخروج، لا سيما وقد وافقهم بعض الأكابر من المهاجرين، كحمزة والأنصار، كابن عبادة، ترجح عنده موافقة رأيهم، وإن كرهه ابتداء ليقضي الله أمرًا كان مفعولاً، وهذا ظهر لي ولم أره لأحد. (فصلى عليه الصلاة والسلام بالناس الجمعة، ثم وعظهم وأمرهم بالجد،) بكسر الجيم، وشد الدال، ضد الهزل (والإجتهاد) في التأهب للقتال وإعداد الجيش، (وأخبرهم أن لهم النصر ما صبروا،) مدة صبرهم على أمره، بأن لا يبرحوا من مكانهم، فلما تأولوا وفارقوه، استشهدوا ليتخذ الله منهم شهداء، (وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم، ففرح الناس بذلك؛) لأنهم لا غرض لهم في الدنيا وزهرتها لما وقر في قلوبهم، وارتاحت له نفوسهم من حب لقاء الله، والمسارعة إلى جنات النعيم.

وعند ابن إسلحق: وقد مات ذلك اليوم لملك بن عمرو النجاري، فصلى عليه عليه عليه الله و محرر بمهملات، قال الأمير: بوزن محمد، وقال الدارقطني: آخره زاي معجمة، بوزن مقبل ابن عامر النجاري، (ثم صلى بالناس العصر وقد حشدوا،) بفتح المعجمة، ومضارعه بكسرها، أي: اجتمعوا، (وحضر أهل العوالي،) جمع عالية، وهي القرى التي حول المدينة من جهة نجد على أربعة أميال، وقيل: ثلاثة، وذلك أدناها وأبعدها ثمانية، وما دون ذلك من جهة تهامة، فالسافلة كما في النور، (ثم دخل عليه الصلاة والسلام بيته) الذي فيه عائشة، كما عند الواقدي وغيره، (ومعه صاحباه،) دنيا وبرزخًا وموقفًا وحوضًا وجنة، (أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فعمماه وألبساه).

قال شيخنا: الظاهر أن المراد عاوناه في لبس عمامته وثيابه، والتقليد بسيفه، وغير ذلك مما تعاطاه عند إرادة الخروج، (وصف) لازم بمعنى اصطف (الناس،) مرفوع فاعل، كما في النور ما بين حجرته إلى منبره، (ينتظرون خروجه عليه الصلاة والسلام، فقال لهم سعد بن معاذ،) سيد

وأسيد بن حضير: استكرهتم رسول الله عَيْنَا على الخروج، فردوا الأمر إليه، فخرج عَيْنَا الدرع و وقلد سيفه، فخرج عَيْنَا الدرع و وقلد سيفه، فندموا جميعًا على ما صنعوا، ....

الأوس وهو في الأنصار بمنزلة الصديق في المهاجرين، فهو أفضل الأنصار، قاله البرهان (وأسيد،) بضم الهمزة وفتح السين المهملة، (ابن حضير،) بضم الحاء المهملة، وفتح الضاد المعجمة، ويقال: الحضير باللام.

روى البخاري في تاريخه، وأبو يعلى، وصححه الحاكم، عن عائشة قالت: ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد يعقد عليهم فضلاً، كلهم من بني عبد الأشهل، سعد بن معاذ، وأسيد بن حضير، وعباد بن بشر، (استكرهتم) بسين التأكيد، لا الطلب، أي: أكرهتم (رسول الله عَلَيْكَ على المخروج).

زاد في رواية: وقلتم له ما قلتم، والوحي ينزل عليه من السماء، (فردوا الأمر إليه،) لأنه أعلم منكم بما فيه المصلحة ولا ينطق عن الهوى، ولا يفعل إلا بأمر الله، (فخرج،) عطف على مقدر، أي: وانتظروه فخرج (عَلَيْكُ، وقد لبس لامته وهي بالهمز، وقد يترك تخفيفًا،) وجمعها لام، كتمرة وتمر، ويجمع أيضًا على لؤم بوزن نغر، على غير قياس، لأنه جمع لؤمة، قاله الجوهري، أي: بضم اللام. (الدرع) وقيل: السلاح ولامة الحرب أداته، كما في الصحاح.

وروى أبو يعلى والبزار بسند حسن، عن سعد وطلحة: أنه ظاهر بين درعين يوم أحد، قال البرهان: بالظاء المعجمة، أي: لبس درعًا فوق درع، وقيل: طارق بينهما، أي: جعل ظهر إحداهما لظهر الأخرى، وقيل: عاون والظهير العوين، أي: قوّى إحدى الدرعين بالأخرى في التوقي، ومنه تظاهرون ولم يظاهر بين درعين إلا في أحد وفي حنين. ذكر مغلطاي أنه ظاهر فيها بين درعين.

وفي سيرة عبد الغني روى عن محمد بن مسلمة، رأيت على رسول اللَّه عَلَيْكُم يوم أحد درعين درعه ذات الفضول، ودرعه فضة، ورأيت عليه يوم حنين درعين، درعه ذات الفضول، والسعدية، وكان سيفه ذو الفقار، تقلده يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، انتهى. (وتقلد سيفه،) أي: جعل علاقته على كتفه الأيمن وهو تحت إبطه الأيسر.

وعند ابن سعد: أظهر الدرع وخرم وسطها بمنطقة من أدم، من حمائل سيفه، وتقلد السيف وألقى الترس في ظهره. وقول ابن تيمية: لم يبلغنا أنه عَيَّاتُهُ شد على وسطه منطقة، يرد برواية ابن سعد فإنه ثقة حافظ، وقد أثبته وأقره عليه اليعمري، فهو حجة على من نفاه، لا سيما وإنما نفى أنه بلغه ولم يطلق النفي، (فندموا جميعًا على ما صنعوا،) الطالبون للخروج على فعله، ومن لم

فقالوا: ما كان لنا أن نخالفك فاصنع ما شئت. فقال: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه.

وفي حديث ابن عباس عند أحمد والنسائي والطبراني، وصححه الحاكم: نحو حديث ابن إسلحق، وفيه إشارة النبي عَلَيْكُ إليهم أن لا يبرحوا من المدينة، وإيثارهم الخروج طلبا للشهادة، ولبسه لأمته، وندامتهم على ذلك وقوله عَلِيْكُ: لا ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل، وفيه: أني رأيت أني في درع حصينة. الحديث.

## وعقد عليه الصلاة والسلام ثلاثة ألوية:

يطلب على الموافقة، أو هو قاصر على الطالبين، (فقالوا: ما كان) ينبغي (لنا أن نخالفك، فاصنع ما شئت،) ولابن سعد: ما بدا لك، وعند ابن إسلحق: فإن شئت فاقعد، (فقال: ما ينبغي.) قال الشامي: أي: ما يحسن، أو ما يستقيم (لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه).

وعند ابن إسلحق حتى يقاتل، زاد في رواية: أو يحكم الله بينه وبين أعدائه، وروى البيهقي عن ابن عباس، والإمام أحمد عن جابر رفعاه: لا ينبغي لنبي إذا أخذ لامة الحرب، وأذن في الناس بالخروج إلى العدو أن يرجع حتى يقاتل، وعلقه البخاري. قال البرهان: وظاهره أن ذلك حكم جميع الأنبياء عليهم السلام، ولم أر فيه نقلاً، قال: وفيه دليل على حرمة ذلك، وهو المشهور خلافًا لمن قال بكراهته.

(وفي حديث ابن عباس عند أحمد) بن حنبل، (والنسائي) أحمد بن شعيب، (والطبراني) سليمان بن أحمد بن أيوب، (وصححه الحاكم) محمد بن عبد الله، (نحو حديث ابن إسلحق،) هذا الذي سقناه مع من ذكرناه معه أولاً.

ولما كان قوله نحو: قد يقتضي خروج بعض ما ذكره من غير تعيين نص على أن فيه ما ذكره بقوله، (وفيه إشارة النبي عَيِّلِةً إليهم أن لا يبرحوا،) لا يخرجوا (من المدينة، وإيثارهم الخروج طلبًا للشهادة، ولبسه لأمته وندامتهم على ذلك، وقوله عَيِّلِيَّ: لا ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل)، إن وجد من يقاتله، (وفيه: ألي رأيت أني في درع حصينة، الحديث، وغرضه من هذا تقوية رواية ابن إسلحق، ومن ذكر معه؛ لأنها مرسلة بالحديث الموصل حكمًا، لأن ابن عباس، ما شاهد ذلك، فهو مرسل صحابي، وحكمه الموصل إلى الصواب، وقد أخرج حديث الرؤيا بنحوه الشيخان وغيرهما. (وعقد عليه الصلاة والسلام الصواب، وقد أخرج حديث الرؤيا بنحوه الشيخان وغيرهما. (وعقد عليه الصلاة والسلام المنقول عنه، (ولواء ثلاثة ألوية، لواء) للأوس، (بيد أسيد بن الحضير،) باللام، للمح الأصل المنقول عنه، (ولواء

\_ لواء بيد أسيد بن حضير.

\_ ولواء للمهاجرين بيد علي بن أبي طالب وقيل بيد مصعب بن عمير.

ـ ولواء الخزرج بيد الحباب بن المنذر وقيل بيد سعد بن عبادة.

وفي المسلمين مائة دارع. وخرج السعدان أمامه يعدوان: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، دارعين.

واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وعلى الحرس تلك الليلة محمد بن مسلمة.

للمهاجرين بيد على بن أبي طالب، وقيل: بيد مصعب بن عمير،) وليس بخلاف حقيقي؛ فإنه كان بيد على، ثم بيد مصعب، لأنه عَيْنِهُ قال: «من يحمل لواء المشركين؟»، فقيل: طلحة بن أبي طلحة، فقال: «نحن أحق بالوفاء منهم»، فأخذه من على، ودفعه إلى مصعب بن عمير، أي: لأنه من بني عبد الدار بن قصى، وكان بكر قصى، فجعل إليه اللواء، والحجابة، والسقاية، والرفادة، وكان قصى مطاعًا في قومه، لا يرد عليه شيء صنعه، فجرى ذلك في عبد الدار وبنيه حتى قام الإِسلام. كما أسنده ابن إِسلحق، عن علي فيما مر فإلى هذا أشار عليه السلام، أي: بوفاء عهد قصى، لأنه لم يخالف شرعه، (ولواء الخزرج بيد الحباب،) بضم الحاء المهملة، وتخفيف الموحدة، فألف فموحدة، (ابن المنذر، وقيل: بيد سعد بن عبادة،) سيدهم، (وفي المسلمين مائة دارع)، أي: لابس الدرع، وهو الزردية، وركب عُيْكَ فرسه السكب على إحدى الروايتين، والأخرى أنه خرج من منزل عائشة على رجليه إلى أحد، (وخرج السعدان) القائل فيهما الهاتف بمكة، فإن يسلم السعد أن يصبح محمد بمكة، لا يخشى خلاف المخالف (أمامه يعدوان،) بعين مهملة، أي: يمشيان مشيًا مقارب الهرولة ودون الجري، (سعد بن معاذ وسعد بن عبادة) رضى اللَّه عنهما، حال كونهما (دارعين،) مثنى دارع بوزن فاعل، والناس عن يمينه وشماله، (واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم،) أي: على الصلاة بالناس، كما قاله هشام وتبعه جمع، ومقتضاه أنه لم يول أحدًا للقضاء بين الناس، وكأنه لقرب المسافة، أو لأنه لم يبق فيها إلا القليل، الذين لا يتخاصمون، (وعلى الحرس تلك الليلة) التي باتها بالشيخين، تثنية شيخ موضع بين المدينة وأحد على الطريق الشرقي إلى أحد مع الحرة، (محمد بن مسلمة) الأنصاري، أكبر من اسمه محمد في الصحابة، في خمسين رجلاً يطوفون بالعسكر، وعين المشركون لحراستهم.

عكرمة ابن أبي جهل في جماعة، وروى أنه عليه السلام بعدما صلى العشاء قال: «من يحرسنا؟»، فقال يحرسنا الليلة؟»، فقال ذكوان بن عبد قيس: أنا، قال: «اجلس»، ثم قال: «من يحرسنا؟»، فقال

وأدلج عليه الصلاة والسلام في السحر، وقد كان عَلِيكُ لما عسكر رد جماعة من المسلمين لصغرهم، منهم: أسامة، وابن عمر، .....

رجل: أنا، ثم قال: «من يحرسنا؟»، فقال رجل: أنا، قال: «اجلس»، فأمر بقيام الثلاثة، فقام ذكوان وحده، فسأله عن صاحبيه، فقال: يا رسول الله، أنا كنت المجيب في كل مرة، قال: «اذهب حفظك الله»، فلبس لامته، وأخذ قوسه، وحمل سلاحه وترسه، فكان يطوف بالعسكر ويحرس خيمته مَنْ الله.

(وأدلج عليه الصلاة والسلام.) قال البرهان: اختلف اللغويون في أن أدلج مخففًا ومثقلاً لغتان، في سير الليل كله أو بينهما فرق، وهو قول الأكثر فأدلج بالتشديد، سار آخر الليل، وأدلج، بسكون الدال، سار الليل كله، وسار دلجة من الليل، أي: في ساعة، انتهى.

فإن قرىء المصنف بالتشديد، فقوله (في السحر،) وهو قبيل الفجر، بيان للمراد من آخر الليل، وإن خفف كان بيانًا لوقت السير، ويؤخذ من كلام ابن إسلحق؛ أنهم خرجوا من ثنية الوداع شامي المدينة.

وقد روى الطبراني في الكبير والأوسط، برجال ثقات، عن أبي حميد الساعدي، أن النبي عَلَيْكُ خرج يوم أحد، حتى إذا جاوز ثنية الوداع، فإذا هو بكتيبة خشناء، فقال: «من هؤلاء؟»، قالوا: عبد الله بن أبي في ستمائة من مواليه من اليهود، فقال: «وقد أسلموا؟»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «مروهم فليرجعوا، فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين». قال ابن إسلحق: وكان دليله عَيَّكُ أبو خيثمة الحارثي، بخاء معجمة، وياء ومثلثة، ووهمه اليعمري ومغلطاي بأن الذي ذكره الواقدي، وابن سعد؛ أنه أبو حتمة، والد سهل بن أبي حتمة، يعني بحاء مهملة ففوقية، زاد مغلطاي: وقول ابن أبي حاتم، كان الدليل سهل بن أبي حتمة غير صحيح، لصغر سنه عن ذلك، انتهى. (وقد كان علي المسلمين لما عسكر) بالشيخين، قال السمهودي: بلفظ تثنية شيخ اطمأن بجهة الوالج، سميا بشيخ وشيخة، كانا هناك هيأ مسجدًا له عَيَّكُ صلى به في مسيره لأحد وعسكر هناك، (رد جماعة من المسلمين لصغرهم).

قال الإِمام الشافعي: رد عَيَّاتُهُ سبعة عشر صحابيًا، عرضوا عليه وهم أبناء أربع عشرة سنة، لأنه لم يرهم بلغوا، وعرضوا عليه وهم أبناء خمس عشرة، فأجازهم. قال البرهان: يحتمل أن يريد ردهم في أحد، ويحتمل مجموع من رده في هذا السن في غزواته وكل منهما فائدة. وظاهر الشامي احتمال الأول فإنه عد من رده في أحد سبعة عشر، ثم أجاز اثنين منهم، (منهم: أسامة) ابن زيد، (و) عبد الله (ابن عمر) بن الخطاب، وما وقع في نسخة سقيمة من الشامية عمر، وبزيادة واو خطأ، لا يعول عليه؛ فإن ابن عمرو بن العاصي لم يكن أسلم حينئذ، وكان مع أبيه.

وزيد بن ثابت، وأبو سعيد الخدري. والنعمان بن بشير. قال مغلطاي: وفيه نظر. وكان المسلمون الخارجون ألف رجل، ويقال: تسعمائة، والمشركون ثلاثة آلاف رجل

والحديث عند أحمد، والبخاري، وأبي داود، والنسائي، لابن عمر بن الخطاب، (وزيد بن ثابت) الأنصاري، (وأبو سعيد الخدري، والنعمان بن بشير. قال مغلطاي: وفيه نظر،) لأنه ولد في السنة الثانية قبل أحد بسنة، زاد اليعمري وغيره، وأسيد بن ظهير، وعرابة بن أوس، والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم، وسعد بن عقيب، وسعد بن حبتة، وزيد بن جارية، بجيم وراء، الأنصاري، وجابر بن عبد الله: وليس بالذي يروي الحديث.

قال البرهان: وهو إما الراسبي البصري، وإما العبدي، وعمرو بن حزم ذكره مغلطاي، ورافع بن خديج ذكره الواقدي، وأوس بن ثابت الأنصاري؛ كذا رواه ابن فتحون، عن ابن عمر بن الخطاب، وسمرة بن جندب، ثم أجاز رافع بن خديج لما قيل له: إنه رام، فقال سمرة لزوج أمه: أجاز رافعًا وردني وأنا أصرعه، فأعلمه عَيْنِهُ فقال: تصارعا، فصرع سمرة رافعًا فأجازه، وعقيب، بضم المهملة، وفتح القاف، وسكون التحتية، والموحدة، وحبتة، بفتح المهملة، وسكون الموحدة، وفتح الجيم عند الموحدة، وفتح الجيم عند ابن سعد، وبفتحها، وكسر الحاء المهملة عند الدارقطني.

(وكان المسلمون الخارجون) معه حقيقة وظاهرًا (ألف رجل،) كما عند ابن إسحق وغيره. (ويقال: تسعمائة،) حكاه مغلطاي وغيره، فلما انخذل ابن أبي بالمنافقين الثلاثمائة صاروا سبعمائة على الأول، وستمائة على الثاني، كما في النور، فغلط من زعم أن تسعمائة مصحف عن سبعمائة، إذ الكلام في الخارجين أولاً هل ألف أو إلا مائة. قال ابن عقبة: وليس في المسلمين إلا فرس واحد، وقال الواقدي: لم يكن معهم من الخيل إلا فرسه علي وفرس أبي بردة.

وفي الاستيعاب، في ترجمة عباد بن اللحرث بن عدي: أنه شهد أحدًا، والمشاهد كلها معه عليه السلام على فرسه ذي الحزق. قال الحافظ في الفتح: وقع في الهدى، أنه كان معهم خمسون فرسًا، وهو غلط بين، وقد جزم موسى ابن عقبة؛ بأنه لم يكن معهم في أحد شيء من الخيل، ووقع عند الواقدي، كان معهم فرس له عليه السلام، وفرس لأبي بردة، انتهى بلفظه. (والمشركون ثلاثة آلاف رجل،) كما جزم ابن إسلحق، وتبعه اليعمري. قال البرهان: وقال بعض الحفاظ: فجمع أبو سفين قريبًا من ثلاثة آلاف من قريش، والحلفاء والأحابيش، انتهى.

وعطف الأحابيش على الحلفاء مساو هنا، لأَن المراد بهم، كما في العيون وغيرها بنو

فيهم سبعمائة دارع ومائتا فرس، وثلاثة آلاف بعير وخمس عشرة امرأة.

ونزل عليه الصلاة والسلام بأحد ورجع عنه عبد الله بن أبي في ثلاثمائة ممن تبعه من قومه من أهل النفاق. ....

المصطلق وبنو الهون بن خزيمة وبنو الخرث بن عبد مناة، الذين حالفوا قريشًا بذنبة حبشي، جبل بأسفل مكة، فسموا بد، ويقال: هو واد بمكة، ويقال: سموا بذلك، لتجمعهم على أنهم يد واحدة على غيرهم أبدًا. (فيهم سبعمائة دارع،) لابس الدرع، وهكذا ذكره ابن سعد. (ومائتا فرس،) قاله ابن إسلحق، (وثلاثة آلاف بعير وخمس عشرة امرأة) من أشرافهم. قال ابن إسلحق: خرجوا معهم بالظعن التماس الحفيظة، وأن لا يفروا، بفتح الحاء المهملة، وكسر الفاء، فتحتية ساكنة، ثم ظاء معجمة مفتوحة، ثم تاء تأنيث.

قال السهيلي: أي الغضب للحرم، وقال أبو ذر: الأنفة والغضب، وسمي ابن إسلحق منهن هند بنت عتبة، خرجت مع أبي سفين، وأم حكيم بنت اللحرث بن هشام، وبرزة بنت مسعود الثقفية أبي جهل، وفاطمة بنت الوليد بن المغيرة مع زوجها اللحرث بن هشام، وبرزة بنت مسعود الثقفية مع زوجها صفوان بن أمية، وريطة بنت منبه السهمية مع زوجها عمرو بن العاصي، وهي أم ابنة عبد الله، وسلافة بنت سعد الأنصارية مع زوجها طلحة الحجبي، وخناس بنت لملك مع ابنها أبي عزيز بن عمير أخي مصعب شقيقه، وخرجت عميرة بنت علقمة، ولم يسم الباقين، ونقله عنه الفتح، ولم يزد عليه.

وكذا ذكر في النور الثمانية فقط، وقد أسلمن بعد ذلك وصحبن الأخناس، وعميرة لملك، فلم أر لهما ذكرًا في الإصابة، وقد صرح في النور؛ بأنه لا يعلم لهما إسلامًا، (ونزل عه الصلاة والسلام بأحد، ورجع عنه عبد الله بن أبي) ابن سلول (في ثلاثمائة ممن تبعه من قوم من أهل النفاق،) وقال: كما عند ابن سعد عصاني، وأطاع الولدان، ومن لا رأي له ولإبن إسلحق قال: أطاعهم وعصاني، علام نقتل أنفسنا، فأتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام، وكان خزرجيا كابن أبي، فقال: أذكركم الله أن تخذلوا قومكم ونبيكم بعدما حضر من عدوهم، فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم، ولكنا لا نرى أنه يكون قتال، فلما أبوا، قال: أبعدكم الله فسيغني الله عنكم نبيه، واعتذاره لعبد الله بما ذكر، وإن كان كاذبًا فلا ينافي قوله أطاعهم وعصاني، كما توهم، لأنه خطاب لقومه الذين هم منافقون مثله. قال ابن عقبة: فلما انخزرج، وبنو سلمة، سقط في أيدي طائفتين من المسلمين، وهما أن يقتتلا، وهما بنو حارثة من الخزرج، وبنو سلمة، بكسر اللام، من الأوس.

وفي الصحيح، عن جابر، نزلت هذه الآية فينا: ﴿إِذْ همَّت طائفتان منكم أن تفشلا ﴾ [آل

ويقال: إن النبي عَيْدُ أمرهم بالانصراف لكفرهم بمكان يقال له الشوط، ويقال بأحد.

عمران: ١٢٢]، بني سلمة وبني حارثة، وما أحب أنها لم تنزل، والله يقول: والله وليهما. قال المحافظ: أي: أن الآية وإن كان في ظاهرها غضّ منهم، لكن في آخرها غاية الشرف لهم. قال ابن إسلحق: قوله والله وليهما، أي الدافع عنهما ما هموا به من الفشل، لأن ذلك كان من وسوسة الشيطان من غير وهن منهم في دينهم.

وفي الصحيح أيضًا عن عبد الله بن زيد، لما خرج عَلِيكَ إلى غزوة أحد، رجع ناس ممن خرج معه، وكان أصحابه عَلِيكَ فرقتين، فرقة تقول نقاتلهم، وفرقة تقول لا نقاتلهم. فنزل: ﴿فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا [النساء: ٨٨]، وقال: إنها طيبة تنفي الذنوب، كما تنفي النار خبث الحديد، وهذا هو الأصح في سبب نزولها، وقوله: الذنوب، كذا رواه البخاري في المغازي، وفي الحج بلفظ: تنفي الرجال، وفي التفسير: تنفي الخبث، وهو المحفوظ قاله في الفتح. (ويقال: إن النبي عَلَيْكُ أموهم بالانصراف لكفرهم،) حكاه مغلطاي وغيره.

والتنظير فيه بأن الذين ردهم لكفرهم، حلفاء ابن أبي اليهود، وكان رجوعهم قبل الشوط لا يلتفت إليه، فنقل الحفاظ لا يدفع بالتوهمات العقلية، وأيضًا فهؤلاء ثلاثمائة، واليهود ستمائة، كما مرّ. والجواب: بأن المعنى أمر بالكف عنهم ونهى عن طلب رجوعهم، فكأنه أمرهم بالانصراف حقيقة فيه، مع تعسفه إثبات أمر ونهي، لم يرد، وكان رجوعهم على كل من القولين (بمكان يقال له: الشوط،) بشين معجمة مفتوحة، فواو ساكنة، فطاء مهملة، اسم حائط بالمدينة، كما في النور. وفي ابن إسلحق: بين المدينة وأحد.

ويقال:) انخزلوا (بأحد،) وبالأول جزم ابن إسلحق، ثم قال: قال عليه لأصحابه: «من يخرج بنا على القوم من كثب»، أي: «من قرب من طريق لا يمر بنا عليهم». فقال أبو خيثمة: أنا يا رسول الله، فنفذ به في حرة بني حارثة وبين أموالهم، حتى سلك في مال لمربع بن قيظي، وكان منافقًا ضريرًا، فلما سمع حس المصطفى والمسلمين، قام يحثي في وجوههم التراب، ويقول: إن كنت رسول الله؛ فإني لا أحل لك أن تدخل في حائطي، وقد ذكر لي، أنه أخذ حفنة من تراب في يده، ثم قال: والله لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك يا محمد، لضربت بها وجهك، فابتدره القوم ليقتلوه، فقال على النهي، فضربه بالقوس في رأسه فشجه، ومضى على حتى وقد بدر إليه سعد بن زيد الأشهلي قبل النهي، فضربه بالقوس في رأسه فشجه، ومضى على خدى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي إلى الحبل، فجعل ظهره وعسكره إلى أحد.

وفي رواية: أنه لما وصل إلى أحد صلى به الصبح صفوفًا عليهم سلاحهم، وغلط من

ثم صف المسلمون بأصل أحد، وصف المشركون بالسبخة.

قال ابن عقبة: وكان على ميمنة خيل المشركين خالد بن الوليد، وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل.

وجعل عَلِيْكُ على الرماة ـ وهم خمسون رجلاً ـ عبد الله بن جبير، وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم ....

زعم أنه بات بأحد ومربع، بكسر الميم، وسكون الراء، وفتح الموحدة، وعين مهملة، وقيظي، بفتح القاف، وسكون التحتية، وظاء معجمة، وياء مشددة، ويحثي بالياء، على إحدى اللغتين. ففي القاموس: حثى التراب، يحثوه ويحثيه حثوًا وحثيًا، (ثم صف،) أي: اصطف (المسلمون بأصل أحد،) أي: سفحه، (وصف المشركون بالسبخة،) بفتح السين المهملة، وفتح الموحدة، وسكونها، الأرض المالحة وجمعها سباخ، فإذا وصفت بها الأرض قلت: سبخة بالكسر، كما في النور.

(قال) موسى (بن عقبة: وكان على ميمنة خيل المشركين خالد بن الوليد،) سيف الله الذي سله على المشركين بعد، (وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل،) زاد غيره: وجعلوا على المشاة صفوان ابن أمية، ويقال: عمرو بن العاصي، وعلى الرماة وكانوا مائة عبد الله بن أبي ربيعة، وأسلموا كلهم.

(و) في البخاري (جعل عَلِي على الرماة،) بضم الراء بالنبل، (وهم خمسون رجلاً،) هذا هو المعتمد.

وفي الهدي: أن الخمسين عدد الفرسان، وهو غلط بين، كما في الفتح، وقد قدمته، وقيل: ما في الهدى انتقال حفظ من الرماة إلى الفرسان، قال البرهان: والظاهر أنه ليس بانتقال؛ لأنه ذكرهم فيما يليه، فقال: واستعمل على الرماة، وكانوا خمسين، انتهى، أي: فهو غلط محض.

(عبد الله بن جبير) بن النعمان، أخا بني عمرو بن عوف الأنصاري الأوسي العقبي البدري، المستشهد يومئذ، وهو أخو خوات بن جبير، (وقال: إِن رأيتمونا تخطفنا الطير.) قال المصنف: بفتح الفوقية، وسكون الخاء المعجمة، وفتح المهملة مخففًا، ولأبي ذر تخطفنا، بفتح الخاء وشد الطاء، وأصله تتخطفنا بتاءين حذفت إحداهما، أي: إِن رأيتمونا قد زلنا من مكاننا وولينا، أو إِن قتلنا، أو أكلت الطير لحومنا، (فلا تبرحوا من مكانكم هذا، حتى أرسل إليكم.

وعند ابن إِسلحق: انضحوا الخيل عنا بالنبل، لا يأتوننا من خلفنا، (وإن رأيتمونا هزمنا القوم

وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. كذا في البخاري من حديث البراء.

وفي حديث ابن عباس عند أحمد والطبراني والحاكم: أنه عَلَيْكُ أقامهم في موضع ثم قال: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا.

قال ابن إسلحق: وقال رسول الله عَلِيلِيّة: من يأخذ هذا السيف بحقه، فقام إليه رجال، فأمسكه عنهم، حتى قام إليه أبو دجانة سماك، فقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به في وجه العدو حتى ينحني، ......

وأوطأناهم،) بهمزة مفتوحة، فواو ساكنة، فطاء فهمزة ساكنة، أي: مشينا عليهم، وهم قتلى (فلا تبرحوا،) أي: من مكانكم، (حتى أرسل إليكم، كذا في البخاري) في الجهاد، بهذا اللفظ. وفي المغازي بتغيير قليل (من حديث البراء) بن عازب.

وفي حديث ابن عباس، عند أحمد والطبراني والحاكم؛ أنه ﷺ أقامهم في موضع، ثم قال لهم: «احموا ظهورنا، لا يأتونا من خلفنا، فإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا»)، بفتح التاء والراء، أي: لا تكونوا مشاركين لنا.

زاد في رواية: وارشقوهم بالنبل، فإن الخيل لا تقوم على النبل، إنا لن نزال غالبين ما ثبتم مكانكم، اللهم إني أشهدك عليهم، وكان أول من أنشب الحرب أبو عامر الفاسق كما يأتي. (قال ابن إسلحق: وقال رسول الله عليه الله عليه على المحدد هذا السيف؟) ذكر أبو الربيع في الاكتفاء؛ أنه كان مكتوبًا في إحدى صفحتيه:

في الحبن عبار وفي الأقدام مكرمة والممرء بالمجبن لا ينتجو من القدر وروى أحمد ومسلم عن أنس، والطبراني عن قتادة بن النعمان وابن راهويه، والبزار عن الزبير، قالوا: عرض عَيِّلِةٌ سيفًا يوم أحد، فأخذه رجال فجعلوا ينظرون إليه. وفي لفظ: فبسطوا أيديهم، كل إنسان يقول: أنا، فقال: من يأخذه (بحقه،) فأحجم القوم، (فقام إليه رجال) سمى منهم عمر والزبير؛ كما عند ابن عقبة، وعلي كما في الطبراني، وأبو بكر كما في الينابيع، (فأمسكه عنهم).

ولابن راهويه، أن الزبير طلبه ثلاث مرات، كل ذلك يعرض عنه، (حتى قام إليه أبو دجانة،) بضم الدال المهملة، وبالجيم والنون، (سماك) بسين مهملة، ابن خرشة، وقيل: ابن أوس بن خرشة الأنصاري المتفق على شهود بداره، وعلى أنه استشهد باليمامة، (فقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به في وجه العدو حتى ينحني).

قال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله ، فأعطاه إليه وكان رجلاً شجاعًا يختال عند الحرب، فلما رآه عليه الصلاة والسلام يتبختر قال: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن.

قال الزبير بن العوام ـ فيما قاله ابن هشام ـ فقلت والله لأنظرن ما يصنع أبو دجانة. فاتبعته فأخذ عصابة له حمراء فعصب

وروى الدولابي في الكنى عن الزبير، قال عليه السلام: «لا تقتل به مسلمًا، ولا تفر به من كافر». (قال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله،) أي: بما يقابله من الثمن، وهو الصفة التي ذكرتها، وجعل القتال به ثمنه مجازًا.

وعند الطبراني قال: لعلك إِن أعطيتكه تقاتل به في الكيول، قال: لا، (فأعطاه إِليه،) ولعله علم بالوحي أنه لا يقوم به حق القيام، إِلا هو وهي مزية.

(وكان رجلاً شجاعًا يختال عند الحرب،) قال في النور: الخيلاء والمخيلة والاختيال، كله التكبر، (فلما رآه عليه الصلاة والسلام يتبختر قال: «إِنها لمشية يبغضها الله») بضم الياء وكسر الغين، من أبغض لا بفتحها، وضم الغين من بغض، لأنه لغة رديئة؛ كما في المصباح والقاموس، وقد وهم في ذلك بعضهم، (إلا في مثل هذا الموطن،) لدلالتها على احتقار العدو، وعدم مبالاته بهم على حد قوله:

## جاء شقيق عارضًا رمحه

فينكسر قلب العدو، ويداخله مزيد الرعب. (قال الزبير بن العوام فيما قاله) عبد الملك (بن هشام) الحميري المعافري المصري، وأصله من البصرة، العلامة في النسب والنحو، المشهور بحمل العلم، مهذب سيرة ابن إسلحق التي رواها عن زياد البكائي، عنه المتوفي بمصر سنة ثلاث عشرة ومائتين. ولفظه: حدثني غير واحد من أهل العلم، أن الزبير بن العوام قال: وجدت في نفسي حين سألت رسول الله عليه السيف، فمنعنيه، وأعطاه أبا دجانة، وقلت: أنا ابن صفية عمته ومن قريش، وقد قمت إليه وسألته إياه قبله، فأعطاه أبا دجانة وتركني، (فقلت: والله لأنظرن ما يصنع أبو دجانة فاتبعته) لأشاهد الآية الباهرة في منع المصطفى لي ولغيري فيزداد يقيني.

وقوله: وجدت، أي: غضبت، أو حزنت، كما في النور وغيره، أي: على نفسه، خوفًا أن المنع بسبب فيه يقتضيه، (فأخذ) لفظ ابن هشام، فأخرج. وفي الينابيع ثم أهوى إلى ساق خفه، فأخرج منها (عصابة له حمواء) مكتوبًا في أحد طرفيها نصر من الله وفتح قريب، وفي طرفها الآخر الجبانة في الحرب عار، ومن فر لم ينج من النار، انتهى. (فعصب) قال البرهان: مخفف

بها رأسه، فقالت الأنصار: أخرج عصابة الموت فخرج وهو يقول:

أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل أن لا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول فجعل لا يلقى أحدًا من المشركين إلا قتله.

ومشدد، (بها رأسه فقالت الأنصار: أخرج عصابة الموت) في ابن هشام، وهكذا كانت تقول له: إذا تعصب بها، (فخرج وهو يقول: أنا الذي،) وأنشده الجوهري بلفظ: إني امرؤ (عاهدني،) أراد قوله: لعلك إن أعطيتكه تقاتل به في الكيول فقال: لا (خليلي.) قال: في الروض أنكره عليه بعض الصحابة، وقالوا له: متى كان خليلك؟، وإنما أنكره لقوله عليه: «لو كنت متخذًا خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلاً»، ولكن إخوة الإسلام قال: وليس في الحديث ما يدفع أن يقول الصحابي خليلي، لأنهم يريدون به معنى الحبيب، ومحبتهم له تقتضي هذا وأكثر منه، ما لم يكن غلوًا وقولاً مكروهًا، وإنما فيه أنه عليه السلام لم يكن يقولها لأحد، ولا خص بها أحدًا دون أن يمنع أصحابه أن يقولوها له، انتهى.

(ولحن بالسفح،) قال في النور: رأى جانب الجبل عند أصله، (لدى،) بفتح اللام والمهملة، أي: عند (النخيل) اسم جنس نخلة، (أن لا أقوم الدهر في الكيول اضرب،) بضم الموحدة، قال الجوهري: وإنما سكنه لكثرة الحركات، قال شيخنا: أو لإرادة الإدغام، لأن النظم لا يستقيم بدونه، (بسيف الله والرسول) وأنشده الجوهري، بدون الشطر الثاني، ولكن مثله لا يعترض به لأنه زيادة ثقة، (فجعل لا يلقى أحدًا من المشركين إلا قتله).

وفي مسلم من حديث أنس: ففلق أبو دجانة بالسيف هام المشركين.

وعند ابن هشام عن الزبير، وكأن في المشركين رجل لا يدع لنا جريحًا إلا ذفف عليه، فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه، فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقيا، فاختلفا ضربتين، فضرب المشرك أبو دجانة فأتقاه بدرقته، فعضت بسيفه، وضربه أبو دجانة فقتله، ثم رأيته حمل بالسيف على رأس هند بنت عتبة، ثم عدل السيف عنها.

قال ابن إسلحق، وقال أبو دجانة: رأيت إنسانًا يحمس الناس حمسًا شديدًا، فصمدت إليه، فلما حملت عليه السيف ولول فأكرمت سيف رسول الله عين أن أضرب به امرأة، وعن الزبير خرج أبو دجانة بعدما أخذ السيف وأتبعته، فجعل لا يمر بشيء إلا أفراه وهتكه وفلق به المشركين، وكان إذا كل شحذه بالحجارة، ثم يضرب به العدو كأنه منجل، حتى أتى نسوة في سفح الحبل ومعهن هند، وهي تغني، تحرض المشركين، فحمل عليها، فنادت: يا لصخر، فلم يجبها أحد، فانصرف عنها فقلت له: كل سيفك رأيته فأعجبني، غير أنك لم تقتل المرأة، قال: كرهت

وقوله: في الكيول ـ يفتح الكاف وتشديد المثناة التحتية ـ مؤخر الصفوف. وهو: فيعول من كال الزند يكيل كيلاً إذا كبا ولم يخرج نارًا، فشبه مؤخر الصفوف به لأن من كان فيه لا يقاتل. قال أبو عبيدة: ولم يسمع إلا في هذا الحديث.

ذفف، بالذال المعجمة وشد الفاء الأولى، مفتوحات أسرع قتله، ويحمس حمسًا، بحاء مهملة، يروى بالسين المهملة، يشجعهم من الحماسة، وبالشين المعجمة، من أحمشت النار أوقدتها، قاله السهيلي وغيره.

وصمدت إليه قصدته، والمعروف صمدته، لكن ضمن معنى قصد فعداه بإلى، لأن قصد يتعدى بإلى وبنفسه، وولولت قالت: يا ويلها هذا قول أكثر اللغويين.

وقال ابن دريد: الولولة، رفع المرأة صوتها في فرح أو حزن، قاله أبو ذر في حواشيه. (وقوله في الكيول، بفتح الكاف وتشديد المثناة التحتية،) مضمومة ثم واو ساكنة ثم لام، (مؤخر الصفوف،) كما قاله الجوهري، وأبو عبيد والهروي، وقالا: ما معناه: (وهو فيعول من كال الزند يكيل كيلاً إذا كبا ولم يخرج نازا،) وذلك شيء لا نفع فيه، (فشبه مؤخر الصفوف به لأن من كان فيه لا يقاتل،) وقيل: الكيول الجبان، وقيل: ما أشرف من الأرض بريد تقوم فوقه فتنظر ما يصنع غيرك، كما في النهاية وغيرها، والأول أنسب بالمقام، ولذا اقتصر عليه المصنف تبعًا للجماعة، وأما الجبان فلا معنى له هنا إلا بتكلف، وكذا الثالث بعيد من السياق؛ فإنه وإن كان له معنى لا يناسب قوله: تقاتل به في الكيول، وقال أبو ذر في حواشيه: الكيول، بالتشديد والتخفيف، آخر الصفوف في الحرب.

وقال ابن سراج: من رواه بالتخفيف، فهو من قولهم: كال الزند، إذا نقص، انتهى.

وفي الصحاح: كال الزند يكيل، إذا لم يخرج نارًا. قال البرهان: وفي نسخة بهذه السير، يعني العيون في الهامش الكبول، بضم الكاف والموحدة بالقلم جمع كبل، وهو القيد الضخم. وهذا إن صح رواية فله معنى، وفي صحته نظر، انتهى.

وقال أبو عبيدة) معمر بن المثنى: ولد سنة اثنتي عشرة ومائة، ومات سنة تسع أو ثمان، أو عشر أو إحدى عشرة ومائتين، (ولم يسمع) لفظ الكيول، (إلا في هذا الحديث،) قال شيخنا: لعل المراد لم يسمع في حديث غيره، وإلا فهو منقول عن اللغة، كما يدل عليه الحلاف المتقدم في معناه.

وعند ابن سعد: وكان أول من أنشب الحرب بينهم أبو عامر، وذكر ابن إسلحق عن

وقاتل حمزة بن عبد المطلب حتى قتل أرطأة بن شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف.

والتقى حنظلة الغسيل وأبو سفين فضربه شداد بن أوس فقتله فقال عَيْظَةٍ: إن حنظلة لتغسله الملائكة، ....

عاصم بن عمر بن قتادة أنه حين خرج إلى مكة مباعدًا له عَلَيْكُ معه خمسون غلامًا من الأوس، وقيل: خمسة عشر، كان يعد قريشًا أن لو لقي قومه لم يختلف عليه منهم رجلان، فلقيهم في الأحابيش، وعبدان أهل مكة فنادى: يا معشر الأوس، أنا أبو عامر، فقالوا: لا أنعم الله بك عينًا يا فاسق.

وكان يسمى في الجاهلية الراهب، فسماه عَلَيْكُ الفاسق، فلما سمع ردهم عليه قال: لقد أصاب قومي بعدي شر، ثم قاتلهم قتالاً شديدًا.

قال ابن سعد: ثم تراموا بالحجارة حتى ولى أبو عامر وأصحابه، وجعل نساء المشركين يضربن بالدفوف والغرابيل، ويحرضن ويذكرنهم قتلى بدر، ويقلن شعرًا.

قال ابن إسلحق: فاقتتل الناس حتى حميت الحرب، وقاتل أبو دجانة حتى أثخن في الناس كما مرد، (وقاتل حمزة بن عبد المطلب،) فأثخن خصوصًا في الرؤساء، (حتى قتل أرطأة بن شرحبيل،) بضم الشين، (ابن هاشم بن عبد مناف) بن عبد الدار بن قصي، كما في ابن إسلحق، ولو زادهما المصنف، كان أحسن لئلا يوهم أنهما اللذان في النسب الشريف. وكان أحد النفر الذين يحملون اللواء، ولذا خصه بالذكر وكونه قاتله، جزم به ابن إسلحق، وقال ابن سعد وغيره: قتله علي وصححه، (والتقى حنظلة الغسيل) بن أبي عامر الفاسق، واسمه عبد عمرو بن صيفي بن لملك بن النعمان الأوسى.

قال البرهان: ووقع في العيون عبد بن عمرو، والصواب حذف ابن، (وأبو سفين) بن حرب، فعلاه حنظلة، (فضربه شداد بن أوس) ابن شعوب، قاله ابن سعد، وقال ابن إسلحق والواقدي وغيرهما: شداد بن الأسود، وهو ابن شعوب الليثي، قال في الإصابة: قال المرزباني: شعوب أمه، والأسود أبوه أسلم بعد ذلك وصحب، انتهى. فقصر البرهان في قوله: لا أعلم لشداد إسلامًا.

وفي تفسير الحميدي؛ كما قاله السهيلي: مكان شداد جعونة ابن شعوب الليثي، وهو مولى نافع القاري، وجعونة هو أخو شداد له إدراك، كما في الإصابة في قسم المخضرمين، (فقتله، فقال عَلَيْكَ: إن حنظلة لتغسله الملائكة).

وعند ابن سعد: رأيت الملائكة تغسل حنظلة بماء المزن، في صحاف الفضة بين السماء

فسألوا امرأته جميلة أخت عبدالله بن أبي فقالت: خرج وهو جنب فقال عليه الصلاة والسلام لذلك غسلته الملائكة.

وبذلك تمسك من قال من العلماء: إن الشهيد يغسل إذا كان جنبًا.

وقتل علي رضي الله عنه طلحة بن أبي طلحة صاحب لواء المشركين، ...

والأرض، (فسألوا اموأته جميلة، أخت عبد الله بن أبي) ابن سلول المنافق، وكان ابتنى بها تلك الليلة، وكانت عروسًا عنده، فرأت في المنام تلك الليلة كأن بابًا من السماء قد فتح له، فدخله، ثم أغلق دونه، فعلمت أنه ميت من غده، فدعت رجالاً حين أصبحت من قومها، فأشهدتهم على الدخول بها خشية أن يكون في ذلك نزاع، ذكره الواقدي، كما في الروض، (فقالت: خرج وهو جنب،) حين سمع الهاتفة، (فقال عليه الصلاة والسلام: لذلك غسلته الملائكة»).

قال في الروض: وذكر أنه التمس في القتلى، فوجدوه يقطر رأسه ماء، وليس بقربه ماء تصديقًا لقوله عُمِيَّاتُهُ، انتهى.

والهاتفة، بالتاء والفاء، عند ابن إسلحق، أي: الذات الصائحة. قال ابن هشام: ويقال الهائعة، يعني بتحتية، فعين مهملة. قال: والهائعة الصيحة التي فيها فزع، قال: وفي الحديث: خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه، كلما سمع هيعة طار إليها. قال الطرماح:

أنا ابن حماة المجد من آل هاشم إذا جعلت خور الرجال تهيع (وبذلك) أي: إخبار المصطفى أن الملائكة غسلته، (تمسك من قال من العلماء،) كالحنابلة: (أن الشهيد يغسل إذا كان جنبًا).

والجواب عن الجمهور: أن تغسيل الملائكة إكرام له، وهو من أمور الآخرة لا يقاس عليه، ولم يثبت عنه عليه أنه أمر بتغسيل أحد ممن استشهد جنبًا، (وقتل علي رضي الله عنه طلحة بن أبي طلحة) عثلن، أخو شيبة بن عثلن، (صاحب لواء المشركين،) أحد بني عبد الدار، لما صاح: من يبارز؟، فبرز له علي، فقتله وهو كبش، أي: سيد الكتيبة، الذي رآه عليه في رؤياه، هكذا ذكر ابن سعد وابن عائذ.

وعند ابن إسلحق: لما قتل مصعب بن عمير أعطى عَيْلِيُّ اللواء عليًّا.

قال ابن هشام: وحدثني مسلمة بن علقمة المازني، قال: لما اشتد القتال يوم أحد، جلس عليه تحت راية الأنصار، وأرسل إلى علي أن قدم الراية، فتقدم وقال: أنا أبو القصم بالقاف والفاء) فناداه أبو سعد بن أبي طلحة، صاحب لواء المشركين: أن هل لك يا أبا القصم في البراز من حاجة؟، قال: نعم، فبرز بين الصفين، فاختلقا ضربتين، فضربه علي فصرعه، ثم انصرف عنه،

ثم حمل لواءهم عثلمن بن أبي طلحة، فحمل عليه حمزة رضي الله عنه فقطع يديه وكتفيه.

ثم أنزل الله نصره على المسلمين فحسوا الكفار بالسيوف حتى كشفوهم عن العسكر وكانت الهزيمة، فولى الكفار لا يلوون على شيء، ونساؤهم يدعون بالويل، وتبعهم المسلمون حتى أجهضوهم. ووقعوا ينتهبون العسكر ويأخذون ما

ولم يجهز عليه، فقال له أصحابه: أفلا أجهزت عليه؟ قال: إِنه استقبلني بعورته فعطفتني عليه الرحم، وعرفت أن اللَّه قتله.

ويقال: إِن أبا سعد بن أبي طلحة خرج بين الصفين فنادى: أين قاصم،من يبارز مرارًا، فلم يخرج إليه أحد، فقال: يا أصحاب محمد، زعمتم أن قتلاكم في الجنة وأن قتلانا في النار، كذبتم واللات والعزى لو تعلمون ذلك حقًا لخرج إِليَّ بعضكم، فخرج إليه على فقتله.

وقال ابن إسلحق: قتله سعد بن أبي وقاص، (ثم حمل لواءهم عثمن بن أبي طلحة) وهو يقول:

إِن عسليّ أهسل السلواء حسقًا أن يخضبوا الصعدة أو تندقا (فحمل عليه حمزة رضي الله عنه، فقطع يديه وكتفيه،) أي: ثم مات.

زاد ابن سعد: ثم حمله أبو سعد بن أبي طلحة، فقتله سعد بن أبي وقاص، أي: أو عليّ كما رأيت، ثم حمله مسافع بن طلحة فرماه عاصم فقتله، ثم حمله الحرث بن طلحة فقتله عاصم، ثم حمله كلاب بن طلحة فقتله الزبير، ثم حمله الجلاس بن طلحة فقتله طلحة بن عبيد الله، ثم حمله أرطأة بن شرحبيل فقتله علي، ثم حمله شريح بن قارظ فلا يدري قاتله، ثم حمله صواب غلامهم، فقيل: قتله علي، وقيل: سعد، وقيل: قزمان، وهو أثبت الأقاويل، انتهى.

وجزم به ابن إسلحق كما جزم، بأن قاتل أرطأة حمزة كما مرّ، (ثم أنزل الله نصره على المسلمين،) وصدقهم وعده، (فحسوا الكفار) بفتح الحاء وضم السين مشددة المهملتين، أي: استأصلوهم قتلاً (بالسيوف، حتى كشفوهم عن العسكو، وكانت) تامة، أي: وقعت (الهزيمة) لا شك فيها، (فولى الكفار لا يلوون،) يعرجون (على شيء، ونساؤهم يدعون بالويل).

روى ابن إسلحق، عن الزبير قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب، ما دون أخذهن قليل، ولا كثير، وأصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد، (وتبعهم المسلمون حتى أجهضوهم) بجيم وضاد معجمة.

قال البرهان: أي: نحوهم وأزالوهم، (ووقعوا،) أي: شرعوا، (ينتهبون العسكر، ويأخذون ما

فيه من الغنائم.

وفي البخاري: قال البراء: فقال أصحاب عبد الله بن جبير: أي قوم، الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون، فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله عينه؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة، فلما أتوهم صرفت وجوههم، فأقبلوا منهزمين.

فيه من الغنائم،) واشتغلوا عن الحرب.

قال الزبير: فخلوا ظهورنا للخيل، فأتينا من خلفنا، وصرخ صارخ: ألا إِن محمدًا قد قتل، فانكفأنا وانكفأ علينا القوم.

قال ابن إسلحق، وحدثني بعض أهل العلم: أن اللواء لم يزل صريعًا حتى أخذته عمرة بنت علقمة الحارثية، فرفعته لقريش، فلاثوا به، بمثلثة، أي: استداروا حوله. قال البرهان: ولا أعلم لها إسلامًا، والظاهر هلاكها على دينها.

(وفي البخاري:) عقب ما قدمه المصنف عنه قريبًا، (قال البواء:) فأنا والله رأيت النساء يشتددن، قد بدت خلاخلهن وأسواقهن رافعات ثيابهن، (فقال أصحاب عبد الله بن جبير،) وهم الرجالة، الغنيمة، (أي: قوم،) أي: يا قوم، (الغنيمة،) نصب على الإغراء فيهما، قاله المصنف (ظهر،) أي: غلب (أصحابكم) المؤمنون الكافرين، (فما تنتظرون؟) أي: فأي شيء تنتظرونه بعد ظفر أصحابكم وهزمهم العدو؟، (فقال عبد الله بن جبير:) إنكارًا عليهم، (أنسيتم ما قال لكم رسول الله عَلِينَهُ).

وفي المغازي من البخاري، فقال عبد الله عهد إليَّ النبي عَلَيْتُ أَن لا تبرحوا فأبوا. (قالوا: واللَّه لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة).

وعند ابن سعد، وثبت أميرهم عبد الله بن جبير، في نفر يسير دون العشرة مكانه، وقال: لا أجاوز أمر رسول الله عَلِيْتِه، فقالوا: لم يرد هذا، قد انهزم المشركون فما مقامنا ههنا، فانطلقوا يتبعون العسكر، وينتهبون معهم، وخلوا الخيل، (فلما أتوهم صرفت وجوههم).

قال المصنف: أي: قلبت وحوّلت إلى الموضع الذي جاؤوا منه، قال شيخنا: ولعل سببه أن المشركين كروا عليهم، (فأقبلوا) حال كونهم (منهزمين،) عقوبة لهم لمخالفتهم قوله عَيْقَالَة: «لا تبرحوا».

قال الحافظ: وفيه شؤم ارتكاب النهي، وأنه يعم ضرره من لم يقع منه، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وأن من آثر دنياه أضر بأمر آخرته ولم تحصل له دنياه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري أيضًا: لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة، فصاح إبليس، أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولادهم فاجتلدت مع أخراهم.

وعند أحمد والحاكم من حديث ابن عباس: أنهم لما رجعوا اختلطلوا بالمشركين والتبس العسكران فلم يتميزوا، فوقع القتل في المسلمين بعضهم في بعض.

وفي رواية غيرهما: ونظر خالد بن الوليد إلى خلاء الجبل وقلة أهله فكر بالخيل، وتبعه عكرمة بن أبي جهل فحملوا على من بقي من النفر الرماة ......

(وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري أيضًا،) أنها قالت: (لمما كان يوم) وقعة (أحد؛ هزم المشركون هزيمة بينة) ظاهرة، (فصاح إبليس.) وفي رواية: فصرخ إبليس، لعنة الله عليه، (أي: عباد الله) يعني المسلمين، (أخراكم).

قال الحافظ: أي: احترزوا من جهة أخراكم، وهي كلمة تقال لمن يخشى أن يؤتي عند القتال من ورائه. وكان ذلك لما ترك الرماة مكانهم، ودخلوا ينتهبون عسكر المشركين كما سبق، انتهى.

(فرجعت أولاهم فاجتلدت) بالجيم، اقتتلت، (مع أخراهم،) هي رواية الكشميهني في المناقب ولغيره، فرجعت أخراهم على أولاهم فاجتلدت أخراهم. قال الدماميني: أي: وأولاهم، ففيه حذف عاطف ومعطوف، مثل سرابيل تقيكم الحر، أي: والبرد ومثله كثير.

وفي المغازي: فاجتلدت هي وأخراهم، أي: لظنهم أنهم من العدو، (وعند أحمد والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنهم لما رجعوا، اختلطوا بالمشركين والتبس،) اختلط (العسكران فلم يتميزوا) لشدة ما دهشهم، صاروا لا يعرفون المسلم من الكافر، وتركوا شعارهم الذي يتميزون به، وهو أمت أمت. قال الشامي: أمر بالموت، والمراد التفاؤل بالنصر، يعني الأمر بالإماتة مع حصول الغرض للشعار، فإنهم جعلوا هذه الكلمة علامة بينهم يتعارفون بها، انتهى.

(فوقع القتل في المسلمين بعضهم في بعض،) فكان ممن قتلوه خطأ اليمان، والد حذيفة، فقال: غفر الله لكم وترك ديته لهم.

(وفي رواية غيرهما،) يعني ابن سعد، (ونظر خالد بن الوليد) المخزومي، أسلم بعد الحديبية، وصحب وصار سيف الله صبه على المشركين، وسيأتي إن شاء الله تعالى في أمراء المصطفى، (إلى خلاء المجبل) بفتح الخاء والمد، (وقلة أهله،) عطف سبب على مسبب، (فكر،) رجع (بالخيل وتبعه عكرمة بن أبي جهل، فحملوا على من بقي من النفر الرماة،) الذين

فقتلوهم وأميرهم عبدالله بن جبير.

وفي البخاري: أنهم لما اصطفوا للقتال، خرج سباع فقال: هل من مبارز، فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فشد عليه فكان كأمس الدابر، وكان وحشي كامنًا تحت صخرة، فلما دنا منه رماه بحربته حتى خرجت من بين

دون العشرة، (فقتلوهم، و) قتلوا (أميرهم عبد اللَّه بن جبير) رضي اللَّه عنهم.

(وفي البخاري) في حديث وحشي الطويل: (أنهم لما اصطفوا للقتال خرج سباع)، بكسر المهملة بعدها موحدة خفيفة، ابن عبد العزى الخزاعي، ثم الغبشاني بضم المعجمة، وسكون الموحدة، ثم معجمة، ذكر ابن إسلحق أن كنيته أبو نيار، بكسر النون وتخفيف التحتانية، وليس المراد أنه خرج في ابتداء الحرب، لأن حمزة قاتل قبله، وقتل عدة، وهذا آخر من قتله، بل المراد خرج في زمن اصطفاف القوم، (فقال: هل من مبارز؟ فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه).

وللطيالسي: فإذا حمزة جمل أو رق، ما وقع له أحد إلا قمعه بالسيف، ولابن إسلحق: فجعل يهد الناس بسيفه، ولابن عائذ: رأيت رجلاً إذا حمل لا يرجع حتى يهزمنا، فقلت: من هذا؟، قالوا: حمزة، فقلت: هذا حاجتي.

وفي البخاري، فقال: يا سباع، يا ابن أم أنمار، مقطعة البظور اتحاد الله ورسوله، (فشد) حمزة (عليه،) على سباع، (فكان كأمس الذاهب).

قال الحافظ: كناية عن قتله، أي: صيره عدمًا، وفي رواية ابن إسلحق: فكأنما أخطأ رأسه، وهذا يقال عند المبالغة في الإصابة. (وكان وحشي) بن حرب الحبشي مولى جبير بن مطعم (كامنًا) مختفيًا، وهذا نقل بالمعنى، ولفظ البخاري قال: أي: وحشي، وكمنت لحمزة (تحت صخرة) لأن مولاه جبير أوعده بالعتق إن قتله، فصدر هذا الحديث عند البخاري. قال وحشي: إن حمزة قتل طعيمة بن عدي ببدر، فقال لي مولاي جبير ابن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر، فلما إن خرج الناس عام عينين، وعينين جبل بحيال أحد، بينه وبينه واد، خرجت مع الناس إلى القتال، فلما اصطفوا للقتال خرج سباع، فذكر ما نقله المصنف.

وفي رواية الطيالسي: فانطلقت يوم أحد معي حربتي وأنا رجل من الحبشة ألعب لعبهم، قال: وخرجت ما أريد أن أقتل، ولا أقاتل إلا عمزة.

وعند ابن إسلحق: وكان وحشي يقذف بالحربة قذف الحبشة قلما يخطىء، (فلما دنا منه رماه بحربته.) لفظ البخاري: فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته، (حتى خرجت من بين

وركيه وكان آخر العهد به. انتهي.

وكان مصعب بن عمير قاتل دون رسول الله عَيْنِيَّةً حتى قتل، وكان الذي قتله ابن قمئة، وهو يظنه رسول الله عَيْنِيَّةً فصاح ابن قمئة أن محمدًا قد قتل. ويقال كان ذلك أزب العقبة،

وركيه،) وعند ابن عائذ: أنه كمن عند شجرة، وعند ابن أبي شيبة من مرسل عمير بن إِسلحق: أن حمزة عثر، فانكشف الدرع عن بطنه، فرماه في ثنته، بضم المثلثة، وشد النون، أي: عانته، وقيل: ما بين السرة والعانة.

وللطيالسي: فجعلت ألوذ من حمزة بشجرة، ومعي حربتي حتى إذا استمكنت منه هززت الحربة حتى رضيت منها، ثم أرسلتها فوقعت بين ثندوتيه، وذهب ليقوم فلم يستطع، والثندوة بفتح المثلثة، وسكون النون، وضم المهملة بعدها واو خفيفة هي من الرجل، موضع الثدي من المرأة، والذي في الصحيح أن الحربة أصابت ثنته أصح، انتهى من الفتح.

(وكان) ذلك، أي: الرمي بالحربة، (آخر العهد به،) كناية عن موته رضي الله عنه، (انتهى) ما نقله من حديث البخاري عن وحشي، وذكر في بقيته ضيق مكة والطائف عليه، لما فشا الإسلام ثم قدومه على المصطفى وإسلامه، وقوله: غيب وجهك عني، ثم مشاركته في قتل مسيلمة بتلك الحربة. (وكان مصعب بن عمير،) الذي أطلق عبد الرحمٰن بن عوف أنه خير منه، كما في الصحيح. (قاتل دون رسول الله عَيْنِيَة حتى قتل).

قال ابن سعد: وكان حامل اللواء فأخذه ملك في صورته، وعند غيره فلما قتل أعطى عَيِّلْتُهُ الراية عليا، (وكان الذي قتله ابن قمئة)، بفتح القاف وكسر الميم بعدها همزة، واسمه عبد الله كما قاله ابن هشام، (وهو يظنه رسول الله عَيِّلَةٍ؛) لأنه كان إذا لبس لامته يشبه النبي عَيِّلَةٍ كما قال بعضهم، (فصاح ابن قمئة) لظنه الخائب ولله الحمد (أن محمدًا قد قتل).

روى ابن سعد، عن محمد بن شرحبيل: أن مصعبًا حمل اللواء يوم أحد، فقطعت يده اليمنى، فأخذه بيده اليسرى وهو يقول: ﴿وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل﴾ [آل عمران: ٤٤١] الآية، ثم قطعت يده اليسرى فحنى على اللواء، أي: أكب عليه، وضمه بعضديه إلى صدره وهو يقول: ﴿وما محمد إلا رسول﴾ [آل عمران: ١٤٤] الآية.

قال محمد بن شرحبيل: وما نزلت هذه الآية يومئذ حتى نزلت بعد، (ويقال،) وبه جزم ابن هشام، (كان ذلك) الصارخ بأن محمدًا قد قتل، (أزب،) أي: عامر، (العقبة.) وجاء في حديث مرفوع أنه عَيْنِيْكُ قال: «هذا إزب العقبة».

ويقال: إبليس لعنه الله تصور في صورة جعال.

وقال قائل: أي عباد الله أخراكم، أي: احترزوا من جهة أخراكم فعطف المسلمون يقتل بعضهم بعضًا وهم لا يشعرون، وانهزمت طائفة منهم إلى جهة المدينة، وتفرق سائرهم، ووقع فيهم القتل.

قال السهيلي: قيد هنا بكسر الهمزة، وسكون الزاي، وابن ماكولا قيده بفتح الهمزة. وحديث ابن الزبير يشهد للأوَّل إِذا رأى رجلاً طوله شبران على برذعة رحله، فقال: ما أنت؟ قال: إزب، قال: ما إِزب؟ قال: رجل من الجن، فضربه على رأسه بعود السوط حتى باض، أي: هرب.

وقال يعقوب بن السكيت في الألفاظ: الإزب القصير، فالله أعلم، أي الضبطين أصح هل الإزب والأزب شيطان واحد أو اثنان، انتهى. وظاهره سكون الزاي، وخفة الباء مع كسر الهمزة وفتحها، ومقتضى القاموس، أي: مفتوحها بفتح الزاي وشد الموحدة، وبعض المتأخرين جعلهما قولين.

(ويقال إبليس لعنه الله،) كما جزم به ابن سعد، (تصور في صورة جعال،) ويقال له جعيل بن سراقة الضمري، أو الغفاري، أو الثعلبي. قال في الاستيعاب: وكان رجلاً صالحًا دميمًا أسلم قديمًا وشهد معه عليه السلام أحدًا، ويقال: إنه الذي تصور إبليس في صورته يوم أحد، انتهى. فصرخ ثلاث صرخات أن محمدًا قد قتل ولم يشك فيه أنه حق، وكان جعال إلى جنب أبي بردة بن نيار، وخوات بن جبير يقاتل أشد القتال، ثم ليس هذا بخلاف محقق، فالثلاثة صاحوا ابن قمئة لظنه، والأزب وإبليس لمحاولة ما لم يصلا إليه.

(وقال قائل:) هو إِبليس لعنه الله، كما في البخاري، وقدمه المصنف قريبًا، فنقله عن غيره عجب، (أي: عباد الله أخراكم، أي: احترزوا من جهة أخواكم).

قال المصنف: أي: احترزوا من الذين وراءكم متأخرين عنكم، وهي كلمة تقال لمن يخشى أن يؤتى عند القتال من ورائه، وغرض اللعين أن يغلطهم ليقتل المسلمون بعضهم بعضًا، (فعطف،) أي: رجع (المسلمون يقتل بعضهم بعضًا وهم لا يشعرون) من العجلة والدهش، (وانهزمت طائفة) قليلة (منهم)، واستمروا (إلى جهة المدينة، وتفرق سائرهم ووقع فيهم القتل).

قال الحافظ: والواقع أنهم صاروا ثلاث فرق، فرقة استمروا في الهزيمة إلى قرب المدينة، فما رجعوا حتى انفض القتال وهم قليل، وهم الذين نزل فيهم: ﴿إِنَّ الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان [آل عمران: ٥٥]، وفرقة صاروا حيارى لما سمعوا أن النبي عَلَيْكُ قد قتل، فصارت غاية الواحد منهم أن يذب عن نفسه، أو يستمر على بصيرته في القتال إلى أن يقتل وهم أكثر

وقال موسى بن عقبة: ولما فقد عليه الصلاة والسلام، قال رجل منهم: إن رسول الله عَيْنَا قد قتل، فارجعوا إلى قومكم ليؤمنوكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم، فإنهم داخلو البيوت. وقال رجال منهم: إن كان رسول الله عَيْنَا قتل أفلا تقاتلون على دينكم وعلى ما كان عليه نبيكم حتى تلقوا الله عز وجل شهداء. منهم أنس بن لملك بن النضر شهد له بها عند النبي عَيْنَا سعد بن معاذ.

قال في «عيون الأثر»: كذا وقع في هذا المخبر: أنس بن لملك، وإنما هو

الصحابة، وفرقة ثبتت مع النبي عَيِّكُم، ثم تراجعت إليه الفرقة الثانية شيئًا فشيئًا لما عرفوا أنه حي، انتهى.

(وقال موسى بن عقبة: ولما فقد) بالبناء للمفعول، (عليه الصلاة والسلام)، أي: غاب عن أعينهم لشدة ما دهشهم، أو في ظنهم، أو بحسب الإِشاعة فلا يرد أنه عليه السلام لم يفارق مكانه، ولم تزل قدمه شبرًا واحدًا. (قال رجل منهم،) قال في النور لا أعرف اسمه: (إن رسول الله عَلَيْكُ قد قتل).

وفي رواية الطبراني قال بعض من فر إلى الجبل: ليت لنا رسولاً إلى عبد الله بن أبي ليستأمن لنا من أبي سفين، يا قوم إن محمدًا قد قتل، (فارجعوا إلى قومكم ليؤمنوكم قبل أن يأتوكم،) الكفار، (فيقتلوكم فإنهم داخلو البيوت،) مجرور بالإضافة، ولذا حذفت النون، ويجوز عربية نصب البيوت، وقد قرىء شاذًا، والمقيمي الصلاة بنصب الصلاة كما في النور، أي تخفيفًا بحذف النون كما يحذف التنوين لالتقاء الساكنين، وهي قراءة الحسن وأبي عمر. وفي رواية كما في إعراب السمين. وفي رواية الطبراني فقال أنس بن النضر: يا قوم إن كان محمدًا وتل فإن رب محمدًا لم يقتل، فقاتلوا على ما قاتل عليه، وأسقط من كلام ابن عقبة، وقال رجال منهم: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا وهؤلاء منافقون.

(وقال رجال منهم) مؤمنون، قد تمكن الإيمان من قلوبهم، وهم الذين غشاهم النعاس أمنة: (إِن كان رسول الله على شكوا في الأخبار لما وقر في قلوبهم، واطمأنت عليه نفوسهم أنه على أعدائه، ويفتح له الفتح المبين، وهم أهل الصدق واليقين، (أفلا تقاتلون على دينكم وعلى ما كان عليه نبيكم حتى تلقوا الله عز وجل شهداء منهم أنس بن لهلك بن النضر،) بنون وضاد معجمة ساكنة، (شهد له بها،) بهذه المقالة، (عند النبي عَيْدَ ) بعد قتله يومئذ (سعد بن معاذ،) سيد الأوس.

(قال) الحافظ اليعِمري (في عيون الأثر: كذا وقع في هذا الخبر أنس بن لملك، وإِنما هو

أنس بن النضر عم أنس بن لملك بن النضر. انتهى.

وثبت النبي عَيْسَالُمُ

أنس بن النضر عم أنس بن لهلك بن النضر، انتهى.) وهو تعقب حسن كما في النور، والجمع بإمكان أن كلا قال ذلك فاسد لصغر أنس عن قول مثل ذلك في المشاهد، فقد صح أنه خدم النبي لما قدم المدينة وهو ابن عشر سنين، فيكون يوم أحد ابن ثلاث عشرة سنة، فإن كان حضر الوقعة؛ فإنما كان في خدمة المصطفى، أو مع عمه على نحو ما مر في بدر.

وقد روى ابن إسلحق أن أنس بن النضر عم أنس بن الملك جاء إلى عمر وطلحة في رجال من المهاجرين والأنصار، وقد ألقوا ما بأيديهم فقال: ما يجلسكم؟، قالوا: قتل عليه قال: فما تصنعون بالحياة بعده قوموا فموتوا على ما مات عليه، ثم استقبل العدوَّ فقاتل حتى قتل، وبه سمى أنس بن الملك. فحدثني حميد الطويل، عن أنس قال: لقد وجدنا بأنس بن النضر يومئذ سبعين ضربة، فما عرفه إلا أخته عرفته ببنانه.

وفي الصحيح عن أنس قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله غبت عن أوّل قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع، فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين، ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، فقال: يا سعد الجنّة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به بضعًا وثمانين ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل، ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه.

قال الحافظ: وأو للتقسيم لا للشك، قال: وسياق الحديث يشعر بأن أنس بن لملك إنما سمع هذا الحديث من سعد بن معاذ؛ لأنه لم يحضر قتل عمه، انتهى. وهذا مما يرد الجمع المار، (وثبت النبي عَلِيقًا) بإجماع.

قال ابن سعد: ما يزول يرمى عن قوسه حتى صارت شظايا، ويرمى بالحجر. وروى البيهقي عن المقداد: فوالذي بعثه بالحق ما زالت قدمه شبرًا واحدًا، وإنه لفي وجه العدوّ، وتفيء إليه طائفة من أصحابه مرة، وتفترق مرة، فربما رأيته قائمًا يرمى عن قوسه، ويرمى بالحجر حتى انحازوا عنه.

وروى أبو يعلى بسند حسن عن علي لما انجلى الناس يوم أحد، نظرت في القتلى فلم أر رسول الله عَيِّلِيِّةٍ فقلت: واللَّه ما كان ليفر وما أراه في القتلى، ولكن أرى أن اللَّه غضب علينا بما صنعنا، فرفع نبيه فما لي خير من أن أقاتل حتى أقتل، فكسرت جفن سيفي، ثم حملت على

وانكشفوا عنه، وثبت معه من أصحابه أربعة عشر رجلاً، سبعة من المهاجرين، فيهم أبو بكر الصديق رضى الله عنه وسبعة من الأنصار.

وفي البخاري: لم يبق معه عليه الصلاة والسلام إلا اثنا عشر رجلاً. .....

القوم فأفرجوا إِليَّ، فإِذا أنا برسول اللَّه بينهم، أي: يقاتلهم عَيُّكُ.

وروى الحاكم في المستدرك بسند على شرط مسلم، عن سعد: لما جال الناس عن رسول الله على تلك الجولة يوم أحد، قلت: أذود عن نفسي فإما أن أستشهد، وإما أن ألحق حتى ألقى رسول الله على البينا أنا كذلك إذا برجل مخمر وجهه، ما أدري من هو، فأقبل المشركون حتى قلت قد ركبوه، فملأ يده من الحصى، ثم رمى به في وجوههم فتنكبوا على أعقابهم القهقرى حتى يأتوا الجبل، ففعل ذلك مرارًا، ولا أدري من هو وبيني وبينه المقداد، فبينا أنا أريد أن أسأل المقداد عنه، إذ قال المقداد: يا سعد هذا رسول الله على المعلى المعداد وأين هو؟، فأشار لي إليه، فقمت ولكأنه لم يصبني شيء من الأذى، وأجلسني أمامه، فجعلت أرمي وأقول: اللهم سهمك، فارم به عدوك، ورسول الله يقول: «اللهم استجب لسعد، اللهم سدد رميته وأجب دعوته»، حتى إذا فرغت من كنانتي، نثر على اللهم الله في كنانته، فنبلني سهمًا نضًا. قال: وهو الذي قد ريش وكان أشد من غيره.

(وانكشفوا عنه) قال محمد بن سعد، (وثبت معه من أصحابه أربعة عشر رجلاً، سبعة من المهاجرين، فيهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه) وعمر، وعبد الرحمٰن بن عوف، وسعد، وطلحة، والزبير، وأبو عبيدة، (وسبعة من الأنصار:) أبو دجانة، والحباب بن المنذر، وعاصم بن ثابت، والحرث بن الصمة، وسهل بن حنيف، وسعد بن معاذ، وأسيد بن حضير، وقيل: سعد بن عبادة، ومحمد بن مسلمة بدل الأخيرين، ذكره الواقدي كما في الفتح، وذكر غيره في المهاجرين علي بن أبي طالب، وكان من لم يذكره؛ لأنه كان حامل اللواء بعد مصعب، فلا يحتاج إلى أن يقال ثبت، قال في السبل، ويقال ثبت بين يديه يومئذ ثلاثون رجلاً كلهم يقول: وجهي دون وجهك، ونفسي دون نفسك، وعليك السلام غير مودع.

(وفي البخاري) في حديث البراء الذي قدم المصنف منه قطعتين عقب قوله في الثانية: فأقبلوا منهزمين، فذاك إِذ يدعوهم الرسول في أخراهم فر (لملم يبق معه عليه الصلاة والسلام إلا اثنا عشر رجلاً،) ولفظه: فلم يبق مع النبي عَلِيلِهُ غير اثني عشر رجلاً.

زاد ابن عائذ من مرسل عبد اللَّه بن حنطب من الأنصار.

وفي مسلم عن أنس أفرد عَيْنِ يوم أحد في سبعة من الأنصار، ورجلين من قريش، فقول

فأصابوا منا سبعين، وكان عليه الصلاة والسلام وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومائة، سبعين أسيرًا وسبعين قتيلاً.

طلحة وسعد إنه لم يبق معه غيرهما رواه البخاري، أي من المهاجرين.

وعند الحاكم أن المقداد ممن ثبت، فيحتمل أنه حضر بعد تلك الجولة، وللنسائي والبيهقي بسند جيد عن جابر، تفرق الناس يوم أحد وبقي معه أحد عشر رجلاً من الأنصار وطلحة، وهو كحديث أنس إلا أنه زاد ثلاثة، فلعلهم جاؤوا بعد، ويجمع بينه وبين حديث غير طلحة وسعد، بأن سعدًا جاءهم بعد ذلك كما مر عنه، وأن المذكورين من الأنصار استشهدوا كما في مسلم عن أنس، فقال عليه: (من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة»، فقام رجال من الأنصار فاستشهدوا كلهم، فلم يبق غير طلحة وسعد، ثم جاء بعدهم من جاء، وسمى ابن إسحق بسنده ممن استشهد من الأنصار الذين بقوا مع النبي عليه يومفذ زياد بن السكن، قال: وبعضهم يقول: عمارة بن زياد بن السكن في خمسة من الأنصار، واختلاف الأحاديث باعتبار اختلاف الأحوال، وأنهم تفرقوا في القتال، فلما ولى من ولى، وصاح الشيطان، اشتغل كل واحد بهمه والذب عن نفسه، كما في حديث سعد، ثم عرفوا عن قرب ببقائه عليه فتراجعوا إليه أولاً فأولاً، ثم بعد ذلك كان يقدمهم إلى القتال، فيستغلون به، ذكره الحافظ ملخصًا، وذكر بعض شراح البخاري أن كان يقدمهم إلى القتال، فيشتغلون به، ذكره الحافظ ملخصًا، وذكر بعض شراح البخاري أن الإثني عشر قيل هم العشرة، وجابر، وعمار، وابن مسعود.

قال الحافظ في مقدمة الفتح: هذا غلط من قائله إِنما ذلك حال الانفضاض يوم الجمعة، وقد ثبت في الصحيح أن عثلن لم يبق معه.

وقال البرهان: وهؤلاء ثلاثة عشر، وكأنه انتقل حفظه من الانفضاض في الجمعة إلى هنا. (فأصابوا منا،) أي: من المسلمين، وفي رواية منهم (سبعين) قتيلاً، (وكان عليه الصلاة والسلام وأصحابه أصابوا،) هكذا رواه الكشميهني ولغيره أصاب فينبغي كما قال شيخنا قراءة، وأصحابه بالنصب مفعولاً معه، أي: أصاب مع أصحابه (من المشركين يوم بدر أربعين ومائة سبعين أسيرًا وسبعين قتيلاً،) كما أشير إليه بقوله تعالى: ﴿ أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها ﴾ [آل عمران: ١٦٥].

قال الحافظ: وروى سعيد بن منصور من مرسل أبي الضحى: قتل يوم أحد سبعون، أربعة من المهاجرين: حمزة، ومصعب، وعبد الله بن جحش، وشماس بن عثلن وسائرهم من الأنصار، وبهذا جزم ابن إسلحق، وأخرج ابن حبان والحاكم عن أبي بن كعب قال: أصيب يوم أحد من الأنصار أربعة وستون من المهاجرين، ستة، وكان الخامس سعدًا مولى حاطب بن أبي بلتعة، والسادس ثقيف بن عمرو الأسلمي حليف بني عبد شمس.

فقال أبو سفين: أفي القوم محمد، ثلاث مرات، فنهاهم النبي عَيِّلِهُ أن يجيبوه، ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة ثلاث مرات، ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب ثلاث مرات، .....

وذكر المحب الطبري عن الشافعي أنهم اثنان وسبعون، وعن لملك خمسة وسبعون من الأنصار خاصة أحد وسبعون، وسرد أبو الفتح اليعمري أسماءهم فبلغوا ستة وتسعين من المهاجرين، أحد عشر وسائرهم من الأنصار منهم من ذكره ابن إسلحق، والزيادة من عند موسى ابن عقبة، أو ابن سعد، أو هشام بن الكلبي، ثم ذكر عن ابن عبد البر، وعن الدمياطي أربعة، أو خمسة. قال: فزادوا على المائة.

قال اليعمري: قد ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَو لَمَا أَصَابِتُكُم مَصِيبَةً قَد أَصَبِتُم مثليها ﴾ [آل عمران: ١٦٥]، أنها نزلت تسلية للمؤمنين عمن أصيب منهم يوم أحد، فإِن ثبت، فالزيادة ناشئة عن الخلاف في التفصيل، وليست زيادة في الجملة.

قال الحافظ ابن حجر: وهذا الذي يعول عليه، والحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذي وحسنه، والنسائي عن علي: أن جبريل هبط فقال: خيرهم في أسارى بدر القتل، أو الفداء على أن يقتل منهم قابل مثلهم. قالوا: الفداء ويقتل منا.

قال اليعمري: ومن الناس من يجعل السبعين من الأنصار خاصة، وبه جزم ابن سعد.

قال الحافظ: فكان الخطاب بقوله تعالى: ﴿ وَأُو لَمَا أَصَابِتُكُم ﴾ [آل عمران: ١٦٥]، للأنصار خاصة، ويؤيده قول أنس: أصيب منا يوم أحد سبعون وهو في الصحيح بمعناه، انتهى.

قال الحافظ برهان الدين الحلبي: ولم أر أحدًا ذكر أسرى في أحد، وما وقع في بعض نسخ سيرة مغلطاي الصغرى، وتفسير الكواشي من أنه أسر سبعون، ويقال: حمسة وستون، فغلط وخطأ أو شاذ منكر لا التفات إليه.

(فقال أبو سفين) لما انحاز الفريقان وأراد الانصراف إلى مكة: (أفي القوم محمد؟ ثلاث مرات، فنهاهم النبي عَلَيْ أن يجيبوه) هذا لفظ البخاري في كتاب الجهاد، ولفظه في كتاب المعازي: وأشرف أبو سفين، فقال: أفي القوم محمد؟، فقال: «لا تجيبوه»، وهي التي وقف عليها شيخنا، فاعترض على المصنف بها وهو معذور، (ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟) أبو بكر الصديق عبد الله بن عثلن، (ثلاث مرات،) هكذا ثبت في الجهاد من البخاري، وفي المغازي قال: أي النبي عَلِينَة: «لا تجيبوه». (ثم قال: أفي القوم ابن المخطاب،) عمر، وفي المغازي قال: أي النبي عَلِينَة: «لا تجيبوه». (ثم قال: أفي القوم ابن المخطاب،) عمر، (ثلاث مرات).

قال المصنف: والهمزة في الثلاثة للاستفهام الاستخباري ونهيه عليه السلام عن إجابة

ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا، فما ملك عمر نفسه فقال: كذبت يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسؤوك، قال: يوم بيوم، والحرب سجال.

أبي سفين تصاونًا عن الخوض فيما لا فائدة فيه، وعن خصام مثله. وكان ابن قمئة قال لهم: قتلته، (ثم رجع) أبو سفين عن السؤال (إلى) أخبار (أصحابه،) فلا ينافي ما قيل إنه ناداهم وهو على فرسه في مكانه، (فقال: أما،) بشد الميم، (هؤلاء فقد قتلوا).

وفي المغازي فقال: إِن هؤلاء قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا، (فما ملك عمر نفسه فقال: كذبت) والله (يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم).

قال المصنف: إنما أجابه بعد النهي حماية للظن برسول اللَّه عَيِّكُم أنه قتل وأن بأصحابه الوهن فليس فيه عصيان له في الحقيقة، انتهى، يعني على ظاهر حديث البخاري هذا في الجهاد والمغازي، وإلاَّ ففي فتح الباري في حديث ابن عباس عند أحمد والطبراني والحاكم أن عمر قال: يا رسول اللَّه ألا أجيبه؟ قال: «بلى»، فكأنه نهى عن إجابته في الأولى، وأذن فيها في الثالثة، انتهى. ولا منافاة بين الحديثين لأن عمر لم يتمكن من إدامة ترك الجواب، فاستأذنه عَلَيْكُم فأذن له، فأجابه سريمًا (وقد بقى لك ما يسوؤك).

قال المصنف: يعني يوم الفتح، وهذا لفظ البخاري في الجهاد، ولفظه في المغازي: أبقى الله عليك، وفي لفظ: لك ما يحزنك. قال المصنف: بالتحتية المضمومة، وسكون الحاء المهملة بعدها نون ساكنة أو بالمعجمة وبعدها تحتية ساكنة، انتهى.

(قال) أبو سفين: (يوم بيوم بدر،) أي: هذا اليوم في مقابلة يوم بدر، وفي حديث ابن عباس، فقال عمر: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال أبو سفين: إنكم لتزعمون ذلك، لقد خبنا إِذَا وخسرنا، (والحرب سجال.) قال الحافظ وغيره: بكسر المهملة وتخفيف الجيم، أي: دول مرة لهؤلاء، ومرة لهؤلاء.

وفي حديث ابن عباس: الأيام دول والحرب سجال، واستمر أبو سفيان على اعتقاد ذلك حتى قاله لهرقل وقد أقر، بل نطق على بقوله: «الحرب سجال»؛ كما في سديث أوس بن أوس عند ابن ماجه، ويؤيده قوله تعالى: ﴿وتلك الأيام نداولها بين الناس﴾ [آل عمران: ١٤٠]، بعد قوله: ﴿إِنْ يُمسَكُم قرح فقد مس القوم قرح مثله ﴾ [آل عمران: ١٤٠]، فإنها نزلت في قصة أحد بالاتفاق، والقرح: الجراح، انتهى.

قال ابن اسلحق: فلما أُجاب عمر أبا سفين قال له: هلم إِليَّ يا عمر، فقال عَيِّلَةٍ لعمر: «اثته فانظر ما شأَنه»، فقال: أنشدك اللَّه يا عمر أقتلنا محمدًا؟، قال عمر: اللهم لا، وإنه ليسمع كلامك

وتوجه عليه للتمس أصحابه، فاستقبله المشركون فرموا وجهه فأدموه وكسروا رباعيته، والذي جرح وجهه الشريف عبدالله بن قمئة، وعتبة بن أبي وقاص أخو سعد هو الذي كسر رباعيته،

الآن، قال: أنت عندى أصدق من ابن قمئة وأبر.

قال الحافظ: في الحديث منزلة أبي بكر وعمر من النبي عَيْنَة وخصوصيتهما به بحيث كان أَعداؤهم لا يعرفون غيرهما، إِذ لم يسأل أبو سفين عن غيرهما، ولم يسأل عن هؤلاء الثلاثة إِلاَّ لعلمه وعلم قومه أَن قيام الإِسلام بهم. (وتوجه عَيْكَ يلتمس أصحابه، فاستقبله المشركون، فرموا وجهه فأدموه وكسروا رباعيته،) بفتح الراء وتخفيف الموحدة، والجمع رباعيات، وهي السن التي بين الثنية والناب، والمراد أنها كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها، قاله في الفتح والنور، (والذي جرح وجهه الشريف عبد الله،) وسماه ابن القيم في الهدى عمرو (بن قمئة،) لكن بالأُوَّل جاء حديث أبي أمامة الآتي، وبه جزم ابن هشام، (وعتبة بن أبي وقاص أخو سعد،) أُحد العشرة، (هو الذي كسر رباعيته،) لأنه رماه بأُربعة أُحجار، فكسر حجر منها رباعيته.

روى ابن إسلحق عن سعد بن أبي وقاص: ما حرصت على قتل رجل قط حرصي على قتل أخى عتبة بن أبي وقاص لما صنع برسول اللَّه عَلِيلًا، ولقد كفاني منه قول رسول اللَّه عَلِيلًا: «اشتد غضب اللَّه على من دمي وجه رسوله».

وروى عبد الرزاق في تفسيره من مرسل مقسم، وسعيد بن المسيب؛ أنه عَلَيْكُم دعا على عتبة حين كسر رباعيته ودمي وجهه، فقال: «اللهم لا يحول عليه الحول حتى يموت كافرًا»، فما حال عليه الحول حتى مات كافرًا إلى النار.

وروى الحاكم في المستدرك بإسناد فيه مجاهيل عن حاطب بن أبي بلتعة، أنه لما رأى ما فعل قال: يا رسول اللُّه، من فعل بك هذا؟، قال عتبة: قلت: أين توجه؟، فأشار إلى حيث توجه، فمضيت حتى ظفرت به، فضربته بالسيف، فطرحت رأسه، فنزل، فأُخذت رأسه وفرسه وسيفه، وجئت إلى رسول اللَّه عَلِيْكُم، فنظر إلى ذلك، ودعا لي، فقال: «رضي اللَّه عنك» مرتين.

قال الحافظ: وهذا لا يصح، لأنه لو قتل إذ ذاك كيف كان يوصى أخاه سعدًا، وقد يقال لعله ذكر له، قبل وقوع الحرب احتياطًا، انتهى.

قال ابن إسلحق: وقال حسان لعتبة:

إذا اللّه جازى معشرًا بفعالهم ونصرهم الرحمن رب المشارق فأخزاك ربى يا عتيب بن لملك ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق بسطت يمينًا للنبي تعمدًا فأدميت فياه قطعت بالبوارق

ومن ثم لم يولد من نسله ولد فيبلغ الحنث إلا وهو أبخر أو أهتم - أي مكسور الثنايا من أصلها - يعرف ذلك في عقبه.

وقال ابن هشام؛ في حديث أبي سعيد الخدري: إن عتبة بن أبي وقاص رمى رسول الله عَلَيْكُ يومئذ فكسر رباعيته اليمنى السفلى، وجرح شفته السفلى، وأن عبد الله بن شهاب

فه الله ذكرت الله والمنزل الذي تصير إليه عند إحدى البوائق قال ابن هشام: تركت منها بيتين أقذع فيهما وفي هذا كله أنه مات كافرًا.

قال في الإصابة في القسم الرابع فيمن ذكر في الصحابة غلطًا لم أَر من ذكره في الصحابة إلا ابن منده، واستند لقول سعد في ابن أمة زمعة: عهد إلى أخي عتبة أنه ولده، وليس فيه ما يدل على إسلامه، وقد شدد أبو نعيم في الإنكار على ابن منده، واحتج بما مر عن عبد الرزاق، وفي الجملة ليس من الآثار ما يدل على إسلامه بل فيها ما يصرح بموته على الكفر كما مضى، فلا معنى لإيراده في الصحابة، انتهى.

(ومن ثم؛) كما قال في الروض: (لم يولد من نسله ولد فيبلغ المحنث،) أي: أوانه، وهو الحلم كما عبر به السهيلي، (إلا وهو أبخو،) منتن الفم. وقال صاحب الخميس: أي: عطشان لا يروى. وفي القاموس: البخر العطش، فلا يروى من الماء، (أو اهتم، أي: مكسور الثنايا من أصلها يعرف ذلك في عقبه،) هكذا لفظ الروض أبخر، أو أهتم بأو، كما رأيته فيه، وكما نقله في النور عنه، وهو يفيد أن الحاصل لهم أحد الأمرين لا هما معا، ووقع في نقل السبل عن الروض بحذف أو، فإن لم تكن سقطت أو من الكاتب فكان نسخ الروض اختلفت، فتجعل أو مانعة خلو، فلا ينافي الجمع في نسله بينهما، ولم يحصل مثل ذلك في نسل ابن شهاب، وابن قمئة؛ لأن أثر جراحتهما لم يدم بخلاف كسر الرباعية، فباق وإن لم يشنه عيالة لا سيما والزهري أسلم، فجب ما قبله هذا.

وروى ابن الجوزي والخطيب في تاريخه، عن محمد بن يوسف الحافظ الفريابي قال: بلغني أَن الذي كسر رباعيته عَيِّلِيَّ لم يولد له صبي، فتنبت له رباعية، وجمع شيخنا بينهما بحمل الثنايا في المصنف على الرباعية لمجاورتها لها، والكسر على عدم نباتها من أُصلها.

(وقال ابن هشام) عبد الملك في السيرة: من زيادته على ابن إسلحق، (في حديث أبي سعيد الخدري: أن عتبة بن أبي وقاص رمي رسول الله عليه يومئذ، فكسر رباعيته اليمنى السفلى،) هذا فائدة ذكره رواية ابن هشام، لأن فيها تعيين الرباعية المبهمة في الرواية السابقة، ولقوله: (جرح شفته السفلى،) ولقوله: (وإن عبد الله بن شهاب) بن عبد الله بن المحرث بن زهرة

الزهري شجه في جبهته، وإن ابن قمئة جرح وجنته فدخلت خلقتان من المغفر في وجنته، ووقع عَلِيلًا في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق يكيد بها المسلمين.

وفي رواية: وهشموا البيضة على وجهه - أي كسروا الخوذة - ورموه بالحجارة حتى سقط لشقه في حفرة من الحفر التي حفرها أبو عامر، فأخذ علي بيده، واحتضنه طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائمًا، .....

ابن كلاب القرشي (الزهري،) جد الإِمام الفقيه من قبل أبيه، شهد أُحدًا مع الكفار، ويقال: هو الذي شج وجه النبي عُيِّلِيَّم، ثم أُسلم بعد ذلك، ومات بمكة.

قاله أبو عمر تبعًا للزبير بن بكار، وذكر البلاذري أنه مات في أيام عثلن، وأما جده من قبل أمه وهو أخو هذا، واسمه أيضًا عبد الله، فكان من السابقين، ذكره الزهري والزبير والطبري فيمن هاجر إلى الحبشة، ومات بمكة قبل هجرة المدينة. زاد ابن سعد: وليس له حديث ذكره في الإصابة.

وفي الروض: أن الأُوّل أَصغر من الثاني، واختلف من المهاجر منهما للحبشة، وقيل لابن شهاب: أكان جدك ممن شهد بدرًا؟، فقال: نعم، ولكن من ذلك الجانب، يعني مع الكفار، انتهى.

وشجه في جبهته،) ذكر البرهان عن بعض أشياخه أن هذا غريب، ولذا مرضه في الإصابة حيث قال: يقال: هو الذي شج وجهه كما رأيت، (وإن ابن قمئة جرح وجنته،) مثلث الواو، والأشهر الفتح، أي: ما ارتفع من لحم خده، فحصل في رواية ابن هشام هذه بيان مبهم قوله في الأول جرح وجهه، (فدخلت حلقتان من المغفر) بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الفاء، زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس، قاله المصنف في المقصد الثالث (في وجنته، ووقع على حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق،) كما سماه عليه وكان يقال له الراهب، وهو عبد عمرو بن صيفي بن لملك بن النعمان الأوسي، مات كافرًا سنة تسع، وقيل: سنة عشر، ذكرهما ابن عبد البر. وقال غيره: سنة سبع، وقد مر أنه أوّل من أنشب الحرب، (يكيد بها المسلمين) لفظ ابن هشام من الحفر التي عمل أبو عامر ليقع فيها المسلمون وهم لا يعلمون.

(وفي رواية: وهشموا البيضة على وجهه،) لفظ مسلم عن عمر: وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه، (أي: كسروا الخوذة ورموه بالحجارة حتى سقط لشقه، ) أي: عليه، (في حفرة من الحفر التي حفرها أبو عامر، فأخذ على بيده واحتضنه.) ولفظ ابن هشام، ورفعه (طلحة بن عبيد الله) التيمي، أحد العشرة، (حتى استوى قائمًا).

وفي الصحيح عن قيس: رأيت يد طلحة شلاء، وقى بها النبي عَيِّلْتُم يوم أحد. وفي

ونشبت حلقتان من المغفر في وجهه الشريف، فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه من شدة غوصهما في وجهه الشريف.

الإكليل: أَن طلحة جرح يوم أَحد تسعًا وثلاثين، أو خمسًا وثلاثين، وشل أصبعاه، أي: السبابة والتي تليها. وللطيالسي عن عائشة: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أَحد قال: كان ذلك اليوم كله لطلحة.

وروى النسائي والبيهقي بسند جيد عن جابر: أدرك المشركون رسول الله عيالية فقال: «من للقوم؟»، فقال طلحة: أنا، فذكر قتل الذين كانوا معهما من الأنصار، قال: ثم قاتل طلحة قتال الأحد عشر حتى ضربت يده، فقطعت أصابعه، فقال: حس، فقال عيالية: «لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك حتى تلج بك في جوّ السماء ثم رد الله المشركين (ونشبت) بكسر الشين المعجمة، أي: علقت، والمراد دخلت، (حلقتان) تثنية حلقة بسكون اللام، (من المغفر في وجهه الشريف،) أي: في وجنته بسبب جرح ابن قمئة وجنته؛ كما بينه في رواية ابن هشام التي قبل هذه الرواية، (فانتزعهما أبو عبيدة،) عامر بن عبد الله (بن الجواح،) أحد العشرة، أمين هذه الأمة، (وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه) في مرتين، (من شدة غوصهما في وجهه الشريف،) كما روى ابن إسلحق عن أبي بكر بسند صحيح: أن أبا عبيدة نزع إحدى الحلقتين من وجه رسول الله عيالية، فسقطت ثنيته، ثم نزع الاخرى فسقطت ثنيته الأخرى، فكان ساقط الثنيتين.

وفي الاستيعاب قيل: إن عقبة بن وهب بن كلدة هو الذي نزع الحلقتين، وقيل: أبو عبيدة.

قال الواقدي: قال عبد الرحمٰن بن أبي الزياد: نرى أنهما جميعًا عالجاهما وأخرجاهما من وجنتي النبي عَيِّلَةُ انتهى.

وفي الرياض النضرة قيل: إِن المنتزع أبو بكر، انتهى. فيجوز أن الثلاثة عالجوهما، وقول النور قوله يعني اليعمري في العيون: أَن طلحة بن عبيد اللَّه نزع إِحدى الحلقتين وهم، فلم يقع ذلك في العيون ولا في غيرها.

وروى أبو حاتم عن الصديق: رمي عَيِّلِيَّهِ في جبهته ووجنته، فأُهويت إلى السهم لأُنزعه، فقال أبو عبيدة: نشدتك باللَّه يا أَبا بكر أَلاَّ تركتني، فتركته، فأُخذ أبو عبيدة السهم بشفته، فجعل يحركه ويكره أَن يؤذيه عَيِّلِيَّة، ثم استله بفيه.

قال في الرياض النضرة: يجوز أن السهمين أثبتا حلقتي الدرع، فانتزع الجميع فسقطتا لذلك انتهى. وامتص لملك بن سنان والد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الدم من وجنته ثم ازدرده، فقال عليه الصلاة والسلام: من مس دمي لم تصبه النار، وسيأتي إن شاء الله تعالى حكم دمه عليه الصلاة والسلام.

وفي الطبراني من حديث أبي أمامة قال: رمى عبد الله بن قمئة رسول الله عليه يوم أحد فشج وجهه وكسر رباعيته فقال: خذها وأنا ابن قمئة، فقال رسول الله عليه وهو يمسح الدم عن وجهه: أقمأك الله، فسلط الله عليه تيس جبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة.

وعند الواقدي عن أبي سعيد: أن الحلقتين لما نزعتا جعل الدم يسرب كما يسرب الشن بسين مهملة وضم الراء، أي: يجري، (وامتص) أي: مص، وبه عبر ابن هشام، (لهلك بن سنان، والد أبي سعيد،) سعد، (الخدري رضي الله عنهما الدم من وجنته، ثم ازدرده) كله على ظاهر رواية ابن هشام هذه، لكن في رواية: أنه جعل يأخذ الدم بفيه، ويمجه ويزدرد منه، فقال له: «أتشرب الدم؟»، فقال: نعم يا رسول الله، (فقال عليه الصلاة والسلام: من مس دمي لم تصبه) وفي رواية: لم تمسه (النار، وسيأتي إن شاء الله تعالى حكم دمه عليه الصلاة والسلام) وهو الطهارة على الراجح، ومجموع من قيل: إنه شرب دمه لا في خصوص هذا اليوم لملك بن سنان هذا، وعلي، وابن الزبير، وأبو طيبة الحجام، وسالم بن أبي الحجاج وسفينة مولى المصطفى.

(وفي الطبراني من حديث أبي أمامة)، صدى بصاد ودال مفتوحة مهملتين، ابن عجلان الباهلي، (قال: رمى عبد الله بن قمئة رسول الله عَلَيْكِ يوم أحد، فشج وجهه وكسر رباعيته،) مر إن الذي كسرها عتبة بن أبي وقاص، وجعلهما صاحب المنتقى قولين، وجمع شيخنا بأن عتبة كسرها أوّلاً، فلما شجه ابن قمئة، أثرت ضربته في رباعيته، فنسب كسرها له، (فقال: خذها وأنا ابن قمئة، فقال رسول الله عَيْكِيْكِ، وهو يمسح الدم عن وجهه: أقمأك الله).

قال البرهان: بهمزة مفتوحة في أُوَّله، وأخرى في آخره، أي: صغرك وذللك، (فسلط اللَّه عليه تيس جبل،) وهو ذكر الظباء؛ فإن لم يضف للجبل فذكر المعز، (فلم يزل،) أي: استمر، (ينطحه حتى قطعه،) فعل، وفاعل ومفعول، (قطعة قطعة،) أي: قطعة بعد قطعة.

وروى ابن عائذ عن عبد الرحلن بن زيد ابن جابر، قال: انصرف ابن قمئة عن ذلك اليوم إلى أُهله، فخرج إلى غنمه، فوافاها على ذروة جبل، فأُخذ فيها يعترضها، ويشد عليه تيسها، فنطحه نطحة أُرداه من شاهق الجبل، فتقطع وهو منقطع، كما قال الحافظ: فإن أُردت الترجيح، فرواية الطبراني موصولة، فتقدم على المنقطع، ولذا اقتصر عليها المصنف، وإن أُردت الجمع

وروى ابن إسلحق عن حميد الطويل عن أنس قال: كسرت رباعيته على يوم أحد وشج وجهه، فجعل الدم يسيل على وجهه الشريف، وجعل يمسحه ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم، وهو يدعوهم إلى ربهم، فأنزل الله: وليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون آل عمران/

فيمكن أَنه لما نطحه تيس غنمه، وقع من هاشق الجبل إلى أَسفل، فسلط اللَّه عليه تيس الجبل، فنطحه حتى قطعه قطعًا زيادة في نكاله وخزيه ووباله.

(وروى ابن إسلحق) محمد في السيرة، (عن حميد الطويل،) الخزاعي البصري، ثقة تابعي صغير حافظ، توفي وهو قائم يصلي سنة أربعين ومائة، وقيل: سنة ثلاث، وقيل: اثنتين، وله خمس وسبعون سنة، واختلف في اسم أبيه على نحو عشرة أقوال، قيل: كان طويل اليدين، فلقب بذلك.

وقال الأصمعي: رأيته ولم يكن طويلاً، لكن كان له جار يعرف بحميد القصير، فقيل له: الطويل، ليعرف من الآخر.

ولفظ ابن إسلحق: حدثني حميد، وكان الأولى للمصنف أن يأتي به، لأن ابن إسلحق وإن كان ثقة حافظًا؛ لكنه يدلس فلا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث؛ كما هو الواقع هنا، ثم حميد يدلس أيضًا، ولذا علقه البخاري، وقرنه بثابت، فقال: قال حميد وثابت، (عن أنس قال: كسرت رباعيته عَيِّلِيٍّ يوم أحد، وشج وجهه، فجعل الدم يسيل على وجهه الشريف، وجعل يمسحه، ويقول: كيف،) استفهام تعجب، (يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم، وهو يدعوهم إلى ربهم،) وذلك مقتضِ لمزيد إكرامه، وإنزالهم إياه منزلة الروح من الجسد لا إيذائه، (فأنزل الله: ﴿ليس لك من الأمر شيء ﴾ [آل عمران: ١٢٨]،) إنما أنت عند مأمور بإنذارهم، وجهادهم وشيء اسم ليس ولك خبر، ومن الأمر حال من شيء لأنها صفة مقدمة، ﴿أُو يتوب عليهم ﴾ إِن أسلموا فنسر به، ﴿ أُو يعدبهم، ﴾ إِن أُصروا فتشتفي منهم، وأو بمعنى إِلا أَن كما قطع به الجلال، وزاد البيضاوي: أو عطف على الأمر، أو شيء بإضمار أن، أي: أليس لك شيء من أمرهم، أو التوبة عليهم، أو تعذيبهم، ﴿فَإِلْهِم ظَالَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٨]،) بالكفر، وأَما جعله عطفًا على قوله: ليقطع طرفًا من الذِّين كفروا، كما جزم به المصنف في شرح الصحيح، أو على قوله: أو يكبتهم وليس لك من الأمر اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه، والمعنى أن اللَّه لملك أمرهم فإِما أَن يهلكهم، أو يكبتهم، أو يتوب عليهم؛ كما هو أحد الوجوه في البيضاوي، ففيه وقفة، لأَن عامل يكبتهِم هو قوله: ليقطع، وهو متعلق بقوله: نصركم، فكيف يكون سببًا لنزول قوله: ﴿ليس لك من الأمر﴾ الآية، المسوق لغير ما سيق له ما قبله، ثم قوله فأنزل اللَّه: ﴿ليس لك من الأُمر ١٢٨]. ورواه أحمد والترمذي والنسائي من طرق حميد به.

وعند ابن عائد من طريق الأوزاعي: بلغنا أنه لما جرح عَلِيْكِ يوم أحد، أخذ شيئًا فجعل ينشف دمه ويقول: لو وقع منه شيء على الأرض لنزل عليهم العذاب من السماء،

شيء الآية، ليس قول المصنف، بل قول أنس، وحكمه الرفع فإنه في ابن إسلحق، كما ذكر المصنف حرفًا بحرف لم يتصرف عليه إلا في إبدال، حدثني حميد بقوله عن حميد، وقد رواه مسلم من حديث ثابت عن أنس بلفظ: فأنزل الله: ﴿ليس لك من الأمر شيء الآية. (ورواه أحمد والترمذي والنسائي من طرق، عن حميد،) عن أنس، (به) إشارة إلى أن ابن إسلحق لم ينفرد به عن حميد، والحديث صحيح.

وروى البخاري أيضًا، وأحمد، والنسائي والترمذي في سبب نزول الآية، عن ابن عمر؛ أنه سمع رسول الله عَيِّلِيَّ يقول: «إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر، اللهم العن فلانًا وفلانًا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد» فأنزل الله: ﴿ليس لك من الأمر شيء ﴾ إلى قوله: ﴿فإنهم ظالمون ﴾ [آل عمران: ٢٨]، وجمع الحافظ بأنه دعا على المذكورين في صلاته، بعدما وقع له يوم أحد، فنزلت الآية فيما وقع له وفيما نشأ عنه من الدعاء عليهم.

قال: لكن يشكل ذلك بما في مسلم عن أبي هريرة أنه عَيِّكُم كان يقول في الفجر: «اللهم العن لحيان ورعلاً، وذكوان وعصية»، حتى أنزل الله: ﴿ليس لك من الأمر شيء ﴿ [آل عمران: ١٢٨]، ووجه الإِشكال أن الآية نزلت في قصة أحد، وقصة رعل وذكوان بعدها، ثم ظهرت لي علة الخبر، وأن فيه إدراجًا؛ فإن قوله: حتى أنزل الله منقطع من رواية الزهري عمن بلغه بين ذلك مسلم، وهذا البلاغ لا يصح لما ذكرته، ويحتمل أن قصتهم كانت عقب ذلك، وتأخر نزول الآية عن سببها قليلاً، ثم نزلت في جميع ذلك، وقال في محل آخر فيه بعد: والصواب أنها نزلت بسبب قصة أحد، انتهى.

(وعند) الحافظ محمد (بن عائذ،) بتحتية وذال معجمة الدمشقي الكاتب، صاحب المغازي وغيرها، وثقه ابن معين وغيره، مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين، (من طريق الأوزاعي،) عبدالرحمن بن عمرو، إمام أهل زمانه.

قال ابن سعد: ثقة مأمون صدوق، فاضل خير، كثير الحديث والعلم والفقه، ولد سنة ثمان وثمانين، ومات في الحمام سنة سبع وخمسين ومائة.

قال: (بلغنا أنه لما جرح عَيِّكَ يوم أحد أَخذ شيئًا، فجعل ينشف دمه) فيه ليمنعه من النزول على الأَرض، (ويقول: لو وقع منه شيء على الأَرض، لنزل عليهم العذاب من السماء،) لعل

ثم قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.

وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ضرب وجه النبي عَيْسَةُ يومئذُ بالسيف سبعين ضربة، ووقاه الله شرها كلها. قال في فتح الباري: وهذا مرسل قوي، ويحتمل أن يكون أراد بالسبعين حقيقتها أو المبالغة في الكثرة. انتهى.

وقاتلت أم عمارة نسيبة ......

حكمته أن نزوله يحقق مرادهم من أذاه، ويدوم فيما أصابه من الأرض، وهي محل الامتهان بخلاف إزالته بالمسح، فلم يبق له أثر ظاهر؛ فكأنه لم ينزل، فلا امتهان، وهذا من كمال شفقته، وحلمه، وعظيم عفوه وكرمه، (ثم) لم يكتف بإزالة ما ينزل العذاب عليهم حتى (قال: اللهم اغفر لقومي،) فأظهر سبب الشفقة بإضافتهم إليه، فإن الطبع البشري يقتضي الحنو على القرابة بأي حال، وليبلغهم ذلك فتنشرح صدورهم للإيمان، ثم اعتذر عنهم، فقال: (فإنهم لا يعلمون،) فاعتذر عنهم بالجهل الحكمي، لعدم جريهم على مقتضى علمهم، وإن لم يكن بعد مشاهدة الآيات البينات عذرًا تضرعًا إلى الله أن يمهلهم حتى يكون منهم، أو من ذريتهم مؤمن، وقد حقق الله رجاءه، ولم يقل يجهلون تحسينًا للعبارة، ليجذبهم بزمام لطفه إلى الإيمان، ويدخلهم بعظيم حلمه حرم الأمان، ثم استشكل هذا بنحو قوله تعالى: ﴿ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا علمه حرم الأمان، ثم استشكل هذا بنحو قوله تعالى: ﴿ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا في الروض: بأن مراده الدعاء لهم بالتوبة من الشرك حتى يغفر لهم، بدليل رواية من روى: اللهم اهد قومي، وهي رواية عن ابن إسلحق، ذكرها بعض رواة سيرته عنه بهذا اللفظ، وبأنه أراد مغفرة تصرف عنهم عقوبة الدنيا من نحو خسف ومسخ، انتهى.

وفي الينابيع كان ﷺ يأخذ قطرات الدم، ويرمي بها إلى السماء، ويقول: «لو وقع منها شيء على الأرض لم ينبت عليها نبات».

(وروى عبد الرزاق) بن همام الحافظ الصنعاني، (عن معمو) بن راشد الأُزدي البصري، نزيل اليمني، الحافظ المتقن، الفقيه الورع، المتوفى في رمضان سنة اثنتين، أو ثلاث وخمسين ومائة، (عن الزهري قال: ضرب وجه النبي علي يومئذ،) أي: يوم أحد، (بالسيف سبعين ضربة، ووقاه الله شرها كلها،) فلم يحصل مرادهم بالضرب، ولله إلمنة.

(قال في فتح الباري: وهذا مرسل قوي) إسناده، لأن رجاله من رواه الصحيح، (ويحتمل يكون أراد بالسبعين حقيقتها) على أصل مدلول اللفظ، (أو المبالغة في الكثرة) على عادة العرب في ذلك، (وقاتلت أم عمارة،) بضم العين وتخفيف الميم، (نسيبة،) بفتح النون، وكسر السين المهملة، فمهملة مفتوحة، فهاء كما ضبطها في الإكمال، والتبصير، والإصابة، والنور وغيرهم،

بنت كعب المازنية يوم أحد فيما قاله ابن هشام فخرجت أول النهار حتى انتهت إلى رسول الله عليه قالت: فقمت أباشر القتال وأذب عنه بالسيف وأرمي عن القوس حتى خلصت الجراحة إلي، أصابني ابن قمئة - أقمأه الله تعالى - لما ولى الناس عن رسول الله عليه أقبل يقول: دلوني على محمد فلا نجوت إن نجا، قالت فاعترضت له، فضربني هذه الضربة، ولكن ضربته ثلاث ضربات على ذلك، ولكن عدو الله عليه درعان.

قالت أم سعد بنت سعد بن الربيع: فرأيت على عاتقها جرحًا أجوف له غور.

وقول الشامي بالتصغير على المشهور، عن ابن معين والفربري ككريمة وهم إنما هذا في نسيبة أم عطية؛ كما في فتح الباري في الجنائز، فنقله في أم عمارة غلط، (بنت كعب المازنية،) من بني مازن بن النجار الأنصارية النجارية.

قال أبو عمر: شهدت العقبة وأحدًا مع زوجها زيد بن عاصم، وولديها حبيب، بحاء مهملة، وكسر الموحدة، وعبد الله، وشهدت بيعة الرضوان، وخرجت يوم اليمامة اثنتي عشرة جراحة، وقطعت يدها، وقتل ولدها حبيب.

روت عن المصطفى، وعنها عكرمة وغيره، (يوم أحد فيما قاله) عبد الملك (بن هشام،) عن سعيد بن أبي يزيد الأنصاري، عن أم سعد، بنت سعد بن الربيع، عنها قالت: (فخرجت أوّل النهار حتى انتهيت إلى رسول الله على قالت: فقمت أباشر القتال وأذب عنه) على (بالسيف وأرمي عن القوس حتى خلصت، ) أي: وصلت، (الجراحة،) هذا فاللام للحضور، (إليّ) بالتشديد، من أجل أن (أصابني ابن قمئة أقمأه الله) بهمزتين مفتوحتين أوّله وآخره، (لما ولى الناس عن رسول الله على أقبل يقول: دلوني على محمد، فلا نجوت إن نجا، قالت: فاعترضت،) أي: تعرضت (له) لأمنعه عنه على أنا، ومصعب بن عمير وأناس ممن ثبت معه على فاعترضت،) وثبت كما قالته عند ابن هشام، (فضربني هذه الضربة، ولكن ضربته على ذلك ثلاث ضربات،) وثبت لفظ ثلاث عند ابن هشام، وسقط من أكثر نسخ المصنف، (ولكن عدوّ الله عليه درعان،) فلم تؤثر فيه ضرباتي.

(قالت) رواية هذا الحديث عنها (أم سعد،) واسمها جميلة؛ كما قال ابن سعد، (بنت سعد بن الربيع) الصحابية بنت الصحابي، قتل أبوها يوم أحد وكانت يتيمة في حجر الصديق، وقيل: إنها زوجة زيد بن ثابت، أخرج لها أبو داود، (فرأيت على عاتقها جرحًا أجوف له غور،) فبينت صفة الجراحة ومحلها، وأخرج الواقدي عن عمارة ابن غزية: أن أم عمارة قتلت يومفذ فارسًا من المشركين، وبسند آخر عن عمر، سمعت رسول الله عيالة يقول: «ما التفت يوم أحد

وتترس دون رسول الله عَلِيْكُم ـ فيما قاله ابن إسلحق ـ أبو دجانة بنفسه، يقع النبل في ظهره وهو ينحني عليه حتى كثر فيه النبل وهو لا يتحرك.

ورمى سعد بن أبي وقاص دون رسول الله ﷺ. قال سعد: فلقد رأيته يناولني النبل ويقول: ارم فداك أبي وأمي، .....

عينًا، ولا شمالاً إلا وأراها تقاتل دوني، (وتترس دون رسول الله عَيِّكُهُ) أي: جعل نفسه كالترس المانع من وصول سهام العدو إليه، (فيما قاله ابن إسلحق، أبو دجانة بنفسه يقع النبل في ظهره، وهو ينحني عليه حتى كثر فيه النبل، وهو لا يتحرك، ورمى سعد بن أبي وقاص) لملك الزهري، أحد العشرة، (دون رسول الله عَيْكُمُ ) بألف سهم، كما رواه الحاكم، وبعضها من سهام المصطفى حين فرغت سهام سعد.

(قال سعد: فلقد رأيته يناولني النبل، ويقول: ارم فداك أبي وأمي،) بكسر الفاء وتفتح، أي: لو كان لي إلى الفداء سبيل؛ لفديتك بأبوي اللذين هما عزيزان عندي، والمراد من التفدية لازمها، أي: ارم مرضيًا، قاله المصنف.

وقال النووي: والمراد بالتفدية الإِجلال والتعظيم، لأَن الإِنسان لا يفدي إِلا من يعظمه، وكأن مراده بذلت نفسي، أو من يعز عليّ في مرضاتك وطاعتك انتهى.

وروى البخاري عن سعد نثل إلى النبي عَلَيْكُ كنانته يوم أحد فقال: «ارم فداك أبي وأمي». وروى الشيخان، والترمذي، والنسائي وابن ماجه عن علي: ما سمعت النبي عَلِيْكَ جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن لملك، فإني سمعته يقول يوم أحد: «يا سعد، ارم فداك أبي وأمي».

وفي رواية أخرى عن علي: ما جمع عَلِيْكُ أبويه إِلاَّ لسعد.

قال السهيلي: والرواية الأولى أصح، والله أعلم، لأنه أخبر فيها أنه لم يسمع. وقد قال الزبير بن العوام أنه جمع له أبويه، وقال له كما قال لسعد، رواه الزبير بن بكار انتهى، أي في هذا اليوم كما هو صريحه، وبه صرح في رواية أخرى.

وروى الشيخان عن الزبير قال: جمع لي رسول اللَّهِ عَلَيْكُ أبويه يوم بني قريظة.

قال البرهان: ويحتمل أن عليًا أراد تفدية خاصة، لأَن الحاكم روى أَن سعدًا رمى يوم أحد بألف سهم، وفي شرف المصطفى ما منها سهم إِلاَّ والنبي عَيْسَةٍ يقول له: «ارم فداك أبي وأمي»، فلم يفد أحدًا ألف مرة على هذا إِلاَّ سعد بن أبي وقاص، انتهى.

قال القاضي عياض: ذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلك سواء كان المفدى به مسلمًا أو كافرًا.

قال النووي: وجاء من الأُحاديث الصحيحة ما لا يحصى.

حتى إنه ليناولني السهم ماله نصل فيقول: ارم به.

وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان حتى وقعت على وجنته، فأتى بها إلى رسول الله عَيْنَالَيْهِ فأخذها رسول الله عَيْنَالَيْهِ اللهم اكسه جمالاً، فكانت أحسن عينيه وأحدهما نظرًا. ورواه الدارقطني بنحوه، ويأتي إن شاء الله تعالى لفظه

وقال السهيلي عن شيخه ابن العربي: فقه هذا الحديث جوازه إِن كان أبواه غير مؤمنين وإلاَّ فلا، لأَنه كالعقوق.

قال البرهان: وقد فدى الصديق النبي عَيِّلَةً بأبويه حين كانا مسلمين، وقد لا يمنع ابن العربي هذه المسألة؛ لأنه يجب على الخلق تفديته بالآباء والأمهات والأنفس انتهى.

وصار عَيِّكِ يناول سعد السهام كيفما اتفق، (حتى إِنه ليناولني السهم ماله نصل فيقول: ارم به،) كما عند ابن إسلحق، (وأصيبت) بسهم، ويقال: برمح، (يومئذ،) أي: يوم أحد، وقيل: يوم بدر، وقيل: يوم الخندق. والأوّل أصح قاله في الاستيعاب.

(عين قتادة بن النعمان) بن زيد الأوسي المدني، شهد جميع المشاهد معه عَلَيْكُم، سمعه عليه السلام يقرأ: ﴿قل هو اللَّه أحد﴾ [الإخلاص: ١]، يرددها، فقال: «وجبت»، وحديثه في الموطأ: توفي سنة ثلاث وعشرين عن خمس وستين سنة، وصلى عليه عمر (حتى وقعت على وجنته) وقيل: صارت في يده، (فأتى بها إلى رسول اللَّه عَلَيْكُم).

زاد في الصفوة، فقال له: «إِن شئت صبرت ولك الجنة، وإِن شئت رددتها، ودعوت الله لك فلم تفقد منها شيئًا»، فقال: يا رسول الله، إِن الجنة لجزاء جميل وعطاء جليل، ولكني رجل مبتلي بحب النساء، وأخاف أن يقلن أعور فلا يردنني، ولكن تردها وتسأل الله لي الجنة، فقال: «أفعل يا قتادة».

وفي الروض: وإن لي امرأة أحبها، وأخشى إن رأتني تقذرني، (فأخذها رسول اللَّه ﷺ بيده وردها إلى موضعها، وقال: اللهم اكسه جمالاً.

وعند الطبراني وأبي نعيم، عن قتادة: كنت أتقي السهام بوجهي دون وجهه عَيِّلَة، فكان آخرها سهمًا ندرت منه حدقتي، فأخذتها بيدي وسعيت إلى رسول اللَّه عَيِّلَة، فلما رآها في كفي دمعت عيناه فقال: «اللهم في قتادة؛ كما وقى وجه نبيك فاجعلها أحسن عينيه وأحدهما نظرًا»، (فكانت أحسن عينيه وأحدهما) أقواهما (نظرًا).

زاد في رواية: وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى، وفي رواية: أنها صارت لا تعرف، ولا يدري أيتهما التي سالت على خده، (ورواه الدارقطني بنحوه، ويأتي إن شاء الله تعالى لفظه،)

في مقصد المعجزات.

ورمي أبو رهم الغفاري كلثوم بن الحصين بسهم فوقع في نحره فبصق عليه عَيِّلِهِ فبرىء.

## وانقطع سيف عبد الله بن جحش، فأعطاه عَلِيْكُ عرجونًا فعاد في ......

وهو: أصيبت عيناي يوم أحد، فسقطتا على وجنتي، فأتيت بهما النبي عَيِّلَةِ، فأعادهما مكانهما، وبصق فيهما، فعادتا تبرقان.

قال الدارقطني: تفرد به عن لملك، عمار بن نصر، وهو ثقة هكذا ساق لفظه (في مقصد المعجزات،) وهو الرابع، فلا يصح الجمع بأن إحداهما وقعت على وجنته، والأخرى أصيبت، لكنها لم تصل إلى مثل ما وصلت إليه الأخرى، لأنه صرح في رواية العينين؛ كما ترى بأنهما معا فأسطقتا على وجنتيه. وقد قال النووي: وقال أبو نعيم: سالت عيناه، وغلطوه.

قال البرهان في النور، وروى الأصمعي، عن أبي معشر قال: قدم على عمر بن عبد العزيز رجل من ولد قتادة بن النعمان، فقال: ممن الرجل؟، فقال:

أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد فعادت كما كانت لأول أمرها فياحسن ما عين وياحسن ما خد فقال عمر:

تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبًا بماء فعادا بعد أبوالا انتهى.

وفي رواية: فقال عمر: بمثل هذا فليتوسل المتوسلون، ووصله وأحسن جائزته، وقوله: ويا حسن ما خد، هكذا رواية الأصمعي، وبها استدرك البرهان إنشاده اليعمري، ويا حسن ما رد وعلى صحتها فلا إيطاء فيه، لأن الأول معرف، والثاني منكر، هذا ووقع في مسند أبي يعلى الموصلي: أن أبا ذر أصيبت عينه يوم أحد، وفيه عبد العزيز بن عمران متروك، وأبو ذر لم يحضر بدرًا، ولا أحدًا ولا الخندق، قاله في الاستيعاب.

(ورمى) بالبناء للمفعول ونائبه، (أبو رهم الغفاري، كلثوم بن المحصين) بن خالد، أحد من بالبع تحت الشجرة، واستخلفه عليه السلام على المدينة في عمرة القضاء، وعام الفتح.

وروى الزهري عن ابن أخيه عنه: (بسهم، فوقع في نحره.) قال في النور: فسمي المنحور، (فبصق عليه عَلِيه فبرىء) في هذا كسابقه معجزة باهرة، (وانقطع،) كما ذكر الزبير بن بكار، (سيف عبد الله بن جحش، فأعطاه عَلِيه عرجونًا،) لفظ الزبير: عرجون: نخلة، (فعاد في

يده سيفًا، فقاتل به وكان ذلك السيف يسمى العرجون، ولم يزل يتوارث حتى بيع من بغا التركي من أمراء المعتصم بالله في بغداد بمائتي دينار.

وهذا نحو حديث عكاشة السابق في غزوة بدر إلا أن سيف عكاشة كان يسمى العون، وهذا يسمى العرجون.

واشتغل المشركون بقتلى المسلمين يمثلون بهم، يقطعون الآذان والأنوف والفروج ويبقرون البطون وهم يظنون أنهم أصابوا رسول الله عَيْسَةٍ وأشراف أصحابه.

يده سيفًا، فقاتل به) حتى قتل رضي الله عنه، قتله أبو الحكم بن الأخنس ابن شريق الثقفي، ثم قتله علي بعده، ودفن هو وخاله حمزة في قبر واحد كما يأتي. (وكان ذلك السيف يسمى العرجون،) باسم أصله قبل الآية الباهرة، (ولم يزل يتوارث،) هذا لفظ السهيلي عن الزبير. ولفظ أبي عمر عنه: يتناول، واليعمري عنه يتناقل، والمعنى قريب، وإنما ذكرته لأن البرهان استدرك على اليعمري بأبي عمر، (حتى بيع من بغا التركي من أمراء المعتصم بالله،) الخليفة العباسي، إبرهيم بن أهرون الرشيد، (في بغداد بمائتي دينار، وهذا) كما قال السهيلي، (نحو حديث عكاشة،) بضم العين، وشد الكاف وتخفف ابن محصن (السابق في غزوة بدر، إلا أن سيف عكاشة كان يسمى العون،) بفتح العين، وسكون الواو بعدها نون، (وهذا يسمى العرجون) بضم عكاشة كان يسمى العون، فواو فنون؛ لأنه عرجون نخلة، فافترقا، (واشتغل المشركون) ذكورًا وانتًا، فهو تغليب.

وذكر النساء بعد من عطف الخاص على العام، لمبالغتهن وإظهارهن الفرح (بقتلى المسلمين يمثلون بهم) ، بفتح الياء، وضم المثلثة مخففة، وبضم الياء، وفتح الميم، وكسر المثلثة مشددة، أي: بجميعهم.

قال في العيون: إلا حنظلة بن أبي عامر، فإن أباه كان معهم فلم يمثلوا به، ذكره ابن عقبة انتهى، لكنه مختلف، فبالغوا في بعضهم دون بعض. (يقطعون الآذان) بدل من يمثلون، (والأنوف،) جمع أنف، ويجمع أيضًا على آناف وآنف كما في القاموس، حتى اتخذت هند منهما خلاخل، وقلائد (والفروج ويبقرون) بفتح الياء، وضم القافق يشقون (البطون وهم يظنون أنهم أصابوا رسول الله عليه و أصابوا (أشراف أصحابه) اعتمادًا على قول ابن قمئة وما وقع بهامش: إن التمثيل إنما وقع من النساء فقط لا يصح، فعند الواقدي، وتبعه الحافظ أبو الربيع بن سالم في مغازيه: أن وحشيًا بعدما رمى حمزة تركه حتى مات، ثم أتاه وأخذ حربته، وأخرج كبده، وذهب بها إلى هند وقال لها: هذه كبد حمزة قاتل أبيك، فأخذتها ومضغتها، فلم تقدر

أن تسيغها، فلفظتها وأعطته ثوبها وحليها ووعدته عشرة دنانير بمكة، انتهى.

وعند ابن إسلحق: أن سيد الأحابيش الحليس، مر بأبي سفين، وهو يضرب بزج الرمح في شدق حمزة ويقول: ذق عقق، فقال الحليس: يا بني كنانة هذا سيد قريش يصنع بابن عمه ما ترون لحمًا، فقال: ويحك اكتمها عنى، فإنها كانت زلة.

وفي العيون كان خارجة بن زيد بن أبي زهير أخذته الرماح يوم أحد، فجرح بضعة عشر جرحًا، فمر به صفوان بن أمية فعرفه، فأجهز عليه، ومثل به وقال: هذا ممن أغرى بأبي يوم بدر.

(وكان أول) بالفتح خبر مقدم، والضم اسم، وهو أولى لأن المبتدأ والخبر إذا عرفا قدم المبتدأ، ولأن الذي يقصد بيانه وتعيينه هو الخبر، قرره شيخنا (من عرف رسول الله عَيْنَيْنَه) بعد التحدث بقتله وخفائه عن أعينهم، (كعب بن لهلك) بن عمرو، الخزرجي السلمي العقبي، أحد الثلاثة الذين تيب عليهم في تخلفهم عن تبوك.

روى له الستة، وأحمد في المسند، (قال: عرفت عينيه تزهران،) أي تضيآن، ومن رواه تزران، فمعناه تتوقدان، قاله أبو ذر في الإملاء. وفي الصحاح: زرت عينه تزر بالكسر زريرًا، وعيناه تزران، إذا توقدتا، (من تحت المغفر، فناديت بأعلى صوتي: يا معشر المسلمين،) أبشروا، كما في رواية ابن إسلحق، (هذا رسول الله عَيَّاتُهُ،) زاد في رواية ابن إسلحق: فأشار لي عَيَّاتُهُ أن أنصت.

وروى الطبراني برجال ثقات عن كعب: كان يوم أحد، وصرنا إلى الشعب، كنت أول من عرف رسول الله عَلِيلِه، فقلت: هذا رسول الله، فأشار إليّ بيده أن اسكت، ثم ألبسني لامته ولبس لامتي، فلقد ضربت حتى جرحت عشرين جراحة، أو قال بضعًا وعشرين، كل من يضربني يحسبني رسول الله عَلِيله، (فلما) سمعوا ذلك، وأقبلوا عليه، و(عوفوه نهضوا،) أي: أسرعوا إليه، حتى أتوه، (ونهض معهم نحو الشعب) لينظر حال الناس (معه أبو بكر، وعمر وعلي ورهط من المسلمين).

قال ابن عقبة: بايعوه على الموت، انتهى منهم طلحة، والزبير، والحرث بن الصمة؛ كما في ابن إسلحق وغيره.

قال شیخنا: وظاهره أنهم لم یكونوا ممن نهض إِلیه، ولا مانع منه لجواز أن كعبًا حین نادى سمعه طائفة لم یكونوا عنده فأقبلوا وكان عنده أبو بكر ومن معه فساروا معه، (فلما أسنله،)

رسول الله عَيِّلِهُ في الشعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول: أين محمد، لا نجوت إن نجا، فقال عَيْلِهُ: دعوه، فلما دنا تنجا، فقال عَيْلِهُ: دعوه، فلما دنا تناول عليه الصلاة والسلام الحربة من الحرث بن الصمة، فلما أخذها منه عليه الصلاة والسلام انتفض بها انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير إذا انتفض، ثم استقبله عليه الصلاة والسلام، فطعنه رسول الله عَيْلِهُ طعنة ........

قال في النور: أي صعد (رسول الله على في الشعب،) وكأن معناه أنهم لما دخلوا به في الشعب صعدوا به في الصخرة، فاستندوا إلى جانب من الجبل، بدليل رواية ابن إسلحق: نهض عَلَيْكُ إلى صخرة من الجبل ليعلوها، وكان قد بدن وظاهر بين درعين، فلما ذهب لينهض لم يستطع، فجلس تحته طلحة بن عبيد الله، فنهض به، حتى استوى عليها، فقال: كما حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن جده، عن الزبير بن العوام، سمعت رسول الله عَيْنَا يقول يومئذ: «أوجب طلحة حين صنع برسول الله ما صنع».

قال ابن هشام: وبلغني عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أنه عَلَيْكُ لم يبلغ الدرجة المبنية في الشعب.

قال البرهان: بدن، بفتح الدال المهملة المشددة أي: أسن، أو ثقل من السن، وأوجب طلحة.

قال اليعمري: يعنى أحدث شيئًا يستوجب به الجنة.

(أدركه أبي بن خلف وهو يقول: أين محمد لا نجوت إن نجا، فقالوا: يا رسول الله) أ (يعطف،) فهو استفهام بتقدير الهمزة، وكأنها سقطت من قلم المصنف، إذ هي ثابتة في ابن إسلحق، (عليه رجل منا، فقال علية: دعوه،) وعند ابن عقبة: عن سعيد بن المسيب، فاعترضه رجال من المؤمنين، فأمرهم علية فخلوا طريقه، واستقبله مصعب بن عمير، يقي رسول الله بنفسه، فقتل مصعب، (فلما دنا تناول عليه الصلاة والسلام الحربة من المحرث بن الصمة،) ويقال من الزبير، ويقال من طلحة، ويقال من سهل بن حنيف، (فلما أخذها عليه الصلاة والسلام منه انتفض بها انتفاضة تطايرنا،) وفي نسخة: تطايروا، أي: بعدنا، (عنه تطاير الشعواء) بشين معجمة، فعين مهملة ساكنة، فراء، فألف تأنيث.

قال ابن هشام: ذباب صغير له لذع، (عن ظهر البعير إِذا انتفض) البعير.

قال السهيلي: ورواه العتيبي: تطاير الشعر، أي: بضم الشين وسكون العين، وقال: هي جمع شعراء.

(ثم استقبله عليه الصلاة والسلام، فطعنه رسول اللَّه عَيْالِيُّ طعنة) في عنقه، وفي لفظ: في

وقع بها عن فرسه ولم يخرج له دم فكسر ضلعًا من أضلاعه.

فلما رجع إلى قريش قال: قتلني والله محمد، أليس قد كان قال لي بمكة: أنا أقتلك، فوالله لو بصق على لقتلني. فمات عدو الله بسرف

ترقوته من فرجة، في سابغة البيضة والدرع.

وفي لفظ: فخدشه في عنقه خدشًا غير كبير، والترقوة في أصل العنق فلا خلف، (وقع بها عن فرسه،) مرارًا، وجعل يخور كما يخور الثور، (ولم يخرج له دم،) بل احتبس، (فكسر ضلعًا) بكسر الضاد وفتح اللام، وتسكن (من أضلاعه،) ففيه آية باهرة، سواء كان كسره من الطعنة، أو من سقوطه عن فرسه، لأن سقوطه من الطعنة، (فلما رجع إلى قريش) يركض فرسه حتى بلغهم وهو يخور كالثور، (قال: قتلني والله محمد،) فقالوا: ليس عليك بأس ما أجزعك، إنما هو خدش لو كان بعين أحدنا ما ضره، فقال: واللات لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز، وفي رواية: بجميع الناس لقتلهم، (أليس قد كان قال لي بمكة: أنا ببيعة ومضر لماتوا أجمعين، وفي رواية: بجميع الناس لقتلهم، (أليس قد كان قال لي بمكة: أنا

وروى ابن إسلحق عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: أن أبيًا كان يلقي رسول الله عَيِّلِهُ بمكة فيقول: يا محمد إن عندي فرسًا أعلفه كل يوم فرقًا من ذرة أقتلك عليه، فيقول عَيِّلِهُ: «بل أنا أقتلك عليه إن شاء الله تعالى»، فلما رجع إلى قريش، وقد خدشه في عنقه خدشًا غير كبير، فاحتقن الدم قال: قتلني والله محمد، قالوا: ذهب والله فؤادك، والله ما بك بأس، قال: إنه قد كان قال لي بمكة: أنا أقتلك. (فوالله لو بصق عليً لقتلني).

وفي رواية: قال له أبو سفين: ويلك ما بك إلا خدشة، قال: ويلك يا ابن حرب ما تعلم من ضربها، أما ضربها محمد، وإنه قال لي: سأقتلك، فعلمت أنه قاتلي، ولا أنجو منه ولو بزق علي بعد هذه المقالة لقتلني، وأنا أجد من هذه الطعنة ألمًا لو قسم على جميع أهل الحجاز لهلكوا، وكان يصرخ ويخور حتى مات، وإنما اقتصر أبي على قوله قال لي بمكة مع أنه على قال خلك بالمدينة أيضًا بعد بدر لما بلغه قول أبي إنه يقتله على فرسه كما في رواية، لأنه لم يبلغ أبيًا، أو بلغه، واقتصر على ما شافهه به هذا.

وفي النور ما نصه: ذكر الذهبي ما لفظه، وأخبر، أي النبي عَلَيْكُم؛ أنه يقتل أبي بن خلف المجمحي، فخدشه يوم بدر، أو أحد خدشًا فمات منه، وهو غريب، والمعروف أنه يوم أحد، انتهى. فلم يذكر أن الذهبي روى حديثًا يدل على ذلك كما زعم، (فمات عدو الله بسرف،) بفتح السين المهملة، وكسر الراء وبالفاء، على ستة أميال من مكة، وقيل: سبعة، وتسعة واثني

وهم قافلون إلى مكة. رواه أبو نعيم والبيهقي ولم يذكر: فكسر ضلعًا من أضلاعه.

قال الواقدي: وكان ابن عمر يقول: مات أبي بن خلف ببطن رابغ، فإني لأسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل إذا نار تأجج فهبتها، وإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها يصيح العطش، وإذا رجل يقول: لا تسقه، فإن هذا قتيل رسول الله عَيْلِيَّه، هذا أبي بن خلف، ورواه البيهقي.

عشر، ووجه هلاكه بها أنه مسرف قاله البرهان، (وهم قافلون،) أي: راجعون (إلى مكة، رواه أبو نعيم و) كذا (البيهقي، و) لكنه (لم يذكر فكسر ضلعًا من أضلاعه،) وهي ثابتة عند ابن عقبة وغيره.

وقد روى الحاكم، عن سعيد بن المسيب، عن أبيه قال: أقبل أبي بن خلف يوم أحد إلى النبي عَيْلَة، فاعترضه رجال من المؤمنين، فأمرهم عَيِّلَة، فخلوا سبيله، ورأى عَيِّلَة ترقوة أبي من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة، فطعنه بحربته، فسقط عن فرسه، ولم يخرج من طعنته دم، فكسر ضلعًا من أضلاعه، فأتاه أصحابه وهو يخور خور الثور، فقالوا له: ما أعجزك إنما هي خدش، فذكر لهم قوله عَيِّلَة: «بل أنا أقتل أبيا»، ثم قال: والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعين، فمات أبي قبل أن يقدم مكة، فأنزل الله: ﴿وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي الله ومي الأنفال: ١٧٥].

قال في اللباب: صحيح الإِسناد لكنه غريب، والمشهور أنها نزلت في رميه يوم بدر بالقبضة من الحصباء انتهى.

(قال الواقدي) محمد بن عمر بن واقد، أبو عبد الله، المدني، (وكان ابن عمر) عبد الله (يقول: مات أبي بن خلف، ببطن رابغ) بكسر الموحدة وغين معجمة، بطن واد عند الجحفة، (فإني لأسير ببطن رابغ بعد هوى) بفتح الهاء، وكسر الواو وشد التحتية، الحين الطويل من الزمان، وقيل: هو مختص بالليل؛ كما في الشامية، فقوله: (من الليل،) صفة مقيدة على الأول، ولازمة على الثاني، (إذا نار تأجج) بحذف إحدى التاءين، تتوقد، (فهبتها، وإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها) بذال معجمة يسحبها، (يصيح) يفتح الياء من صاح، (العطش) بالرفع والنصب، (وإذا رجل يقول: لا تسقه، فإن هذا قتيل رسول الله عليه، هذا أبي بن خلف، ورواه البيهقي).

وقد روى البخاري وغيره عن النبي عَيْقِيِّهِ: اشتد غضب اللَّه على رجل قتله رسول اللَّه في سبيل اللَّه.

ولما انتهى عَيْشَةً إلى فم الشعب ملأ على بن أبي طالب رضي الله عنه درقته من المهراس - وهو صخرة منقورة تسع كثيرًا من الماء، وقيل هو اسم ماء بأحد ـ

وروى البرقاني عن ابن مسعود قال: قال عَلِيلةً: «إن أشد الناس عذابًا من قتله نبي أو

قال المحب الطبري: وجه ذلك، واللَّه أعلم، أن المصور ضاهى فعل اللَّه عز وجل، ومن قتله نبى محمول على أنه قتله دفعًا عن نفسه، أو بارز لعناده، فإن الأنبياء مأمورون باللطف والشفقة على عباد اللَّه، والرأفة فما يحمله على قتله إِلاَّ أمر عظيم، انتهى.

قال ابن إسلحق: وقال حسان بن ثابت في ذلك هذه الأبيات:

لقد ورث النضلالة عن أبيه أبسي حين بسارزه السرسول

أتيت إليه تحمل رم عظم وتوعده وأنت به جهول وقد قتلت بنو النجار منكم أمية إذ يغوث يا عقيل وتب ابنا ربيعة إذ أطاعا أبا جهل وأمهما الهيول وأفيلت لحرث لهما اشتغلنا بأسر القوم أسرته قبليل وقال حسان أيضًا:

ألا من مبلغ عنني أبيًا فقد ألقيت في سحق السعير تمنى بالصلالة من بعيد وتقسم إن قدرت مع النذور تمنيك الأماني من بعيد وقول الكفر يرجع في غرور فقد لاقتك طعنة ذي حفاظ كريم البيت ليس بذي فحور

له فيضل على الأحياء طرا إذا نابت مللمات الأمور

(ولما انتهى عَلِي إلى فم الشعب، ملأ على بن أبي طالب رضى الله عنه درقته من المهراس) بكسر الميم، وسكون الهاء، وبالراء وسين مهملة آخره، (وهي صخوة منقورة تسع كثيرًا من الماء،) تجعل إلى جانب البئر، ويصب فيها الماء لينتفع به الناس، (وقيل: هو اسم

قال الشاعر: وقتيلاً بجانب المهراس، قاله المبرد، وحكاه عنه أبو ذر الهروي، وتبعه ابن الأثير، لكن غلط السهيلي المبرد، فقال: المهراس حجر منقور يمسك الماء، فيتوضأ منه شبه بالمهراس الذي هو الهاون، ووهم المبرد، فجعل المهراس اسمًا علمًا للمهراس الذي بأحد خاصة، وإنما هو اسم لكل حجر نقر، فأمسك الماء.

وروى ابن عبدوس عن لملك؛ أنه سئل عن رجل مر بمهراس في أرض فلاة، كيف يغتسل

فجاء به إلى رسول الله عَلِيْكُم وغسل عن وجهه الدم، وصب على رأسه وهو يقول: اشتد غصب الله على من دمي وجه نبيه.

وصلى النبي عَيْلِيُّ الظهر يومئذ قاعدًا من الجراح التي أصابته، وصلى المسلمون خلفه قعودًا.

قال ابن إسلحق: ووقعت هند بنت عتبة والنسوة اللاتي معها يمثلن بالقتلى

منه، فقال لملك: هلاً قلت بغدير، ومن يجعل له مهراسًا في أرض فلاة، وبهذا يتبين لك أن المهراس ليس مخصوصًا بالذي كان بأحد، ولذا وقع في غريب الحديث، أنه عَيْسَةً مر بقوم يتحارون مهراسًا أن يرفعوه انتهى.

(فجاء به،) أي: بالماء الذي ملأ به درقته، وفي الشامية: فجاء بها، أي: بالدرقة، لكن الذي في ابن إسلحق، وتبعه اليعمري به، (إلى رسول الله عَيْكُم).

قال ابن إسلحق: ليشرب منه، فوجد له ريحًا، فعافه فلم يشرب منه، (وغسل عن وجهه الدم، وصب على رأسه،) وهذا وقع قبل انصراف الكفار من على وحده، ثم لما انصرفوا؛ كما في رواية الطبراني: أتت فاطمة في النسوة، فجعلت تغسل وعلي يسكب كما يأتي، فلا يورد على هذا كما زعم، (وهو) عَلِي لله (يقول:) كما ذكره ابن إسلحق بلا إسناد، (اشتد غضب الله على من دمي).

قال البرهان: بفتح الميم المشددة، وهذا ظاهر، انتهى. أي: جرح (وجه نبيه) وأسنده البخاري وغيره عن ابن عباس بلفظ: اشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبى الله.

قال المصنف: بفتح الدال المهملة، والميم المشددة، أي: جرحوا انتهي.

(وصلى النبي عَلَيْكُم،) فيما ذكره ابن هشام مرسلاً، (الظهر يومئذ قاعدًا من الجراح التي أصابته، وصلى المسلمون خلفه قعودًا) من الجراح التي أصابتهم، أو لأَن موافقة الإِمام كانت واجبة، ثم نسخت.

(قال ابن إسلحق: ووقعت هند بنت عتبة) بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، أسلمت في الفتح بعد إِسلام زوجها أبي سفين بليلة، وشهدت معه اليرموك.

روى الأُزرقي وغيره: أَنها لما أُسلمت جعلت تضرب صنمها في بيتها بالقدوم فلذة فلذة وتقول: كفاني غرورًا.

روى عنها ابنها معاوية وعائشة، ماتت سنة أربع عشرة. (والنسوة اللاتي معها) تقدمت عدتهن، (يمثلن بالقتلى،) يقال: مثل به، بفتح الميم والثاء المخففة، يمثل، بضم الثاء، مثلاً، بفتح

من أصحاب رسول الله عَلِيْتُهُ يجدعن الآذان والآنف، وبقرت عن كبد حمزة فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها.

الميم وإسكان الثاء، أي: نكل، والاسم المثلة بالضم، ومثل بالفتيل جدعه وكثير من الناس يشدد مثل، وكأنه إذا أريد التكثير يجوز ذلك. (من أصحاب رسول الله عَلَيْتُهُ يجدعن) بفتح الياء وإسكان الجيم وخفة الدال، وكأنه إذا أريد المبالغة يجوز التشديد، أي: يقطعن (الآذان والآنف) بفتح الهمزة الممدودة وضم النون قاله كله البرهان.

قال ابن إسلحق: حتى اتخذت هند من آذان الرجال وأنفهم خدمًا وقلائد، وأعطت خدمها، وقلائدها، وقرطها وحشيًا الخدم، بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة، الخلاخيل الواحدة خدمة، (وبقرت) بموحدة وقاف،، أي: شقت، (عن كبد حمزة رضي الله عنه فلاكتها، فلم تستطع أن تسيغها).

قال البرهان: يقال: ساغ الشراب، يسوغ سوغًا، أي: سهل مدخله في الحلق، وسغته أنا أسوغه وأسيغه يتعدى ولا يتعدى، والأجود أسغته إساغة، (فلفظتها) طرحتها، ولا ينافي هذا ما ذكره الواقدي وغيره أن وحشيًا لما قتل حمزة شق بطنه وأخرج كبده، فجاء بها إلى هند فقال: هذه كبد حمزة، فمضغتها ثم لفظتها وقامت معه حتى أراها مصرع حمزة، فقطعت من كبده، وجدعت أنفه لأن الذي أخذه وجاء به إليها بعض الكبد، ثم أخذت هي باقيه كما هو صريحه.

قال ابن إسلحق: ثم علت، أي: هند، على صخرة مشرفة، فصرخت بأعلى صوتها، فقالت: 
نحسن جزيناكم بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سعر 
ما كان عن عتبة لي من صبر ولا أخيي وعسمه وبكر 
شفيت نفسي وقضيت نذري شفيت وحشي غليل صدري 
فشكر وحشي على عمري حتى ترم أعظمي في قبري 
فأجابتها هند بنت أثاثة بن عباد بن المطلب المطلبية، أخت مسطح:

خريت في بدر وبعد بدر يا بنت وقاع عظيم الكفر صبحك الله غداة الفجر بالهاشميين الطوال الزهر بكل قطاع حسام يفري حمزة ليثي وعلى صقري إذ رام شيب وأبوك غيدري فخضبا منه ضواحي النحر ونذرك السوء فشر نذر

قال الحافظ أبو الربيع في الاكتفاء: هذا قول هند، والكفر يحنقها، والوتر يقلقها، والحزن يحرقها، والشيطان ينطقها، ثم إن الله هداها للإِسلام، وعبادة الله وترك الأَصنام، وأخذ بحجزتها

ولما أراد أبو سفين الانصراف أشرف على الجبل، ثم صرخ بأعلى صوته: أنعمت فعال، إن الحرب سجال، يوم بيوم بدر، أعل هبل.

وكان أبو سفين حين أراد الخروج إلى أحد، كتب على سهم نعم، وعلى آخر: لا، وأجالها عند هبل، فخرج سهم نعم، فخرج إلى أحد، فلما قال: أعل هبل، أي زد علوًا.

قال رسول الله عَلِيْنَ لِعُمْرُ أَجْبُهُ فَقُلْ: الله أُعلَى وأَجْلُ.

عن سوء النار، ودلها على دار السلام فصلحت حالها، وتبدلت أقوالها حتى قالت له عَلَيْكُ: والله يا رسول الله ما كان على أهل الأرض أهل خباء أحب إليّ أن يذلوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم أهل خباء أحب إليّ أن يعزوا من أهل خبائك، فالحمد لله الذي هدانا برسوله أجمعين، انتهى.

(ولما أراد أبو سفين الانصراف، أشرف على الجبل، ثم صرخ بأعلى صوته: أنعمت،) روي بفتح التاء خطابًا لنفسه وبسكونها، أي الواقعة، أو الحرب، أو الأزلام، (فعال) بفتح الفاء وتخفيف المهملة، (إن الحرب سجال) بكسر المهملة وخفة الجيم، أي: مرة لنا ومرة علينا من مساجلة المستقيين على البثر بالدلاء. وفي رواية: سمال جمع سملة، وهي الماء القليل، والمراد بها ما أريد بالأول، لأن الماء القليل يتناوبه وراده ولا يزدحمون عليه لقلته، (يوم بيوم بدر).

وعند الطبراني حنظلة بحنظلة، ويوم أحد بيوم بدر، (أعل) بضم الهمزة، وسكون العين المهملة وضم اللام، (هبل،) أي: أظهر دينك، قاله ابن إسلحق. وقال السهيلي: معناه: زد علوًا، وقال الكرماني: فإن قلت ما معنى أعل ولا علوّ في هبل، فالجواب هو بمعنى العلى، أو المراد أعلى من كل شيء، انتهى من الفتح.

وعند البخاري في الجهاد، ثم جعل يرتجز أعل هبل أعل هبل، (و) سبب قوله ذلك أنه (كان أبو سفين حين أراد المخروج إلى أحد،) استقسم بالأزلام، (كتب على سهم نعم، وعلى الآخر لا، وأجالهما،) أي: أدارهما، (عنده) أي: هبل، (فخرج سهم نعم، فخرج إلى أحد، فلما قال: أعل هبل)، بضم الهاء، وفتح الموحدة ولام، اسم صنم كان في الكعبة، (أي: زد علوًا،) كما قال السهيلي، أو ليرتفع أمرك ويعز دينك فقد غلبت.

(قال رسول اللَّه عَيْنَ لعمر) بن الخطاب: (أجبه، فقل اللَّه أعلى وأجل، فقال أبو سفين:

أنعمت فعال، أي اترك ذكرها فقد صدقت في فتواها وأنعمت، أي أجابت بنعم. فقال عمر: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار.

فقال: إن لنا عزى ولا عزى لكم.

فقال له عليه الصلاة والسلام قولوا: إن الله مولانا ولا مولى لكم.

أنعمت) بسكون التاء (فعال، أي: اترك ذكرها فقد صدقت في فتواها، وأنعمت) الأزلام، (أي: أجابت بنعم،) التي يحبها، وهذا كله ظاهر في سكون التاء، وإن فاء فعال من بنية الكلمة لا حرف عطف فهو معدول عن فاعلة كحذام عن حاذمة.

وقال أبو ذر في الإِملاء: أنعمت يخاطب نفسه، ومن رواه أنعمت عني الحرب، أو الواقعة وفعال.

قال اليعمري: اسم للفعل الحسن، وأنعم زاد.

وقال السهيلي: فعال أمر، أي: عال عنها، وأقصر عن لومها تقول العرب: أعل عني، وعال بمعنى ارتفع عني ودعني.

ويروى أن الزبير قال لأبي سفين يوم الفتح: أين قولك أنعمت؟ فقال: قد صنع اللَّه خيرًا، وذهب أمر الجاهلية.

وقال أبو ذر: عال من فعال، ارتفع يقال عال وأعل عن الوسادة، أي ارتفع. قال: وقد يجوز أن تكون الفاء من نفس الكلمة، ويكون معدولاً عن الفعلة كما عدلوا، فجار عن الفجرة، أي: بالغت هذه الفعلة، ويعني بها الوقعة، انتهى.

(فقال عمو: لا سواء.) قال السهيلي: أي: لا نحن سواء، ولا يجوز دخول لا على اسم مبتدأ معرفة إِلاَّ مع التكرار نحو: لا زيد قائم، ولا عمرو خارج، ولكنه جاز في هذا الموضع، لأن القصد فيه إلى نفي الفعل، أي وهو لا يجب تكرار لا معه، فكذا ما هو بمعناه، أي لا نستوي كما جاز لا لك، أي لا ينبغي لك.

وفي رواية أنه عَلِيهِ قال لعمر: «قل لا سواء (قتلانا في المجنة وقتلاكم في النان). قال أبو سفين: إنكم لتزعمون ذلك، لقد خبنا إذًا وخسرنا، (فقال: إن لنا العزى ولا عزى لكم،) تأنيث الأعز بالزاي، اسم صنم لهم، (فقال عليه الصلاة والسلام) أجيبوه، قالوا: ما نقول، قال: («قولوا: إن الله مولانا ولا مولى لكم،») هكذا في رواية البخاري.

وفي رواية: فقال لعمر: «قل إن الله... الخ»..

قال المصنف: أي لا ناصر لكم، فالله تعالى مولى العباد جميعًا من جهة الاختراع، وملك التصرف، ومولى المؤمنين خاصة من جهة النصرة.

ولما انصرف أبو سفين وأصحابه نادى: إن موعدكم بدر العام القابل، فقال عليه الصلاة والسلام لرجل من أصحابه: قل نعم، هو بيننا وبينكم موعد.

وذكر الطبراني: أنه لما انصرف المشركون، خرج النساء إلى الصحابة يعنهم فكانت فاطمة فيمن خرج، فلما لقيت النبي عَيِّلِهُ اعتنقته وجعلت تغسل جراحاته بالماء فيزداد الدم، فلما رأت ذلك أخذت شيئًا .....

(ولما انصرف أبو سفين وأصحابه نادى: إن موعدكم بدر،) هكذا رواية ابن إسلحق وأتباعه.

وفي بعض الروايات: ألا إن موعدكم بدر الصفراء على رأس الحول.

قال الشامي: بالإِضافة وبدر، تقدمت والصفراء بفتح الصاد المهملة، وسكون الفاء، تأنيث الأَصفر، قرية فوق ينبع، كثيرة النخل والزرع، والحول السنة انتهى.

وفي رواية: يا محمد موعدنا موسم بدر لقابل إن شئت.

(فقال عليه الصلاة والسلام لرجل من أصحابه،) هو عمر بن الخطاب، كما عند الواقدي، وذكره الشامي في غزوة بدر الأُخيرة، فقول البرهان لا أعرفه تقصير، (قل: نعم هو بيننا وبينكم موعد،) زاد في رواية: إن شاء الله.

قال ابن إسلحق: ثم بعث عَلِيلِة علي بن أبي طالب، وقال ابن عائذ: سعد بن أبي وقاص، ويحتمل أنه بعثهما جميعًا، فقال: «اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون، فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل؛ فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل، وساقوا الإبل، فهم يريدون المدينة، والذي نفسي بيده إن أرادوها لأسيرن إليهم، ثم لأناجزنهم». قال علي، أو سعد: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة. قال الله تعالى: هوسنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب [آل عمران: ١٥١] الآية.

قال في الكشاف: قذف الله في قلوبهم الخوف يوم أحد، فانهزموا إلى مكة من غير سبب.

(وذكر،) أي: روى (الطبراني) من طريق سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، (أنه لما) كان يوم أحد، و (انصرف المشركون خرج النساء إلى الصحابة يعنهم، فكانت فاطمة) الزهراء، سيدة النساء، (فيمن خرج، فلما لقيت النبي عَيِّلِة اعتقته) فرحًا وشوقًا، (وجعلت تغسل جراحاته بالماء، فيزداد الدم، فلما رأت ذلك).

وفي رواية البخاري: فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، (أخذت شيئًا،) وفي

من حصير أحرقته بالنار وكمدته به حتى لصق بالجرح فاستمسك الدم.

ثم أرسل عليه الصلاة والسلام محمد بن سلمة ـ كما ذكره الواقدي ـ فنادى في القتلى: يا سعد .....

البخاري: قطعة (من حصير،) زاد في رواية: بردى، وهو نبات يعمل منه الحصر، (أحرقته،) وللبخاري في النكاح: عمدت إلى حصيرها فأحرقتها (بالنار،) وللطبراني من طريق آخر حتى صار رمادًا، فأخذت من ذلك الرماد، (وكمدته) بشد الميم أي: ألصقته، (به) وفعلت ذلك (حتى لصق بالجرح فاستمسك الدم،) وللطبراني من الطريق الآخر: فوضعته فيه حتى رقأ الدم، وقال في آخر الحديث: ثم قال يومئذ: اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله، ثم مكث ساعة، ثم قال: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون».

قال الحافظ: وفي الحديث جواز التداوي، وأن الأنبياء قد يصابون ببعض العوارض الدنيوية من الجراحات والآلام والأسقام ليعظم لهم بذلك الأجر، وتزداد درجاتهم رفعة، وليتأسى بهم أتباعهم في الصبر على المكاره والعاقبة للمتقين انتهى.

قال غيره: وليتحقق الناس أنهم مخلوقون لله، فلا يفتتنون بما ظهر على أيديهم من المعجزات، كما افتتن النصارى بعيسى، وفيه أنه لا ينافي التوكل والاستعانة في المداواة، وأن الدواء حصير فاطمة التي أحرقتها.

وروى الجوزجاني عن أبي أمامة بن سهل؛ أنه عَلَيْكُ داوى جرحه يوم أحد بعظم بال، لكنه حديث غريب، كما قال ابن كثير، فلا يعادل ما في الصحيح، وعلى فرض الصحة فقد يكون جمع بينهما، وإنما عزاه المصنف للطبراني، مع أنه في الصحيحين، والترمذي وابن ماجه؛ لأنه بين فيه سبب مجيء فاطمة إلى أحد رضي الله عنها.

(ثم أرسل عليه الصلاة والسلام) لينظر خبر سعد بن الربيع، فقال كما في رواية ابن إسلحق: «من ينظر إلى سعد بن الربيع، أفي الأُحياء هو، أم في الأُموات، فإني رأيت اثني عشر رمحًا شرعا إليه»، فقال رجل من الأُنصار، يعني (محمد بن سلمة، كما ذكره) محمد بن عمر بن واقد (الواقدي).

وعند الحاكم عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه، قال: بعثني عَيِّكَ يوم أحد لطلب سعد بن الربيع، وقال لي: «إن رأيته، فاقرأه مني السلام وقل له يقول لك رسول الله: كيف تجدك؟».

وقال ابن عبد البر واليعمري: أرسل أبي بن كعب.

قال البرهان: فلعله أرسل الثلاثة متعاقبين، أو دفعة واحدة. (فنادى في القتلى: يا سعد،)

ابن الربيع، مرة بعد أخرى، فلم يجبه، حتى قال إن رسول الله عَيِّكُ أرسلني إليك، فأجابه بصوت ضعيف، فوجده جريًا في القتلى وبه رمق فقال: أبلغ رسول الله عَيْكُ عني السلام، وقل له: يقول لك، جزاك الله عنا خير ما جزى به نبيًا عن أمته، وأبلغ قومك عني السلام وقل لهم: لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف، ثم مات رضى الله عنه.

وقتل أبو جابر، ....

بضم الدال وفتحها، (ابن) بالفتح (الربيع مرة بعد أخرى، فلم يجبه) لكونه في غمرات الموت، واستمر لا يجيبه، (حتى قال: إن رسول الله عَيَّلِيَّ أرسلني إليك،) وعند ابن إسلحق أمرني أن أنظر، أفي الأَحياء أنت، أم في الأَموات؟، (فأجابه بصوت ضعيف،) قال: أنا في الأَموات، (فوجده جريحًا في القتلى،) وفي حديث زيد بن ثابت: وبه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح، وضربة بسيف، ورمية بسهم، (وبه رمق) بقية حياة، (فقال: أبلغ).

قال البرهان: بقطع الهمزة وكسر اللام رباعي، وهذا ظاهر جدًا (رسول اللَّه عَيِّلَةً عني السلام وقل له: يقول لك: جزاك اللَّه عنا خير ما جزى نبيًا عن أمته،) وقل له: إني أجد ريح الحبنة، (وأبلغ قومك عني السلام، وقل لهم: لا عذر لكم عند اللَّه أن يخلص) بضم أوله وفتح ثالثه مبني للمفعول؛ كما في النور، والأصل أن يخلص أحد (إلى نبيكم وفيكم عين تطرف) بفتح أوله وكسر الراء، أي: تطبق أحد جفنيها على الآخر، والمراد كما قال البرهان وغيره: وفيكم حياة، (ثم مات رضى اللَّه عنه).

وعند ابن إسلحق: ثم لم أبرح حتى مات، فجثت رسول اللَّه عَلِيُّكُم، فأخبرته خبره.

قال ابن هشام: وحدثني أبو بكر الزبيري: أن رجلاً دخل على أبي بكر، وبنت سعد بن الربيع، جارية صغيرة على صدره يرشفها ويقبلها، فقال له الرجل: من هذه؟، قال: بنت رجل خير منى، سعد بن الربيع، كان من النقباء يوم العقبة وشهد بدرًا، واستشهد يوم أحد.

وروى الطبراني، عن أم سعد، بنت سعد بن الربيع: أنها دخلت على الصديق فألقى لها ثوبه، حتى جلست عليه، فدخل عمر فسأله فقال: هذه ابنة من هو خير مني ومنك، قال: ومن هو يا خليفة رسول الله؟ قال: رجل قبض على عهد رسول الله مقعده من الجنة وبقيت أنا وأنت.

(وقتل أبو جابر) عبد الله بن عمرو بن حرام بمهملة وراء. قال المصنف: قتله أسامة أبو الأعور بن عبيد، أو سفين بن عبد شمس، أبو أبي الأعور السلمي، وعن جابر: أنه أوّل قتيل من المسلمين، وأن أخته هندًا حملته هو وزوجها عمرو بن الجموح وابنها خلادًا على بعير، ورجعت بهم إلى المدينة فلقيتها عائشة وقالت لها: من هؤلاء؟ قالت: أخي وابني خلاد وزوجي، قالت:

فما عرف إلا ببنانه ـ أي أصابعه، وقيل أطرافها، واحدتها. بنانه.

وخرج عَيْقَة يلتمس حمزة، فوجده ببطن الوادي، قد بقر بطنه عن كبده، ومثل به فجدع أنفه وأذناه، فنظر عليه الصلاة والسلام إلى شيء لم ينظر إلى شيء أوجع لقلبه منه فقال: رحمة الله عليك، لقد كنت فعولاً للخير، وصولاً للرحم، أما والله

فأين تذهبين بهم؟ قالت: إلى المدينة أقبرهم فيها، ثم زجرت بعيرها فبرك، فقالت لها عائشة لما عليه قالت: ما ذاك به؟ فإنه لربما حمل ما يحمل بعيران، ولكن أراه لغير ذلك وزجرته ثانيًا، فقام وبرك فوجهته إلى أحد، فأسرع فرجعت إلى النبي عَيْنَيِّة فأخبرته فقال: «إن الجمل مأسور، هل قال عمرو، يعني ابن الجموح، شيمًا؟»، قالت: إنه لما توجه إلى أحد قال: اللهم لا تردني إلى أهلي وارزقني الشهادة، فقال عَيْنِيَّة: «فلذلك الجمل لا يمضي إن فيكم معشر الأنصار من لو أقسم على الله لأبره منهم عمرو بن الجموح، ولقد رأيته يطأ بعرجته في الجنة». وهذا يناكد من قال لعل سر عدم سير الجمل أنه ورد الأمر بدفن الشهداء في مضاجعهم.

(فما عرف،) لأنه مثل به وجدع (إلا ببنانه، أي: أصابعه،) قيل: سميت بنانًا لأن بها صلاح الأَحوال التي يستقر بها الإِنسان، يقال: أبن بالمكان إذا استقر به كما في المصباح، (وقيل: أطرافها واحدتها بنانة).

قال ابن إسلحق: (وخوج عَيْكَةِ،) فيما بلغني، (يلتمس حمزة، فوجده ببطن الوادي قد بقو،) بالبناء للمفعول، أي: شق (بطنه عن كبده،) وفاعل ذلك هند ووحشي كما مر، (ومثل به) بضم المميم وكسر المثلثة المخففة وتشدد، لإرادة التكثير كما مر، (فجدع) بالتخفيف والتشديد للمبالغة، أي: قطع (أنفه وأذناه) بالرفع نائب الفاعل.

قال ابن إسلحق: فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير؛ أنه عَيِّكَ قال: «لولا أن تحزن صفية وتكون سنة من بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير». زاد ابن هشام وقال: لن أصاب بمثلك أبدًا، ونزل جبريل فقال: إن حمزة مكتوب في أهل السموات السبع أسد الله وأسد رسوله.

وأخرج اليعمري من طريق أبي طالب في الغيلانيات بسنده عن أبي هريرة؛ أنه عليه وقف على حمزة حين استشهد، (فنظر عليه الصلاة والسلام إلى شيء لم ينظر إلى شيء أوجع لقلبه منه، فقال: رحمة الله عليك لقد كنت،) ما علمتك كما في الرواية، أي: مدة علمي لك، (فعولاً للخير،) أي مكثرًا لفعله، (وصولاً للرحم،) مكثرًا لوصلهم بما يليق بكل منهم، وأسقط المؤلف من ذا الحديث ما لفظه: ولولا حزن من بعدك عليك لسرني أن أدعك حتى تحشر من أفواه شتى قبل قوله: (أما والله،) بألف بعد ميم وبحذفها.

لأمثلن بسبعين منهم مكانك، قال: فنزلت عليه خواتيم سورة النحل ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به النحل/١٢٦] الآية، فصبر وكفر عن يمينه وأمسك عما أراد.

قال ابن الشجري في الأمالي: ما الزائدة للتوكيد، ركبوها مع همزة الاستفهام، واستعملوا مجموعهما على وجهين: أحدهما أن يراد به معنى حقًا في قولهم: أما والله لأفعلن، والآخر أن تكون افتتاكا للكلام بمنزلة ألا كقولك: أما إن زيدًا منطلق، وأكثر ما تحذف ألفها إذا وقع بعدها القسم ليدل على شدة اتصال الثاني بالأول، لأن الكلمة إذا بقيت على حرف لم تقم بنفسها، فعلم بحذف ألفها افتقارها إلى الاتصال بالهمزة، هكذا قاله النووي في شرح: أما والله لأستغفرن لك، فنقله هنا البرهان وهو حسن إلا أنه لم يعجبني نقله قول النووي، أم من غير ألف بعد الميم، وفي كثير من الأصول أو أكثرها إما بالألف بعد الميم، وكلاهما صحيح، لأن هذا إنما قاله النووي في لفظ حديث مسلم، لا في هذا الحديث، فإنه ليس في مسلم، فلذا أسقطت صدر عبارة النووي. (لأمثلن بسبعين منهم مكانك،) وفي رواية ابن إسلحق: ولئن أظهرني الله على قريش لأمثلن بثلاثين رجلاً منهم.

قال البرهان: فيحتمل أنه قال مرتين، أو أن مفهوم العدد ليس بحجة، ورواية الأقل داخلة في رواية الأكثر، (فنزلت عليه) لفظ الحديث: فنزل جبريل والنبي عَيِّلِيٍّ واقف بر (خواتيم سورة النحل،) ﴿وابن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به [النحل: ١٢٦] الآية، ﴿ولئن صبرتم لهو خير للصابرين [النحل: ١٢٦] إلى آخر السورة، (فصبر) كما أمره ربه بقوله: فاصبر، (وكفر عن يمينه،) لعزمه على الضد، (وأمسك عما أواد.) وهذا الحديث رواه الحاكم، والبيهقي، والبزار والطبراني قال في الفتح: بإسناد فيه ضعف، عن أبي هريرة أنه عَيِّلِهُ لما رأى حمزة قد مثل به قال: «رحمة الله عليك لقد كنت وصولاً للرحم، فعولاً للخير، ولولا حزن من بعدك لسرني أن أدعك حتى تحشر من أجواف شتى»، ثم حلف وهو مكانه: «لأمثلن بسبعين منهم»، فنزل القرآن:

وعند ابن مردويه، عن ابن عباس نحوه، وقال في آخره: بل نصبر يا رب.

وروى الترمذي، وحسنه، والحاكم وعبد الله بن أحمد في يزيادات المسند، والطبراني عن أبي بن كعب، قال: لما كان يوم أحد مثل المشركون بقتلى المسلمين، فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يومًا من الدهر لنربين عليهم، فلما كان يوم فتح مكة نادى رجل: لا قريش بعد اليوم، فأنزل الله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقِبْتُمْ ﴾ الآية، فقال عَلَيْكَة: «كفوا عن القوم».

قال في اللباب: وظاهر هذا تأخر نزولها إلى الفتح، وفي الحديث الذي قبله نزولها بأحد،

وممن مثل به كما مثل بحمزة عبدالله بن جحش، ابن أخت حمزة، ولذا يعرف بالمجدع في الله، وكان حين قتل ابن بضع وأربعين سنة، ودفن مع حمزة في قبر واحد.

ولما أشرف عليه الصلاة والسلام على القتلي ......

وجمع ابن الحصار؛ بأنها نزلت أولاً بمكة، ثم ثانيًا بأحد، ثم ثالثًا بعد الفتح تذكيرًا من الله لعباده، انتهى.

وروى الحاكم عن ابن عباس قال: قتل حمزة جنبًا، فقال عَلِيْتُهُ: «غسلته الملائكة». وعند ابن سعد من مرسل الحسن: لقد رأيت الملائكة تغسل حمزة.

وروى الطبراني برجال ثقات عن أبي أسيد، والحاكم عن أنس قالا: كفن عَلَيْكُم حمزة في نمرة، فمدت على رجليه فانكشف رأسه، فقال عَلَيْكِة: «مدوها على رأسه، واجعلوا على رجليه شيئا من الحرمل». وفي لفظ من الإذخر. (وممن مثل به كما مثل بحمزة عبد الله بن جحش) ابن رياب براء مكسورة وتحتية وموحدة. قال في العيون: غير أنه لم يبقر عن كبده، (ابن أخت حمزة) أميمة بميمين مصغرًا بنت عبد المطلب شقيقة والده عَلَيْكَ، اختلف في إسلامها، فنفاه ابن إسلحق ولم يذكرها غير ابن سعد، (ولذا يعرف بالمجدع في الله،) لأنه سأل الله ذلك.

روى الطبراني وأبو نعيم بسند جيد عن سعد بن أبي وقاص: أن عبد الله بن جحش قال له يوم أحد: ألا تأتي ندعو الله، فخلوا في ناحية، فدعا سعد فقال: يا رب إذا لقيت العدو، فبلغني رجلاً شديدًا بأسه، شديدًا حرده بفتح المهملة، والراء ودال مهملة، أي: غضبه أقاتله فيك، ويقاتلني، ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله وآخذ سلبه، فآمن عبد الله، ثم قال: اللهم ارزقني رجلاً شديدًا بأسه، شديدًا حرده، أقاتله فيك ويقاتلني فيقتلني ثم يأخذني، فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك قلت: يا عبد الله فيم جدع أنفك وأذنك، فأقول: فيك وفي رسولك، فيقول الله: صدقت.

قال سعد: كانت دعوته خيرًا من دعوتي لقد رأيته أخير النهار، وأن أنفه وأذنه معلقان في خيط، (وكان حين قتل) على يد أبي الحكم ابن الأُخنس الثقفي، (ابن بضع وأربعين سنة، ودفن مع) خاله (حمزة في قبر واحد،) وهذا صريح في أنه قتل بأحد.

قال البرهان: وهو الصحيح، ورأيت بعضهم حكى قولاً أنه قتل بمؤتة انتهى، وكان قائله انتقل حفظه لعبد الله بن رواحة، (ولما أشرف،) أي: اطلع (عليه الصلاة والسلام،) كما قال ابن إسحق: حدثني الزهري عن عبد الله بن ثعلبة: أن رسول الله عليه الشه، لما أشرف (على القتلى)

قال أنا شهيد على هؤلاء، وما من جريح يحرج في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمى جرحه، اللون لون الدم والريح ريح المسك.

يوم أحد، (قال: أنا شهيد على هؤلاء) راقب أحوالهم، وشفيع لهم بما فعلوه من بذل أجسامهم، وأرواحهم وأموالهم، وترك من له الأولاد أولادهم كأبي جابر، ترك تسع بنات، طيبة بذلك قلوبهم، فرحين مستبشرين بوعد خالقهم، حتى أن منهم من قال: إني لأَجد ريح الجنة دون أحد كأنس بن النضر، وسعد بن الربيع، ومنهم من ألقى تمرات كن في يده، وقاتل حتى قتل كما في الصحيح، ومنهم من قال: اللهم لا تردني إلى أهلي كعمرو بن الجموح، ومنهم من خلفه المصطفى لكبر سنه، فخرج رجاء الشهادة وهو اليمان وثابت بن وقش، فحذف المشهود به للعلم به.

قال السهيلي: شهيد من الشهادة وهي ولاية وقيادة، فوصلت بحرف علي لأَنه مشهود له وعليه.

وقال البيضاوي في قوله تعالى: ﴿ويكون الرسول عليكم شهيداً﴾ [البقرة: ١٤٣]، وهذه الشهادة وإن كانت لهم، لكن لما كان عَلِيلِهُ كالرقيب المؤتمن على أمته عدي بعلي، وظاهره أن مجرد كون اللفظ بمعنى لفظ آخر يعدي بما يعدى به ما هو بمعناه، وليس من التضمين.

قال شيخنا: والمراد لما اطلع عليهم بعد البحث عن حمزة وغيره، وعرف جملة من قتل قال ذلك فلا يرد أنه يقتضي قوله بمجرد رؤيتهم، والسياق يدل على خلافه، وأنه إنما قال ذلك بعد الإحاطة بهم.

(وما من جريح يجرح في) القتال لمحبة (الله،) وإخلاصه في إعزاز دينه، ففيه حذف شيئين، أو هو استعارة تبعية شبه تمكن الممجروح في المحبة بتمكن المظروف في الظرف، فاستعار له لفظ في بدل اللام كما في قوله: ﴿ولأصلبنكم في جذوع النخل﴾ [طه: ٧١] الآية، (إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمي جرحه) بفتح الياء والميم، أي: يخرج منه الدم (اللون،) أي: لون ما يخرج من جرحه، (لون اللم،) والجملة مستأنفة استئنافًا بيانيًا، كأنه قيل ما صفة دمائهم هل هي على صفة دماء الدنيا أم لا؟، (والربح ربح المسك).

قال المصنف: أي كريحه أي ليس هو مسكًا حقيقة بخلاف اللون لون الدم، فلا يقدر فيه ذلك؛ لأنه دم حقيقة، فليس له من أحكام الدنيا وصفاتها إلا اللون فقط، قال: وظاهر قوله في رواية مسلم: كل كلم يكلمه المسلم إنه لا فرق في ذلك بين أن يموت، أو تبرأ جراحه، لكن الظاهر أن الذي يجيء يوم القيامة، وجرحه يجري دمًا من فارق الدنيا وجرحه كذلك، ويؤيده ما رواه ابن حبان في حديث معاذ عليه طابع الشهداء، والحكمة في بعثته كذلك أن يكون معه

وفي رواية عبد الله بن ثعلبة قال عليه الصلاة والسلام لقتلى أحد: زملوهم بجراحهم.

شاهد فضيلته ببذله نفسه في طاعة الله، ولأصحاب السنن، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم من حديث معاذ: من جرح جرحًا في سبيل الله، أو نكب نكبة، فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها المسك.

قال الحافظ ابن حجر: وعرف بهذه الزيادة أن الصفة المذكورة لا تختص بالشهيد كذا، قال: فليتأمل.

وقال النووي: قالوا: وهذا الفضل، وإن كان ظاهره أنه في قتال الكفار، فيدخل فيه من جرح في سبيل الله في قتال البغاة وقطاع الطريق، وفي إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، وكذا قال ابن عبد البر، واستشهد على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: «من قتل دون ماله فهو شهيد».

لكن قال الولي بن العراقي: قد يتوقف في دخول المقاتل دون ماله في هذا الفضل الإشارته عَلِيلَةً إلى اعتبار الإخلاص في ذلك في قوله: والله أعلم، بمن يكلم في سبيله، والمقاتل دون ماله لا يقصد بذلك وجه الله، وإنما يقصد صون ماله وحفظه، فهو يفعل ذلك بداعية الطبع لأبداعية الشرع، ولا يلزم من كونه شهيدًا أن يكون دمه يوم القيامة كريح المسك، وأي بذل بذل نفسه فيه لله حتى يستحق هذا الفضل، انتهى.

(وفي رواية) النسائي من طريق الزهري، عن (عبد الله بن ثعلبة) بن صعيربصاد وعين مهملتين مصغرًا، العذري، حليف بني زهرة، له رؤية ولم يثبت له سماع. مات سنة سبع أو تسع وثمانين، وقد قارب التسعين.

(قال عليه الصلاة والسلام لقتلى أحد،) اللام للتعليل، أي: لأجلهم بيانًا لما يفعل في تكفينهم: (زملوهم بجراحهم،) أي: معها باقية على ما هي عليه فلا تزيلوا ما عليها من الدم بغسل ولا غيره.

قال أبو عمر: أُختلف في صلاته عَيْقِكُم على شهداء أحد، ولم يختلف في أنه أمر بدفنهم بثيابهم ودمائهم ولم يغسلوا. وقد ثبت في الصحيح عن جابر؛ أنه عليه الصلاة والسلام قال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة»، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم، ولم يغسلوا.

قال العلماء: وأما حديث صلاته عليهم صلاته على الميت، فالمراد دعاؤه لهم كدعائه للميت جمعًا بين الأدلة.

وروى أبو بكر بن مردويه أن رسول الله عَيِّكَة قال: يا جابر ألا أخبرك، ما كلم الله تعالى أحدًا قط إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحًا، فقال سلني أعطك، فقال أسألك أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية، فقال الرب عز وجل: إنه سبق مني أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قال: يا رب فأبلغ من ورائي، فأنزل الله تعالى: ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا ﴾ [آل عمران/١٦٩] الآية.

(وروى أبو بكر بن مردويه،) وكذا الترمذي، وحسنه وابن ماجه كلهم عن جابر: (أن رسول الله عَيِّلِيَّةِ قال: يا جابر أَلا أَخبرك).

وفي رواية الترمذي وابن ماجه: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك، وللترمذي أيضًا: لقيني النبي عَيِّلِيَّة فقال: «ما لي أراك منكسرًا»، قلت: يا رسول الله استشهد أبي يوم أحد وترك دينًا وعيالاً، قال: «أفلا أبشرك»، وفي رواية: قلت، بلى، قال: (ما كلم الله أحدًا قط) غير من قام اللايل على تكليمهم بلا واسطة كالمصطفى ليلة الإسراء وموسى قال: (إلاَّ من وراء حجاب،) أو المراد من هؤلاء الشهداء، كما يرشد إليه السياق فلا يردان، لأنه كلمهما في حياتهما، (وإنه كلم أباك) عبد الله بن عمر، المدفون هو وعمرو بن الجموح في قبر واحد بأمره عَلِيَّة قال: لما كان بينهما من الصفاء، فحفر لهما وعليهما نمرتان، وعبد الله قد أصابه جرح في وجهه ويده عليه، فأميطت يده عن وجهه، فانبعث الدم فردت إلى مكانها، فسكن، ذكره ابن سعد. (كفاحًا) بكسر الكاف، مصدر كافح الشيء إذا باشره بنفسه، أي: بلا واسطة، (فقال: سلني أعطك،) عطف مفصل على مجمل.

وفي رواية الترمذي وابن ماجه: فقال: يا عبدي تمنَّ عليَّ أعطك. (قال: أسألك أن أرد إلى الدنيا).

وفي رواية الترمذي وابن ماجه قال: يا رب تحييني (فأقتل فيك) قتلة (ثانية، فقال: الرب عز وجل إنه سبق مني) الوعد. وفي رواية: قد قضيت، (أنهم) بفتح الهمزة (لا يرجعون،) أي: بعدم رجوعهم (إلى الدنيا، قال: يا رب فأبلغ من ورائي) ما صنعت بي لئلا يزهدوا في الجهاد، (فأنزل الله تعالى: ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا) \_ بالتخفيف والتشديد \_ (في سبيل الله أمواتًا لله الآية،) وناهيك بها شرفًا حيث وصفهم بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وهي عندية تخصيص وتشريف، والمراد حياة الأرواح في النعيم الأبدي، لا حقيقة الحياة الدنيوية، بدليل أن الشهيد يورث وتزوج زوجته.

قال بعضهم: ولا يلزم من كونها حياة حقيقية أن تكون الأبدان معها؛ كما كانت في الدنيا من الاحتياج إلى الطعام والشراب وغير ذلك من صفات الأجسام المشاهدة، بل يكون لها

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله عَلَيْكَةِ: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم، قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا

حكم آخر فليس في العقل ما يمنع من إثبات الحياة الحقيقية لهم، وأَما الإدراكات فحاصلة لهم ولسائر الموتى، ثم المراد بالآية جنسها، فلا ينافي قوله الآتي، فأنزل الله على نبيه هذه الآيات، وهي كما في الشامية إلى قوله: ﴿وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين﴾ [آل عمران: ١٧١] الآية، وأما قوله: ﴿الله لا يمران: ١٧١] الآية الخ، فليس في شأن الشهداء، بل في حمراء الأسد كما يأتي.

(وعن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه لله المسلم لله المسلم الطاهر بالقتل، (إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم،) مع اتصالها بأجسادهم، (في أجواف طير خضر ترد أنهار البجنة وتأكل من ثمارها،) كما قال: ﴿بل أحياء عند ربهم يرزقون﴾ [آل عمران: ١٦٩] الآية، (وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش،) أنكر هذا قوم، وقالوا: لا يكون روحان في جسد.

قال القاضي عياض: وليس للأقيسة والعقول في هذا حكم، فإذا أراد الله جعلها في قناديل أو أجواف طير وقع ذلك ولا إشكال، فإن الروح وإن وجدت في جوف الطير فليس فيه قيام روحين بجسد واحد، بل قيام الروح بجوف الطير، كقيام الجنين في بطن أمه، وروحه غير روحها.

وقال السهيلي والبيضاوي: خلق الله لأرواحهم بعد مفارقة أجسامهم صورة طيور تجعل فيها الأرواح خلقًا عن الأبدان، توسلاً لنيل اللذات الحسية إلى أن يعيده الله يوم القيامة.

وقال بعضهم في، بمعنى على، أي: أرواحهم على أجواف هي طيور، وسمى الطير جوفًا لإِحاطته واشتماله عليه، فهو من تسمية الكل باسم المجزء وفيه تعسف.

وقال السهيلي: أي في صورة طير خضر، كما تقول: رأيت ملكًا في صورة إنسان، (فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم) من الأنهار (وحسن مقيلهم،) مكانهم الذي يأوون إليه للاسترواح والتمتع تجوز به عن مكان القيلولة على التشبيه، أو لأنه لا يخلو من ذلك غالبًا إذ لا نوم في الجنة، كما قاله البيضاوي في قوله: وأحسن مقيلاً.

(قالوا: يا،) للتنبيه، أو النداء المحذوف، أي: يا هؤلاء، (ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا لئلا يزهدوا في المجهاد،) أي: يتركوه ويعرضوا عنه، (ولا ينكلوا) بضم الكاف وتفتح في لغة،

عن الحرب، قال الله تعالى: ﴿أَنَا أَبِلَغُهُم عَنْكُمْ ۗ فَأُنزِلُ الله عَز وَجَلَ هَذَهُ الآيات: ﴿وَلا تَحْسَبُ اللهُ عَلَوا فَي سَبِيلُ اللهُ أَمُواتًا ﴾ رواه أحمد.

قال بعض من تكلم على هذا الحديث: قوله: ثم تأوي إلى قناديل، يصدقه قوله تعالى: ﴿والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم وإنما تأوي إلى تلك القناديل ليلاً وتسرح نهارًا، قبل دخول الجنة وبعد دخول الجنة في الآخرة لا تأوي إلى تلك القناديل، وإنما ذلك في البرزخ.

ومنعها الأصمعي (عن الحرب،) أي: ولفلا يجبنوا عنه ويتأخروا، (قال الله تعالى: ﴿أَنَا أَبِلَغُهُم عَنكُم﴾، فأنزل الله عز وجل) على نبيه (هذه الآيات: ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا﴾) [آل عمران: ١٦٩] الآية،) مفعول ثان، والأول الذين والفاعل إما ضمير كل مخاطب، أو ضمير الرسول عَلِيَّة، وهذا صريح في نزولها في شهداء أحد.

وحكى البيضاوي قولاً: إنها نزلت في شهداء بدر، فإن صح أمكن أنها مما تكرر نزوله، وعليه فكأنهم تمنوا علم إخوانهم بما حصل لهم، مع أن الآيات عندهم متلوة، لأنه عبر فيها بالماضي في قوله: قتلوا، ثم لا يعارض هذا ما قبله من نزولها في شأن أبي جابر، لأن كلامه تعالى له لا يمنع قول بقية الشهداء ما ذكر فنزلت إبلاغًا عن الجميع على مفاد الخبرين، ولا مانع من تعدد سبب النزول وهو أولى من تجويز أنها مما تعدد نزوله، لأن الأصل عدمه، (رواه أحمد،) وأخرجه مسلم عن مسروق، قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هؤلاء الآيات، قال: أما إنا قد سألنا عنها فقيل لنا: لما أصيب إخوانكم.. الحديث. ولم يعزه له المصنف لعدم صراحته برفع الحديث؛ فلذا عدل لحديث ابن عباس عند أحمد لكونه صريحًا في الرفع.

(قال بعض من تكلم على هذا الحديث،) هو الإمام السهيلي في الروض، (قوله: ثم تأوي إلى قناديل يصدقه قوله،) على أحد الأقوال، (﴿والشهداء عند ربهم﴾،) مبتدأ وخبر، أي: الذين استشهدوا (﴿لهم أجرهم ونورهم﴾،) وقيل: المراد الأنبياء من قوله، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وقيل: هو عطف على الخبر وهو الصديقون، أي: أولئك بمنزلة الصديقين والشهداء، أو المبالغون في الصدق لتصديقهم جميع أخبار الله ورسوله، وقائمون بالشهادة لله ولهم، أو على الأمم يوم القيامة، حكاها كلها البيضاوي وغيره.

(وإِنما تأوي إِلى تلك القناديل ليلاً، وتسرح نهارًا قبل دخول المجنة،) فتعلم بذلك الليل من النهار، (وبعد دخول المجنة في الآخرة لا تأوي إِلى تلك القناديل، وإِنما ذلك في) مدة (البرزخ،) هذا ما يدل عليه ظاهر الحديث.

وقال مجاهد: الشهداء يأكلون من ثمر الجنة وليسوا فيها.

وقد رد هذا القول، ويشهد له ما وقع في مسند ابن أبي شيبة وغيره: أن رسول الله عَلَيْكُ قال: الشهداء بنهر أو على نهر يقال له بارق عند باب الجنة، في قباب خضر يأتيهم رزقهم منها بكرة وعشيًا.

قال الحافظ عماد الدين بن كثير: كأن الشهداء أقسام، منهم من تسرح أرواحهم في الجنة، وقد يحتمل أن يكون على هذا النهر بباب الجنة، وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هناك ويغدى عليهم برزقهم هناك ويراح.

(وقال مجاهد: الشهداء يأكلون من ثمر الجنة وليسوا فيها، وقد رد هذا القول،) أنكره ابن عبد البر.

قال السهيلي: وليس بمنكر عندي، (ويشهد له،) أي: لقول مجاهد ويبين مراده (ما وقع في مسند ابن أبي شيبة وغيره،) كالإمام أحمد والطبراني والحاكم كلهم عن ابن عباس، (أن رسول الله عَيِّلِيَّ قال: «الشهداء بنهر أو على نهر،) شك، (يقال له بارق،) بالموحدة وبعد الألف راء مكسورة، ثم قاف في الحديث نهر، (عند باب الجنة في قباب خضر يأتيهم رزقهم منها بكرة وعشيًا).

ولفظ أحمد ومن ذكر بعده الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيًا.

قال البيضاوي: يعني تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الروح والفرح، كما تعرض الناس على آل فرعون غدوًا وعشيًا فيصل إليهم الوجع، وفيه دلالة على أن الأرواح جواهر قائمة بأنفسها مغايرة لما يحس من البدن، باقية بعد الموت دراكة، وعليه الجمهور وبه نطقت الآية والسنن، فتخصيص الشهداء؛ لاختصاصهم بالقرب من الرب ومزيد البهجة والكرامة.

(قال الحافظ عماد الدين بن كثير،) في الجمع بين مختلف الروايات، الدال بعضها على دخولهم الجنة، وبعضها على وقوفهم ببابها عند النهر، (كأن الشهداء أقسام منهم من تسرح أرواحهم في الجنة،) كما دل عليه حديث ابن عباس الأول، (ومنهم من تكون على هذا النهر بباب الجنة،) كما دل عليه حديثه الثاني، وعبر بكان؛ لأنه على سبيل الاحتمال لا القطع، لأن حقيقة الحال غيب عنا، (وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر، فيجتمعون هناك ويغدى،) بالبناء للمفعول وضمنه معنى يمر فعداه بعلى في قوله، (عليهم برزقهم هناك ويراح،)

قال: وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثًا فيه بشرى لكل مؤمن بأنه روحه تكون في الجنة أيضًا وتسرح فيها وتأكل من ثمارها، وترى ما فيها من النضرة والسرور وتشاهد ما أعد الله لها من الكرامة.

قال: وهو إسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة، أصحاب المذاهب المتبعة، فإن الإمام أحمد رواه عن الشافعي عن لملك بن أنس عن الزهري عن عبد الرحلن بن كعب بن لملك عن أبيه يرفعه: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة .....

مبني للمفعول أيضًا والغدوّ والرواح هنا بمعنى السير، أي: وقت كان، فالعطف تفسيري.

(قال) ابن كثير: (وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثًا فيه بشرى لكل مؤمن،) وإن لم يكن شهيدًا، (بأن روحه تكون في الجنة أيضًا، وتسرح فيها، وتأكل من ثمارها، وترى ما فيها من النضرة) بسكون الضاد، الحسن، والرونق (والسرور،) عطف مسبب على سبب، فإن الحسن سبب السرور، والرؤية علمية لا بصرية، إذ البصر لا يتعلق بالسرور، أو بصرية، بتقدير مضاف، أي: ترى ما فيها من أسباب السرور، أو استعمل السرور فيما يحصله مجازًا، (وتشاهد ما أعد الله لها من الكرامة، قال: وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم،) جمعها مبالغة في الثناء على إسناده، (اجتمع فيه ثلاث من الأثمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة، فإن الإمام أحمد رواه عن الشافعي، عن لملك بن أنس، عن الزهري) محمد بن مسلم، (عن عبد الرحمٰن بن كعب بن الشافعي، عن لملك بن أنس، عن الزهري) محمد بن مسلم، (عن عبد الرحمٰن بن كعب بن الشافعي، عن لملك الأنصاري السلمي، يكنى أبا الخطاب. ولد في عهد النبي عين وذكره البغوي في الصحابة.

روى عن أبيه وأخيه عبد الله وجابر وسلمة بن الأكوع وأبي قتادة وعائشة، وعنه أبو أمامة بن سهل، وهو من أقرانه وأسن منه والزهري وغيرهما. قال ابن سعد: ثقة، وهو أكثر حديثًا من أخيه، مات في خلافة سليمان بن عبد الملك، (عن أبيه يرفعه) لفظة استعملها المحدثون بدل قال عَلَيْكَةِ: (نسمة،) أي: روح (المؤمن طائر يعلق) بفتح اللام، في رواية الأكثر، كما قاله القرطبي (في شجر الجنة) تسرح فيها لتأكل منها.

وقال الإمام السهيلي في الروض: ويعلق بفتح اللام يتشبث بها، ويرى مقعده منها، ومن رواه بضم اللام، فمعناه يصيب منها العلقة من الطعام، فقد أصاب دون ما أصاب غيره ممن أدرك الرغد، أي: العيش الواسع فهو مثل مضروب يفهم منه هذا المعنى، وإن أراد بيعلق الأكل نفسه فهو مخصوص بالشهيد، فتكون رواية من رواه بالضم للشهداء، ورواية الفتح لمن دونهم، والله تعالى أعلم بما أراد رسوله من ذلك، انتهى.

حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه.

وقوله يعلق، أي يأكل، وفي هذا الحديث أن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة، وأما أرواح الشهداء ففي حواصل طير خضر، فهي كالراكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين، فإنها تطير بأنفسها. فنسأل الله تعالى الكريم المنان أن يميتنا على الإسلام.

وقد استشهد من المسلمين يوم أحد سبعون ـ فيما ذكره مغلطاي. وغيره ـ وقيل خمسة وستون أربعة من المهاجرين.

وروی ابن منده من حدیث أبي بن كعب قال: .......

ووقع في بعض نسخ الشامية تصحيف، فقال: يعلق بضم اللام يتشبث، ويفتحها يصيب منها العلقة، والصواب ما في الروض وهو المناسب لقوله العلقة، إذ هي بالضم كل ما يتبلغ به من العيش كما في القاموس. (حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه،) يوم القيامة، (وقوله: يعلق) بالتحتية، صفة لطائر كتذكير الضمير في يرجعه، (أي: يأكل، وفي هذا الحديث: أن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة،) لا أن روحه جعل في جوف طائر ليأكل ويشرب كالشهيد.

(وأما أرواح الشهداء ففي حواصل طير خضر، فهي كالراكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين؛ فإنها تطير بأنفسها) على ما دل عليه الحديثان، وقد تأوَّل بعضهم كما في الروض حديث نسمة المؤمن، مخصوصًا بالشهيد، انتهى. ولكن المتبادر خلافه، ولذا جزم ابن كثير بالعموم (فنسأل الله تعالى الكريم المنان أن يميتنا على الإسلام) بمنه وكرمه، (وقد استشهد من المسلمين يوم أحد سبعون فيما ذكره مغلطاي وغيره) اعتمادًا على ما صرح به حديث البراء وأنس في الصحيح، وأبي بن كعب، وقد صححه ابن حبان وهو المؤيد بقوله تعالى: ﴿ أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها ﴾ [آل عمران: ١٦٥].

اتفق علماء التفسير على أن المخاطب بذلك أهل أحد، وأن المراد بإصابتهم مثليها يوم بدر بقتل سبعين، وأسر سبعين، وبه جزم ابن إسلحق وقد مر له مزيد، وأن الزيادة إن ثبتت إنما نشأت عن الخلاف في التفصيل وليست زيادة في الجملة، قاله اليعمري والعسقلاني، (وقيل: خمسة وستون أربعة من المهاجرين،) حمزة، وعبد الله بن جحش، وشماس بن عثمن ومصعب بن عمير كما عند ابن إسلحق.

(وروى ابن منده) والحاكم في الإكليل والمستدرك (من حديث أبي بن كعب، قال:

استشهد من الأنصار يوم أحد أربعة وستون ومن المهاجرين ستة وصححه ابن حبان من هذا الوجه.

وقتل من المشركين ثلاثة وعشرون رجلاً، وقتل عليه الصلاة والسلام بيده أبي بن خلف.

استشهد من الأُنصار يوم أحد أربعة وستون، ومن الـمهاجرين ستة.

قال الحافظ: وكان الخامس سعد مولى حاطب، ذكره موسى بن عقبة، والسادس ثقيف بن عمرو الأسلمي حليف بني عبد شمس، فقد عده الواقدي منهم، (وصححه ابن حبان من هذا الوجه،) وكذا الحاكم وهو قول الأكثر، وعد ابن سعد من استشهد بأحد من غير الأنصار المخرث بن عقبة بن قابوس المزني، وعمه وهب بن قابوس، وعبد الله، وعبد الرحمن ابني الهبيب، بموحدتين مصغر من بني سعد بن ليث، ومالكًا والنعمان ابني خلف بن عون الأسلميين، قال: إنهما كانا طليعة للنبي عليه فقتلا.

قال الحافظ: ولعل هؤلاء كانوا من حلفاء الأنصار فعدوا فيهم، فإن كانوا من غير المعدودين أوّلاً، فحينئذ تكمل العدة سبعين من الأنصار، وتكون جملة من قتل أكثر من سبعين. ومن قال: سبعون، ألغي الكسر، انتهى. (وقتل من المشركين ثلاثة وعشرون رجلاً،) منهم حملة اللواء من بنى عبد الدار بن قصى، عشرة بغلامهم قد سبق ذكرهم.

وقال ابن إسلحق: اثنان وعشرون رجلاً، فأسقط واحدًا وهو شريع بن قارظ.

وفي سيرة مغلطاي ما لفظه: وقتل من المشركين ثلاثة، ويقال: أثنان وعشرون رجلاً، وهذه عبارة موهمة كما قاله البرهان.

(وقتل عليه الصلاة والسلام بيده أبي بن خلف،) ولم يقتل بيده أحدًا سواه. ففي قول ابن إسلحق: ناول سيفه فاطمة فقال: «اغسلي عن هذا دمه» نظر، وكذا في قوله: رمى, عن قوسه حتى صارت شظايا، كذا ذكر ابن تيمية، وقال: الشجاعة تكون شيئين: قوّة القلب وثباته عند المخاوف، والثاني شدة القتال بالبدن بأن يقتل كثيرًا، أو يقتل قتلاً عظيمًا. والأوّل هو الشجاعة، والثاني يدل على قوّة البدن وعمله، وليس كل قوي البدن قوي القلب، ولا عكسه، والخصلة الأولى يحتاج إليها أمراء الجيوش والحروب وقوادها أكثر من الثانية، فإن المقدم إذا كان شجاع القلب ثابتًا، أقدم وثبت ولم ينهزم، فقاتل معه أعوانه، وإذا كان جبانًا ضعيف القلب ذل ولم يقدم ولم يثبت، ولو كان قوي البدن وكان على بن خلف.

قال البرهان: وفي المستدرك عن ابن عباس، لما رجع مُلِيلًا من أحد أعطى فاطمة ابنته

وحضرت الملائكة يومئذ، ففي حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم في صحيحه: أنه رأى عن يمين رسول الله عَيْقَةً وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكئيل يقاتلان عنه كأشد القتال.

وفيه ـ كما قدمناه في غزوة بدر ـ أن قتال الملائكة معه عَلِيْكُ لا يختص بيوم بدر، خلافًا لمن زعمه، كما نص عليه النووي في شرح مسلم كما قدمته والله أعلم.

سيفه، فقال: «بنية اغسلي عنه الدم»، وأعطاها علي سيفه. وقال هذا: فاغسلي عنه دمه.. الحديث. ولم يتعقبه الذهبي ففيه رد على ابن تيمية.

(وحضرت الملائكة يومئذ، ففي حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم في صحيحه) في كتاب المناقب، لا المغازي، (أنه رأى) ولفظه قال: رأيت، (عن يمين رسول الله عَيْلَةِ وعن شماله يوم) وقعة (أحد رجلين،) أي: ملكين في صورة رجلين (عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد).

وفي رواية الطيالسي: لم أرهما قبل ذلك اليوم ولا بعده. (يعنسي جبريل وميكائيل يقاتلان عنه) عَيْظِيَّهِ (كأشد القتال).

قال المصنف: الكاف زائدة، أو للتشبيه، أي: كأشد قتال بني آدم، وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا، ولكنه لم يقع عنده التصريح باسم الملكين، فلذا اقتصر المصنف على عزوه له، (وفيه كما قدمناه في غزوة بدر أن قتال السملائكة معه على لا يختص بيوم ببدر،) لتصريحه بأنهما قاتلا يوم أحد. وأيضًا روى الطبراني وابن منده أنه على المحرث بن الصمة عن عبد الرحمن بن عوف، فقال: هو بجنب الجبل، فقال على الملائكة تقاتل معه». قال المحرث: فذهبت إليه فوجدت بين يديه سبعة، فقلت له: ظفرت يمينك أكل هؤلاء قتلت؟ فقال: أما هذا وهذا فأنا قتلتهما، وأما هؤلاء فقتلهم من لم أره، فقلت: صدق الله ورسوله.

وروى ابن سعد: أن مصعبًا لما قتل أخذ اللواء ملك في صورته، فجعل عَيْسِهُ يقول: «تقدم يا مصعب»، فالتفت الملك إليه وقال: لست بمصعب، فعرف أنه ملك أيد به، (خلافًا لمن زعمه كما نص عليه النووي في شرح مسلم كما قدمته، والله أعلم،) وقد قدمنا ثمة الجواب عن البيهقي وغيره بما حاصله أن قتالهم ببدر كان عامًا عن جميع القوم، وأما في أحد فإنهما ملكان وقتالهما عن المصطفى فقط.

Ę

ولما بكي المسلمون على قتلاهم سر بذلك المنافقون وظهر غش اليهود.

ذكر القاضي عياض في الشفاء عن القاضي أبي عبد الله بن المرابط من المالكية أنه قال: من قال إن النبي عليه هزم يستتاب فإن تاب وإلا قتل، لأنه تنقص، إذ لا يجوز ذلك عليه في خاصته، إذ هو على بصيرة من أمره ويقين من عصمته

قال شيخنا: على أنه لا يلزم من ذلك قتال، بل يجوز أنهما كانا يدفعان عنه ما يرمى به من السهام ونحوها، وعبر عن ذلك بالقتال مجازًا، وأما الذي حمل اللواء فليس فيه أنه قاتل، فيجوز أنه رفع اللواء ليراه المسلمون فلا ينكسروا، وكذا لا يرد مقاتلتهم مع ابن عوف؛ لأنه ليس عن عموم الجيش فهو مخصوص بعبد الرحلن.

(ولما بكى المسلمون على قتلاهم سر بذلك المنافقون،) باطنًا، ولذا عبر بسر لإسلامهم ظاهرًا حتى بعد أحد وإن خذلوا وأمروا بالتفرق، وقالوا: لو كانوا عندنا ما قتلوا، فرد الله عليهم: ﴿قل فادرأوا عن أنفسكم الموت﴾، (وظهر غش اليهود،) الذي كأنوا يخفونه خوفًا من المسلمين، حيث تخيلوا وهنهم، فلذلك عبر بظهر لمخالفتهم في الظاهر والباطن، فقالوا: ما محمد إلا طالب ملك، ما أصيب هكذا نبي قط أصيب في بدنه وفي أصحابه، وما هذا البهتان بأقوى من قتلهم الأنبياء بغير حق.

تتمة إيقاظ لئلا يغتر ناقص العلم بما قد وقع في سياق الحديث، فيسري إلى وهمه أنه يجوز اعتقاده أو التكلم به.

(ذكر القاضي عياض في الشفاء عن القاضي أبي عبد الله) محمد بن خلف بن سعيد، المعروف به (بابن المرابط من الملكية) الإفريقي، فقيه بلده، ومفتيه وقاضيه، كان من أهل الفضل والفقه والتفنن. سمع أبا القاسم المهلب، وأجازه أبو عمر الطلمنكي، وشرح البخاري شرحًا كبيرًا حسنًا، ورحل إليه الناس وسمعوا منه. توفي بعد الثمانين وأربعمائة، (أنه قال من قال: إن النبي عين هذم،) وما في معناه من فر وهرب وتوارى واختفى، إذ العلة في ذلك تنقيصه ولا توقف عندنا في ذلك، (يستتاب،) أي: يطلب منه الرجوع عما قاله، (فإن تاب) قبلت توبته، (وإلا قتل لأنه تنقص،) أي: ذم وتعييب، لكن في القاموس وغيره: انتقصه، فالمناسب أن يقول لأنه انتقاص، والذي في الشفاء تنقيص بياء قبل الصاد، (إذ لا يجوز ذلك عليه في خاصيته،) أي: لا مرخصه الله به، حيث ثبت قلبه، وألقى الرعب في قلوب أعدائه، (إذ هو على بصيرة من أمره،) مرخصه الله به، حيث ثبت قلبه، وألقى الرعب في قلوب أعدائه، (إذ هو على بصيرة من أمره) وأي يقين مثل ما وقع له يوم أحد بحيث لم يبق معه غير طلحة وسعد في بعض الأوقات، وهو

انتهى.

وهذا موافق لمذهبنا. لكن قال العلامة البساطي من المالكية: هذا القائل إن كان يخالف في أصل المسألة، أعني حكم الساب، فله وجه، وإن وافق على أن الساب لا تقبل توبته فمشكل انتهى.

وقد كان في قصة أحد، وما أصيب به المسلمون من الفوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة:

منها: تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية وشؤم ارتكاب النهي، لما وقع من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم رسول الله عَيْظِيُّم أن لا يبرحوا منه.

ثابت ما يزول يرمى عن قوسه ينادي إلى عباد الله، ولم يبال بأن تسمع الأعادي صوته (انتهى) كلام ابن المرابط وهو ضعيف، وإن مشى عليه صاحب المختصر؛ لأنه خلاف قول لملك وأصحابه، ولذا عقب صاحب الشفاء كلامه بقول القروي مذهب لملك وأصحابه أن من قال فيه ما فيه نقص قتل دون استتابة.

(و) لذا قال المصنف: (هذا موافق لمذهبنا،) أي: الشافعية، أن سب الرسول ردة. (لكن قال العلامة) شيخ الإسلام (البساطي) قاضي القضاة الملكية بمصر شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمن، ولد سنة ستين وسبعمائة، وبرز في الفنون ودرس بالشيخونية وغيرها، وصنف تصانيف، ومات في رمضان سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة (من الملكية) في شرح المختصر، (هذا القائل إن كان يخالف) الملكية (في أصل المسألة، أعني حكم السباب،) بمعنى السب، أي: الشتم، من أنه يقتل حدًا وإن تاب، ويقول بمذهب الشافعية من قبول توبته مطلقًا، (فله وجه) لأنه خرج عن مذهبه لغيره، (وإن وافق على أن الساب لا تقبل توبته) بالنسبة إلى أحكام الدنيا، بمعنى أنها لا تفيده في نفي قتله، لأنه حد كالزنا والشرب، (فمشكل) لمخالفته، نص لملك وأصحابه، (انتهى، وقد كان في قصة أحد) كما نقله في الفتح عن العلماء: (وما أصيب به المسلمون من الفوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة منها تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية وشؤم ارتكاب النهي،) أي: المنهي عنه، (لما وقع من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم رسول الله علي الربائية، إلى هذا أشار سبحانه وتعالى بقوله: ﴿ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه ﴿ والله دو فضل على المؤمنين ﴾ [آل عمران: ١٥٢] الآية، إلى قوله: ﴿ والله ذو فضل على المؤمنين ﴾ [آل عمران: ١٥٢] الآية، إلى قوله: ﴿ والله ذو فضل على المؤمنين ﴾ [آل عمران: ١٥٢] الآية، إلى قوله: ﴿ والله ذو فضل على المؤمنين ﴾ [آل عمران: ١٥٢] الآية،

أخرج الطبري عن السدي وغيره: أن المراد بالوعد قوله عَيْكُ للرماة: «إنكم ستظهرون

ومنها: أن عادة الرسل أن تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، والحكمة في ذلك أن لو انتصروا دائمًا لدخل في المسلمين من ليس منهم ولم يتميز الصادق من غيره ولو انكسروا دائمًا لم يحصل المقصود من البعثة، فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين ليتميز الصادق من الكاذب. وذلك أن نفاق المنافقين كان مخفيًا عن المسلمين فلما جرت هذه القصة وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والقول عاد التلويح تصريحًا، وعرف المسلمون أن لهم عدوًا في دورهم فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم.

ومنها: .......

عليهم فلا تبرحوا من مكانكم حتى آمركم». وعن قتادة ومجاهد: تحسونهم، أي: تقتلونهم. وقال البخاري وابن هشام: تستأصلونهم قتلاً، وهو من كلام أبي عبيدة.

قال جرير:

تحسهم السيوف كما تسامى حريق النار في الأجم الحصيد قال ابن مسعود: ما كنت أرى أحدًا من أصحاب النبي عَيِّلِيٍّ يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية: يوم أحد ومنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة [آل عمران: ٢٥٦] الآية، رواه السدي، وقد يرد عليه قوله تعالى: وتريدون عرض الدنيا [الأنفال: ٢٧] الآية، فإنها نزلت في شأن بدر وهي قبل هذه.

(ومنها: أن عادة الرسل أن تبتلي، وتكون لهم العاقبة؛) كما قاله هرقل لأبي سفين. (والحكمة في ذلك، أن لو انتصروا دائمًا، لدخل في المسلمين من ليس منهم ولم يتميز الصادق من غيره،) كما قال تعالى: ﴿وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور﴾ [آل عمران: ١٥] الآية، ذكره ليدل على أن ابتلاءه لم يكن لأنه يخفى عليه ما في الصدور وغيرها، لأنه عالم بجميع المعلومات، وإنما ابتلاهم لمحض الإلهية، أي: للاستصلاح. (ولو انكسروا دائمًا لم يحصل المقصود من البعثة، فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين ليتميز الصادق من الكاذب،) كما قال تعالى: ﴿ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أثم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب﴾ [آل عمران: ١٧٩] الآية، أي: المنافقين من المؤمنين، (وذلك أن نفاق المنافقين كان مخفيًا عن المسلمين،) أي: مستورًا، اسم مفعول من خفاء لا من خفي، فإنه لازم ولا يأتي المفعول منه إلا بالصلة. (فلما جرت هذه القصة وأظهر أهل النفاق من خفي، فإنه لازم ولا يأتي المفعول منه إلا بالصلة. (فلما جرت هذه القصة وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والقول،) كانخزالهم، وقولهم: لو نعلم قتالاً لأتبعناكم، (عاد التلويح تصريحًا،) أي: عاد ما كانوا يضمرونه ويتكلمون به فيما بينهم ويخفونه عن المسلمين مصرحًا تصريحًا،) أي: عاد ما كانوا يضمرونه ويتكلمون به فيما بينهم ويخفونه عن المسلمين مصرحًا

أن في تأخير النصر في بعض المواطن هضمًا للنفس وكسرًا لشماختها فلما ابتلى المسلمون صبروا وجزع المنافقون.

ومنها: أن الله تعالى هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لا تبلغها أعمالهم، فقيض لهم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا إليها.

ومنها: أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقهم إليها.

ومنها: أنه أراد هلاك أعدائه فقيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها ذلك من كفرهم وبغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه، فمحص ذنوب المؤمنين .......

به، (وعرف المسلمون أن لهم عدوًا في دورهم، فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم، ومنها أن في تأخير النصر في بعض المواطن هضمًا للنفس، وكسرًا لشماختها،) تكبرها وتعاظمها، تفسير لهضمها، (فلما ابتلي المسلمون صبروا وجزع،) بكسر الزاي (المنافقون،) أي: لم يصبروا.

(ومنها: أن الله تعالى هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته،) الجنة، (لا تبلغها أعمالهم، فقيض لهم أسباب الابتلاء والمحن،) جمع محنة، مساو للابتلاء، (ليصلوا إليها،) كما قال تعالى: ﴿أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين﴾ [آل عمران: ١٤٢].

قال ابن إِسلحق: أي: حسبتم أن تدخلوا الجنة فتصيبوا من ثوابي الكرامة، ولم أخبركم بالشدة، وأبتليكم بالمكاره، حتى أعلم أصدق ذلك منكم الإيمان بي والصبر على ما أصابكم فيّ.

(ومنها: أن الشهادة عن أعلى مراتب الأولياء فساقهم إليها)) إكرامًا لهم حيث اتخذ منهم شهداء، وقد قال عَلَيْد: «والذي نفسي بيده لولا أن رجالاً من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ومسلم وغيرهما.

(ومنها: أنه أراد إهلاك أعدائه، فقيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها ذلك،) حيث اعتقدوا أنهم على شيء من ظفرهم الصورى بالمسلمين، فزادوا عتوًا وتجبرًا؛ وإلا فقد ألقى في قلوبهم الرعب (من كفرهم وبغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه؛ فمحص ذنوب المؤمنين،) التمحيص التخليص من الشيء المعيب، وقيل: هو الابتلاء والاختيار. قال:

رأيت فصيلاً كأن شيئًا ملففًا فكشفه التمحيص حتى بداليا

ومحق بذلك الكافرين.

## [غزوة حمراء الأسد]

(ومحق بذلك الكافرين) كما قال تعالى: ﴿وليمحص اللّه الذين آمنوا ويمحق الكافرين﴾ الآية، أي: يهلك الكافرين الذين حاربوا يوم أحد ولم يسلموا، لأنه تعالى لم يمحق كل كافر، بل بقي منهم كثير على كفرهم. والمعنى: إِن كانت الدولة على المؤمنين فللتمييز والاستشهاد والتمحيص، وإن كانت على الكافرين فلمحقهم ومحو آثارهم.

ومنها: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إذا أصيبوا ببعض العوارض الدنيوية من الجراحات والآلام والأسقام تعظيمًا لأجرهم تأسى بهم أتباعهم في الصبر على المكاره والعاقبة للمتقين.

قال ابن إسلحق: أنزل اللَّه في شأن أحد ستين آية من آل عمران.

وروى ابن أبي حاتم وأبو يعلى من طريق المسور بن مخرمة قال: قلت لعبد الرحمن بن عوف: أخبرني عن قصتكم يوم أحد؟ قال: اقرأ العشرين ومائة من آل عمران تجدها، وإذا غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال إلى قوله: أمنة نعاسًا. قال: ألقى عليهم النوم، والله أعلم.

## غزوة حمراء الأسد

بالحاء المهملة والمد. قال أبو عبيد البكري: تأنيث أحمر مضافة إلى أسد، (وهي) أنثه لكونه اسمًا للبقعة أو نظرًا للفظ حمراء، وإلا ففي النور اسم مكان، والقاموس موضع، (على ثمانية أميال،) وقيل: عشرة كما في الخميس، (من المدينة عن يسار الطريق إذا أردت) أيها الذاهب من المدينة (ذا الحليفة) تكون عن يسارك، (وكانت صبيحة يوم أحد) وهو يوم السبت، فهذه الغزوة يوم الأحد (لست عشرة ليلة مضت) عند ابن إسلحق، (أو لثمان خلون) عند ابن سعد، (من شوال على رأس اثنين وثلاثين شهرًا من الهجرة).

قال اليعمري: والخلاف عندهم كما سبق في أحد، (لطلب عدوهم،) مصدر مضاف لمفعوله، أي: الذين عادوهم (بالأمس،) أي: اليوم الذي قبل يوم خروجهم، لأنه كما ذكر الواقدي باتت وجوه الأنصار على بابه عَيْقَةٌ خوفًا من كرة العدو، فلما طلع الفجر وأذن بلال بالصلاة، جاء عبد الله ابن عمرو المزني فأخبره عَيْقَةٌ أنه قد أقبل من أهله حتى إذا كان بملل بميم

ونادى مؤذن رسول الله عَيَّالَة أن لا يخرج معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس، أي من شهد أحدًا.

ولامين موضع قرب المدينة، إذا قريش قد نزلوا فسمعهم يقولون: ما صنعتم شيئًا، أصبتم شوكة القوم وحدهم ثم تركتموهم ولم تبيدوهم، فقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم فارجعوا نستأصل من بقي، وصفوان بن أمية يأبى ذلك عليهم ويقول: لا تفعلوا، فإن القوم قد حربوا، بمهملة وموحدة، أي: غضبوا، وأخاف أن يجتمع عليكم من تخلف من الخزرج، فارجعوا والدولة لكم فإني لا آمن إن رجعتم أن تكون الدولة عليكم. فقال عليه «أرشدهم صفوان وما كان برشيد، والذي نفسي بيده لقد سومت لهم الحجارة ولو رجعوا لكانوا كأمس الذاهب»، ودعا عليه أبا بكر وعمر فذكر لهما ما أخبر به المزني، فقالا: يا رسول الله اطلب العدو ولا يقحمون على الذرية، أي: يدخلون، فلما انصرف من صلاة الصبح ندب الناس، (وأذن مؤذن رسول الله عيالية).

قال البرهان: لا أعرفه، وفيه تقصير، فقد ذكر الواقدي أنه بلال أمره أن ينادي: أن رسول الله عَيِّلَة يأمركم بطلب عدوكم و (أن لا يخرج معنا أحد إلا من خرج معنا أمس).

زاد ابن إسلحق: وكلمه جابر فقال: إِن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع. وفي لفظ: تسع، وهو الصحيح. وقال: يا بني إِنه لا ينبغي لي ولا لك أن تترك هذه النسوة لا رجل فيهن ولست بالذي أترك بالجهاد مع رسول الله عَيْنَة على نفسي فتخلف على إِخواتك فتخلف على عليهن فأذن له عَيْنَة فخرج معه.

وعند الواقدي: فوثب المسلمون إلى سلاحهم وما عولوا على دواء جراحهم وجرح من بني سلمة أربعون جريحًا بالطفيل بن النعمان ثلاثة عشر جرحًا، وبخراش بن الصمة عشر، وبقطبة بن عامر تسع، وبكعب بن لملك بضعة عشر.

(أي: من شهد أحد) لعل حكمة ذلك وإن كان خروج المتخلفين فيه زيادة في إرهاب الأعداء وتقوية المسلمين، أنه أراد إظهار الشدة للعدو فيعلمون من خروجهم مع كثرة جراحاتهم أنهم على غاية من القوة والرسوخ في الإيمان وحب الرسول والزيادة في تعظيم من شهد أحد، أو أنه خاف اختلاط المنافقين بهم فيمنون عليه بعد بخروجهم معهم وهم مسلمون ظاهرًا، فلا يرد أنه كان يمنعهم دون المسلمين.

وفي البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة لما انصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، فقال: من يذهب في أثرهم، فانتدب منهم سبعون رجلاً فيهم أبو بكر والزبير.

زاد الطبراني عن ابن عباس، وعمر وعثمن وعلي وعمار وطلحة وسعد وابن عوف وأبو عبيدة وحذيفة وابن مسعود. وإنما خرج عليه الصلاة والسلام مرهبًا للعدو، وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة، وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم.

قال الحافظ ابن كثير: هذا سياق غريب جدًا، فالمشهور عند أصحاب المغازي أن الذين خرجوا إلى حمراء الأسد كل من شهد أحدًا، وكانوا سبعمائة، قتل منهم سبعون، وبقي الباقون.

قال الشامي: والظاهر أنه لا تخالف بين قولي عائشة وأصحاب المغازي؛ لأن معنى قولها: فانتدب منهم سبعون، أنهم سبقوا غيرهم، ثم تلاحق الباقون ولم ينبه على ذلك الحافظ في الفتح، انتهى.

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم.

قال ابن سعد: ودعا عليه بلوائه وهو معقود لم يحل فدفعه إلى علي، ويقال: إلى أبي بكر الصديق. (وإنما خوج عليه الصلاة والسلام مرهبًا.) قال البرهان: بكسر الهاء اسم فاعل، أي: مخيفًا (للعدو وليبلغهم أنه خوج في طلبهم،) عطف سبب على مسبب، أي: خوج ليبلغهم فيخافوا، وفي نسخة: حذف الواو وهو الذي في ابن إسلحق، وكذا في العيون عنه، (ليظنوا بسه قوة وأن الذي أصابهم لم يوهنهم،) أي: لم يضعفهم، (عن عدوهم،) فهذا سبب الغزوة عند ابن إسلحق، وعند موسى بن عقبة وغيره أن سببها ما بلغه من إرادة أبي سفين العود لاستقصال ابن إسلحق، وعند موسى بن عقبة وغيره أن سببها ما بلغه من إرادة أبي سفين العود لاستقصال المسلمين، كذا جعله الشامي خلافًا، وانتقده شيخنا بأن مثل هذا لا يستلزم أن يكون خلافًا في السبب، بل يجوز أنه لما بلغه خبر أبي سفين خوج لإرهاب العدو حتى لا يرجعوا إلى المدينة. فذكر ابن عقبة السبب الحقيقي وهو بلوغ خبر أبي سفين وابن إسلحق ما أراده عَيْلُمُ بعد بلوغ الخبر.

وذكر ابن سعد أنه عليه ركب فرسه وهو مجروح، فبعث ثلاثة نفر من أسلم طليعة في آثار القوم، فلحق اثنان منهم القوم بحمراء الأسد ولهم زجل ويأتمرون بالرجوع وينهاهم صفوان، فبصروا بالرجلين فقتلوهما، ومضوا ومضى عليه بأصحابه ودليله ثابت بن الضحاك بن ثعلبة بن الخزرج، حتى عسكر بحمراء الأسد، فوجد الرجلين فدفنهما بقبر واحد.

وروى النسائي والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال: لما رجع المشركون عن أحد قالوا; لا محمدًا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، بئسما صنعتم ارجعوا، فسمع بذلك عَلَيْكُم فندب المسلمين فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد، أو بئر أبي عتبة، فأنزل الله عز وجل: ﴿الذين استجابوا لله والرسول﴾ [آل عمران: ١٧٧] الآية، وهذا قول أكثر المفسرين ورجحه ابن جرير.

وقال مجاهد وعكرمة: نزلت في بدر الصغرى.

قال ابن كثير: والصحيح الأول.

وأقام عليه الصلاة والسلام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ثم رجع إلى المدينة يوم الجمعة وقد غاب خمسًا.

وظفر عليه الصلاة والسلام في مخرجه ذلك بمغوية بن المغيرة بن أبي العاص فأم بضرب عنقه صبرًا.

### (وأقام عليه الصلاة والسلام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء).

قال ابن سعد: وكان المسلمون يوقدون تلك الليالي خمسمائة نار، حتى ترى من المكان البعيد، وذهب صوت معسكرهم ونيرانهم في كل وجه، فكبت الله بذلك عدوهم.

وعند ابن إسلحق: أنه لقيه بحمراء الأسد معبد بن أبي معبد الخزاعي، فعزاه بمصاب أصحابه، وهو يومئذ مشرك، وأسلم بعد كما جزم به ابن عبد البر وابن الجوزي، ثم خرج حتى أتى أبا سفين وأصحابه وهم بالروحاء، وقد أجمعوا الرجعة وقالوا: أصبنا في أحد أصحاب محمد وقادتهم وأشرافهم، ثم نرجع قبل أن نستأصلهم لنكرن عليهم فلنفرغن منهم، فلما رأى أبو سفين معبدًا قال: ما وراءك؟ قال: محمد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط يتحرقون عليكم تحرقًا قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما صنعوا فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قط، قال: ويلك ما تقول! قال: ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل، قال: لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم، قال: فإني أنهاك عن ذلك، فثنى ذلك المشركين فرجعوا إلى مكة.

وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: إِن اللَّه قذف في قلب أبي سفين الرعب يوم أحد بعد الذي كان منه، فرجع إِلى مكة. فقال عَيْظَةُ: «إِن أبا سفين قد أصاب منكم طرفًا، وقذف اللَّه في قلبه الرعب».

(ثم رجع) عَيَّلِكُ بأصحابه بنعمة من اللَّه وفضل لم يمسسهم سوء (إلى المدينة يوم الجمعة،) لم يذكر ابن إسحق وأتباعه يوم الجمعة، فلعله عَيَّلِكُ خرج من حمراء الأسد يوم الخميس، وبات بالطريق لغرض ما ليلة الجمعة، ثم دخل يومها، (وقد غاب خمسًا،) كما جزم به البلاذري، (وظفر عليه الصلاة والسلام في مخرجه ذلك،) أي: رجوعه من حمراء الأسد قبل رجوعه إلى المدينة (بمعاوية بن المغيرة بن أبي العاص) بن أمية بن عبد شمس، وهو جد عبد الملك بن مروان أبو أمه عائشة، (فأمر بضرب عنقه صبرًا) بأن أوثقه حتى أمر بقتله.

قال ابن هشام: ويقال: إِن زيد بن حارثة وعمار بن ياسر قتلاه بعد حمراء الأسد، كان لجأ إلى عثمن فاستأمن له رسول الله عَيْقِيم، فأمنه على أنه إِن وجد بعد ثلاث قتل، فأقام بعد ثلاث

قال الحافظ مغلطاي: وحرمت الخمر في شوال، ويقال سنة أربع. انتهى. قال أبو هريرة فيما رواه أحمد: حرمت الخمر ثلاث مرات: قدم رسول الله عَيْلِيَّةِ المدينة وهم يشربون الخمر، ويأكلون الميسر، .........

وتوارى، فبعثهما عَيِّلِيَّة فقال: «إنكما ستجدانه بموضع كذا وكذا»، فوجداه فقتلاه، وبهذا عارض البرهان الأوّل. وجمع شيخنا بأنه لما توارى أرسل يطلبه، فظفر به زيد وعمار وأوثقاه وجاءا به إلى النبي عَيِّلِيَّة، فأمرهما بقتله وأنهما لما ظفرا به أوثقاه ثم قتلاه اكتفاء بإشارته لهما بقتله، فيكون في قوله: «أمر بضرب عنقه صبرًا» تسمح.

وفي سيرة ابن هشام: وأخذ عَيِّلِيٍّ أبا عزة، بعين مهملة، وزاي مشددة مفتوحة وتاء تأنيث، عمرو بن عبد اللَّه الجمحي، وكان أسره ببدر، ثم منّ عليه، فقال: يا رسول اللَّه أقلني، فقال: «واللَّه لا تمسح عارضيك بمكة تقول خدعت محمدًا مرتين، أضرب عنقه يا زبير»، فضرب عنقه.

قال ابن هشام: وبلغني عن سعيد بن المسيب؛ أنه قال: قال عَلَيْكُم: «إِن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، أضرب عنقه يا عاصم بن ثابت»، فضرب عنقه.

(قال الحافظ مغلطاي: وحرمت المخمرة في شوّال) سنة ثلاث بعد وقعة أحد. ففي الصحيح عن جابر قال: اصطبح الخمر يوم أحد ناس، ثم قتلوا شهداء. زاد في رواية: وذلك قبل تحريمها، (ويقال: سنة أربع.) ذكره ابن إسلحق وفيه نظر، لأن أنسًا كان الساقي يوم حرمت، فلما سمع النداء بتحريمها بادر فأراقها. فلو كان ذلك سنة أربع لكان أنس يصغر عن ذلك (انتهى) كلام مغلطاي بما زدته، كما نقله عنه المصنف في الحديبية، وفي نظره نظر، لأن أنسًا كان ابن أربع عشرة سنة، فليس يصغر عن ذلك على أن إراقتها كان بأمر الصحابة له؛ كما في البخاري عنه. وجزم الدمياطي بأن تحريمها كان سنة الحديبية.

(قال أبو هويرة فيما رواه أحمد: حرمت الخمر ثلاث مرات،) أي: نزل تحريمها في القرآن ثلاثًا، إلا أنها أحلت ثم حرمت، وهكذا فقد قال الإمام الشافعي: ليس شيء أحل ثم حرم، ثم أحل ثم حرم إلا المتعة. قال بعضهم: نسخت ثلاثًا، وقيل: أكثر. ويدل عليه اختلاف الروايات في وقت تحريمها، نقله الحافظ في تخريج الرافعي ومر في تحويل القبلة عن ابن العربي أنها كنكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية نسخت مرتين.

وزاد أبو العباس العزفي، الوضوء مما مست النار، وأيًا كان فليس الخمر منها وبين المرات بقوله: (قدم رسول الله عَيِّلَةُ المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر،) أي: يتناولون المال المتحصل من القمار، ويصرفونه في منافعهم، وخص الأكل لكثرة وقوعه وعمومه

فسألوا رسول الله عَلِيكَ عنهما فأنزل الله ﴿يسألونك عن الخمر والميسر. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس﴾ [البقرة/٢١] إلى آخر الآية. فقال الناس: ما حرم علينا، إنما قال: فيهما إثم كبير.

وكانوا يشربون الخمر حتى كان يومًا من الأيام صلى رجل من المهاجرين أم أصحابه في المغرب خلط في قراءته، فأنزل الله آية أغلظ منها فيها فيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون [النساء/

والاحتياج إليه، (فسألوا رسول الله عَيَّة عنهما) عن حكمهما أحلال أم حرام؟ (فأنزل الله تعالى: فيسألونك عن الخمر والميسر والبقرة: ٢١٩] الآية، ما حكمهما؟ ﴿قل فيهما إثم كبير﴾ [البقرة: ٢١٩] الآية، ما حكمهما؟ ﴿قل فيهما إثم كبير﴾ والبقرة: ٢١٩] الآية، عظيم وفي قراءة بالمثلثة لما يحصل بسببهما من المخاصمة والمشاتمة، وقول الفحش، ﴿ومنافع للناس﴾ باللذة والفرح في الخمر، وإصابة المال بلا كد في الميسر (إلى آخر الآية،) يعني وإثمهما أكبر من نفعهما، (فقال الناس: ما حرم علينا إنما قال فيهما إثم كبير،) كأنهم فهموا أن المراد به ما يكون سببًا لفعل الحرام من تغيير العقل بالخمرة، وقيام النفوس بالقمار فهما مظنة للحرام، ولا يلزم منها التحريم، (وكانوا يشوبون المخمرة) وفي إقراره عَيِّلَة لهم دليل على أن المراد ما فهموه (حتى كان) وجد (يوم من الأيام،) وفي نسخة: يومًا بالنصب على الظرفية، أي: في يوم، وعلى التقديرين، فقوله (صلى رجل) في موضع المصدر لكن على النصب المصدر المؤوّل اسم كان، وعلى الرفع فاعل لفعل مقدر، أي: حتى وجد يوم وقع فيه صلاة رجل (من المهاجرين) هو علي، وقيل: ابن عوف، على ما حكاه ابن وجد يوم وقع فيه صلاة رجل (من المهاجرين) هو علي، وقيل: ابن عوف، على ما حكاه ابن

روى أبو داود، والترمذي، وحسنه النسائي والحاكم عن علي قال: صنع لنا عبد الرحلن بن عوف طعامًا، فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة، فقدموني فقرأت: ﴿قِلْ يَا أَيُهَا الكَافرون، لا أُعبد ما تعبدون﴾ ونحن نعبد ما تعبدون، (فأنزل الله آية أغلظ منها فيها،) ولم تقع هذه الجملة في حديث علي إنما قال: فأنزل الله: ﴿يَا أَيُهَا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة﴾ [النساء: ٤٣] الآية، من الخمر عند الأكثرين، لأن سبب نزولها صلاة جماعة حال السكر.

وقال الضحاك: المراد من النوم، قاله البغوي. (﴿حتى تعلموا ما تقولون﴾ [النساء: ٣٤] الآية،) بأن تصحوا، وكان وجه الغلظ اشتمالها على النهى صريحًا؛ لكنه ليس عن شرب الخمر،

وكان الناس يشربون ثم نزلت آية أغلظ منها ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر ﴾ إلى قوله: ﴿فاجتنبوه لعلكم تفلحون ﴾ [المائدة / ٩٠] قال: انتهينا ربنا.

والميسر: القمار وقيل غيره.

وإنما هو عن الصلاة مع السكر خصوصًا، وقد فسر البيضاوي السكر بما يشمل غير الخمر من نحو نوم حتى ينتبهوا.

وقال ابن كثير: يحتمل أن المراد التعريض بالنهي عن السكر بالكلية، لكونهم مأمورين بالصلاة في البخمر من أدائها في أوقاتها بالصلاة في البخمسة أوقات من الليل والنهار، فلا يتمكن شارب الخمر من أدائها في أوقاتها دائمًا، انتهى. فكأنما قيل لهم حالِ الصحو، لا تسكروا لئلا يفوتكم به شيء من الصلاة.

(وكان الناس يشربون،) لأنهم ما نهوا عنه، (ثم نزلت آية أغلظ من ذلك،) للأَمر الصريح باجتنابها، (﴿يا أَيها الذين آمنوا إِنما الخمر والميسر﴾) [المائدة: ٩٠] (الآية، إلى قوله: ﴿فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾) [المائدة: ٩٠] الآية، وضمير اجتنبوه للرجس المعبر به عن هذه الأشياء، كما جزم به الجلال.

وزاد البيضاوي: أو للتعاطي. قال: وأكد تحريمهما فصدر الجملة بإنما وقرنهما بالأنصاب والأزلام، وسماها رجسًا، وجعلهما من عمل الشيطان تنبيهًا على أن الاشتغال بهما شر بحت أو غالب، وأمر باجتناب عينهما، وجعله سببًا يرجى منه الفلاح، ثم قرر ذلك بأن بين ما نيهما من المفاسد، فقال: ﴿إِنمَا يريد الشيطان﴾ الآية. (قال: انتهينا ربنا،) كذا في النسخ.

فقال الشارح قائله عمر، كما مر عن البيضاوي: والذي مر حديث آخر غير هذا، والذي في المسند لأحمد عن أبي هريرة، ثم نزلت آية أغلظ من ذلك: ﴿يا أيها الذين آمنوا إِنما الخمر والميسر﴾ [المائدة: ٩٠] الآية، قالوا: انتهينا والميسر﴾ [المائدة: ٩٠] الآية، قالوا: انتهينا ربنا، فقال الناس: يا رسول الله ناس قتلوا في سبيل الله، وماتوا على فراشهم، وكانوا يشربون الخمر، ويأكلون الميسر، وقد جعله الله رجسًا من عمل الشيطان، فأنزل الله: ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا﴾ [المائدة: ٣٩] الآية، إلى آخر الآية. (والميسر،) بكسر السين، وتضم وتفتح كما في القاموس، (القمار) بكسر القاف.

قال البيضاوي: سمي به؛ لأنه أخذ مال الغير بيسر أو سلب يساره، أي: غناه، (وقيل غيره) فقيل هو التردد، وقيل: اللعب بالقداح، وقيل: الجزور التي كانوا يتقامرون عليها، إذا أرادوا أن ييسروا، اشتروا جزورًا نسيئة، ونحروه قبل أن ييسروا، وقسموه ثمانية وعشرين قسمًا، أو عشرة أقسام، فإذا خرج واحد واحد باسم رجل رجل، ظهر فوز من خرج لهم ذوات الأنصباء،

وولد الحسن بن علي في هذه السنة.

# [سرية أبى سلمة عبد الله بن عبد الأسد]

ثم سرية عبد الله بن عبد الأسد، هلال المحرم على رأس خمس وثلاثين شهرًا من الهجرة، إلى قطن ـ جبل بناحية فيد ـ .....

وغرم من خرج لهم الغفل، كذا في القاموس، انتهى.

(وولد الحسن بن علي في هذه السنة،) سنة ثلاث في منتصف رمضان.

قال أبو عمر: هذا أصح ما قيل، وقيل: ولد لنصف شعبان سنة ثلاث، وقيل: ولد بعد أحد بسنة، وقيل: بسنتين، حكاها ابن الأثير.

قال الواقدي: وحملت فاطمة بالحسين بعد مولد الحسن بخمسين ليلة، وكانت الداية أسماء بنت عميس وأم أيمن.

وروى ابن منده عن سوادة الكندية، قالت: كنت فيمن شهد فاطمة حين ضربها المخاض، فجاء عَلَيْكَة فقال: «كيف هي؟»، قلت: إنها لتجهد، قال: «فإذا وضعت فلا تحدثي شيئًا»، فوضعت ابنًا، فسررته ووضعته في خرقة صفراء، فقال: «ائتيني به»، فلففته في خرقة بيضاء، فتفل في فيه، وسقاه من ريقه، ودعا عليًا فقال: «ما سميته؟»، قال جعفرًا، قال: «لا، ولكنه الحسن».

وأخرج أحمد وأبو حاتم عن علي لما ولد الحسن سميته حربًا، فجاء عَيِّلِكُ فقال: «أروني ابني ما سميتموه»، قلنا: سميناه حربًا، فقال: «بل هو حسن»، فلما ولد الحسين الثالث سميته حربًا، فجاء عَيِّلُ فقال: «أروني ابني ما سميتموه»، قلنا: حربًا، قال: «بل هو حسين»، فلما ولد الثالث سميته حربًا فجاء عَيِّلُ فقال: «أروني ابني ما سميتموه»، قلنا: حربًا، فقال: «بل هو محسن».

### ثم سرية أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد

بسين مهملة، ابن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي، (هلال المحرم على رأس خمسة وثلاثين شهرًا من الهجرة إلى قطن) بفتح القاف، والطاء المهملة وبالنون، (جبل بناحية فيد) بفتح الفاء وسكون التحتية، وبالدال المهملة.

قال ابن سعد: ماء لبني أسد بن خزيمة، قال غيره: على يمينك إذا فارقت الحجاز وأنت صادر من النقرة.

وقال ابن إسلحق: قطن ماء من مياه بني أسد بنجد بعث إليه عَيِّلِيِّهُ أبا سلمة في سرية، فقتل مسعود بن عروة، وما في القاموس: أن فيد قطعة بطريق مكة لا تفهم منه أن السرية إليها، إذ لم يقل هو ذلك، والذي ذكره أصحاب المغازي إنما هو ما ذكره، فإنما ذكر الشارح كلامه استطرادًا،

ومعه مائة وخمسون رجلاً من الأنصار والمهاجرين، لطلب طليحة وسلمة ابني خويلد، فلم يجدهما، ووجد إبلاً وشاء فأغار عليهما ولم يلق كيدًا.

## [سرية عبد الله بن أنيس]

(ومعه مائة وخمسون رجلاً من المهاجرين والأنصار،) منهم أبو عبيدة وسعد وأسيد بن حضير وأبو نائلة وأبو سبرة وعبد الله بن سهل والأرقم، كذا في الخميس، (لطلب طليحة) بالتصغير وأسلم بعد ذلك، ثم ارتد بعد النبي عُيِّكِ وادعى النبوّة فقاتله خالد بن الوليد، فهزمه فهرب إلى الشام، ثم أسلم إسلامًا صحيحًا، ولم يغمض عليه في إسلامه بعد ذلك، وشهد القادسية ونهاوند مع المسلمين، وذكر له الواقدي وغيره مواقف عظيمة في الفتوح، ويقال: إنه استشهد بنهاوند سنة إحدى وعشرين، ووقع في الأم للشافعي أن عمر قتل طليحة وعيينة.

قال في الإِصابة: وراجعت في ذلك جلال الدين البلقيني فاستغربه جدًا، ولعله قبل بالباء الموحدة، أي: قبل منهما الإسلام، (وسلمة).

قال البرهان: لا أعرف له إِسلامًا، وجزم الشامي بأَنه لم يسلم.

(ابني خويلد.) قال ابن سعد وغيره: وذلك أن الوليد بن زبير الطائي أخبره عَيِّلِيَّهِ؛ أنه مر على طليحة وسلمة وهما يدعوان قومهما ومن أطاعهما لحربه عَيِّلِيَّه، فنهاهم قيس بن الحرث، فلم ينتهوا، فدعا عَيِّلِيَّه أبا سلمة وعقد له لواء، وقال: «سر حتى تنزل أرض بني أسد بن خزيمة فأغر عليهم»، فخرج فأسرع السير حتى انتهى إلى أدنى قطن، فأغار على سرح لهم مع رعاء لهم مماليك ثلاثة، وأفلت سائرهم، فجاءوا جمعهم، وأخبروهم الخبر، فتفرقوا في كل وجه، (فلم يجدهما)؛ لأنهم خافوا، فهربوا عن منازلهم، (ووجد إبلاً وشاء)، جمع شاة، (فأغار عليهما ولم يلق كيدًا)، أي: حربًا.

وعند ابن سعد وغيره: وورد أبو سلمة الماء فعسكر به وفرق قومه ثلاث فرق، فرقة قامت معه، وفرقتان أغارتا في ناحيتين شتى، فرجعتا إليه سالمتين، وقد أصابتا نعمًا وشاء، فانحدر بهم أبو سلمة إلى المدينة. واخرح منه صفي رسول الله عَيْسَة عبدًا، وأعطى الطائي الدليل ما رضي به، ثم خمسها وقسم الباقي على أهل السرية، قيل: فبلغ سهم كل واحد سبع بعير، وأغنامًا، ومدة غيبته في تلك السرية عشرة أيام، والله أعلم.

#### ثم سرية عبد الله بن أنيس

بضم أوّله، وفتح النون وسكون التحتية، ابن أسعد الجهني الأنصاري السلمي، وتردد المحب الطبري فيمن هو بعينه لا معنى له، لأنه الجهني وهو أشهر ذكرًا من الخمسة الذين

ثم سرية عبد الله بن أنيس وحده، يوم الإثنين لخمس خلون من المحرم، على رأس خمسة وثلاثين شهرًا من الهجرة، إلى سفين بن خالد الهذلي بعرنة \_ وادي عرفة \_ لأنه بلغه عَيِّكُ أنه جمع الجموع لحربه.

فلما وصل إليه قال له ممن الرجل؟ قال: من بني خزاعة، سمعت بجمعك لمحمد فجئتك لأكون معك، قال: آجلس. فمشى معه ساعة، ثم اغتره....

وافقوه في الاسم، واسم الأب من الصحابة رضي اللَّه عنهم، ذكره الشامي.

(ثم سرية عبد الله بن أنيس وحده) إطلاق السرية على الواحد مجاز، (يوم الاثنين لخمس خلون من المحرم على رأس خمسة وثلاثين شهرًا من الهجرة إلى سفين بن خالد) بن نبيح بضم النون، وفتح الموحدة، وسكون التحتية وبالحاء المهملة (الهذلي،) ثم اللحياني، قاله ابن سعد، وتبعه اليعمري.

وقال ابن إسلحق: لقتل خالد بن سفين بن نبيح، وفي حياة لحيوان: لقتل خالد بن نبيح، وتبعه المصنف فيما مر فنسباه لجده على قول ابن إسلحق. (بعرنة) بضم العين المهملة، وفتح الراء، والنون فتاء تأنيث، موضع بقرب عرفة موقف الحجيج، كذا في السبل، وقد ينافي قوله (وادي عرفة) لأن ظاهره أن عرفة، بعضه إلا أن يكون أضافها إليها، لاتصالها بها، ففي النور: عرنة موضع عند الموقف بعرفات.

وقال بعض مشايخ مشايخي قرية بوادي عرفة، (لأنه بلغه عَيِّكِ أنه جمع الجموع لحربه،) فقال لعبد الله: «ائته فاقتله»، فقلت: صفه لي حتى أعرفه، قال: «إذا رأيته هبته وفرقت ووجدت له قشعريرة وذكرت الشيطان، وكنت لا أهاب الرجال»، فقلت: يا رسول الله ما فرقت من شيء قط، فقال: «آية ما بينك وبينه ذلك»، واستأذنته أن أقول، فقال: «قل ما بدا لك».

وقال: انتسب لخزاعة، فأخذت سيفي ولم أزد عليه وخرجت أعتزي إلى خزاعة، (فلما وصل إليه) بعرنة لقيته يمشي، ووراءه الأحابيش فهبته وعرفته بنعته عَيِّلِيٍّ فقلت: صدق الله ورسوله، وقد دخل وقت العصر حين رأيته، فصليت وأنا أمشي أومىء برأسي إيماء، فلما دنوت منه، (قال له: ممن الرجل؟ قال: من بني خزاعة، سنمعت بجمعك لمحمد، فجئتك لأكون معك،) قال: أجل إني لفي الجمع له، فمشيت معه، وحدثته فاستحلى حديثي، وأنشدته وقلت عجبًا لما أحدث محمد من هذا الدين المحدث سرق الآباء وسفّة أحلامهم، قال: إنه لم يلق أحدًا يشبهني، وهو يتوكأ على عصا، يهد الأرض، حتى انتهى إلى خبائه، وتفرق عنه أصحابه إلى منازل قريبة منه، وهم يطيفون به، فقال: هلم يا أخا خزاعة، فدنوت منه، (قال الجلس، فهشي معه ساعة) قبل الجلوس، أو المراد مشى معه في الكلام، (ثم اغتره) بغين معجمة، أي:

وقتله، وأخذ رأسه، فكان يسير الليل ويتوارى النهار، حتى قدم المدينة، فقال له عليه الصلاة والسلام أفلح الوجه، قال: أفلح وجهك يا رسول الله، ووضع رأسه بين يديه.

وكانت غيبته ثمان عشرة ليلة، وقدم يوم السبت لسبع بقين من محرم.

## [بعث الرجيع]

أخذه في غفلة، (وقتله) عند ابن سعد، فقال: اجلس، أي: في الخباء، فجلست معه حتى إذا نام الناس اغتررته، وفي أكثر الروايات، وهي رواية ابن إسلحق أنه قال: مشيت معه حتى إذا أمكنني حملت عليه السيف وقتلته، (وأخذ رأسه) قال: ثم أقبلت فصعدت جبلاً فدخلت غارًا وأقبل الطلب، وأنا مكتمن في الغار، وضربت العنكبوت على الغار، وأقبل رجل معه إداوة ضخمة، ونعلاه في يده، وكنت حافيًا، فوضع إداوته ونعله، وجلس يبول قريبًا من فم الغار، ثم قال لأصحابه: ليس في الغار أحد، فانصرفوا راجعين، وخرجت فشربت ما في الإداوة ولبست النعلين، (فكان يسير الليل، ويتوارى النهار،) خوفًا من الطلب، (حتى قدم المدينة) فوجده عيليًا في المسجد، (فقال له عليه الصلاة والسلام: أفلح الوجه،) أي: فاز، (قال: أفلح وجهك يا رسؤل المسجد، (فقال له عليه الصلاة والسلام: أفلح الوجه،) أي: فاز، (قال: أفلح وجهك يا رسؤل الله،) هكذا رواية ابن سعد، وفيها من الأدب ما لا يخفى حيث لم يأت بالعطف المفيد للمشاركة، لأن فلاحه عليه لا يشاركه فيه أحد، وإن شاركوه في أصل الفلاح.

نعم في رواية: ووجهك بالواو فلعل إحداهما بالمعنى، أو تكررت بالعطف ودونه، (ووضع رأسه بين يديه،) وأخبرته خبري فدفع إليَّ عصا وقال: «تخصر بها في الجنة فإن المتخصرين في الجنة قليل»، فكانت العصا عنده، حتى إذا حضرته الوفاة، أوصى أن يدرجوها في أكفانه، ففعلوا والتخصر بفتح الفوقية، والخاء المعجمة وضم الصاد المهملة الاتكاء على قضيب ونحوه، (وكانت غيته ثماني عشرة ليلة، وقدم يوم السبت لسبع بقين من المحرم).

قال ابن عقبة: وزعموا أَنه ﷺ أخبر بموته قبل قدوم عبد اللَّه بن أنيس.

## بعث الرجيع

(ثم سرية عاصم بن ثابت) بن أبي الأقلح بالقاف، واللام والمهملة، قيس بن عصمة بن النعمان الأنصاري من سباقهم إلى الإسلام.

روى الحسن بن سفين لما كانت ليلة العقبة، أو ليلة بدر، قال عَيْظِيْكُم لمن معه: «كيف تقاتلون»، فقام عاصم بن ثابت، فأخذ القوس والنبل، وقال: إذا كان القوم قريبًا من مائتي ذراع، كان الرمي، وإذا دنوا حتى تنالهم الرماح، كانت المداعبة حتى تقصف، فإذا تقصفت وضعناها،

ثم سرية عاصم بن ثابت، في صفر على رأس ستة وثلاثين شهرًا من الهجرة إلى الرجيع - بفتح الراء وكسر الجيم، اسم ماء لهذيل بين مكة وعسفان - بناحية الحجاز، وكانت الوقعة بالقرب منه فسميت به.

وحديث عضل والقارة - بفتح الضاد المعجمة بعدها لام - بطن من بني الهون بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، ينسبون إلى عضل بن الديش، وأما القارة، بالقاف وتخفيف الراء، بطن من الهون ينسبون إلى الديش المذكور، وقال ابن دريد: القارة: أكمة سوداء فيها حجارة، كأنهم نزلوا عندها فسموا بها.

وقصة عضل والقارة كانت في بعث الرجيع، لا في سرية بئر معونة، وقد فصل بينهما ابن إسلحق، فذكر بعث الرجيع في أواخر سنة .....

وأخذنا السيوف وكانت المجالدة. فقال عَيْكَة: «هكذا أنزلت الحرب من قاتل، فليقاتل كما يقاتل عاصم».

وشهد العقبة وبدرًا وأحدًا، (في صفر على رأس ستة وثلاثين شهرًا من الهجرة،) فتكون في السنة الرابعة، (إلى الرجيع، بفتح الراء، وكسر الجيم،) فتحتية ساكنة فعين مهملة.

قال في الفتح: هو في الأصل اسم للروث سمي بذلك لاستحالته، والمراد هنا (اسم ماء لهذيل) بذال معجمة، (بين مكة وعسفان،) وبينهما مرحلتان (بناحية الحجاز، كانت الوقعة بالقرب منه) بالهداة، كما يأتي، (فسميت به، وحديث عضل) عطف على سرية، (والقارة) وعضل (بفتح) العين المهملة، والضاد (المعجمة بعدها لام، بطن من بني الهون،) بضم الهاء، وسكون الواو، وبالنون كما في الصحاح.

(ابن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر، ينسبون إلى عضل بن الديش،) بفتح الدال المهملة، وكسرها، ثم تحتية ساكنة ثم شين معجمة، كما قاله البرهان، وشيخه المجد في القاموس، ووقع في السبل بدال وسين مهملتين (ابن محكم، والقارة بالقاف، وتخفيف الراء) فتاء تأنيث، (بطن من الهون أيضًا، ينسبون إلى الديش المذكور).

(وقال ابن دريد: القارة أكمة سوداء، فيها حجارة كأنهم نزلوا بها،) أي: عندها، (فسموا بها.) قال: ويضرب بهم المثل في إصابة الرمي. قال الشاعر:

قد أنصف القارة من راماها

(وقصة عضل والقارة كانت في،) أي: مع، (بعث الرجيع لا في سرية بئر معونة،) كما قد يوهمه ترجمة البخاري، (وقد فصل) فرق (بينهما ابن إسلحق فذكر بعث الرجيع في أواخر سنة

ثلاث، وبئر معونة أوائل سنة أربع.

وذكر الواقدي أن خبر بئر معونة وخبر أصحاب الرجيع جاءا إلى النبي عَيْسَةٍ في ليلة واحدة.

وسياق ترجمة البخاري يوهم أن بعث الرجيع وبئر معونة شيء واحد، وليس كذلك، لأن بعث الرجيع كان سرية عاصم وخبيب وأصحابهما، وهي مع عضل والقارة. وبئر معونة كانت سرية القراء، وهي مع رعل وذكوان، وكأن البخاري أدمجها معها لقربها منها.

ويدل على قربها منها ما في حديث أنس من تشريك النبي عَلِيْكُ بين بني لحيان وبين عصية وغيرهم في الدعاء عليهم.

ولم يرد البخاري ـ رحمه الله ـ أنهما .....

ثلاث،) وهذا قول ابن إِسلحق وما مر أنها في صفر قول ابن سعد فلا يورد عليه، (وبئر معونة في أوائل سنة أربع).

(وذكر الواقدي أن خبر بئر معونة وخبر أصحاب الرجيع جاءا إلى النبي على في ليلة واحدة،) فهذا يدل على أن البخاري أدمجها معها للقرب، والجائي بالخبر الوحي فسيأتي في المتن، فاستجاب الله لعاصم، فأخبر رسوله خبرهم يوم أصيبوا، ويأتي في بئر معونة عن الحافظ، أن الله أحبر بهم على لسان جبريل.

(وسياق ترجمة البخاري) بقوله باب غزوة الرجيع، ورعل، وذكوان وبئر معونة، وحديث عضل، والقارة، وعاصم بن ثابت، وخبيب وأصحابه، (يوهم أن بعث الرجيع وبئر معونة شيء واحد، وليس كذلك لأن بعث الرجيع كانت سرية عاصم، وخبيب) بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة الأولى مصغرا، (وأصحابهما وهي مع عضل، والقارة وبئر معونة كانت سرية القراء وهي مع رعل) بكسر فسكون (وذكوان) بذال معجمة، (وكأن البخاري أدميجها،) أدخلها، (معها لقربها منها، ويدل على قربها منها ما في حديث أنس) في الصحيح، (من تشريك النبي عليه بين بنبي لحيان) بكسر اللام وفتحها، (وبين عصية) بضم العين مصغرًا (وغيرهم،) كرعل وذكوان (في الدعاء عليهم) في قنوت الصبح شهرًا.

ووجه الدلالة أن بعث الرجيع مع بني لحيان وبئر معونة كانت مع عصية ورعل وذكوان، وقد جمع بين الكل في الدعاء، وهنا قال الحافظ، وذكر الواقدي: أن خبر بئر معونة الخ، استدلالاً على القرب أيضًا، فما كان ينبغي للمصنف تقديمه، (ولم يرد البخاري رحمه الله أنهما

قصة واحدة، ولم يقل ذكر عضل والقارة عنده صريحًا.

قصة واحدة،) لأنه خلاف الواقع، فلا يحمل عليه وإن أوهمه كلامه، (ولم يقل ذكر عضل والقارة عنده صريحًا، وإنحا وقع ذلك عند ابن إسلحق؛ فإنه بعد أن استوفى قصة أحد قال ذكر يوم الرجيع: حدثني عاصم بسن عمر) بضم العين (ابن قتادة) الأنصاري الظفري العلامة في المغازي (قال: قدم على رسول الله على بعد أحد رهط من عضل والقارة) سبعة، كما في رواية الواقدي عن شيوخه، مشت بنو لحيان من هذيل بعد قتل سفين بن نبيح الهذلي إلى عضل والقارة، فجعلوا لهم إبلاً على أن يكلموا رسول الله على أن يخرج إليهم نفرًا من أصحابه، فقدم سبعة نفر منهم مقرين بالإسلام، (فقالوا: يا رسول الله، إن فينا إسلامًا، فابعث معنا نفرًا من أصحابك يفقهوننا) في الدين، ويقرؤوننا القرءان، ويعلموننا شرائع الإسلام.

وفي الصحيح عن أبي هريرة بعث النبي عَيِّلُكُ سرية عينًا، وفي رواية: بعث عشرة عينًا يتجسسون له، وفي رواية أبي الأسود عن عروة: بعثهم عيونًا إلى مكة ليأتوه بخبر قريش، ويجمع بأنه لما أراد بعثهم عيونًا، وافق مجيء النفر في طلب من يفقههم، فبعثهم في الأمرين، (فبعث معهم ستة من أصحابه،) وسماهم ابن إسلحق فقال: وهم: عاصم ومرثد وخبيب وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق وخالد بن البكير، وجزم ابن سعد بأنهم كانوا عشرة، فزاد معتب بن عبيد، وكذا سعن موسى بن عقبة السبعة المذكورين، لكن قال: مغيث بن عوف.

قال الحافظ: فلعل الثلاثة الآخرين كانوا أتباعًا فلم يحصل الاعتناء بتسميتهم.

(وأمر عليه الصلاة والسلام على القوم مرثد) بفتح الميم، وسكون الراء، وفتح المثلثة وبالدال المهملة (ابن أبي مرثد،) صحابي وأبوه صحابي واسمه كناز بنون ثقيلة ابن الحصين، وهما ممن شهد بدرًا (الغنوي) بفتح المعجمة والنون نسبة إلى غني بن أعصر، (كذا في السيرة له) لابن إسلحق.

(وفي الصحيح) من حديث أبي هريرة: (وأمر عليهم عاصم بن ثابت، كما سيأتي وهو

أصح - فخرجوا مع القوم حتى أتوا الرجيع - ماء لهذيل - غدروا بهم فاستصرخوا عليهم هذيلاً فلم يرع القوم، وهم في رحالهم، إلا الرجال بأيديهم السيوف، وقد غشوهم، فأخذوا أسيافهم ليقاتلوا القوم، فقالوا لهم: إنا والله لا نريد قتلكم، ولكنا نريد أن نصيب بكم شيئًا من أهل مكة، ولكم عهد الله وميثاقه أن لا نقتلكم، فأبوا، فأما مرثد وخالد وعاصم، فقالوا: والله لا نقبل من مشرك عهدًا وقاتلوا حتى قتلوا رضى الله عنهم.

وفي البخاري: وأمر عليهم عاصم بن ثابت، حتى إذا كانوا بالهدأة ـ .....

أصح،) كما قاله السهيلي وغيره. قال في الفتح: وجمع بعضهم بأن أمير السرية مرثد وأمير العشرة عاصم بناء على التعدد، ولم يرد البخاري أنهما قصة واحدة، (فخرجوا مع القوم حتى أتوا الرجيع ماء لهذيل) بن مدركة بن إلياس بن مضر (غدروا بهم فاستصرخوا،) أي: استغاثوا (عليهم هذيلاً،) ليعينوهم على قتلهم، (فلم يرع القوم،) أي: يبغتهم ويفجأهم أو يفزعهم، (وهم في رحالهم إلا الرجال بأيديهم السيوف وقد غشوهم) بضم الشين وهذا ظاهر، قاله البرهان، لأن فعله غشى كتعب، فإذا أسند إلى واو الجماعة قيل: غشيوا كرضيوا، استثقلت الضمة على الباء فحذفت الضمة ثم الباء ثم قلبت كسرة الشين ضمة، لمناسبة الواو، (فأخذوا،) أي: عاصم ومن معه، (أسيافهم ليقاتلوا القوم، فقالوا لهم: إنا والله لا نريد قتلكم، ولكنا نريد أن نصيب بكم شيئا منه، (أسيافهم ليقاتلوا القوم، فقالوا لهم: إنا والله لا نريد قتلكم، ولكنا نريد أن نصيب بكم شيئا أن يؤتوا بأحد من الصحابة يمثلون به ويقتلونه بمن قتل منهم ببدر وأحد، (ولكم عهد الله وميثاقه أن يؤتوا بأحد من الصحابة يمثلون به ويقتلونه بمن قتل منهم ببدر وأحد، (ولكم عهد الله وميثاقه أن لا نقتلكم فأبوا، فأما مرثد) بن أبي مرثد الغنوي حليف حمزة (وخالد) بن البكير بضم الموحدة وفتح الكاف الليثي حليف بني عدي من السابقين، وشهد بدرًا استشهد يومغذ، وهو ابن أبع وثلاثين سنة.

ذكره ابن إسلحق وغيره، (وعاصم) بن ثابت أخو بني عمرو بن عوف، (فقالوا: والله لا نقبل من مشرك عهدًا، وقاتلوا حتى قتلوا رضي الله عنهم) في الموضع الذي جاؤوهم فيه حتى استصرخ عليهم الآتي بهم إليه وقسيم، أما تركه المصنف استغناء بذكره بمعناه كما يأتي وهو ثابت في ابن إسلحق، قال: وأما زيد وخبيب وابن طارق فلانوا ورقوا ورغبوا في الحياة.

(وفي البخاري) في الجهاد وغزوة بدر، وهنا من طريق الزهري عن عمرو بن أبي سفين الثقفي عن أبي سفين الثقفي عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله عَيْنَاتُهُ عشرة رهط سرية عينًا، (وأمر عليهم عاصم بن ثابت حتى إذا كانوا بالهدأة) بفتح الهاء.

بين عسفان ومكة ـ وذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو الحيان، فنفروا لهم بقريب من مائتي رجل. وعند بعضهم فتبعوهم بقريب من مائة رام.

والجمع بينهما واضح، بأن تكون المائة الأخرى غير رماة.

وفي رواية أبي معشر في مغازيه: فنزلوا بالرجيع سحرًا، فأكلوا تمر عجوة، فسقط نواه بالأرض، وكانوا يسيرون الليل ويكمنون بالنهار، ....

قال الحافظ: وسكون الدال بعدها همزة مفتوحة لأكثر الرواة.

وللكشميهني بفتح الدال وتسهيل الهمزة.

وعند ابن إِسلحق بالهدة بتشديد الدال بغير ألف موضع.

(بين عسفان ومكة.) وعند ابن إسلحق وهي على سبعة أميال من عسفان، (وذكروا) بضم المعجمة مبنيًا للمفعول (لحي من هذيل) بضم الهاء، وفتح المعجمة، وسكون التحتية وباللام (يقال لهم بنو الحيان) بكسر اللام، وقيل: بفتحها وسكون المهملة، ولحيان هو ابن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر، وزعم الهمداني النسابة أن أصل بني لحيان من بقايا جرهم دخلوا في هذيل فنسبوا إليهم، قاله الحافظ. (فنفروا لهم بقريب من مائتي رجل،) هكذا عند البخاري في الحهاد من رواية شعيب عن الزهري بسنده، وزاد كلهم رام، (وعند بعضهم) أي: الرواة، وهو معمر عن الزهري في صحيح البخاري في هذا الباب، (فتبعوهم بقريب من مائة رام) بالنبل، ومثله عنده في غزوة بدر من رواية إيزهيم بن سعد عن الزهري، ولفظه: فنفروا لهم بقريب من مائة رجل رام، (والجمع بينهما واضح بأن تكون المائة الأخرى غير رماة،) ولم أقف على اسم أحد منهم هكذا قال الحافظ، وفيه وقفة. فإن لفظ رواية شعيب في الجهاد فنفروا لهم قريبً من مائتي رجل كلهم رام، فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرًا تزودوه من المدينة فقالوا: هذا تمر يثرب.

(وفي رواية أبي معشر) بفتح الميم، وسكون المهملة وفتح المعجمة نجيح بن عبد الرحلن السندي (في مغازيه، فنزلوا بالرجيع سحرًا فأكلوا تمرة عجوة) إضافة بيانية، أي: تمرًا مسمى بهذا الاسم، (فسقط نواه في الأرض، وكانوا يسيرون بالليل ويكمنون) بضم الميم وفتحها.

قال في القاموس: كمن كنصر وسمع كمونًا استخفى، (بالنهار) وهذا واضح على أنهم كانوا عيونًا ليأتوه بخبر قريش، وكذا على أنهم ذهبوا ليفقهوا الآتين في طلب من يفقههم لأنهم قليل، إذ غاية ما قيل في السرية عشرة، والآتين في طلبهم سبعة، ومثل هذا العدد في زمن المحاربة خصوصًا بعد أحد لا يأمنون على أنفسهم فيسيروا ظاهرين نهارًا، فلذا كانوا يكمنون به، فجاءت امرأة من هذيل ترعى غنمًا، فرأت النواءات وأنكرت صغرهن، وقالت هذا تمر يثرب فصاحت في قومها قد أتيتم، فجاؤوا في طلبهم، فوجدوهم قد كمنوا في الجبل، وتبعوا آثارهم حتى لحقوهم.

وفي رواية إبن سعد: فلم يرع القوم إلا الرجال بأيدهم السيوف قد غشوهم.

فلما حس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد بفاءين مفتوحتين، ومهملتين، الأولى ساكنة وهي الرابية المشرفة، فأحاط بهم القوم، فقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم يرجلاً،

(فجاءت امرأة من هذيل ترعى غنمًا فرأت النواءات،) هذا جمع تصحيح لم يذكره القاموس والمصباح، فإنهما قالا النوى جمع نواة، وجمع الجمع أنواء مثل سبب وأسباب، فالظاهر كما قال شيخنا إنه كان يقال: فلما رأت النوى بالقصر، أو الأنواء، (فأنكرت صغرهن وقالت: هذا تمر يثرب، فصاحت في قومها: قد أتيتم) بالبناء للمفعول من قبل العدق، (فجاءوا في طلبهم فوجدوهم قد كمنوا) بفتحتين وبفتح فكسر استخفوا، (في البجبل، واتبعوا آثارهم) حين أخبرتهم المرأة (حتى لحقوهم) بالجبل، والواو لا ترتب فلا يرد اقتضاؤه أن اقتفاء الأثر بعد وجدانهم كامنين بالجبل.

(وفي رواية ابن سعد،) في حديث أبي هريرة هذا، (فلنم يرع القوم إلا الرجال بأيديهم السيوف قد غشوهم،) أعاده وإن أمر عن ابن إسلحق لأن ذاك مرسل، وهذا مسند، ويقع سقوطه في نسخ وه صطا لإيهامه أن ما بعده رواية ابن سعد، مع أنه من جملة حديث البخاري ففيه عقب قوله: حتى لحقوهم، (فلما حس).

قال المصنف: صوابه كما قال السفاقسي أحس رباعيًا، أي: علم (بهم عاصم وأصحابه لجأوا) بفتح الجيم وكسرها آخره همزة، تحرزوا واعتصموا (إلى فدفد بفاءين مفتوحتين و) دالين (مهملتين الأولى ساكنة وهي الرابية المشرفة).

قال الحافظ: ووقع عند أبي داود إلى قردد، بقاف وراء ودالين.

قال ابن الأثير: هو الموضع المرتفع، ويقال: الأرض المستوية، والأوَّل أصح، (فأحاط بهم القوم فقالوا: لكم العهد والميثاق،) تفسيري، (إِن نزلتم إِلينا أن لا نقتل منكم رجلاً).

وعند ابن سعد فقالوا لهم: إِنا واللَّه ما نريد قتالكم، إِنما نريد أن نصيب بكم شيئًا من أهل مكة، وهي رواية ابن إسلحق المتقدمة. فقال عاصم بن ثابت أيها القوم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، ثم قال اللهم أخبر عنا رسولك، فاستجاب الله تعالى لعاصم فأخبر رسوله خبرهم يوم أصيبوا.

فرموهم بالنبل، فقتلوا عاصمًا، ونزل إليهم على العهد والميثاق: خبيب بن عدي، وزيد بن الدثنة للفتح الدال المهملة، وكسر المثلثة، والنون المفتوحة المشددة وعبد الله بن طارق.

(فقال عاصم بن ثابت) لأصحابه: قاله المصنف: (أيها القوم أما) بتشديد الميم (أنا فلا أنزل في ذمة كافر،) أي: في عهده.

وعند سعيد بن منصور، فقال عاصم: لا أقبل اليوم عهدًا من مشرك.

(ثم قال: اللهم أخبر عنا رسولك) وفي لفظ: نبيك، وقوله، (فاستجاب الله تعالى لعاصم، فأخبر رسوله خبرهم يوم أصيبوا) هذه الجملة إنما نسبها في الفتح لرواية الطيالسي، وتبعه المصنف في شرح البخاري في المواضع الثلاثة، كما أوهمه المصنف، (فرموهم،) أي: رمى الكفار المسلمين حين امتنعوا من النزول، (بالنبل) بفتح النون وسكون الموحدة السهام العربية، ورماهم عاصم بالنبل حتى فنى نبله.

وفي رواية: نثر عاصم كنانته فيها سبعة أسهم، فقتل بكل سهم رجلاً من عظماء المشركين، ثم طاعنهم حتى انكسر رمحه، ثم سل سيفه، وقال: اللهم إني حميت دينك صدر النهار فاحم لحمي آخره، (فقتلوا عاصمًا) زاد البخاري في هذا الباب: وفي الجهاد في سبعة، أي: في جملة سبعة، وقد مر أنهم عشرة سمى منهم سبعة وثلاثة لم يسموا، لأن الظاهر أنهم أتباع فلم يعتن بتسميتهم، كما قاله الحافظ، (ونزل إليهم على العهد والميثاق خبيب) بضم المعجمة وفتح الموحدة الأولى (ابن عدي) الأنصاري الأوسي البدري، (وزيد بن الدثنة) بن عبيد بن عامر بن بياضة الأنصاري البياضي، شهد بدرًا وأحدًا (بفتح الدال المهملة وكسر) الثاء (المثلثة،) زاد البرهان: وقد تسكن (والنون المفتوحة المشددة) ثم تاء تأنيث.

قال ابن دريد: من قولهم: دثن الطائر إِذا طاف حول وكره ولم يسقط عليه.

وفي القاموس: دثن الطائر تدثينًا طار وأسرع السقوط في مواضع متقاربةٍ.

قال في رواية البخاري: ورجل آخر وسماه ابن إِسلحق، فقال: (وعبد الله بن طارق) البلوي البدري، فليست تسميته من رواية البخاري، كما أوهمه المصنف.

وفي رواية أبي الأسود عن عروة: أنهم صعدوا في الجبل فلم يقدروا عليهم حتى أعطوهم العهد والميثاق. وفي حديث البخاري: فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم، فربطوهم بها فقال الرجل الثالث، أي: ابن طارق: هذا أوَّل الغدر، والله لا أصحبكم إِن لى بهؤلاء أسوة، يريد

فانطلقوا بخيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة، فابتاع بنو اللحرث بن عامر خبيبًا، .....

القتلى، فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل، فقتلوه. قال الحافظ: هذا يقتضي أن ذلك وقع منه أوَّل ما أسروهم.

وفي رواية ابن إسلحق: فخرجوا بالنفر الثلاثة، حتى إذا كانوا بمر الظهران أشرع عبد الله بن طارق يده، وأخذ سيفه واستأخر عنه القوم، فرموه بالحجارة حتى قتلوه، فقبره بمر الظهران، فيحتمل أنهم إنما ربطوهم بعد أن وصلوا إلى مر الظهران وإلا فما في الصحيح أصح، انتهى.

(فانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة، حتى باعوهما بمكة،) والذي باعهما زهير وجامع الهذليان.

قال ابن هشام: باعوهما بأسيرين من هذيل كانا بمكة.

وعند سعيد بن منصور أنهم اشتروا خبيبًا بأمة سوداء، ويمكن الجمع، قاله الحافظ.

وقال الواقدي: بيع خبيب بمثقال ذهبًا، ويقال: بخمسين فريضة، وبيع الثاني بخمسين فريضة.

وعند ابن سعد وابن إِسلحق: فأما زيد فابتاعه صفوان بن أمية، فقتله بأبيه.

وعند ابن سعد: أن الذي قتله نسطاس مولى صفوان، ويقال: اشترك فيه ناس من قريش، ودخلوا بهما في شهر حرام في ذي القعدة فحبسوهما حتى خرجت الأشهر الحرم.

(فابتاع بنو المخرث بن عامر) بن نوفل بن عبد مناف (خبيبًا) وهم عقبة وأبو سروعة وأخوهما لأمهما حجير، بضم الحاء المهملة، وفتح الجيم وسكون التحتية وبالراء ابن أبي إهاب بكسر أوّله وبالموحدة التميمي حليف بني نوفل، وبين ابن إسلحق أنه الذي تولى شراءه وقد أسلم الثلاثة بعد ذلك وصحبوا.

قال في حديث البخاري: وكان خبيب هو الذي قتل اللحرث بن عامر يوم بدر.

قال الحافظ: هكذا وقع في حديث أبي هريرة، واعتمده البخاري، فذكر خبيب بن عدي فيمن شهد بدرًا وهو متجه، لكن تعقبه الدمياطي بأن أهل المغازي لم يذكر أحد منهم أن خبيب بن عدي شهد بدرًا ولا قتل الحرث بن عامر، وإنما ذكروا أن الذي قتل الحرث بيدر خبيب بن إساف الخزرجي وابن عدي أوسي قلت: يلزم من كلامه رد الحديث الصحيح فلو لم يقتل ابن عدي الحرث ما كان لاعتناء بني المحرث بن عامر بأسر خبيب معنى، ولا بقتله مع تصريح الحديث الصحيح أنهم قتلوه به، لكن يحتمل أنهم قتلوه لكون ابن أساف قتل الحرث على عادة الجاهلية بقتل بعض القبيلة عن بعض، ويحتمل أن يكون خبيب بن عدي شارك في

قتل اللحرث، والعلم عند اللَّه تعالى.

(فلبث خبيب عندهم أسيرًا،) في بيت ماوية، مولاة حجير بن أبى إهاب، وأسلمت بعد.

قال في الروض: ماوية، بواو، أي: مكسورة وشد التحتية في رواية يونس بن بكير، عن ابن إسلحق، وكذا في النسخ العتيقة من رواية غيره عن ابن إسلحق بالراء، أي: والتخفيف، والماوية بالتخفيف البقرة، وبالتشديد القطاة الملساء، انتهى.

وعند سعيد بن منصور، فأساءوا إليه فقال لهم: ما يصنع القوم الكرام هذا بأسيرهم، فأحسنوا إليه بعد ذلك وجعلوه عند امرأة تحرسه.

وروى ابن سعد عن موهب مولى آل نوفل قال: قال لي خبيب: وكانوا جعلوه عندي يا موهب أطلب إليك ثلاثًا، أن تسقيني العذب، وأن تجنبني ما ذبح على النصب، وأن تعلمني إذا أرادوا قتلى.

قال الشامي: فكان موهبًا كان زوج ماوية انتهى. ويؤيده أن في رواية الواقدي عنها كانت تحدث بقصة خبيب بعد أن أسلمت، وحسن إسلامها، وفيها وكان يتهجد بالقرءان؛ فإذا سمعه النساء بكين ورققن عليه، فقلت له: هل لك من حاجة؟، قال: لا، إلا أن تسقيني العذب ولا تطعميني ما ذبح على النصب، وتخبريني إذا أرادوا قتلي؛ فلما أرادوا ذلك أخبرته، فوالله ما اكترث بذلك فكأنه طلب ذلك من ماوية وموهب معًا، وقد أسلم موهب في فتح، مكة كما في الإصابة. (حتى اجتمعوا،) عزموا واتفقوا (على قتله) حين خرجت الأشهر الحرم، (استعار من بعض بنات المحرث).

ذكر خلف في الأطراف أن اسمها زينب بنت المحرث أخت عقبة، قاتل خبيب، وقيل: امرأته، وعند ابن إسلحق عن عبد الله بن أبي نجيح قال: حدثت عن ماوية، مولاة حجير بن أبي إهاب، وكانت قد أسلمت قالت: حبس خبيب في بيتي، ولقد اطلعت عليه يومًا، وإن في يده لقطفًا من عنب مثل رأس الرجل يأكل منه، فإن كان محفوظًا احتمل أن كلاً من ماوية وزينب رأت القطف في يده يأكله، والتي حبس في بيتها ماوية، والتي كانت تحرسه زينب، جمعا بين الروايتين، ويحتمل أن المحرث أب لماوية من الرضاع، وفي ابن بطال أن اسم المرأة جويرية، فيحتمله أنه وجده رواية أو سماها جويرية لكونها أمة، قاله الفتح.

(موسى) بعدم الصرف، لأنه على وزن فعلى، وبالصرف على وزن مفعل على خلاف بين الصرفيين، والذي في اليونينية الصرف قاله المصنف. (ليستحد بها، يعنى يحلق عانته،) لئلا

فغفلت عن ابن لها صغير فأقبل إليه الصبي فأجلسه عنده فخشيت المرأة أن يقتله، ففزعت، فقال خبيب: ما كنت لأغدر.

قال قالت: والله ما رأيت أسيرًا خيرًا من خبيب، والله لقد وجدته يأكل قطفًا من من

تظهر عند قتله، (فغفلت عن ابن لها صغير، فأقبل إليه الصبى، فأجلسه عنده).

زاد في حديث البخاري: على فخذه والموسى بيده، (فخشيت المرأة أن يقتله، ففزعت) بكسر الزاي.

وفي رواية البخاري: ففزعت فزعة عرفها خبيب، (فقال:) أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك، إن شاء الله، وفي مرسل بريدة بن سفين: (ما كنت لأغدر).

قال في الفتح: ذكر الزبير ابن بكار: أن هذا الصبي، هو أبو حسين بن المحرث بن عدي بن نوفل بن عبد مناف.

وفي رواية بريدة بن سفين: وكان لها ابن صغير، فأقبل إليه الصبي فأخذه فأجلسه عنده، فخشيت المرأة أن يقتله، فناشدته.

وعند أبي الأسود، عن عروة: فأخذ خبيب بيد الغلام فقال: هل أمكن الله منكم؟، فقالت: ما كان هذا ظني بك، فرمى لها الموسى، وقال: إنما كنت مازحًا.

وعند ابن إسلحق عن ابن أبي نجيح وعاصم بن عمر: أن ماوية قالت: قال لي خبيب حين حضره القتل: ابعثي إليَّ بحديدة أتطهر بها للقتل، قالت: فأعطيت غلامًا من الحي الموسى، فقلت: ادخل بها على هذا الرجل البيت، فوالله ما هو إلاَّ أن ولى الغلام بها إليه، فقلت: ماذا صنعت؟، أصاب والله الرجل ثأره يقتل هذا الغلام، فيكون رجل برجل، فلما ناوله الحديدة، أخذها من يده، ثم قال: لعمرك ما خافت أمك غدري حين بعثتك بهذه الحديدة إليَّ، ثم خلى سبيله.

قال ابن هشام: يقال إِن الغلام ابنها.

قال الحافظ: ويجمع بين الروايتين؛ بأنه طلب الموسى من كل من المرأتين، فأوصله إليه ابن إحداهما، وأما الابن الذي خشيت عليه، ففي رواية هذا الباب، فغفلت عن صبي لي، فدرج إليه حتى أتاه، فوضعه على فخذه، فهذا غير الذي أحضر إليه الحديدة، انتهى.

(قالت: والله ما رأيت أسيرًا) زاد في رواية: قط، (خيرًا من خبيب).

وعند الواقدي في حديث ماوية: وأسلمت، وحسن إسلامها. قالت: كان يتهجد بالقرءان، فإذا سمعه النساء بكين ورققن عليه، (والله لقد وجدته يأكل قطفًا) بكسر القاف، عنقودًا (من

عنب مثل رأس الرجل، وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمرة، وما كان إلا رزقًا رزقه الله تعالى خبيبًا.

وهذه كرامة جعلها الله تعالى لخبيب، آية على الكفار، وبرهانًا لنبيه لتصحيح رسالته.

والكرامة للأولياء ثابتة مطلقًا عند أهل السنة. لكن استثنى بعض المحققين منهم كالعلامة الرباني أبي القسم القشيري ما وقع به التحدي لبعض الأنبياء فقال: ولا يصلون إلى مثل إيجاد ولد من غير أب ونحو ذلك. وهذا أعدل .......

عنب،) وقوله: (مثل رأس الرجل) زائد على خبر الصحيح من رواية ابن إسلحق، كما قدمنا فما كان ينبغي للمصنف إلا البيان، (وأنه لموثق) بالمثلثة، مقيد (بالحديد، وما بحكة من ثمرة) بمثلثة وفتح الميم، أي: من ثمرة عنب.

وفي رواية ابن إسحق عن ماوية: وما أعلم في الأرض حبة عنب فأطلقت الأرض، وأرادت أرض مكة، ووقع في بعض نسخ البخاري بالمثناة وسكون الميم، (وما كان) ذلك القطف (إلا رزقه الله تعالى خبيبا، وهذه كرامة جعلها الله تعالى لخبيب آية على الكفار، وبرهانا لنبيه لتصحيح رسالته،) وتوسط ابن بطال بين من يثبت الكرامة ومن ينفيها، فجعل الثابت ما جرت به العادة لآحاد الناس أحيانًا والممتنع ما يقلب الأعيان. (و) لكن (الكرامة للأولياء ثابتة مطلقًا،) سواء كانت من معجزات الأنبياء، أم لا (عند أهل السنة، لكن استثنى بعض المحققين منهم، كالعلامة الربائي، أبي القسم،) عبد الكريم بن هوازن، الحافظ المفسر، الفقيه النحوي اللغوي، الأديب، (القشيري») الشجاع، البطل، المجمع على إمامته، وأنه لم ير مثل نفسه، ولا رأى الراءون مثله، وأنه الجامع لأنواع المحاسن. ولد سنة سبع وسبعين وثلاثمائة، وسمع الحديث من الحاكم وغيره.

وروى عنه الخطيب وغيره، وصنف التصانيف الشهيرة، وتوفي سنة خمس وستين وأربعمائة، (ما وقع به التحدي لبعض الأنبياء، فقال ولا يصلون)، أي: الأولياء، (إلى مثل إيجاد ولله من غير أب، ونحو ذلك) كقلب جماد بهيمة، لكن الجمهور على الإطلاق والتفصيل أنكروه على قائله حتى ولده أبو نصر في المرشد، وإمام الحرمين في الإرشاد، وقال: إنه مذهب متروك، وبالغ النووي فقال: إنه غلط، وإنكار للحس وأن الصواب وقوعها بقلب الأعيان ونحوه انتهى. ولكن له قوة ما فقد اختاره السبكي وغيره، والحافظ ابن حجر فقال: (وهذا أعدل

المذاهب في ذلك.

فإن إجابة الدعوة في الحال، وتكثير الطعام والمكاشفة بما يغيب عن العين، والإخبار بما سيأتي ونحو ذلك قد كثر جدًا، حتى صار وقوع ذلك ممن ينسب إلى الصلاح كالعادة.

فانحصر الخارق الآن في نحو ما قاله القشيري، وتعين تقييد من أطلق، بأن كل معجزة لنبي يجوز أن تقع كرامة لولي.

ووراء ذلك: أن الذي استقر عند العامة، أن خرق العادة يدل على أن من وقع له ذلك يكون من أولياء الله تعالى، وهو غلط، فإن الخارق قد يظهر على يد المبطل من ساحر وكاهن وراهب، فيحتاج من يستدل بذلك على ولاية أولياء الله تعالى إلى فارق، وأولى ما ذكروه: أن يختبر حال من وقع له ذلك، فإن كان متمسكًا بالأوامر الشرعية والنواهي، كان علامة على ولايته، ومن لا فلا.

المذاهب) الثلاثة، إثبات الكرامة نفيها التفصيل، (في ذلك، فإن إجابة الدعوة في الحال،) أي: سريعًا، (ونكثير الطعام والمكاشفة بما يغيب عن العين والإخبار بما سيأتي ونحو ذلك قد كثر جدًا حتى صار وقوع ذلك ممن ينسب إلى الصلاح كالعادة، فانحصر المخارق) المذكور في تعريف الكرامة، بأنها ظهور أمر خارق للعادة على يد الولي، مقرون بالطاعة والعرفان، بلا دعوى نبوة (الآن في محو ما قاله القشيري، وتعين تقييد من أطلق) القول؛ (بأن كل معجزة وجدت لنبي يجوز أن تقع كرامة لولي،) لا فارق بينهما إلا التحدي بقصر الجواز على غير إيجاد ابن بلا أب، وقلب العصاحية، والجمهور كما علمت على الإطلاق إلا بمثل القرءان مما خرج من المعجزات إلى الخصائص، قاله السعد والنووي، (ووراء ذلك) الذي حققناه، (أن الذي استقر عند العامة أن خرق العادة يدل على أن من وقع له ذلك يكون من أولياء الله تعالى وهو غلط، عند العامة أن خرق العادة يدل على أن من وقع له ذلك يكون من أولياء الله تعالى وهو غلط، فإن الخارق،) كما قال الباقلاني، (قد يظهر على يد المبطل من ساحر، وكاهن وراهب).

وقال إمام الحرمين: فيه نظر فلسنا نثبت لهم كرامة، (فيحتاج من يستدل بذلك على ولاية أولياء الله تعالى إلى فارق) بين الولي وغيره، (وأولى مما ذكروه أن يختبر حال من وقع له) الخارق، (فإن كان متمسكًا بالأوامر الشرعية والنواهي، كان علامة على ولايته، ومن لا فلا،) فقد حكى الاتفاق على أن الكرامة لا تظهر على الفسقة الفجرة، بل على الموفقين البررة.

نعم، قد تظهر على يد فاسق إنقاذًا له مما هو فيه، ثم يتوب بعدها، ويصير على أحسن

والله أعلم انتهى ملخصًا من الفتح.

ولما خرجوا بخبيب من الحرم ليقتلوه قال: دعوني أصلي ركعتين وعند موسى بن عقبة: أنه صلاهما في موضع مسجد التنعيم وقال: اللهم أحصهم عددًا، ولا تبق منهم أحدًا ، واقتلهم بددًا ـ يعني متفرقين، فلم يحل الحول ومنهم أحد حي ـ.

حال كأصحاب الكهف كانوا عبدة أوثان، فحصل لهم ما حصل إرشادًا وتذكرة (والله أعلم، انتهى).

كل ما ذكره من أول هذه السرية (ملخصًا من الفتح،) أي: فتح الباري للحافظ رحمه الله.

قال في حديث البخاري: (ولما خرجوا بخبيب من المحرم ليقتلوه) في الحل، (قال: دعوني،) اتركوني، (أصل) بلا ياء للكشميهني، ولغيره بثبوت الياء، ولكل وجه قاله الحافظ، (ركعتين.) قال في حديث البخاري: فتركوه، فركع ركعتين.

(وعند موسى بن عقبة: أنه صلاهما في موضع مسجد التنعيم،) بفتح الفوقية، يقال له الآن: مساجد عائشة، وهو عند طرف حرم مكة من جهة المدينة والشام على ثلاثة أميال، وقيل: أربعة من مكة، سمى بذلك لأن عن يمينه جبلاً يقال له نعيم، وعن شماله جبلاً يقال له ناعم، والوادي نعمان بفتح النون، ويقال له: نعما الأراك، قال الشاعر:

أما والسراقصات بلات عرق ومن صلى بنعمان الأراك وفي حديث البخاري: ثم انصرف إليهم، فقال: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت، وفي مرسل بريدة بن سفين: لزدت سجدتين أخريين، (وقال: اللهم أحصهم،) بقطع الهمزة وحاء ساكنة وصاد مكسورة مهملتين، (عددًا،) أي: أهلكهم واستأصلهم، بحيث لا يبقى من عددهم أحد، (ولا تبق منهم أحدًا، واقتلهم بددًا).

قال السهيلي: بفتح الموحدة والدال المهملة الأولى مصدر بمعنى التبدد، أي: ذوي بدد، (يعني متفرقين).

قال: أعني السهيلي، ومن رواه بكسر الباء، فجمع بدة وهي الفرقة والقطعة من الشيء المتبدد، ونصبه على الحال من المدعو عليهم.

قال الدماميني: ويحتمل أن بددًا نفسه حال على جهة المبالغة، أو على تأويله باسم الفاعل انتهى.

(فلم يحل الحول ومنهم أحد حي،) كما في مرسل بريدة بن سفين، ولفظه: فلما رفع

وفي رواية بريدة بن سفين، فقال خبيب: اللهم إني لا أجد من يبلغ رسولك منى السلام فبلغه.

وفي رواية أبي الأسود عن عروة، جاء جبريل إلى النبي عَيْقَالُهُ فأخبره فأخبر أصحابه بذلك.. الحديث.

ثم أنشأ خبيب يقول:

فلست أبالي حين أقتل مسلمًا على أي شق كان لله مصرعي

على الخشبة استقبل الدعاء فلبد رجل بالأرض خوفًا من دعائه فلم يحل الحول، ومنهم أحد حي غير ذلك الرجل الذي لبد في الأرض.

وحكى ابن إسلحق، عن ملحوية بن أبي سفين قال: كنت مع أبي، فجعل يلقيني إلى الأرض خوفًا من دعوة خبيب، وكانوا يقولون: إن الرجل إذا دعي عليه فاضطجع لجنبه زالت عنه.

قال في الروض: فإن قبل: هل أجيبت دعوة خبيب، والدعوة في تلك الحال من مثله مستجابة، قلنا: أصابت منهم من سبق في علم الله أن يموت كافرًا، ومن أسلم منهم لم يعنه خبيب ولا قصده بدعائه، ومن قتل منهم بعد الدعوة فإنما قتلوا بها بددًا غير معسكرين ولا مجتمعين كاجتماعهم في أحد وبدر، وإن كانت الخندق بعدها، فقد قتل منهم آحاد متبددون، ثم لم يكن لهم بعد ذلك جمع، ولا معسكر غزوا فيه، فنفذت الدعوة على صورتها فيمن أراد خبيب، وحاشاه أن يكره إيمانهم، انتهى.

(وفي رواية) سعيد بن منصور من مرسل (بريدة بن سفين) الأسلمي المدني، ليس بالقري، وفيه رفض من السادسة.

روى له النسائي، كما في التقريب، (فقال خبيب: اللهم إِني لا أجد من يبلغ رسولك مني السلام، فبلغه).

(وفي رواية أبي الأسود عن عروة: جاء جبريل إلى النبي ﷺ فأخبره فأخبر أصحابه بذلك الحديث).

وعند موسى بن عقبة، فزعموا أنه عَيَّلِيَّةِ قال ذلك اليوم وهو جالس: «وعليك السلام خبيب قتلته قريش»، (ثم أنشأ خبيب يقول: فلست أبالي،) هذه رواية الكشميهني، واختارها المصنف لقول الحافظ، هي أوزن قال: وللأكثر ما إِن أُبالي، وهو جائز لكنه مخروم، ويكمل بزيادة الفاء وما نافية، وإن بكسر الهمزة نافية أيضًا للتأكيد.

وفي رواية: وما إِن أبالي، بزيادة واو وفي أخرى، ولست أبالي، (حين أقتل،) بالبناء للمفعول، حال كوني (مسلمًا، على أي شق) بكسر الشين المعجمة، أي: جنب، (كان لله مصرعي،) أي:

وذلك في ذات الإله وإن يسسأ يبارك على أوصال شلو ممزع والأوصال جمع: وصل، وهو العضو. والشلو- بكسر المعجمة- الجسد ويطلق على العضو. لكن المراد به هنا الجسد. والممزع ـ بالزاي، ثم المهملة ـ المقطع. ومعنى الكلام: أعضاء جسد مقطع.

وعند أبي الأسود عن عروة زيادة في هذا الشعر فقال: لقد أجمع الأحزاب في وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع وفيه أيضًا:

إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي وساقه ابن إسلحق ثلاثة عشر بيتًا، .....

مطرحي على الأرض، (وذلك في ذات الإِله،) أي: في وجه الله، وطلب رضاه وثوابه، كما قاله المصنف. (وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع) بضم الميم الأولى، وفتح الثانية وزاي مشددة (والأوصال جمع وصل، وهو العضو، والشلو بكسر) الشين (المعجمة،) وإسكان اللام وبالواو (الجسد ويطلق على العضو، لكن المراد به هنا الجسد،) كما قال الخليل لقوله: على أوصال، يعني أعضاء جسد، إذ لا يقال أعضاء عضو انتهى. (والممزع بالزاي) المشددة، (ثم) العين (المهملة المقطع، ومعنى الكلام أعضاء جسد مقطع،) مفرق.

(وعند أبي الأسود عن عروة، زيادة في هذا الشعر، فقال: لقد أجمع الأحزاب في،) أي: في شأني، (وألبوا) بشد اللام وموحدة، أي: حضوا (قبائلهم،) ولا يفسر يجمعوا أيضًا، كما في النور ليغاير قوله: أجمع (واستجمعوا كل مجمع وفيه أيضاً:

إلى اللُّه أشكو غربتي بعد كربتي وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي روى أن قريشًا طلبوا جماعة ممن قتل آباؤهم وأقرباؤهم ببدر، فاجتمع أربعون بأيديهم الرماح والحراب، وقالوا لهم: هذا الرجل قتل آباءكم، فطعنوه بالرماح والحراب، فتحرك على الخشبة، فانقلب وجهه إلى الكعبة، فقال: الحمد للَّه الذي جعل وجهي نحو قبلته، فلم يستطع أحد أن يحوله، (وساقه،) أي: الشعر محمد، (ابن إسلحق ثلاثة عشر بيتًا) هكذا في الفتح، ولعله في رواية غير زيادة، وإِلاّ فروايته عشرة فقط، وكذا عند الواقدي وغيره وهي:

وكلهم مبدي العداوة جاهد علي لأني في وثاق مضيع وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنع

لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع

قال ابن هشام: ومن الناس من ينكرها لخبيب.

فكان أول من سن الركعتين عند القتل لكل مسلم قتل صبرًا، كذا قاله ابن إسلحق، وقوله هذا يدل على أنها سنة جارية.

وإنما صار فعل خبيب سنة \_ والسنة إنما هي أقوال رسول الله عَيْسَةُ وأفعاله وتقريره ـ لأنه فعلها في حياته عَيْلِيُّه، فاستحسن ذلك من فعله واستحسنها

إلى اللَّه أشكو غربتي ثم كربتي وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي فذا العرش صبرني على ما يراد بي وذلسك فسى ذات الإلسه وإن يسشسأ وقد خيرونيي الكفر والموت دونه وما بي حذار الموت إنى لميت ووالله ما أخشى إذا مت مسلمًا فلست بمبدللعدة تخشعا

فقد بضعوا لحمى وقد يأس مطمعي يسارك عملى أوصال شلو ممزع وقد هملت عيناي من غير مجزع ولكن حذاري جمحم نار ملفع على أي جنب كان في الله مضجعي ولا جزعًا إنسى إلى الله مرجعي

(قال ابن هشام: ومن الناس من،) لفظه وبعض أهل العلم، (ينكرها لخبيب،) والمثبت مقدم على النافي كيف وبيتان منها في الصحيح.

قال الحافظ: وفيه إنشاء الشعر، وإنشاده عند القتل، وقوة نفس خبيب، وشدَّة قوته في

قال في حديث البخاري: ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحرث فقتله، وكان خبيب هو الذي سن لكل مسلم قتل صبرًا الصلاة، وأخبر أصحابه يوم أصيبوا خبرهم، هكذا في البخاري في بدر من رواية إبراهيم بن سعد عن الزهري ونحوه في الجهاد من رواية شعيب عن ابن شهاب، وسقط ذلك في هذا الباب من رواية معمر، فوقف معه المصنف فعزا لابن إسلحق قوله: (فكان أول من سن الركعتين عند القتل لكل مسلم قتل صبرًا،) أي: مصبورًا، أي: محبوسًا للقتل، (كذا قاله ابن إسلحق) عن شيخه عاصم ابن عمر بن قتادة، ولا أدري ما وجه التبرى ولا قصر العز.

ولابن إسلحق مع كونه في الصحيح موصولاً، وفي السيرة مرسلاً، وقيل: أول من سنهما زيد بن حارثة للبلاغ الآتي، ورد بأنه لم يتصل، فلا يقاوم ما في الصحيح.

(وقوله: هذا،) كما قال صاحب الروض، (يدل على أنها سنة جارية، وإنما صار فعل خبيب سنة، والسنة إنما هي أقوال رسول الله عَيِّكَ وأفعاله وتقريره، لأنه فعلها في حياته عَلِيُّهِ فاستحسن ذلك من فعله،) فهو تقرير له، (واستحسنها المسلمون) وفعلوها كحجر بن عدي

والصلاة خير ما ختم به عمل العبد.

وقد صلى هاتين الركعتين زيد بن حارثة، مولى رسول الله عَلَيْكُ، في حياته عليه الصلاة والسلام، كما رويناه من طريق السهيلي بسنده إلى الليث بن سعد قال: بلغني أن زيد بن حارثة اكترى بغلاً من بالطائف، فاشترط عليه الكراء أن ينزله حيث شاء. قال: فمال به إلى خربة، فقال له انزل فنزل، فإذا في الخربة قتلى كثيرة، قال فلما أراد أن يقتله قال له دعني أصلي ركعتين، قال: صلى فقد صلى قبلك هؤلاء فلم تنفعهم صلاتهم شيئًا، فلما صليت أتاني ليقتلني فقلت: يا أرحم الراحمين، قال: فسمع صوتًا: لا تقتله، فهاب ذلك، فخرج ليطلب فلم ير شيئًا، فرجع إلي، فناديت: يا أرحم الراحمين، فعل ذلك ثلاثًا، فإذا بفارس على فرس في يده حربة حديد في رأسها شعلة نار، فطعنه بها فأنفذها

الصحابي، فدل ذلك على عدم نسخها (والصلاة خير ما ختم به عمل العبد،) هو وجه استحسانهم لها فهو عطف علة على معلول، ولفظ الروض مع أن الصلاة ، (وقد صلى هاتين الركعتين زيد بن حارثة، مولى رسول الله عليه في حياته عليه الصلاة والسلام، كما رويناه من طريق السهيلي) في الروض (بسنده إلى الليث،) وهو حدثنا أبو بكر بن طاهر الإشبيلي، حدثنا أبو علي الغساني، حدثنا أبو عمر النمري، حدثنا أبو القسم عبد الوارث بن سفين بن خيرون، حدثنا قسم بن أصبغ، حدثنا أبو بكر بن أبي خيثمة، حدثنا ابن معين، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير المصري، حدثني الليث (بن سعد، قال: بلغني أن زيد بن حارثة) الحب والد الحب بكير المصري، حدثني الليث (بن سعد، قال: بلغني أن زيد بن حارثة) الحب والد الحب المختص، بأن الله لم يصرح في القرءان باسم أحد من الصحابة سواه البدري، (اكترى) من رجل (بغلاً من الطائف ، واشترط عليه الكراء أن ينزله حيث شاء، قال: فمال به إلى خربة، فقال له انزل، فنزل فإذا في الخربة قتلى كثيرة، قال: فلما أراد أن يقتله، قال: دعني أصلي ركعتين، قال: صلى، فقد صلى قبلك هؤلاء) الفرائض وغيرها، (فلم تنفعهم صلاتهم شيئاً)، فمراده قال: على بنافي أنه أول من سنهما.

(قال: فلما صليت أتاني ليقتلني، فقلت: يا أرحم الراحمين، قال: فسمع صوتًا لا تقتله فهاب ذلك، فخرج ليطلب فلم ير شيئاً، فرجع إليَّ فناديت: يا أرحم الراحمين فعل ذلك ثلاثًا، فإذا بفارس) يحتمل أنه جبريل أو غيره، (على فرس في يده حربة حديد في رأسها شعلة نار، فطعنه بها فأنفذها)، كذا في نسخ، وهي ظاهرة.

من ظهره فوقع ميتًا. ثم قال: لما دعوت المرة الأولى: يا أرحم الراحمين كنت في السماء السابعة، فلما دعوت المرة الثانية يا أرحم الراحمين كنت في سماء الدنيا، فلما دعوت الثالثة أتيتك. انتهى.

في رواية أبي الأسود عن عروة: فلما وضعوا فيه السلاح وهو مصلوب نادوه وناشدوه: أتحب أن محمدًا مكانك؟ قال: لا والله، ما أحب أن يفديني بشوكة في قدمه.

ويقال: إن الذي قال ذلك زيد بن الدثنة، وأن أبا سفين قال له: يا زيد، أنشدك بالله أتحب أن محمدًا الآن عندنا مكانك تضرب عنقه، وإنك في أهلك؟ فقال: والله ما أحب أن محمدًا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، وإني لجالس في أهلي.

وفي أخرى: وهي التي رأيتها بالروض فأنفذه، أي: أنفذ ما طعنه به، (من ظهره، فوقع ميتًا، ثم قال: لما دعوت المرة الأولى يا أرحم الراحمين كنت في السماء السابعة، فلما دعوت المرة الثانية يا أرحم الراحمين كنت في سماء الدنيا، فلما دعوت) المرة (الثالثة) يا أرحم الراحمين (أتيتك، انتهى،) فيه الاعتناء بهذا الدعاء، وأن المخلص فيه كزيد محقق الإجابة، ولعل حكمة عدم نزوله في أول مرة رجاء أن الكافر ينتهي عن قتله بالقول، فلما كرره ثلاثًا ولم يكف تحقق عتوه فاستحق القتل، ولعل عدم استمراره في السماء السابعة لآخر الدعوات مع قدرته على نزوله في أسرع زمن الاعتناء بشأن الداعي في تقربه منه، وتعليمه بذلك الفعل وإخباره عنه بعد كيف يعين من استغاث به، وذلك بأن يبادر إلى جوابه ويشرع في إغاثة الملهوف بالأخذ في أسباب الدفع عنه، هكذا أبدعه شيخنا رحمه الله.

(وفي رواية أبي الأسود عن عروة: فلما وضعوا فيه السلاح،) الرماح والحرب وطعنوه بها طعنًا خفيفًا، (وهو مصلوب نادوه وناشدوه: أتحب أن محمدًا مكانك، قال: لا والله ما)، أحب أن يفديني) بفتح الياء وسكون الفاء (بشوكة في قدمه، ويقال) وهو الذي عند ابن إسلحق، (أن الذي قال ذلك زيد بن الدثنة،) لما بعث به صفوان مع مولاه نسطاس إلى التنعيم ليقتله، واجتمع هو وخبيب في الطريق فتواصوا بالصبر والثبات على ما يلحقهما من المكاره. (وأن أبا سفين قال له: يا زيد أنشدك) بفتح الهمزة وضم الشين، أسألك (بالله أتحب أن محمدًا الآن عندنا مكانك تضرب عنقه، وإنك في أهلك فقال: والله ما أحب أن محمدًا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني لجالس في أهلي،) ولا منافاة بين النقلين، فقد يكونون

قال أبو سفين: ما رأيت من الناس أحدًا يحب أحدًا كحب أصحاب محمد محمدًا.

ثم قتله نسطاس\_ بكسر النون ..

وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه، وكان عاصم ...

قالوا ذلك لخبيب، وقاله أبو سفين لزيد، (فقال أبو سفين: ما،) نافية لا تعجبية كما زعم، وإن كان معنى كلامه التعجب، (رأيت من الناس أحدًا يحب أحدًا كحب أصحاب محمد محمدًا، ثم قتله نسطاس بكسر النون)، مولى صفوان حضر يوم أحد مع الكفار، ثم أسلم وحسن إسلامه، فكان يحدث عن يوم أحد كما في الإصابة، وضمير قتله راجع لزيد فقط كما هو المنقول في ابن إسلحق وأتباعه، وأما خبيب ففي الصحيح عن أبي هريرة، وجابر أن الذي قتله أبو سروعة بكسر السين المهملة وفتحها عند الأكثر، والراء ساكنة.

قال الحافظ: زاد سعيد بن منصور والإسماعيلي عن سفين بن عيينة واسمه عقبة بن المحرث، وهذا خالف سفين فيه جماعة من أهل السير والنسب، فقالوا: أبو سروعة أخو عقبة حتى قال العسكري: من زعم أنهما واحد فقد وهم.

وفي الإصابة: أبو سروعة النوفلي هو عقبة بن اللحرث عند الأكثر، وقيل: أخوه واسمه اللحرث أسلم يوم الفتح، وكذا قال الزبير بن بكار وغيره انتهى.

ولابن إسلحق بإسناد صحيح عن عقبة بن اللحرث قال: ما أنا قتلت خبيبًا لأني كنت أصغر من ذلك، ولكن أبا ميسرة العبدري أخذ الحربة فجعلها في يدي، ثم أخذ بيدي وبالحربة ثم طعنه بها حتى قتله، انتهى.

وروى أحمد عن عمرو بن أمية الضمري قال: بعثني رسول الله عَلَيْ وحدي عينًا إلى قريش، فجثت خشبة خبيب بن عدي لأنزله من الخشبة، فصعدت خشبته ليلاً فقطعت عنه وألقيته، فسمعت وجبة خلفي، فالتفت فلم أر خبيبًا، وكأنما ابتلعته الأرض فلم أر له أثرًا حتى الساعة.

وروى أنه عَيِّكُم أرسل الزبير والمقداد بن الأسود فأتياه، فإذا هو رطب لم يتغير منه شيء بعد أربعين يومًا ولونه لون الدم، وريحه ريح المسك، فحمله الزبير على فرسه وسارا فلحقهم سبعون من الكفار، فقذفه الزبير، فابتلعته الأرض فسمي بليع الأرض.

(وبعثت قريش إلى عاصم) الأمير المقتول أوّلاً في جملة السبعة حين حدثوا أنه قتل (ليؤتوا) بضم التحتية وفتح الفوقية (بشيء من جسده يعرفونه) به كرأسه، (و) سبب ذلك أنه

قتل عظيمًا من عظمائهم يوم بدر، ولعل العظيم المذكور: عقبة بن أبي معيط، فإن عاصمًا قتله صبرًا بأمر النبي عين بعد أن انصرفوا من بدر. ووقع عند ابن إسلحق وكذا في رواية بريدة بن سفين: أن عاصمًا لما قتل أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد، وهي أم مسافع وجلاس ابني طلحة العبدري، وكان عاصم قتلهما يوم أحد، وكانت قد نذرت حين أصاب ابنيها يوم أحد لئن قدرت على رأس عاصم لتشربن الخمر في قحفة ـ بكسر القاف، وهو ما انفلق من الجمجمة فبان ـ.

قال الطبري: وجعلت لمن جاء برأسه مائة ناقة.

فمنعهم منهم الدبر\_ بفتح الدال ....

(كان عاصم قتل عظيمًا من عظمائهم يوم بدر،) هكذا في حديث أبي هريرة في الصحيح.

قال الحافظ: (ولعل العظيم المذكور عقبة بن أبي معيط، فإن عاصمًا قتله،) على قول ابن إسلحق (صبرًا بأمر النبي عَيِّلِيَّة بعد أن انصرفوا من بدر،) بمحل يقال له عرق الظبية (ووقع عند ابن إسلحق، وكذا في رواية بريدة بن سفين: أن عاصمًا لما قتل أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة) بضم السين المهملة وخفة اللام وبالفاء.

وصحف ابن الأثير فأبدلها ميمًا (بنت سعد) بن شهيد، بضم الشين المعجمة وفتح الهاء، الأنصارية الأوسية، أسلمت في فتح مكة بعدما نازعت طويلاً في إعطاء مفتاح البيت كما في الإصابة، (وهي أم مسافع) بضم الميم وكسر الفاء (وجلاس) بضم الجيم وخفة اللام وسين مهملة، (ابني طلحة العبدري) بفتح العين المهملة وكسون الموحدة وفتح الدال المهملة وبالراء نسبة إلى عبد الدار بن قصي، (وكان عاصم قتلهما يوم أحد، وكانت قد نذرت حين أصاب ابنيها) المذكورين (يوم أحد لئن قدرت على رأس عاصم لتشربن المخمر في قحفة، بكسر القاف) وسكون الحاء المهملة وبالفاء، (وهو ما انفلق من الجمجمة فبان) ظهر، ولا ينافيه قول غيره أعلى الدماغ، فإذا شربت في القحف فقد شربت في الجمجمة.

قال الحافظ: فإن كان محفوظًا احتمل أن تكون قريش لم تشعر بما جرى لهذيل من منع الدبر لها من أخذ رأس عاصم، فأرسلت من يأخذه أو عرفوا بذلك، ورجعوا أن يكون الدبر تركته فيتمكنوا من أمره.

(قال الطبري: وجعلت لـمن جاء برأسه مائة ناقة، فمنعهم منهم الدبر بفتـح الدال المهملة

المهملة وسكون الموحدة: الزنابير ـ فلم يقدروا منه على شيء.

وكان عاصم بن ثابت قد أعطى الله عهدًا أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركًا. وكان عمر لما بلغه خبره يقول: يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته، كما حفظه في حياته.

وإنما استجاب الله تعالى له في حماية لحمه من المشركين، ولم يمنعهم من قتله لما أراد من إكرامه بالشهادة، ومن كرامته حمايته من هتك حرمته بقطع لحمه.

وسكون الموحدة الزنابير.

قال الحافظ: وقيل: ذكور النحل ولا واحد له من لفظه، وللبخاري: فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم، (فلم يقدروا منه على شيء).

وفي رواية البخاري في الجهاد: فلم يقدروا أن يقطعوا من لحمه شيئًا، ولأبي الأُسود عن عروة، فبعث الله عليهم الدبر، تطير في وجوههم وتلدغهم، فحالت بينهم وبين أن يقطعوا، ولابن إسلحق عن عاصم بن عمر بن قتادة، فلمًّا حالت بينهم وبينه قالوا: دعوه حتى يمسي فتذهب عنه فنأخذه، فبعث الله الوادي فاحتمل عاصمًا، فذهب به.

وفي معالم التنزيل: فاحتمله السيل، فذهب به إلى الجنة وحمل خمسين من المشركين إلى النار، وفي حياة الحيوان أنهم لما قتلوه، أرادوا أن يمثلوا به فحماه الله بالدبر حتى أخذه المسلمون فدفنوه.

(و) في رواية ابن إسلحق، عن شيخه عاصم بن عمر، (كان عاصم بن ثابت قد أعطى الله عهدًا أن لا يمسه مشرك،) قوي رجاؤه في الله فعاهده بذلك، أو عاهده أن لا يمكن مشركا من مسه، أو المراد سأله ذلك، (ولا يمس مشركًا) بمصافحة ونحوها مما يشعر بتعظيمه، أو الميل له فلا ينافي أنه يقتلهم بالسيف والرمح.

(وكان عمر) بن الخطاب، (لما بلغه خبره يقول: يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته، كما حفظه في حياته،) ففيه استجابة دعاء المسلم وإكرامه حيًا وميتًا، (وإنما استجاب الله له في حماية لحمه من المشركين،) لقوله: اللهم إني حميت لك دينك صدر النهار فاحم لحمي. آخره. (ولم يمنعهم من قتله لما أراد الله من إكرامه بالشهادة، ومن كرامته حمايته من هتك حرمته بقطع لحمه) كما طلب، ولا يستلزم ذلك كونه أفضل من حمزة ونحوه كما هو ظاهر، والله أعلم.

### [بئر معونة]

سرية المنذر بن عمرو - بفتح العين المهملة - إلى بئر معونة - بفتح الميم وضم المهملة وسكون الواو بعدها نون - موضع ببلاد هذيل بين مكة وعسفان. في صفر على رأس البعة أشهر من أحد.

بعث معه المطلب السلمي ليدلهم على الطريق.

وكانت مع رعل - بكسر الراء وسكون العين المهملة - بطن من بني سليم، ينسبون إلى رعل بن عوف بن لملك. وذكوان بطن من بني سليم أيضًا ينسبون إلى ذكوان بن ثعلبة. فنسبت الغزوة إليها.

#### بئر معونة

(سرية المنذر) بضم فسكون، وكسر الذال المعجمة وراء، (ابن عمرو بفتح العين المهملة) الخزرجي العقبي، البدري، النقيب، من أكابر الصحابة، له حديث رواه عنه سهل بن سعد أن النبي عَيِّلِهُ سجد سجدتي السهو قبل التسليم، أخرجه الدارقطني وغيره (إلى) أهل (بئر معونة) ليدعوهم إلى الإسلام، أو مددًا لهم على عدوّ لهم، ويجيء بسطه (بفتح الميم، وضم المهملة، وسكون الواو بعدها نون، موضع ببلاد هذيل بين مكة وعسفان،) هذا لفظ الفتح تبعًا للمطالع، وفي ابن إسلى وتبعه اليعمري، وهي بين أرض بني عامر، وحرة بني سليم كلا البلدين منها قريب، وهي إلى حرة بني سليم أقرب.

قال شبخنا: والظاهر أنه لا تنافي لجواز أن يكون ذلك الموضع المنسوب لهذيل بين مكة وعسفان وبجواره أرض بني عامر وحرة بني سليم (في صفر على رأس ستة وثلاثين شهرًا من الهجرة على رأس أربعة أشهر من أحد،) عند ابن إسلحق، وجعلها بعضهم في المحرم، وقدمها على بعث الرجيع، (وبعث) على المعند (معه،) أي: المنذر خص بالذكر لأنه الأمير، وفي نسخة معهم، أي: السرية (المطلب السلمي) بضم السين وفتح اللام، نسبة لبني سليم صحابي له ذكر في هذه الغزوة، (ليدلهم على الطريق، وكانت مع رعل، بكسر الراء وسكون المهملة، بطن من بني سليم،) بلفظ التصغير (ينسبون إلى رعل بن عوف) بالفاء (ابن لملك) بن امرىء القيس بن نهية بن سليم، (و) مع (ذكوان) بفتح المعجمة وسكون الكاف،وواو وألف ونون (بطن من بني سليم) أي: بئر معونة النولهم بها.

وهذه الوقعة تعرف بسرية القراء، وكان من أمرها ـ كما قاله ابن إسلحق ـ أنه قدم أبو براء عامر بن لملك بن جعفر المعروف بملاعب الأسنة على رسول الله عليها

(وهذه الوقعة) كما تعرف بسرية المنذر وبئر معونة (تعرف بسرية القراء) جمع قارىء لكثرة قراءة السبعين الذين ذهبوا فيها، (وكان من أمرها كما قاله ابن إسلحق،) عن شيوخه، (أنه قدم أبو براء) بفتح الموحدة وبالراء والمد (عامر بن لهلك بن جعفر) العامري. اختلف في إسلامه، فذكره جماعة في الصحابة.

وقال الذهبي: الصحيح أنه لم يسلم.

وقال في الإصابة: ليس في شيء من الأخبار ما يدل على إسلامه، وعمدة من ذكره في الصحابة ما عند ابن الأعرابي وغيره عنه؛ أنه قال: بعثت إلى النبي عَلَيْكُ التمس منه دواء، فبعث إلى بعكة عسل، وليس ذلك بصريح في إسلامه، بل ذكر أبو حاتم السجستاني عن هشام الكلبي؛ أن عامر بن الطفيل، لما أخفر ذمة عمه عامر بن الملك، عمد إلى الخمر فشربها صرفًا حتى مات.

نعم، ذكر عمرو بن شبة، عن مشيخة من بني عامر، قالوا: قدم على رسول اللَّه عَيْسَةً خمسة وعشرون رجلاً من بني جعفر، ومن بني بكر فيهم عامر بن لملك، فنظر عَيْسَةً إليهم، فقال: «قد استعملت عليكم هذا»، وأشار إلى الضحاك بن سفين الكلابي، وقال لعامر بن لملك: «أنت على بني جعفر»، وقال للضحاك: استوص به خيرًا»، فهذا يدل على أنه وفد بعد ذلك مسلمًا، انتهى. (المعروف بملاعب الأسنة،) جمع سنان، وهو نصل الرمح، كما في القاموس عبر به لكونه المقصود من الرمح.

قال في الروض: سمى بذلك في يوم سوبان، وهو يوم كان بين قيس وتميم وجبلة اسم لهضبة عالية، لأن أخاه طفيلاً الذي يقال له فارس قرزل، أسلمه ذلك اليوم وفر، فقال الشاعر:

فررت وأسلمت ابن أمك عامرًا يلاعب أطراف الوشيج المراعزع فسمى ملاعب الرماح، وملاعب الأسنة، وهم عم لبيد بن ربيعة انتهى. (على رسول الله عليه).

وفي رواية: أنه أهدى إليه فرسين وراحلتين، فقال عَلِيْكَةِ: «لا أقبل هدية مشرك».

وفي رواية: إني نهيت عن زبد المشركين بفتح الزاي، وسكون الموحدة وبالدال المهملة، الرفد والعطاء.

قال السهيلي في غزوة تبوك: ولم يقل من هديتهم؛ لأنه إنما كره ملاينتهم، ومداهنتهم إذا كانوا حربًا له، لأن الزبد مشتق من الزبد، كما أن المداهنة مشتقة من الدهن، فعاد المعنى إلى معنى اللبن ووجود الجد في حربهم والمخاشنة، وقد رد هدية أبي براء، وكان أهدى إليه فرسًا،

فعرض عليه الإسلام، فلم يسلم ولم يبعد وقال: يا محمد لو بعثت رجالاً من أصحابك إلى أهل نجد فدعوتهم إلى أمرك لرجوت أن يستجيبوا لك. فقال عليه الصلاة والسلام إني أخشى أهل نجد عليهم. قال أبو براء: أنا لهم جاء فابعثهم.

فبعث عليه الصلاة والسلام المنذر بن عمرو، ومعه القراء وهم سبعون ـ وقيل أربعون وقيل: ثلاثون ـ.

وقد بيّن قتادة في روايته أنهم كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل. ....

وأرسل إليه أنني قد أصابني وجع، أحسبه قال: يقال له الدبلة، فابعث إليَّ بشيء أتداوى به، فأرسل إليه بعكة عسل، وأمره أن يستشفي به ورد عليه هديته، وقال: «إني نهيت عن زبد المشركين» انتهى، وهذا قبل ما تقدم بلا ريب، لا بعده لموته أسفًا على ما صنع عامر سريعًا. (فعرض عليه الإسلام، فلم يسلم، ولم يبعد) بفتح أوله وضم العين، بل قال: يا محمد إني أرى أمرك هذا حسنًا شريفًا، وقومي خلفي، فلو أنك بعثت معي نفرًا من أصحابك، لرجوت أن يتبعوا أمرك؛ فإنهم إن أتبعوك فما أعز أمرك، (وقال: يا محمد: لو بعثت رجالاً من أصحابك إلى أهل نجد فدعوتهم) بفتح التاء خطابًا، أي: بواسطة من ترسله إليهم، (إلى أمرك لرجوت) بضم التاء على التكلم (أن يستجيبوا لك، فقال عليه الصلاة والسلام: إني أخشى أهل نجد عليهم،) هو في الأصل ما أشرف من الأرض.

(قال أبو براء: أنا لهم جار،) أي: هم في ذمامي وعهدي وجواري، (فابعثهم، فبعث عليه الصلاة والسلام المنذر بن عمرو، ومعه القراء،) وانفصل المصنف عن رواية ابن إسلحق التي هو فيها دون بيان، فقال: (وهم سبعون،) كما في البخاري ومسلم من طرق عن أنس.

قال السهيلي: وهو الصحيح، (وقيل: أربعون،) كما في رواية ابن إسلحق وموسى ابن عقبة. قال الحافظ: ويمكن الجمع بأن الأربعون كانوا رؤساء، وبقية العدة إتباعًا. (وقيل: ثلاثون). قال الحافظ: هو وهم، لكن قال في الغرر: إن رواية القليل لا تنافي رواية الكثير، وهو من باب مفهوم العدد، وكذا قول من قال ثلاثين، انتهى.

(وقد بين قتادة) بن دعامة (في روايته) عن أنس في الصحيح (أنهم كانوا يحتطبون) يجمعون الحطب (بالنهار، ويصلون بالليل،) ولفظه: استمدوا رسول الله عَيَّلِيَّة، فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل. وادعى الدمياطي أن هذه الرواية وهم؛ فإنهم لم يستمدوه عَيِّلِيَّة وإنما الذي استمدهم عامر بن الطفيل على الصحابة. قال الحافظ: ولا مانع أن يستمدوه عَيِّلِيَّة في الظاهر وقصدهم الغدر بهم، ويحتمل أن

وفي رواية ثابت: ويشترون به الطعام لأهل الصفة، ويتدارسون القرءان بالليل.

فساروا حتى وصلوا إلى بئر معونة، بعثوا حرام بن ملحان بكتابه عَيَّاتُهُ إلى عدو الله عامر بن الطفيل العامري، ومات كافرًا ـ وليس هو عامر بن الطفيل العامري،

الذين استمدوه غير الذين استمدهم عامر، والكل من بني سليم.

وفي رواية عاصم عن أنس عند البخاري أنه عَيِّلِيَّةً بعث أقوامًا إلى ناس من المشركين بينهم وبين رسول اللَّه عَيِّلِيَّةً عهد، ويحتمل أنه لم يكن استمدادهم لهم لقتال عدو، وإنما هو للدعاء للإسلام، وقد أوضح ذلك ابن إسلحق، فذكر ما نقله المصنف عنه، وقيل في تأويله أيضًا، أي: طلبوا منه مدة يمهلهم فيها، أي: للتروي في الإسلام؛ لأنهم لم يسلموا، ولم يظهروا إسلامًا.

(وفي رواية ثابت) البناني، عن أنس في الصحيح: (ويشترون به،) أي: الحطب، (الطعام الأهل الصفة،) وللفقراء.

وفي رواية: ويأتون به إلى حجر أزواجه عَيَّكَم، (ويتدارسون القرءان بالليل،) ويصلون كما هو بقية رواية ثابت، والجمع بين هذه الروايات سهل بأنهم كانوا يصلون بعض الليل، ويدرسون بعضه، ويحتطبون ويبيعون بعضه، يشترون به طعامًا لأهل الصفة والفقراء، وبعضه يأتون به الحجر الشريفة أو بعضهم يفعل كذا، والآخر كذا، أو يفعلون ذا مرة وذا مرة، وقوله لأهل الصفة لا يفهم أنهم ليسوا من أهلها.

وقد نص المصنف في بناء المسجد على أنهم من أهل الصفة، فبعض أهل المحل يشتري لبعض، كما هو مشاهد في كثير من الزوايا، والربط فلا حاجة لحمله على النفي والإثبات وتعسف الجمع؛ بأن من عدهم من أهلها نظر إلى إعراضهم عن نحو: التجارة والزراعة ومخالطة أهلها، إلا وقت الحاجة ومن لم يعد بناه على أن أهلها هم الملازمون للمسجد الذين لم يتعلقوا بشيء غير العبادة، أو أمر ضروري يخرجون له ويعودون سريعًا.

(فساروا حتى وصلوا إلى بثر معونة، بعثوا حرام) بمهملة وراء (ابن ملحان) بكسر الميم أشهر من فتحها، أخو أم سليم خال أنس بن لملك (بكتابه عَلَيْكَ إلى عدوَّ اللَّه عامر بن الطفيل) ابن لملك بن جعفر الكلابي (العامري) وهو ابن أخي أبي براء، (ومات كافرًا) بإجماع أهل النقل، وعده المستغفري صحابيًا غلط، قاله البرهان.

وقال الحافظ: هو خطأ صريح؛ فإن عامرًا مات كافرًا، وقصته معروفة يريد في الصحيح وغيره من قدومه على النبي عَيِّلِهُ، وقوله لك أهل السهل ولي أهل المدر، أو أكون خليفتك، أو أغزوك بألف أشقر وألف شقراء، فقال عَيِّلِهُ: «اللهم اكفني عامرًا»، فطعن في بيت امرأة فقال: غدة كغدة البكر في بيت امرأة، ائتوني بفرسي، فمات على ظهر فرسه، (وليس هو عامر بن

الطفيل الأسلمي الصحابي - فلما أتاه لم ينظر في كتابه حتى عدا على الرجل فقتله، ثم استصرخ عليهم بني عامر فلم يجبيبوه، وقالوا: لن نخفر أبا براء، وقد عقد لهم عقدًا وجوارًا، فاستصرخ عليهم قبائل من سليم: عصية .....

## الطفيل الأسلمي الصحابي.

قال الحافظ: وسبب وهم المستغفري، أنه أخرج عن أبي أمامة عن عامر بن الطفيل؛ أنه قال: يا رسول الله زودني كلمات، قال: «يا عامر أفش السلام، وأطعم الطعام، واستحي من الله، وإذا أسأت فأحسن» في ترجمة العامري، والحديث إنما هو للأسلمي كما أخرجه البغوي عن عبد الله بن بريدة الأسلمي قال: حدثني عمى عامر بن الطفيل فذكره.

وفي رواية الطبري: فخرج حرام، فقال: يا أهل بئر معونة إني رسول رسول اللَّه إِليكم فآمنوا باللَّه ورسوله، فخرج رجل برمح، فضربه في جنبه حتى خرج من الشق الآخر.

وفي الصحيح: فجعل يحدثهم فأومؤوا إلى رجل، فأتاه من خلفه فطعنه بالرمح، قال: اللَّه أكبر فزت ورب الكعبة، قال الحافظ: لم أعرف اسم الرجل الذي طعنه.

وفي سيرة ابن إسلحق ما ظاهره، أنه عامر بن الطفيل؛ لأنه قال (فلما أتاه لم ينظر في كتابه،) بل أعرض عنه، واستمر في طغيانه، (حتى عدا على الرجل فقتله).

لكن في الطبراني من طريق ثابت عن أنس أن قاتل حرام بن ملحان أسلم، وعامر بن الطفيل مات كافرًا كما تقدم، انتهى من الفتح. فكان نسبة ذلك إليه على سبيل التجوز لكونه رأس القوم، كما قاله نفس الحافظ بعد في ابن فهيرة.

وفي الصحيحين، عن أنسِ لما طعن حرام بن ملحان قال: فزت ورب الكعبة.

واتفق أهل المغازي على أنه استشهد يوم بثر معونة المذكور.

وحكى أبو عمر عن بعض أهل الأخبار أنه ارتث يومئذ.

فقال الضحاك ابن سفين الكلابي، وكان مسلمًا يكتم إسلامه، لامرأة من قومه: هل لك من رجل إِن صح كان نعم الراعي، فضمته إليها فعالجته فسمعته يقول:

أيا عامر ترجو المودة بيننا وهل عامر إلاَّ عدو مداهن إذا ما رجعنا لم يك وقعة بأسيافنا في عامر أو تطاعن

فوثبوا عليه فقتلوه. (ثم استصرخ،) استغاث (عليهم من بني عامر) قومه، (فلم يجيبوه، وقالوا: لن نخفر) بضم أوله وكسر الفاء، (أبا براء،) أي: لن ننقض عهده وذمامه. (و) الحال أنه (قد عقد لهم عقدًا وجوارًا) بكسر الجيم وضمها، فالأجانب راعوه وابن أخيه نقض عقده، (فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم عصية،) بدل من قبائل بضم العين، وفتح الصاد

ورعلاً فأجابوه إلى ذلك، ثم خرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم، فلما رأوهم أخذوا سيوفهم وقاتلوهم حتى قتلوا إلى آخرهم، إلا كعب بن زيد فإنهم تركوه وبه رمق، فعاش حتى قتل يوم الخندق شهيدًا.

وأسر عمرو بن أمية الضميري، فلما أخبرهم أنه من مضر أخذه عامر بن الطفيل .....ا

المهملتين، وشد التحتية وتأنيث (ورعلا) بكسر فسكون، وذكوان هكذا هو ثابت في سيرة ابن إسلحق؛ وكأنه سقط من قلم المصنف كابن سيد الناس، وبه يستقيم ضمير الجمع في قوله، (فأجابوه إلى ذلك،) ولا حاجة إلى أنه نظرًا لإفراد القبيلتين، أو الضمير للقبائل، (ثم خرجوا،) وساروا (حتى غشوا القوم، فأحاطوا بهم) حين أتوهم (في رحالهم،) أي: في منازلهم التي نزلوا بها، (فلما رأوهم أخذوا سيوفهم، وقاتلوهم حتى قتلوا،) مبتدئًا القتل من أولهم، منتهيًا (إلى آخرهم) يعني استأصلوهم.

ولفظ ابن إسلحق من عند آخرهم، (إلا كعب بن زيد) بن قيس بن لملك بن كعب بن حارثة ابن دينار بن النجاري الأنصاري البدري؛ (فإنهم تركوه،) لظنهم موته، (وبه رمق) بفتح الراء والميم وبالقاف، بقية الحياة، فارتث من بين القتلى، (فعاش حتى قتل يوم الخندق،) قتله ضرار بن الخطاب، قاله الواقدي.

وقال ابن إسلحق: أصابه سهم غرب، فقتله (شهيدًا) رضي الله عنهم، ناس اتخذ الله منهم شهداء بكثرة.

قال قتادة: ما نعلم حيًا من أحياء العرب أكثر شهيدًا، أعز يوم القيامة من الأنصار، قال: وحدثنا أنس أنه قتل منهم يوم أحد سبعون، ويوم بئر معونة سبعون، ويوم اليمامة على عهد أبي بكر سبعون يوم قتال مسيلمة الكذاب، رواه البخاري.

(وأسو عمرو) استثناء في المعنى؛ كأنه قال: قتلوا إِلا كعبًا وعمرو (بن أمية الضميري) بفتح فسكون.

قال ابن إِسلحق: كان في سرح القوم هو ورجل من الأُنصار.

قال ابن هشام: هو المنذر بن محمد بن عقبة، فلم ينبئهما بمصاب أصحابهما إلا الطير تحوم على العسكر، فقالا: والله إن لهذه الطير لشأنًا، فاقبلا لينظرا فإذا القوم في دمائهم والخيل التي أصابتهم واقفة. فقال الأنصاري لعمرو: ما ترى، قال: أرى أن نلحق برسول الله عَيَاتُهُ فنخبره الخبر، فقال الأنصاري: لكني ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو، ثم قاتل حتى قتل وأخذ عمرو أسيرًا، (فلما أخبرهم أنه من مضر أخذه عامر بن الطفيل).

وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه.

فلما بلغ النبي عَلَيْكُ خبرهم، قال: هذا عمل أبي براء، قد كنت لهذا كارهًا متخوفًا، فبلغ ذلك أبا براء فمات أسفًا على ما صنع عامر بن الطفيل.

وقتل عامر بن فهيرة يومثذٍ فلم يوجد جسده رضي الله عنه، دفنته الملائكة.

قال ابن إسلحق: وجز ناصيته، أي: الشعر المجاور لها مجازًا، (وأعتقه عن رقبة، زعم أنها كانت على أمه، فلما بلغ النبي عَيِّلِةً خبرهم،) قال الحافظ: قد ظهر من حديث أنس أن الله أخبره بذلك على لسان جبريل.

وفي رواية عروة: فجاء خبرهم إلى رسول الله عَيْظَة في تلك الليلة، (قال: هذا) سببه (عمل أبي براء) حيث أخذهم في جواره، (قد كنت لهذا كارها متخوفًا، فبلغ أبا براء فمات) عقب ذلك كما في الفتح، (أسفًا على ما صنع) ابن أخيه (عامر بن الطفيل،) ومات عامر بعد ذلك كافرًا بدعائه عليه السلام كما مر، وذكر أبو سعيد السكري في ديوان حسان روايته عن أبي جعفر بن حبيب.

قال حسان لربيعة بن عامر: ملاعب الأسنة يحرضه بعامر بن الطفيل بإخفاء ذمة أبي براء: ألا من مبلغ عنني ربيعًا فما أحدثت في الحدثان بعدي أبوك أبو السفعال أبو براء وخالك ماجد حكم بن سعد بنسي أم البنين ألم يرعكم وأنتم من ذوائب أهل نجد تحكم عامر بأبي براء ليخفره وما خطا كعمد

فلما بلغ ربيعة هذا الشعر، جاء إلى النبي عَيِّكُم، فقال: يا رسول اللَّه أيغسل عن أبي هذه الغدرة أن أضرب عامرًا ضربة أو طعنة، قال: نعم، فرجع فضرب عامرًا ضربة أشواه بها، فوثب عليه قومه، فقالوا لعامر: اقتص، فقال: قد عفوت.

قال في الإصابة: لم أر من ذكر ربيعة في الصحابة، إلا ما تفيده هذه القصة، ورأيت له رواية عن أبي الدرداء؛ فكأنه عمر في الإسلام.

(وقتل عامر بن فهيرة) بضم الفاء، وفتح الهاء، وسكون التحتية، وراء وتاء تأنيث، أحد السابقين مولى أبي بكر، (يومئذ) وهو ابن أربعين سنة، (فلم يوجد جسده رضي الله عنه، دفنته السابقين مولى أبي كما رواه ابن المبارك عن عروة.

وفي الصحيح عنه: لما قتلوا وأسر عمر، وقال له عامر بن الطفيل: من هذا؟، فقال: هذا عامر بن فهيرة، فقال: لقد رأيته بعدما قتل رفع، إلى السماء، حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض، ثم وضع وفي هذا تعظيم لعامر، وترهيب للكفار وتحويف، ومن ثم تكرر سؤال

قال ابن سعد عن أنس بن لملك: ما رأيت رسول الله عَيَّاتُهُ وجد على أحد ما وجد على أحد ما وجد على أصحاب بئر معونة.

وفي صحيح مسلم عن أنس أيضًا: دعا عَيْقَ على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ثلاثين صباحًا، .....معونة ثلاثين صباحًا،

ابن الطفيل عن ذلك.

روى يونس عن ابن إسلحق عن هشام، عن أبيه، لما قدم عامر بن الطفيل عليه عَيِّكُم قال له: من الرجل الذي لما قتل رأيته رفع بين السماء والأرض، حتى رأيت السماء دونه ثم وضع، فقال: هو عامر بن فهيرة.

وفي رواية ابن المبارك عن عروة: وكان الذي قتله رجلاً من بني كلاب جبار بن سلمى، ذكر أنه لما طعنه، قال: فزت والله، قال: فقلت في نفسي ما قوله فزت، فأتيت الضحاك بن سفين، فسألته فقال: بالجنة، قال: فأسلمت ودعاني إلى ذلك ما رأيت من عامر بن فهيرة من رفعه إلى السماء علوًا.

قال البيهقي: يحتمل أنه رفع، ثم وضع، ثم فقد بعد ذلك، ثم روى عن عائشة موصولاً بلفظ: لقد رأيته بعدما قتل، رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض، ولم يذكر فيها ثم وضع، ورواه بنحوه ابن سعد وعنده مرفوعًا: أن الملائكة وارت جثته، وأنزل في عليين.

قال السيوطي: فقويت الطرق وتعددت بمواراته في السماء، وجبار بالجيم والموحدة، مثقل بن سلمى بضم المهملة، وقيل: بفتحها وسكون اللام والقصر،، صحابي كما في الإصابة. ووقع في الاستيعاب أن عامر بن الطفيل قتل عامر بن فهيرة.

قال الحافظ: وكأن نسبة ذلك له على سبيل التجوز لكونه كان رأس القوم.

(قال،) أي: روى (ابن سعد) بسند صحيح (عن أنس بن لملك: ما رأيت رسول اللَّه عَيِّكِم وجد) بجيم، أي: حزن، (على أحد ما وجد على أهل بئو معونة،) لعل حكمته أنه لم يرسلهم لقتال إنما هم مبلغون رسالته، وقد جرت عادة العرب قديمًا بأن الرسل لا تقتل.

(وفي صحيح مسلم) لا وجه لقصر عزوه له، كابن سيد الناس؛ فإنه في صحيح البخاري أيضًا كلاهما، (عن أنس أيضًا دعا رسول الله على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ثلاثين صباحًا.

وفي البخاري أيضًا: فدعا عَيِّلِكُم شهرًا في صلاة الغداة بعد القراءة، وذلك بدء القنوت وما كنا نقنت.

يدعو على رعل ولحيان وعصية عصت الله ورسوله، قال أنس: أنزل الله في الذين قتلوا يوم بئر معونة قرءانًا قرأناه ثم نسخ بعد ـ أي نسخت تلاوته ـ بلغوا قومنا إنا قد لقينا ربنا، فرضى عنا ورضينا عنه.

وفي البخاري في الجهاد: فدعا عليهم أربعين صباحًا والأخبار بالأقل لا ينفي الزائد.

(يدعو على رعل، ولحيان وعصية) بيان لتعيين المدعو عليهم، فلا يتكرر مع قوله أوّلاً دعا، (عصت الله ورسوله) ليس حكمة التسمية بل بيان لما هم عليه من الفعل القبيح.

(قال أنس: أنزل الله في الذين قتلوا يوم بئر معونة قرآنًا قرأناه ثم نسخ بعد،) بالبناء على الضم.

وفي رواية: ثم رفع، ذلك ولا حمد.

ثم نسخ ذلك، (أي: نسخت تلاوته) وبقى معناه.

قال في الروض: فإن قيل هو خبر، والخبر لا ينسخ، قلنا: لم ينسخ منه الخبر، وإنما نسخ الحكم؛ فإن حكم القرءان أن يتلى في الصلاة، ولا يمسه إلا طاهر، ويكتب بين اللوحين وتعلمه فرض كفاية، فما نسخ رفعت منه هذه الأحكام، وإن بقي محفوظًا فهو منسوخ فإن تضمن حكمًا، جاز أن يبقى ذلك الحكم معمولاً به، وإن تضمن خبرًا بقي ذلك الخبر مصدقًا به، وأحكام التلاوة منسوخة عنه؛ كما نزل لو أن لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثًا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ويروى: ولا يملأ عيني ابن آدم وفم ابن آدم، وكلها في الصحاح.

وكذا روى من مال فهذا خبر حق، والخبر لا ينسخ، وإنما نسخت أحكام تلاوته، قال: وكانت هذه الآية في سورة يونس بعد قوله: ﴿كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون﴾ [يونس: ٢٤] الآية، كما قال ابن سلام، انتهى.

وفي رواية البخاري في الجهاد: فأخبر جبريل النبي عَلَيْكُ، أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم، فكنا نقرأ: (بلغوا قومنا إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه).

وفي رواية: فرضي عنا وأرضانا.

وسبب نزوله أنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا، وفي لفظ: إِخواننا، إِنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا، فأخبره جبريل، فحمد الله وأثنى عليه فقال: إِن إِخوانكم... الخ.

قال الإِمام السهيلي: ثبت هذا في الصحيح وليس عليه رونق الإِعجاز، فيقال إِنه لم ينزل بهذا النظم، ولكن بنظم معجز كنظم القرءان، انتهى.

كذا وقع في هذه الرواية، وهو يوهم أن بني لحيان ممن أصاب القراء يوم بئر معونة، وليس كذلك. وإنما أصاب هؤلاء رعل وذكوان وعصية ومن صحبهم من سليم، وأما بنو لحيان فهم الذي أصابوا بعث الرجيع. وإنما أتى الخبر إلى رسول الله عَيْلِيَّة عنهم كلهم في وقت واحد، فدعا على الذين أصابوا أصحابه في الموضعين دعاء واحدًا والله أعلم. خاتمة.

## [حديث بني النضير]

ثم غزوة بني النضير ـ بفتح النون وكسر الضاد المعجمة ـ قبيلة كبيرة من اليهود، في ربيع الأول سنة أربعة. وذكرها ابن إسلحق هنا.

قال الحافظ اليعمري في العيون تبعًا لشيخه الدمياطي: (كذا وقع في هذه الرواية) يدعو على رعل، ولحيان وعصية، (وهو يوهم أن بني لحيان ممن أصاب القراء يوم بئر معونة وليس كذلك، وإنما أصاب هؤلاء) القراء (رعل، وذكوان وعصية ومن صحبهم من سليم،) كزعب بكسر الزاي، وسكون العين المهملة والموحدة. (وأما بنو لحيان فهم الذين أصابوا بعث الرجيع،) كما مر، (وإنما أتى الخبر إلى رسول الله على عنهم كلهم في وقت واحد،) أي: في ليلة واحدة، كما قاله الواقدي، (فدعا على الذين أصابوا أصحابه في الموضعين دعاء واحدًا،) فيحمل على ذلك الحديث، ويندفع الإيهام (والله أعلم).

(خاتمة) ذكر صاحب شرف المصطفى، أنه عَلَيْكَ لما أصيب أهل بئر معونة جاءت الحمى إليه فقال لها: اذهبي إلى رعل، وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، فأتنهم، فقتلت منهم سبعمائة رجل بكل رجل من المسلمين عشرة.

قال شيخنا: وإنما لم يخبره سبحانه وتعالى بما ترتب على ذهاب القراء، وأهل الرجيع قبل خروجهم، كما أخبره بنظير ذلك في كثير من الأشياء، لأنه سبق في علمه تعالى إكرامهم بالشهادة، وأراد حصول ذلك بمجيء أبي براء، ومن جاء في طلب أصحاب الرجيع.

### حديث بني النضير

(ثم غزوة بني النضير بفتح النون، وكسر الضاد المعجمة،) فتحتية فراء (قبيلة كبيرة من اليهود)، دخلوا في العرب وهم على نسبتهم إلى لهرون عليه السلام (في ربيع الأول سنة أربعة، وذكرها) محمد (بن إسلحق) بن يسار إمام أهل المغازي (هنا،) أي: بعد أحد وبثر معونة مجزومًا به في مغازيه، وعنه حكاه البخاري ووقع في رواية القابسي للصحيح إسلحق.

قال عياض: وهو وهم، يعني أن الصواب ابن إِسلحق، ووقع في شرح الكرماني محمد بن

قال السهيلي: وكان ينبغي أن يذكرها بعد بدر، لما روى عقيل ابن خالد وغيره عن الزهري قال: كانت غزوة بني النضير على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل أحد.

ورجح الداودي ما قاله ابن إسلحق من أن غزوة بني النضير بعد بئر معونة، مستدلاً بقوله تعالى: ﴿وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم﴾ [الأحزاب/٢٦].

قال الحافظ أبو الفضل بن حجر: وهو استدلال واه، فإن الآية نزلت في شأن بني .....

إسلحق بن نصر.

قال الحافظ: وهو غلط، إنما اسم جده يسار.

(قال السهيلي: وكان ينبغي أن يذكرها بعد بدر، لـما روى عقيل) بضم العين وفتح القاف (ابن خالد) الإيلي (وغيره) كمعمر (عن الزهري،) وصدر به البخاري تعليقًا جزما عنه عن عروة، (قال: كانت غزوة بني النضير على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل أحد).

قال الحافظ: وصله عبد الرزاق في مصنفه عن معمر، عن الزهري أتم من هذا، وهو في حديثه عن عروة، ثم كانت غزوة بني النضير، وهم طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر من وقعة بدر، وكانت منازلهم ونخلهم بناحية المدينة فحاصرهم والله حتى نزلوا على المجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة، يعني السلاح فأنزل الله فيهم: وسبح لله الدحديد: ١] الآية، إلى قوله: ولأول الحشر [الحشر: ٢] الآية، وقاتلهم حتى صالحهم على المجلاء، فأجلاهم إلى الشام، وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما خلا، وكان الله قد كتب عليهم الجلاء، ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسباء، فكان جلاؤهم أوّل حشر حشر في الدنيا إلى الشام، انتهى وهذا مرسل، وقد وصله الحاكم عن عائشة، وصححه وقال في آخره: فأنزل الله: وسبح لله ما في السموات وما في الأرض مه سورة الحشر. الآية،

(ورجح الداودي) أحمد بن نصر الطرابلسي في شرح البخاري، (ما قاله ابن إسلحق من أن غزوة بني النضير بعد بئر معونة، مستدلاً بقوله تعالى: ﴿وَالزل الذين ظاهروهم﴾ [الأحزاب: ٢٦]) الآية، وهم قريظة، (﴿من أهل الكتاب﴾ [الأحزاب: ٢٦]) الآية، وهم قريظة، (﴿من صياصيهم﴾ [الأحزاب: ٢٦] الآية) حصونهم.

(قال المحافظ أبو الفضل بن حجر: وهو استدلال واه، فإِن الآية نزلت في شأن بني

قريظة، فإنهم هم الذين ظاهروا الأحزاب، وأما بنو النضير فلم يكن لهم في الأحزاب ذكر، بل كان من أعظم الأسباب في جمع الأحزاب ما وقع من إجلائهم، فإنه كان من رؤوسهم حيي بن أخطب، وهو الذي حسن لبني قريظة الغدر، وموافقة الأحزاب حتى كان من هلاكهم ما كان فكيف يصير السابق لاحقًا. انتهى.

وقد تقدم قريبًا أن عامر بن الطفيل أعتق عمرو بن أمية لما قتل أهل بئر معونة عن رقبة على أمه، فخرج عمرو إلى المدينة فصادف رجلين من بني عامر معهما عقد وعهد من

قريظة؛ فإِنهم هم الذين ظاهروا الأحزاب،) وهي بعد بني النضير بلا ريب.

(وأما بنو النضير فلم يكن لهم في الأحزاب ذكر، بل كان من أعظم الأسباب في جمع الأحزاب ما وقع،) بلا واو على الصواب المذكور في الفتح، لأنه اسم كان ولا تدخل عليه الواو، فنسخة الواو تحريف (من إجلائهم؛ فإنه كان من رؤوسهم حيي) بلفظ تصغير حي (ابن أخطب) بفتح الهمزة وبالخاء المعجمة، (وهو الذي حسن لبني قريظة الغدر، وموافقة الأحزاب حتى كان من هلاكهم ما كان فكيف يصير السابق لاحقًا، انتهى) كلامه في انفتح ومنازعته إنما هي في الدليل فقط لقوله بعد نحو ورقة، وإذا ثبت أن سبب إجلاء بني النضير همهم بالفتك به، وهو إنما وقع عندما جاء إليهم يستعين في دية قتيلي عمر، وتعين ما قاله ابن إسلحق، لأن بئر معونة كانت بعد أحد بالاتفاق، وأغرب السهيلي، فرجح ما قاله الزهري، انتهى. لكن يقويه السبب كانت بعد أحد بالاتفاق، وأغرب السهيلي، فرجح ما قاله الزهري، انتهى. لكن يقويه السبب التضير عقب بدر فلم يغرب السهيلي في ترجيحه، لا سيما وقد ثبت عن عائشة عند الحاكم وصححه، وأما كون سببها ما ذكره ابن إسلحق فهو مرسل كما يجيء، (وقد تقدم قريه).

وذكره ابن إسلحق عبد الله بن أبي بكر بن حزم، وغيره من أهل العلم؛ (أن عامر بن الطفيل أعتق عمرو بن أمية لما قتل أهل بئر معونة عن رقبة كانت على أمه، فخرج عمرو إلى المدينة فصادف،) بالقرقرة من صدر قتادة، كما في ابن إسلحق بفتح القاف،، والنون (رجلين من بني عامر،) ثم من بني كلاب.

قال ابن هشام: وذكر أبو عمرو المدنى أنهما من بني سليم.

قال ابن إسلحق: حتى نزلا معه في ظل هو فيه، وكان (معهما عقد وعهد من رسول الله عَيِّلَةِ لم يشعر به عمرو، فقال لهما عمرو: من أنتما؟، فذكرا له أنهما من بني عامر،

رسول الله عَيْنِكُ لم يشعر به عمرو، فقال لهما عمرو من أنتما؟ فذكرا له أنهما من بني عامر، فتركهما حتى ناما فقتلهما عمرو، وظن أنه ظفر ببعض ثأر أصحابه، فأخبر رسول الله عَيْنِكُ بذلك فقال: لقد قتلت قتيلين لأدينهما.

قال ابن إسلحق وغيره: ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى بني النضير ليستعين بهم في دية ذينك القتيلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية، للجوار الذي كان عَلِيلًا عقده، لهما، وكان بين بني النضير بني عامر عقد وحلف.

فلما أتاهم عليه الصلاة والسلام يستعينهم في ديتهما قالوا: يا أبا القسم نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه، ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوه على مثل هذا الحال. وكان عليه إلى جنب جدار من بيوتهم.

قالوا: من رجل يعلو على هذا البيت .....

فتركهما حتى ناما، فقتلهما عمرو، وظن أنه ظفر بثأر) بالهمز، وتركه (بعض أصحابه، فأخبر رسول الله عَلَيْهُ بذلك) لما قدم عليه، (فقال: لقد قتلت قتيلين لأدينهما،) أي: لأعطين ديتهما لما بيننا وبينهما من العهد.

(قال ابن إسلحق، وغيره) الواقدي، وابنا سعد، وعائذ وجل أهل المغازي في سبب هذه الغزوة، (ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى بني النضير، ليستعين بهم في دية ذينك القتيلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية للجوار الذي كان على عقده لهما،) كما حدثني يزيد بن رومان، (وكان بين بني النضير وبني عامر عقد وحلف) بكسر الحاء وسكون اللام.

قال شيخنا: ولعل سؤالهم لسهولة الإعطاء عليهم لكون المدفوع لهم من حلفائهم، إذ لو كانوا أعداءهم لشق عليهم الإعطاء لهم، فاندفع ما قيل هذا يقتضي أن الحليف يلزمه دية من قتل من محالفيه، (فلما أتاهم عليه الصلاة والسلام يستعينهم في ديتهما، قالوا:) نعم (يا أبا القسم نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه،) يحتمل أنهم قالوا ذلك ليتمكنوا من تدبير ما أرادوه، ويحتمل أنه إنما طرأ لهم الغدر بعد حين رأوه جنب الجدار.

وفي رواية: أنهم قالوا نفعل ما أحببت، قد آن لك أن تزورنا، وأن تأتينا، اجلس حتى تطعم وترجع بحاجتك، ونقوم فنتشاور ونصلح أمرنا فيما جئتنا به. (ثم خلا بعضهم ببعض، فقالوا: إنكم لن تجدوه على مثل هذا المحال) منفردًا ليس معه من أصحابه إلا نحو العشرة، (وكان على الله قاعدًا (إلى جنب جدار من بيوتهم، قالوا من ) بفتح الميم (رجل يعلو على هذا البيت فيلقي هذه الصخرة عليه،) هكذا في نقل المصنف كالفتح عن ابن إسلحق، وظاهره أنها معينة.

فيلقي هذه الصخرة عليه فيقتله ويريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب فقال: أنا لذلك، فصعد ليلقي عليه الصخرة ورسول الله عَلَيْكُ في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي.

قال ابن سعد: فقال سلام بن مشكم لليهود: لا تفعلوا، والله ليخبرن بما هممتم، وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه.

قال ابن إسلحق: وأتى رسول الله عَلَيْكُ الخبر من السماء بما أردا القوم، فقام عليه الصلاة والسلام مظهرًا أنه يقضي حاجته، وترك أصحابه في مجلسهم، ورجع مسرعًا إلى المدينة.

واستبطأ النبي عَيْظِي أصحابه، فقاموا في طلبه .....

وفي سيرة ابن هشام عنه: وجرى عليه اليعمري فيلقي عليه صخرة، وظاهره أن المراد، أي: صخرة (فيقتله ويريحنا منه فانتدب لذلك عمرو بن جحاش) بفتح الجيم وشد الحاء المهملة آخره شين معجمة (بن كعب فقال: أنا لذلك، فصعد ليلقى عليه الصخرة).

وفي رواية: فجاء إلى رحى عظيمة ليطرحها عليه (ورسول الله عَيِّ في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي،) زاد عكرمة وغيره: وعثلن وطلحة وعبد الرحلن بن عوف، رواه ابن جرير، وزاد غيره: والزبير وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة.

(قال ابن سعد: فقال سلام) بالتشديد عند ابن الصلاح وغيره، ورجح الحافظ التخفيف مستندًا لوقوعه في أشعار العرب كقول أبي سفين:

سقاني فروّاني كميتا مدامة على ظمأ مني سلام بن مشكم

(ابن مشكم) بكسر الميم، وسكون الشين المعجمة وفتح الكاف (لليهود: لا تفعلوا، والله ليخبرن) بفتح اللام جوابًا للقسم والبناء للمفعول مؤكد بالنون الثقيلة، أي: ليخبره ربه (بما هممتم به، وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه).

وفي رُواية قال لهم: يا قوم أطيعوني في هذه المرة، وخالفوني الدهر، والله لئن فعلتم ليخبرن بأنا قد غدرنا به وإن هذا نقض للعهد الذي بيننا وبينه.

(قال ابن إسلحق: وأتى رسول الله عَلَيْكَ الخبر من السماء) مع جبريل، (بما أراد القوم فقام عليه الصلاة والسلام مظهرًا،) أي: موهمًا، (أنه يقضي حاجته) ويرجع مخافة أن يفطنوا فيجتمعوا عليهم وهم قليل فقد يؤذون أصحابه. (و) لذا (ترك أصحابه في مجلسهم، ورجع مسرعًا إلى المدينة، واستبطأ النبي أصحابه فقاموا في طلبه.) فقال لهم حيي: لقد عجل أبو القسم كنا نريد أن نقضى حاجته ونقريه، وندمت اليهود على ما صنعوا، فقال لهم كنانة بن صويراء بضم الصاد

حتى انتهوا إليه، فأخبرهم الخبر بما أرادت يهود من الغدر به.

قال ابن عقبة: ونزل في ذلك قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا اذْكُرُوا نَعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُم إِذْ هُمْ قُومُ أَنْ يَيْسَطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيْهُمْ ﴾ الآية [المائدة/ ١١].

المهملة، وفتح الواو، وسكون التحتية وبألف التأنيث الممدودة: هل تدرون لم قام محمد؟ قالوا: والله ما ندري وما تدري أنت؟، فقال: والله أخبر بما هممتم به من الغدر، فلا تخدعوا أنفسكم، والله إنه لرسول الله (حتى انتهوا إليه،) فقالوا: قمت ولم نشعر، (فأخبرهم الخبر بما أرادت يهود من الغدر به).

(قال) موسى بن عقبة: ونزل في ذلك قوله تعالى: ﴿يا أيها آمنوا اذكروا نعمة اللّه عليكم إِذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم [المائدة: ١١] الآية،) وهكذا قاله عكرمة ويزيد بن أبي زياد ومجاهد وعاصم بن عمر وغيرهم في سبب النزول، كما أخرجه عنهم ابن جرير، وكله مرسل أو معضل، وقيل: نزلت لما أراد بنو ثعلبة وبنو محارب الفتك به عَيْسَةٍ فعصمه الله.

وقال ابن عقبة في سبب الغزوة: وكانوا قد دسوا إلى قريش في قتاله عَلَيْكُ فحضوهم على القتال ودلوهم على العروة.

وروى ابن مردويه بسند صحيح وعبد بن حميد عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري أخبرني عبد الله بن عبد الرحمٰن بن كعب بن لملك، عن رجل من أصحاب النبي على قال: كتب كفار قريش إلى عبد الله بن أبي وغيره ممن يعبد الأوثان قبل بدر، يهددونهم بإيوائهم النبي على وأصحابه، ويتوعدونهم أن يغزوهم بجمع العرب، فهم ابن أبي ومن معه بقتال المسلمين، فأتاهم النبي على النبون أن يلقوا بأسكم بينكم، فلما سمعوا ذلك عرفوا الحق فتفرقوا، فلما كانت وقعة بدر كتب كفار قريش بعدها إلى اليهود أنكم أهل الحلقة والحصون يتهددونهم، فاجتمع بنو النضير على الغدر، فأرسلوا اليه على أخرج إلينا في ثلاثة من أصحابك، ويلقاك ثلاثة من علمائنا، فإن آمنوا بك اتبعناك، فاشتمل اليهود الثلاثة على الخناجر، فأرسلت امرأة من بني النضير إلى أخ لها من الأنصار مسلم نخبره بأمرهم، فأخبر أخوها النبي على أل أن يصدر إليهم، فرجع وصبحهم بالكتائب فحصرهم يومه، ثم غدا على بني قريظة فحاصرهم فعاهدوه، فانصرف عنهم إلى بني النضير، فقاتلهم حتى يؤلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا السلاح، فاحتملوا حتى أبواب ، يوتهم، فكانوا يخربون بيوتهم فيهدمونها ويحملون ما يوافقهم من خشبها، وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام.

قال في الفتح: وفي هذا رد على زعم ابن التين؛ أنه ليس في هذه القصة حديث بإسناد،

قال ابن إسلحق: فأمر عَلِيلة بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم.

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم.

ثم سار بالناس حتى نزل بهم فحاصرهم ست ليال. قال ابن إسلحق: فتحصنوا منه في الحصون فقطع النخل وحرقها

فهذا أقوى مما ذكر ابن إسلحق أن سبب غزوة بني النضير طلبه ﷺ أن يعينوه في دية الرجلين، لكن وافقه جل أهل المغازي.

(قال ابن إسلحق: فأمر عَيْكَ بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم).

(قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم) إِمامًا على الصلاة، ولم يستعمل على أمرها أحدًا لقربها، لأن بينها وبين المدينة ميلين، كما قال البيضاوي. (ثم سار بالناس حتى نزل بهم، فحاصرهم ست ليال).

وقال ابن سعد والواقدي وأبو معشر والبلاذري وابن حبان: خمسة عشر يومًا.

وقال التيمي قريبًا من عشرين.

وقال ابن الطلاع: ثلاثة وعشرين ليلة.

وعن عائشة: خمسة وعشرين.

وفي تفسير مقاتل: إحدى وعشرين ليلة.

وجمع شيخنا بأن حصار الستة كان وهم مصرون على الحرب طمعًا فيما متاهم به المنافقون، وما زاد إلى الخمسة عشر كانوا آخذين في أسباب الخروج، وفيما بعد خرجوا في أوقات مختلفة، فكان آخر خروجهم خمسة وعشرين، وقد يؤيده ما في الشامية؛ أنه لما ولى إخراجهم محمد بن مسلمة، قالوا: إن لنا ديونًا على الناس، فقال عليه الله تعجلوا وضعوا»، فكان لأبي رافع سلام بن أبي الحقيق على أسيد بن حضير عشرون ومائة دينار إلى سنة، فصالحه على أخذ رأس ماله ثمانين دينارًا، وأبطل ما فضل انتهى.

(قال ابن إسلحق: فتحصنوا منه في المحصون فقطع النخل،) أي: أمر بقطعها أبا ليلى الممازني وعبد الله بن سلام، فكان أبو ليلى يقطع العجوة وابن سلام يقطع اللين، فقيل لهما في ذلك، فقال أبو ليلى: كانت العجوة أحرق لهم.

وقال ابن سلام: قد عرفت أن الله سيغنمه أموالهم، وكانت العجوة خير أموالهم، فلما قطعت العجوة شق النساء الجيوب وضربن الخدود ودعون بالويل، (وحرقها) بشد الراء، كما ضبط به المصنف قول ابن عمر: حرق رسول الله عَلَيْكُ نخل بني النضير، وقطع، ويجوز

وخرب. فنادوه: يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه، فما بال قطع النخل وتحريقها.

قال السهيلي: قال أهل التأويل: وقع في نفوس بعض المسلمين من هذا الكلام شيء حتى أنزل الله: ﴿ ما قطعتم من لينة ﴾ إلى قوله: ﴿ وليخزي الفاسقين ﴾ [الحشر/٥] واللينة: ألوان التمر ما عدا العجوة والبرني.

التخفيف وهو بمعناه كما في القاموس.

وذكر المصباح أن حرق إذا أكثر الإحراق.

قال شيخنا: وعليه فالأنسب التخفيف لقول البغوي، قيل: قطعوا نخلة وأحرقوا نخلة، وقيل: جملة ما قطع وحرق ست نخلات، وكتبنا عنه في التقرير أن المناسب هنا التشديد؛ كأنه بولغ في التحريق والقطع حتى أنكاهم، ونادوه: يا محمد، وشق النساء الجيوب الخ، ولا ينافي ذلك قول البغوي بفرض صحته لأنهم ظنوا أنه عليه السلام يديم ذلك. (وحرب) أماكنهم، أي: تسبب في خرابها بقطع نخيلهم التي هي قوام أمرهم، وهذا لم يقع في ابن إسلحق، ولا في نقل الفتح والعيون عنه، ولا يحمل على يخربون بيوتهم؛ لأنه إنما وقع بعد موافقتهم على الجلاء، (فنادوه: يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه،) أي: تعده عيبًا، (على من صنعه فما بال،) أي: حال (قطع النخل وتحريقها) أهو فساد أم صلاح؟ توبيخ على قطعه.

(قال السهيلي: قال أهل التأويل: وقع في نفوس بعض المسلمين من هذا الكلام شيء) فخافوا أن يكون فعلهم فسادًا، وبعض المسلمين قال: بل نقطع لنغيظهم بذلك، وكان أولئك لم يسمعوا أمر النبي عَيِّلًا الذي لا ينطق عن الهوى بالقطع والتحريق، فاعتقدوا أنه باجتهاد من القاطعين، أو زيادة المباشر على أمره، أو أنه للتهديد، فلا يلزم القطع بالفعل، أو ذلك ممن قرب عهده بالإسلام.

وفي تفسير السبكي: أن من كان يقطع الأجود يقصد إغاظة الكفار، ومن كان يبقيه يقصد إبقاءه للنبي علي التهى واستمر ما في نفوسهم، (حتى أنزل الله) تعالى: هما قطعتم من لينة السحشر: ٥] الآية، بيان لما المنصوب محلاً بقطعتم، كأنه قيل: أي شيء قطعتم (الآية، إلى قوله:) يريد أو تركتموها قائمة على أصولها، فبإذن الله قطعها وتركها ومشيئته (وليخزي) والحشر: ٥] الآية، اليهود في اعتراضهم؛ والحشر: ٥] الآية، اليهود في اعتراضهم؛ بأن قطع شجر المثمر فساد، وفيه جواز قطع الشجر الكفار، وإحراقه، وبه قال الجمهور كملك والثوري والشافعي وأحمد. (واللينة) بالياء المنقلبة عن الواو لكسر اللام، وجمعها ليان، مثل والثوري والشافعي وأحمد. (واللينة) بالياء المنقلبة عن الواو لكسر اللام، وجمعها ليان، مثل والثوري والشافعي وأحمد. (واللينة) كلها (ما عدا العجوة والبوني؛) هكذا قاله في الروض تبعًا لابن

ففي هذه الآية أنه عَيِّلِهُ لم يحرق من نخلهم إلا ما ليس بقوت الناس، وكانوا يقتاتون العجوة، وفي الحديث العجوة من الجنة ..........

هشام، عما حدثه أبو عبيدة به. قال ذو الرمة:

كان فوادي فوقها عش طائر على لينة سوقاء تهفو جنوبها وصدر به المصنف في شرح البخاري، وقابله بقوله، وقيل: كرام النخل، وقيل: كل الأشجار للينها وأنواع نخل المدينة مائة وعشرون نوعًا انتهى.

وفي الجامع والمصباح والأنوار: اللينة: النخلة، وقيل: الدقل بفتحتين أردأ التمر.

وعن الفراء كل شيء من النخل سوى العجوة، فعلى كلام هؤلاء في تفسيره تسمح لأن اللينة النخلة لا ثمرها.

(ففي هذه الآية: أنه عَيِّلِيِّة لم يحرق من نخلهم إلا ما ليس بقوت للناس،) ولا يشكل بما روى أنه لما قطع العجوة شق النساء الجيوب، وضربن الخدود ودعون بالويل، إما لقلة ما قطع من العجوة، فلم يعتد به أو لأن الحاصل الهم لا القطع بالفعل، (وكانوا يقتاتون العجوة) عطف علة على معلول، ووجه دلالة الآية أن اللينة اسم لما عداها.

وعند البرني: وإنما كانوا يقتاتونها، وكان موضع نخل بني النضير يقال له البويرة بضم الموحدة، رسكون التحتية، وفتح الراء بعدها هاء تأنيث قاله المصنف.

وفي الصحيح عن ابن عمر: حرق رسول الله ﷺ نخل بني النضير، وقطع وهي البويرة، فنزل: ﴿مَا قطعتم من لينة﴾ الآية، أو تركتموها قائمة على أصولها، فبإذن الله.

وفي الفتح: البويرة بضم الموحدة مصغر بورة وهي الحفرة، وهي هنا مكان معروف بين المدينة وبين تيما من جهة مسجد قباء إلى جهة الغرب، ويقال لها أيضًا البويلة باللام، بدل الراء، انتهى.

فجميع نخلهم بهذا الموضع، فلا يقال القطع في جميع بساتينهم، بل في موضع يقال له البويرة كما زعم، لأن البويرة اسم لموضع البساتين التي فيها النخل لا لبستان منها يسمى بذلك.

(وفي المحديث) الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة وأحمد والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد وجابر عنه ﷺ: (العجوة من المجنة) ولأبي نعيم في الطب عن بريدة من فاكهة الجنة.

قال الحليمي وغيره: أي في الاسم والشبه الصوري، لا اللذة والطعم، لأن طعام الجنة لا يشبه طعام الدنيا، غير أن ذلك الشبه يكسبها فخرًا وفضلاً؛ ولذا قال في بقية الحديث: وفيها شفاء من السم، وذلك لأنه قاتل وثمر الجنة خال من المضار، فإذا اجتمعا في جوف عدل

وتمرها يغذو أحسن غذاء والبرني أيضًا كذلك. ففي قوله تعالى: ﴿ مَا قطعتم من لينة ﴾ ولم يقل من نخلة على العموم، تنبيه على كراهة قطع ما يقتات ويغذو من شجر العدو إذا رجى أن يصل إلى المسلمين.

قال ابن إسلحق: وقد كان رهط من بني عوف بن .....

السليم الفاسد فدفع الضرر.

وقال البيضاوي: يريد المبالغة في الاختصاص بالمنفعة والبركة، فكأنها من طعامها لأن طعامها؛ يزيل الأذى، أو المراد أن أصلها نزل به آدم من الجنة.

روى الثعلبي عن ابن عباس: هبط آدم من الجنة بثلاثة أشياء: بالآسة وهي سيدة ريحان الدنيا، والسنبلة وهي سيدة طعام الدنيا، والعجوة وهي سيدة ثمار الدنيا، وهو ظاهر ما رواه أحمد، وابن ماجه وصححه الحاكم مرفوعًا: العجوة، والصخرة والشجرة من الجنة، (وتمرها يغذو أحسن غذاء).

قال السمهوري: لم يزل أطباق الناس على التبرك بالعجوة، وهو النوع المعروف الذي يأثره الخلف عن السلف بالمدينة، ولا يرتابون في تسميته بذلك.

وقال ابن الأثير: ضرب من التمر أكبر من الصيحاني، مما غرسه المصطفى بيده بالمدينة. (والبرني أيضًا كذلك،) كانوا يقتاتونه لأنه يغذو أحسن غذاء، فليس تشبيهًا في كل ما سبق حتى يشمل أنه من الجنة كالعجوة لعدم وروده.

وفي الفتح: والبرني دون اللينة، وأسقط المصنف من كلام الروض عقب قوله كذلك ما لفظه.

وقال أبو حنيفة: معناه بالفارسية: حمل مبارك، فإِن بر معناه حمل وني، ومعناه جيد أو مبارك، فعربته العرب وأدخلته في كلامها.

وفي حديث وفد عبد القيس أن رسول الله عَيِّلِيَّة قال لهم، وذكر البرني أنه من خير تمركم، وإنه دواء وليس بداء، (ففي قوله تعالى: ﴿ما قطعتم من لينة﴾ [الحشر: ٥] الآية، ولم يقل من نخلة على العموم، تنبيه على كراهة قطع ما يقتات، ويغذو من شجر العدو، إذا رجى أن يصل إلى المسلمين،) وقد كان أبو بكر يوصي الجيوش، أن لا يقطعوا شجرًا مثمرًا، وأخذ بذلك الأوزاعي، فأما تأولوا حديث بني النضير، وإما رأوه خاصًا برسول الله عَلِيَّة إلى هنا كلام الروض.

(قال ابن إسلحق: ) عقب ما مر عنه قبل كلام السهيلي، (وقد كان رهط من بني عوف بن

الخزرج منهم عبد الله بن أبي بن سلول بعثوا إلى بني النضير: أن اثبتوا وتمنعوا، فإنا لن نسلمكم، إن قوتلتم قاتلنا معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم. فتربصوا، فقذف في قلوبهم الرعب، فلم ينصروهم. فسألوا رسول الله عَيْنَةُ أن يجليهم عن أرضهم ويكف عن دمائهم.

وعند ابن سعد: أنهم حين هموا بغدره عَيْلِكُم وأعلمه الله بذلك، بعث إليهم محمد بن مسلمة: أن أخرجوا من بلدي فلا تساكنوني بها، وقد هممتم بما هممتم به من الغدر، وقد أجلتكم عشرًا، فمن رؤي منكم بعد ذلك ضربت عنقه.

فمكثوا على ذلك أيامًا يتجهزون، وتكاروا من أناس من أشجع إبلاً، فأرسل

الخزرج،) منافقون (منهم: عبد الله بن أبي بن سلول،) رأسهم وديعة بن لملك بن أبي قوقل، وسويد وداعس، (بعثوا) سويدًا وداعسًا (إلى بني النضير،) حين هموا بالخروج، كما عند ابن سعد؛ ولذا عقب بها المصنف رواية ابن إسلحق هذه تبعًا لما في العيون قصدًا إلى الإحاطة بالروايتين: (أن اثبتوا وتمنعوا).

قال البرهان: بتشديد النون المفتوحة، (فإنا لن نسلمكم إن قوتلتم قاتلنا معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم فتربصوا،) أي: انتظروا ذلك، (فقذف الله في قلوبهم الرعب،) بقتل سيدهم كعب بن الأشرف.

روى عبد بن حميد: أن غزوة بني النضير كانت صبيحة قتل كعب بن الأشرف، (فلم ينصروهم،) وفيهم نزل قوله تعالى: ﴿ أَلَم تر إِلَى الذين نافقوا ﴾ الآية، إلى قوله: ﴿ كمثل الذين من قبلهم ﴾ الآية، قاله ابن إسلحق. (فسألوا رسول الله عَيْلِيَة أن يجليهم،) يخرجهم، (عن أرضهم،) وكان لهم الجلاء نقمة من الله، (ويكف عن دمائهم،) أي: بعد سؤالهم في أنه يخرجهم مع بقاء أموالهم لهم، كما أمرهم أولاً، فقال: لا أقبله اليوم كما ذكر ابن سعد.

(وعند ابن سعد أنهم حين هموا بغدره عَيَّلَةِ، وأعلمه الله بذلك)، نهض سريمًا إلى المدينة، (بعث إليهم محمد بن مسلمة) الأنصاري؛ (أن اخرجوا من بلدي) المدينة، لأن مساكنهم من أعمالها، فكأنها منها، (فلا تساكنوني بها، وقد هممتم بما هممتم به من الغدر) جملة حالية، (وقد أجلتكم عشرًا فمن رؤي منكم بعد ذلك ضربت) بالبناء للمفعول (عنقه) يذكر ويؤنث، وهو لغة الحجاز بمعنى أنه يأذن إِذنًا عامًا بقتل كل يهودي، (فمكثوا على ذلك أيامًا).

روى البيهقي في الدلائل عن محمد بن مسلمة أنه عَلَيْكُ بعثه إلى بني النضير، وأمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاثة أيام، (يتجهزون وتكاروا،) أي: اكتروا، (من أناس من أشجع إبلاً،

إليهم عبد الله بن أبي: لا تخرجوا من دياركم، وأقيموا في حصونكم، فإن معي ألفين من قومي من العرب يدخلون حصونكم وتمدكم قريظة وحلفاؤكم من غطفان، فطمع حيي فيما قاله ابن أبي، فأرسل إلى رسول الله عَيَالَتُهُ، إنا لن نخرج من ديارنا، فاصنع ما بدا لك.

فأظهر عَلِيْكُ التكبير، وكبر المسلمون بتكبيرة، وسار إليهم عليه الصلاة والسلام في أصحابه، فصلى العصر بفناء بني النضير، وعلي يحمل رايته، فلما رأوا رسول الله عَلِيكُ قاموا على حصونهم، ومعهم النبل والحجارة، واعتزلهم ابن أبي ولم يمنعهم، وكذا حلفاؤهم من غطفان،

فأرسل إليهم عبد اللَّه بن أبي) سويداء وداعشا: (لا تخرجوا من دياركم، وأقيموا في حصونكم؛ فإن معى ألفين من قومي من العرب يدخلون حصونكم وتمدكم قريظة) بالظاء المعجمة المشالة، (وحلفاؤكم من غطفان، فطمع حيى فيما قاله ابن أبى، فأرسل إلى رسول الله عَلِيلَةِ) مع أخيه جدي بضم الجيم، وفتح الدال المهملة وشد التحتية، (إنا لن نخوج من ديارنا، فاصنع ما بدا لك، فأظهر عَيْكُ التكبير، وكبر المسلمون بتكبيره،) وقال: حاربت بهود، (وسار إليهم عليه الصلاة والسلام في أصحابه) قيل: مشى المسلمون إليهم على ارجلهم، لأنهم كانوا على ميلين، وركب عليه السلام على حمار فحسب، (فصلي العصر بفناء بنى النضير وعلى رضى الله عنه يحمل رايته، فلما رأوا رسول الله ﷺ قاموا على حصونهم ومعهم النبل والحجارة)، واعتزلتهم قريظة فلم تعنهم، (واعتزلهم ابن أبي، ولم يمنعهم، كذا حلفاؤهم من غطفان،) فقال ابن مشكم وكنانة لحيي: أين الذي زعمت؟، قال: ما أصنع هي ملحمة كتبت علينا وحملت معه عَيْلُهُ حين سار قبة من خشب عليها مسوح، أرسل بها إليه سعد بن عبادة، فلما صلى العشاء رجع إلى بيته في عشرة من أصحابه، واستعمل على العسكر عليًا، ويقال أبا بكر، وبات المسلمون يحاصرونهم حتى أصبحوا، ثم أذن بلال بالفجر فغدا عُلِيُّكُم في أصحابه الذين كانوا معه فصلى بالناس في فضاء بني خطمة، وأمر بلالاً فضرب القبة في موضع المسجد الصغير الذي بفناء بني خطمة، ودخلها عَيْكُ وكان عزوك اليهودي أعسر راميًا، فيرمى فيبلغ القبة فحولت إلى مسجد الفضيخ بفاء مفتوحة، فضاد وخاء معجمتين بينهما تحتية، فتباعدت من النبل، ففقد على في ليلة قرب العشاء، فقال الناس: يا رسول الله ما نرى عليًا، فقال: «دعوه فإنه في بعض شأنكم» فعن قليل جاء برأس عزوك، وقد كمن له حين خرج يطلب غرة من المسلمين، وكان شجاعًا راميًا فشد عليه، فقتله وفر من كان معه، وبعث عَلِيَّةٌ خلفهم فيئسوا من نصرهم، فحاصرهم عليه وقطع نخلهم، وقال لهم عليه الصلاة والسلام: اخرجوا منها، ولكم دماؤكم وما حملت الإبل إلا الحلقة. ياسكان اللام قال في القاموس: الدرع منزلت يهود على ذلك فحاصرهم خمسة عشر يومًا، فكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم.

ثم أجلاهم عن المدينة وولي إخراجهم محمد بن مسلمة. وحملوا النساء والصبيان، وتحملوا أمتعتهم على ستمائة بعير .....

أبا دجانة وسهل بن حنيف في عشرة، فأدركوا اليهود الذين فروا من علي، فقتلوهم وطرحوا رؤوسهم في بعض الآبار، انتهى من السبل، (فيئسوا من نصرهم فحاصرهم عَيَّاتًا وقطع نخلهم).

زاد أبن سعد، فقالوا: نحن نخرج من بلادك، فقال: لا أقبله اليوم، (وقال لهم عليه الصلاة والسلام: أخرجوا منها ولكم دماؤكم وما حملت الإبل إلّا الحلقة بإسكان اللام).

(قال في القاموس: الدرع)، وقيل: السلاح كله، حكاه في النور، واقتصر عليه المصباح، وهو المراد هنا لقوله بعد، ووجد من الحلقة الخ. (فنزلت يهود على ذلك وكان حاصرهم خمسة عشر يومًا،) وقيل: أكثر وأقل كما مر بالجمع. (فكانوا) كما قال الله تعالى: (يخربون) بالتشديد والتخفيف، من أخرب، (بيوتهم بأيديهم) لينقلوا ما استحسنوه منها من خشب وغيره وأيدي المؤمنين يخربون باقيها.

وفي الروض: يخربونها من داخل والمؤمنون من خارج، وقيل: معنى بأيديهم بما كسبت أيديهم من نقض العهد وأيدي المؤمنين، أي: بجهادهم انتهى، (ثم أجلاهم عن المدينة؛) لأنه كتب عليهم كما في التنزيل ولولا، أي: كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، أي: بالقتل والسباء ولهم في الآخرة عذاب النار مع ذلك؛ فلذا لم يستأصلهم بالقتل، أو لأنه رآه مصلحة وإن حربهم قد يؤدي إلى سفك دماء المسلمين، وقد يرجع حلفاؤهم، ويعينونهم، (وولي إخراجهم محمد بن مسلمة،) الأنصاري، (وحملوا النساء والصبيان) على الهوادج، وعليهن الديباج والحرير والخز الأخضر والأحمر وحلى الذهب والفضة والمعصفر، وأظهروا تجلدًا عظيمًا.

قال ابن إسلحق: حدثني عبد الله بن أبي بكر؛ أنه حدث أنهم خرجوا بالنساء والأبناء والأموال، معهم الدفوف والمزامير والقينات، يعزفن خلفهم بزهاء وفخر لم ير مثله، قال: ولم يسلم منهم إلا يامين بن عمير وأبو سعد بن وهب، فأحرزا أموالهما.

قال: وحدثني بعض آل يامين؛ أنه عَلَيْكُ قال له: «ألم تر ما لقيت من ابن عمك وما هم به من شأني»، فجعل يامين لرجل من قيس عشرة دنانير، ويقال خمسة أوسق من تمر على أن يقتل عمرو بن جحاش فقتله غيلة، (وتحملوا) بمعنى احتملوا، أي: حملوا (أمتعتهم على ستمائة بعير

فلحقوا بخيبر. وحزن المنافقون عليهم حزنًا شديدًا.

وقبض عَيِّاتُهُ الأموال، ووجد من الحلقة خمسين درعًا وخمسين بيضة، وثلاثمائة وأربعين سيفًا.

وكانت بنو النضير صفيًا لرسول الله عليا حبسًا لنوائبه، ولم يسهم منها

فلحقوا بخيبر،) أي: أكثرهم منهم حيي وسلام بن أبي الحقيق وكنانة بن صويرا فدان لهم أهلها، وذهبت طائفة منهم إلى الشام؛ كما في الشامية، ولا ينافيه قول البيضاوي لحق أكثرهم بالشام، لجواز أن الأكثر نزلوا أوَّلاً بخيبر، ثم خرج منهم جماعة إلى الشام؛ فكان جملة من لحق به بآخرة الأمر أكثرهم.

لكن في ابن إِسلحق، فخرجوا إِلى خيبر ومنهم من سار إِلى الشام، فكان أشرافهم من سار إِلى حيبر سلام وكنانة وحيي.

وفي الخميس ذهب بعضهم إلى الشام إلى أذرعات وأريحاء، ولحق أهل بيتين وهم آل أبي الحقيق وآل حيي بخيبر انتهى.

وفي الروض روى موسى بن عقبة؛ أنهم قالوا: إلى أين نخرج يا محمد؟، قال: «إلى المحشر»، يعني أرض المحشر، وهي الشام، وقيل: كانوا من سبط لم يصبهم جلاء؛ فلذا قال لأوّل الحشر، والحشر الجلاء، وقيل: الحشر الثاني، هو حشر النار التي تخرج من قعر عدن، فتحشر الناس إلى الموقف، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتأكل من تخلف، والآية متضمنة لهذه الأقوال كلها، ولزائد عليها لإيذانها أن ثم حشرًا آخر؛ فكان هذا الحشر والحلاء إلى خيبر، ثم أجلاهم عمر منها إلى تيماء وأريحاء حين بلغه خبر لا يبقين دينان بأرض العرب، انتهى.

(وحزن المنافقون عليهم حزنًا شديدًا،) لكونهم إِخوانهم (وقبض عَيِّلِيَّ الأموال، ووجد من المحلقة) السلاح كله (محمسين درعًا وحمسين بيضة،) أي: خودة، (وثلاثمائة وأربعين سيفًا، وكانت بنو النضير صفيًا) بالتشديد، أي: مختارة (لرسول الله عَيِّلِيَّ).

قال في الروض: لم يختلفوا أن أموالهم كانت خاصة به عليه وأن المسلمين لم يوجفوا عليهم بخيل ولا ركاب وأنه لم يقع قتال أصلاً، (حبسًا) بضم الحاء، وإسكان الموحدة وبالسين المهملة، أي: وقفا كما في النور ولعله الرواية، وإلا ففي المصباح الحبس بضمتين وإسكان الثاني للتخفيف لغة (لنوائبه،) أي: ما يعرض له من النوازل جمع نائبة فكان ينفق منها على أهله، ويزرع تحت النخل ويدخر قوت أهله سنة من الشعير والتمر لأزواجه وبني عبد المطلب، وما

لأحد، لأن المسلمين لم يوجفوا عليها بخيل ولا ركاب، وإنما قدف في قلوبهم الرعب، وأجلوا عن منازلهم إلى خيبر، ولم يكن ذلك عن قتال من المسلمين لهم، فقسمها عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين ليرفع بذلك مؤنتهم عن الأنصار، إذ كانوا قد قاسموهم في الأموال والديار،

فضل جعله في السلاح والكراع بضم الكاف وخفة الراء، أي: جماعة الخيل، (ولم يسهم منها الأحد، لأن المسلمين لم يوجفوا عليها،) أي: يحركوا ويتعبوا في السير.

قال عبد الملك بن هشام: أوجفتم: حركتم وأتعبتم في السير. قال الشاعر:

مذاويد بالبيض الحديث صقالها عن الركب أحيانًا إذا القوم أوجفوا

والوجيف وجيف القلب والكبد، وهو الضربان، (بخيل ولا ركاب وإنما قذف في قلوبهم الرعب وأجلوا عن منازلهم إلى خيبر ولم يكن ذلك عن قتال من المسلمين لهم،) فكانت له عليه الله خاصة يضعها حيث شاء كما حكى عليه السهيلي الاتفاق وأقره الحافظ، وفي الخميس أكثر الروايات على أن أموال بني النضير وعقارهم كان فيئًا له عليه خاصة له خصها الله حبسًا لنوائبه، لم يخمسها، ولم يسهم منها لأحد؛ كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة. وورد في بعض الروايات أنه خمسها.

وذهب إليه الإمام الشافعي، (فقسمها عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين ليرفع بذلك مؤنتهم،) أي: مشقتهم، (عن الأنصار) باعتبار ما في نفس الأمر، وإن رأى الأنصار ذلك من أجل النعم، كما في التنزيل: ﴿ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ﴾ [الحشر: ٩] الآية، ﴿إِذْ كَانُوا قد قاسموهم في الأموال والديار،) لما هاجروا وآخي بينهم عليلة، فذهب كل أنصاري بالمهاجري الذي واخي بينه وبينه عليلة إلى منزله وكفاه المؤنة، ثم تنافسوا حتى آل أمرهم إلى القرعة، فأي أنصاري تخرج القرعة باسمه يذهب بالمهاجري، فبلغت مواساتهم الغاية القصوى حتى ورد في الصحيح: أن سعد بن الربيع الأنصاري قال لأخيه عبد الرحلن ابن عوف: هلم أقسم مالي بيني وبينك نصفين ولي امرأتان أنظر أعجبهما إليك أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوّجها، فقال عبد الرحلن: بارك الله لك في أهلك ولملك.

روى الحاكم في الإكليل من طريق الواقدي بسنده عن أم العلاء قالت: طار لنا عثلن بن مظعون في القرعة، فكان في منزلي حتى توفي. قالت: فكان المهاجرون في دورهم وأموالهم، فلما غنم علله بني النضير دعا ثابت بن قيس بن شماس، فقال: ادع لي قومك. قال ثابت: الخزرج، فقال عليه: «الأنصار كلها»، فدعا له الأوس والخزرج فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم ذكر الأنصار وما صنعوا بالمهاجرين، وإنزالهم إياهم في منازلهم وأموالهم، وأثرتهم على

غير أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف لحاجتهما. وفي الإكليل: وأعطى سعد بن معاذ سيف بن أبي الحقيق، وكان سيفًا له ذكر عندهم.

أنفسهم، ثم قال: «إِن أحببتم قسمت بينكم وبين المهاجرين ما أفاء اللَّه عليَّ من بني النضير»، وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في منازلكم وأموالكم، وإِن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم، فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ: يا رسول اللَّه بل تقسم بين المهاجرين، ويكونون في دورنا كما كانوا، وقالت الأنصار: رضينا وسلمنا يا رسول اللَّه، فقال عَيِّلِيَّة: «اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وقسم ما أفاء اللَّه»، وأعطى المهاجرين ولم يعط أحدًا من الأنصار شيئًا. (غير أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف لحاجتهما).

وعند ابن إسلحق؛ أنهما ذكرا فقرا فأعطاهما.

قال السهيلي: وقال غير ابن إسلحق: أعطى ثلاثة، فذكر المحرث بن الصمة انتهى، ونظر فيه بأنه قتل في بئر معونة، ولذا تركه المصنف، والنظر إنما يأتي على أنها بعدها، أما على قول عروة أنها قبلها بمدة فلا نظر.

(وفي الإكليل) لأبي عبد الله الحاكم بقية حديثه الذي سقته، (وأعطى سعد بن معاذ سيف) سلام (بن أبي الحقيق) بحاء مضمومة، فقاف مفتوحة، فتحتية ساكنة ثم قاف أخرى، (وكان سيفًا له ذكر عندهم).

وذكر البلاذري أنه عَيِّكِم قال للأنصار: «ليست لإخوانكم من المهاجرين أموال؛ فإن شئتم قسمت هذه وأموالكم بينكم وبينهم جميعًا، وإن شئتم أمسكتم أموالكم وقسمت هذه خاصة»، فقالوا: بل اقسم هذه فيهم، واقسم لهم من أموالنا ما شئت، فنزلت: ﴿ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة﴾ [الحشر: ٥] الآية.

قال أبو بكر الصديق: جزاكم الله خيرًا يا معشر الأنصار، فوالله ما مثلنا ومثلكم إِلاَّ كما قال الغنوي: وهو بالمعجمة والنون:

جزى الله عنا جعفرًا حين أزلقت بنا نعلنا في الواطئين فزلت أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقى الذي يلقون منا لملت

قال: وكان يزرع تحت النخيل في أرضهم، فيدخر من ذلك قوت أهله وأزواجه سنة، وما فضل جعله في الكراع والسلاح انتهى، فهذا صريح في أنه لم يقسم الأرض والنخل بين المهاجرين بل الدور والأموال.

قال ابن إِسلحق: ونزل في أمر بني النضير سورة الحشر بأسرها.

قال السهيلي: اتفاقًا، انتهي.

## [غزوة ذات الرقاع]

واختلف فيها متى كانت:

فعند ابن إسلحق: بعد بني النضير سنة أربع، في شهر ربيع الآخر، وبعض جمادي.

وعند ابن سعد وابن حبان: في المحرم سنة خمس. وجزم أبو معشر: ....

فقول البيضاوي: فأنزل الله: ﴿سبح لله ﴾ الآية، إلى قوله: ﴿والله على كل شيء قدير ﴾ الآية، لعل المراد منه نزول هذا القدر في أخبار خروجهم حتى جلوا، وبقيتها فيما ترتب عليه من قسم الأموال، ومدح الأنصار، وذم المنافقين وغير ذلك فهي كلها فيهم.

وفي البخاري عن سعيد بن جبير قلت لابن عباس: سورة الحشر، قال: قل: سورة النضير. قال الداودي، كأنه كره تسميتها بذلك لئلا يظن أنه يوم القيامة، أو لإِجماله فكره النسبة إلى غير معلوم؛ كذا قال.

وعند ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس، قال: نزلت سورة الحشر في بني النضير، وذكر اللَّه فيها الذي أصابهم من النقمة ذكره في الفتح، واللَّه أعلم.

#### غزوة ذات الرقاع

بكسر الراء بعدها قاف فألف فعين مهملة جمع رقعة بضمها، وهي غزوة محارب، وغزوة بني ثعلبة، وغزوة بني أنمار، وغزوة صلاة الخوف لوقوعها فيها، وغزوة الأعاجيب لما وقع فيها من الأمور العجيبة. وقول البخاري: وهي غزوة محارب بن حصفة من بني ثعلبة بن غطفان، وهم لاقتضائه أن ثعلبة جد لمحارب وليس كذلك، فصوابه كما عند ابن إسلحق وغيره وبني ثعلبة بواو العطف، فإن غطفان هو ابن سعد بن قيس عيلان، ومحارب بن خصفة بن قيس عيلان فمحارب وغطفان ابنا عم، فكيف يكون الأعلى منسوبًا إلى الأدنى، وقد ذكر في الباب حديث جابر بلفظ: محارب وثعلبة بواو العطف على الصواب، وفي قوله ابن غطفان بموحدة ونون نظر أيضًا، والأولى ما وقع عند ابن إسلحق وبني ثعلبة من غطفان بميم ونون، فإنه ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان، على أن لقوله ابن غطفان وجها بأن يكون نسبه إلى جده الأعلى قاله الحافظ، وكذا نبه على ذلك أبو على الجيالى في أوهام الصحيح.

(واختلف فيها متى كانت) وفي سبب تسميتها بذلك.

(فعند ابن إِسلحق) كانت (بعد بني النضير سنة أربع في شهر ربيع الآخر وبعض جمادى) لفظ ابن إِسلحق، ثم أقام عَلِيكِ بالمدينة بعد غزوة بني النضير شهر ربيع الآخر وبعض جمادى. ﴿
وعند ابن سعد وابن حبان،) أنها كانت (في المحرم سنة خمس، وجزم أبو معشر) ﴿

بأنها بعد بني قريظة في ذي القعدة سنة خمس، فتكون ذات الرقاع في آخر السنة الخامسة وأوّل التي تليها.

قال في فتح الباري: قد جنح البخاري إلى أنها كانت بعد خيبر، واستدل لذلك بأمور، ومع ذلك فذكرها قبل خيبر، فلا أدري: هل تعمد ذلك تسليمًا لأصحاب المغازي أنها كانت قبلها، أو أن ذلك من الرواة عنه، أو إشارة الى احتمال أن تكون ذات الرقاع اسمًا لغزوتين مختلفتين كما أشار إليها البيهقي. على أن أصحاب المغازي مع جزمهم بأنها كانت قبل خيبر مختلفون في زمنها. انتهى.

والذي جزم به ابن عقبة تقدمها، لكن تردد في وقتها فقال: لا ندري كانت قبل بدر أو بعدها؟ أو قبل أحد أو بعدها؟

قال الحافظ ابن حجر: وهذا التردد لا حاصل له، بل الذي ينبغي الجزم به

نجيح بن عبد الرحلمن السندي (بأنها بعد بني قريظة).

قال الحافظ، وهو موافق لصنيع البخاري وقريظة: كانت (في ذي القعدة،) أي: لسبع بقين منها كما يأتي (في سنة خمس،) فليس قوله في ذي القعدة من مقول أبي معشر، كما أوهمه المصنف فيعرب حالاً من بني قريظة بدليل قوله: (فتكون ذات الرقاع في آخو السنة الخامسة، وأوّل التي تليها،) لأن الانصراف من قريظة كان في أواخر الحجة.

(قال في فتح الباري: قد جنح) مال (البخاري إلى أنها كانت بعد خيبر) صريحًا، فقال: وهي بعد خيبر، لأن أبا موسى جاء بعد خيبر، أي وخيبر كانت في المحرم سنة سبع، (واستدل لذلك بأمور، ومع ذلك فذكرها قبل خيبر) عقب بني قريظة، (فلا أدري هل تعمد ذلك تسليمًا لأصحاب المغازي أنها كانت قبلها، أو أن ذلك من الرواة عنه، أو إشارة إلى احتمال أن تكون ذات الرقاع اسمًا لغزوتين مختلفتين) واحدة بعد خيبر، وأخرى قبلها، (كما أشار إليه البيهقي، على أن أصحاب المغازي مع جزمهم بأنها كانت قبل خيبر مختلفون في زمنها).

فعند ابن إسلحق أنها سنة أربع.

وعند ابن سعد وابن حبان سنة خمس.. الخ ما مر كما في الفتح، وأسقطه المصنف لكونه قدمه (انتهى) كلام الفتح، والذي بعده له أيضًا، فلو أسقط انتهى هذه واكتفى بالآتية.

(والذي جزم به ابن عقبة تقدمها لكن تردد في وقتها، فقال: لا ندري أكانت قبل بدر) الكبرى، كما هو المراد عند الإطلاق، وفي كلام مغلطاي أنها بعد بدر الصغرى، لكن لم ينقله عن ابن عقبة (أو بعدها، أو قبل أحد، أو بعدها).

أنها بعد غزوة بني قريظة، لأن صلاة الخوف في غزوة الخندق لم تكن شرعت، وقد ثبت وقوع صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع. فدل على تأخرها بعد الخندق.

ثم قال عند قول البخاري: «وهي بعد خيبر» لأن أبا موسى جاء بعد خيبر، وإذا كان كذلك وثبت أن أبا موسى شهد غزوة ذات الرقاع لزم أنها كانت بعد خيبر.

قال: وعجبت من ابن سيد الناس كيف قال: جعل البخاري حديث أبي موسى هذا حجة في أن غزوة ذات الرقاع متأخرة عن خيبر. قال: وليس في حديث

(قال الحافظ ابن حجر) في الفتح: (وهذا التردد لا حاصل له، بل الذي ينبغي الجزم به أنها بعد غزوة بني قريظة) كما صنع البخاري، وبه جزم أبو معشر.

قال مغلطاي: وهو من المعتمدين في السير، وقوله موافق لما ذكره أبو موسى، (لأن صلاة المخوف في غزوة المخندق لم تكن شرعت، وقد ثبت) في الصحيح عن جابر وغيره (وقوع صلاة المخوف في غزوة ذات الرقاع، فدل على تأخرها بعد المخندق).

وروى أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع النبي على المسفان فصلى بنا الظهر وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد، فقالوا: لقد أصبنا منهم غفلة، ثم قالوا: إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم، فنزلت صلاة الخوف بين الظهر والعصر، فصلى بنا العصر الحديث، وهو ظاهر في أن صلاة الخوف بعسفان غير صلاة الخوف بدات الرقاع، وإذا تقرر أن أوّل ما صليت صلاة الخوف بعسفان، وكانت في عمرة الحديبية وهي بعد الخندق وقريظة تعين تأخرها عنهما وعن الحديبية أيضًا، فيقوى القول بأنها بعد خيبر، لأن خيبر كانت عقب الرجوع من الحديبية قاله في الفتح.

(ثم قال) الحافظ ابن حجر (عند قول البخاري: وهي بعد خيبر، لأن أبا موسى) الأشعري (جاء بعد خيبر) من الحبشة سنة سبع، هكذا استدل به وقد ساق حديث أبي موسى بعد قليل، وهو استدلال صحيح وسيأتي أن أبا موسى إنما قدم من الحبشة بعد فتح خيبر في باب غزوتها ففيه في حديث طويل.

قال أبو موسى: فوافينا النبي عَلَيْكُ حين افتتح خيبر (وإذا كان كذلك، وثبت أن أبا موسى شهد غزوة ذات الرقاع، لزم أنها كانت بعد خيبر، قال: وعجبت من) شيخ شيوخنا (ابن سيد الناس كيف قال، جعل البخاري حديث أبي موسى هذا حجة في أن غزوة ذات الرقاع متأخرة

أبي موسى ما يدل على شيء من ذلك، انتهى كلام ابن سيد الناس.

قال: وهذا النفي مردود، والدلالة على ذلك واضحة كما قررته.

قال: وأما الدمياطي: فادعى غلط الحديث الصحيح، وأن جميع أهل السير على خلافه. وقد تقدم أنهم مختلفون في زمانها. فالأولى الاعتماد على ما ثبت في الصحيح.

وأما قول الغزالي: إنها آخر الغزوات. فهو غلط واضح، وقد بالغ ابن الصلاح في إنكاره.

عن خيبر، قال: وليس في حديث أبي موسى ما يدل على شيء من ذلك انتهى كلام ابن سيد الناس).

(قال) الحافظ: (وهذا النفي مردود والدلالة من ذلك واضحة، كما قررته) بقوله: وإذا كان كذلك وثبت الخ.

(قال) ابن حجر: (وأما) شيخه (الدمياطي) مر مرارًا أنه بكسر الدال المهملة، وبعضهم أعجمها، (فادعى غلط الحديث الصحيح)، يعني حديث أبي موسى، (وأن جميع أهل السير على خلافه، وقد تقدم أنهم مختلفون في زمانها، فالأولى الاعتماد على ما ثبت في الصحيح).

وقد ازداد قوّة بحديث أبي هريرة، وبحديث ابن عمر. فإن أبا هريرة في ذلك نظير أبي موسى، لأنه إنما جاء والنبي عَيِّلِةً بخيبر فأسلم، وقد ذكر في حديثه أنه صلى معه صلاة الخوف في غزوة نجد، وكذلك ابن عمر ذكر أنه صلى مع النبي عَيِّلِةً صلاة الخوف بنجد، وقد تقدم أن أوّل مشاهده الخندق؛ فتكون ذات الرقاع بعد الخندق، وقد قيل: الغزوة التي شهدها أبو موسى، وسميت ذات الرقاع غير غزوة ذات الرقاع التي وقعت فيها صلاة الخوف كان المسلمون فيها أضعاف إنهم كانوا ستة أنفس، والغزوة التي وقعت فيها صلاة الخوف كان المسلمون فيها أضعاف ذلك، والجواب عن ذلك أن العدد الذي ذكره أبو موسى محمول على من كان مرافقًا له ولم يرد جميع من كان مع النبي عَيِّلِةً قاله في الفتح.

ثم قال فيه: بعد أوراق في شرح حديث جابر لا عند قول البخاري وهي بعد خيبر كما أوهمه المصنف ما نصه.

(وأما قول الغزالي: إِنها،) أي: غزوة ذات الرقاع، (آخر الغزوات فهو غلط واضح، وقد بالغ ابن الصلاح في إِنكاره) على الغزالي ذلك القول.

وقال بعض من انتصر للغزالي: لعله أراد آخر غزوة صليت فيها صلاة الخوف.

وهو انتصار مردود، بما أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان من حديث أبي بكرة: أنه صلى مع النبي عَلَيْكُ صلاة الخوف. وإنما أسلم أبو بكرة بعد غزوة الطائف بالاتفاق. انتهى.

وأما تسميتها بذات الرقاع:

فلأنهم رقعوا فيها راياتهم، قاله ابن هشام.

وقيل: لشجرة في ذلك الموضع يقال لها ذات الرقاع.

وقيل: الأرض التي نزلوا بها فيها بقع سود وبقع بيض، كأنها مرقعة برقاع مختلفة، فسميت ذات الرقاع لذلك.

وقيل: لأن خيلهم كان بها سواد وبياض. قاله ابن حبان.

(وقال بعض من انتصر للغزالي: لعله أراد آخر غزوة صليت فيها صلاة الخوف وهو انتصار مردود بما أخرجه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان من حديث أبي بكرة) نفيع بن المخرث (أنه صلى مع النبي عَيِّلِهُ صلاة الخوف، وإنما أسلم أبو بكرة بعد) لفظ الفتح في (غزوة الطائف بالاتفاق،) وذلك بعد غزوة ذات الرقاع قطعًا، هذا أسقطه من كلام الفتح، أي: فيلزم من صلاة أبي بكر صلاة الخوف مع النبي عَيِّلِهُ أن لا تكون ذات الرقاع آخر صلاة الخوف. قال، أعني الحافظ: وإنما ذكرت هذا استطرادًا لتكميل الفائدة، (التهى) كلام الحافظ.

(وأما تسميتها بذات الرقاع، فلأنهم رقعوا) بالتخفيف، ويشدد مبالغة على مفاد اللغة، أي: جعلوا مكان القطع رقعة ويجمع على رقاع كبرمة وبرام، (فيها راياتهم، قاله) عبد الملك (بن هشام).

قال أيضًا: (وقيل لشجرة في ذلك الموضع يقال لها ذات الرقاع،) قيل: لأن هذه الشجرة كانت العرب تعبدها، وكل من كان له حاجة منهم يربط فيها خرقة؛ كذا بهامش وهو غريب.

وقال غير ابن هشام: (وقيل الأرض التي نزلوا بها فيها بقع سود وبقع بيض كأنها مرقعة برقاع مختلفة، فسميت) الغزوة (ذات الرقاع لذلك) وصححه صاحب تهذيب المطالع، (وقيل: لأن خيلهم كان بها سواد وبياض، قاله ابن حبان) وأبو حاتم البستي.

وقال الواقدي: سميت بجبل هناك فيه بقع. قال الحافظ ابن حجر: وهذا لعله مستند ابن حبان، ويكون قد تصحف عليه بخيل.

قال: وأغرب الداودي فقال: سميت ذات الرقاع لوقوع صلاة الخوف فيها، فسميت بذلك لترقيع الصلاة فيها.

قال السهيلي: وأصح من هذه الأقوال كلها، ما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال: خرجنا مع رسول الله عَيْقَةً في غزوة ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه،

(وقال الواقدي: سميت بجبل هناك فيه بقع).

(قال الحافظ ابن حجر: وهذا،) أي: قول الواقدي، (لعله مستند ابن حبان، ويكون قد تصحف عليه) جبل بجيم وموحدة،، الواقع عند الواقدي (بخيل) بخاء معجمة وتحتية.

(قال: وأغرب الداودي فقال: سميت ذات الرقاع لوقوع صلاة الخوف فيها، فسميت بذلك لترقيع الصلاة فيها،) لأنهم لما فعلوا بعضها منفردين عن المصطفى أشبه ذلك إصلاح خلل الثوب برقعة فكأنه جعل انفراد الفرقة الأولى بمنزلة رقعة، وقيام الثانية وإتمامها في جلوسه بمنزلة رقعة أخرى.

قال في الفتح: وبهذا الخلاف استدل على تعدد ذات الرقاع، فإنهم اتفقوا في تسميتها على غير السبب الذي ذكره أبو موسى، لكن ليس ذلك مانعًا من اتحاد الوقعة ولازمًا للتعدد، وقد رجح السهيلي السبب الذي ذكره أبو موسى، وكذا النووي، ثم قال: ويحتمل أن تكون سميت بالمجموع.

(قال السهيلي) في الروض بعد ذكر الأقوال الثلاثة الأول: (وأصح من هذه الأقوال كلها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى) عبد الله بن قيس (الأشعري. قال: خرجنا مع رسول الله عَيْنَةٍ في غزوة،) وفي رواية: في غزاة، (ونحن ستة نفر).

قال الحافظ: لم أقف على أسمائهم وأظنهم من الأشعريين. (بيننا بعير نعتقبه) أي: نركبه عقبة، وهو أن يركب هذا قليلاً، ثم ينزل فيركب الآخر بالنوبة حتى يأتي على سائرهم، وفيه جواز مثل هذا إذا لم يضر المركوب. هذا ما قاله النووي والحافظ والمصنف وغيرهم من شراح الحديث، فعلى من زعم أن المراد بين كل ستة منا بعير، لا أن الجميع كانوا ستة، بيان الرواية التي صرحت بأن الجميع فعلوا فعل أبي موسى ورفقته وأنى بها، وإنما أراد أبو موسى كما مر عن الحافظ من كان مرافقاً مزاملاً له لا جميع الجيش، فإن إخباره عن نفسه ورفقته لا يستلزم أن

فنقبت أقدامنا، ونقبت قدماي، وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع، لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا.

وكان من خبر هذه الغزوة، كما قاله ابن إسلحق: أنه عَلَيْكُم غزا نجدًا يريد بني محارب وبني ثعلبة ـ بالمثلثة ـ من غطفان ـ بفتح الغين المعجمة والمهملة ـ لأنه عليه الصلاة والسلام بلغه أنهم جمعوا المجموع. فخرج في .....

الجيش كله كذلك. (فنقبت) قال الحافظ: بفتح النون وكسر القاف بعدها موحدة، أي: رقت، (أقدامنا) يقال: نقب البعير، إذا رق خفه انتهى.

وقال النووي: أي: قرحت من الخفاء، وجمع بينهما المصنف، فقال: أي رقت وتقرحت وقطعت الأرض جلودها من الحفاء، (ونقبت قدماي) عطف خاص على عام ليعطف عليه قوله، (وسقطت أظفاري) لذلك (فكنا نلف) بضم اللام (على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الوقاع لما،) أي: لأجل ما، (كنا نعصب).

قال الحافظ: بفتح أوله وكسر الصاد المهملة، زاد المصنف ولأبي ذر: نعصب، بضم النون وفتح العين وتشديد الصاد، (من الخرق على أرجلنا) وبقية خبر الصحيح هذا، وحدث أبو موسى بهذا، ثم كره ذلك قال: ما كنت أصنع بأن أذكره كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه. (وكان من خبر هذه الغزوة كما قاله ابن إسلحق أنه على غزا،) أي: قصد (نجداً، يريد بني محارب،) بضم الميم وحاء مهملة وموحدة، ابن خصفة بفتح المعجمة والصاد المهملة والفاء،، ابن قيس عيلان، (وبني ثعلبة بالمثلثة) وعين مهملة (من غطفان،) لأن ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض بفتح الموحدة وكسر المعجمة وإسكان التحتية فضاد معجمة، ابن ريث بفتح الراء وسكون التحتية ومثلثة،، ابن غطفان (بفتح الغين المعجمة و) الظاء (المهملة) والفاء ابن سعد بن قيس عيلان بفتح العين المهملة وسكون التحتية، فمحارب وغطفان ابنا عم، وهذا هو الصواب الثابت في الصحيح وغيره عن جابر.

ووقع في ترجمة البخاري وهم مر التنبيه عليه.

قال في الفتح جمهور أهل المغازي: على أن غزوة ذات الرقاع هي غزوة محارب.

وعند الواقدي: أنهما اثنتان، وتبعه القطب الحلبي في شرح السيرة، والله أعلم بالصواب، انتهى؛ (لأَنه عليه الصلاة والسلام،) تعليل أي سبب لغزوهم، (بلغه أنهم جمعوا الجموع).

قال ابن سعد قالوا: قدم قادم المدينة بجلب له، فأخبر الصحابة أن أنمارًا وثعلبة قد جمعوا إليهم الجموع (فخرج) ليلة السبت لعشر خلون من المحرم على قول ابن سعد ومن وافقه (في أربعمائة من أصحابه وقيل: سبعمائة واستعمل على المدينة عثلمن بن عفان، وقيل أبا ذر الغفاري. حتى نزل نخلاً بالخاء المعجمة موضع من نجد من أراضي غطفان.

قال ابن سعد: فلم يجد في مجالسهم إلا نسوة فأخذهن.

وقال ابن إسلحق: فلقي جمعًا منهم فتقارب الناس، ولم يكن بينهم حرب، وقد أخاف الناس بعضهم بعضًا، حتى صلى رسول الله عَيَّاتُهُ بالناس صلاة الخوف، ثم انصرف الناس.

أربعمائة من أصحابه، وقيل: سبعمائة) قاله ابن سعد، وقيل: ثمانمائة كما في السبل، (واستعمل على المدينة عثمن بن عفان) ذا النورين أمير المؤمنين، (رضي الله عنه) فيما قال الواقدي وابن سعد وابن هشام، (وقيل: أبا ذر الغفاري) قاله ابن إسلحق، وتعقبه ابن عبد البر؛ بأنه خلاف ما عليه الأكثر وبأن أبا ذر لما أسلم بمكة رجع إلى بلاده، فلم يجيء إلا بعد المخندق انتهى.

وعلى مختار البخاري أنها بعد خيبر وأبي معشر أنها بعد قريظة لا تعقب، وسار عَلَيْكُم إلى أن وصل إلى وادي الشقرة بضم الشين المعجمة وسكون القاف، فأقام فيها يومًا وبت السرايا، فرجعوا إليه من الليل وخبروه أنهم لم يروا أحدًا، فسار (حتى نزل نخلاً بالخاء المعجمة، موضع من نجد من أراضي غطفان).

وفي الفتح هو مكان من المدينة على يومين وهو بواد يقال له: شدخ بشين معجمة بعدها مهملة ساكنة ثم خاء معجمة، وبذلك الوادي طوائف من قيس من بني فزارة، وإنما ذكره أبي عبيد البكري أنه غير مصروف.

قال الدماميني: فإِن أراد تحتمه فليس كذلك ضرورة أنه ثلاثي ساكن، وغفل من قال: المراد نخل المدينة.

(قال ابن سعد: فلم يجد في مجالسهم إلاً نسوة فأُخذهن،) وفيهن جارية وضيئة وهربوا في رؤوس الجبال.

(وقال ابن إسلحق: فلقي جمعًا منهم) والجمع بينهما واضح، بأن يكون لقي الجمع في غير مجالسهم، (فتقارب الناس) دنا بعضهم من بعض، (ولم يكن بينهم حرب وقد أخاف الناس) بالألف، وفي نسخة بدونها وكلاهما صحيح، (بعضهم) بدل من الناس (بعضًا) مفعوله، أي: أوقع بعض الناس في قلوب بعضهم الرعب، (حتى صلى رسول الله عَيَالِيَّة بالناس صلاة المخوف،) وكان ذلك في صلاة العصر؛ كما رواه البيهقي عن جابر، (ثم انصرف الناس).

قال ابن سعد: وكان ذلك أوّل ما صلاها.

وقد رويت صلاة الخوف من طرق كثيرة ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ما تيسر منها في مقصد عباداته علية.

وكانت غيبته ﷺ في هذه الغزوة خمس عشرة ليلة.

وفي البخاري عن جابر قال: كنا مع النبي عَلَيْكُ بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي عَلَيْكُ ، فجاء رجل من المشركين وسيف النبي عَلَيْكُ معلق بالشجرة فاخترطه ـ يعني سله من غمده ـ فقال تخافني قال: لا، قال: فمن يمنعك منى؟ قال: الله.

(قال ابن سعد: وكان ذلك أوَّل ما صلاها) بناء على قوله، أعني ابن سعد، أن هذه الغزوة سنة خمس، أما على أنه صلاها بعسفان، وأنها أوَّل صلاته كما رواه أحمد وأصحاب السنن كما مر، فتكون هي أوَّل ويكون نزول جبريل في الأولى معلمًا والثانية مذكرًا.

(وقد رويت صلاة الخوف من طرق كثيرة، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ما تيسر منها في مقصد عباداته على وهو التاسع (وكانت غيبته على في هذه الغزوة خمس عشرة ليلة) قاله ابن سعد. قال: وبعث جعال بن سراقة بشيرًا بسلامته وسلامة المسلمين.

(وفي البخاري) تعليقًا ووصله مسلم، فلو عزاه المصنف لهما كان أولى (عن جابر قال: كنا مع النبي عَيِّلَةً بذات الرقاع، فإذا أتينا،) ظرفية لا شرطية، أي: ففي وقت إتياننا، (على شجرة ظليلة) ذات ظل، وفي نسخة: إذ وهي ظاهرة، لكنها ليست في البخاري (تركناها للنبي عَيِّلَةً) لينزل تحتها فيستظل بها.

وفي البخاري أيضًا قبل هذا بلصقه مسندًا عن جابر؛ أنه غزا مع رسول اللَّه عَيِّسَةٍ قبل نجد، فلما قفل قفل معه فأدركتهم القافلة في واد كثير العضاه، فنزل النبي عَيِّسَةٍ، وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل عَيِّسَةٍ تحت شجرة فعلق بها سيفه.

قال جابر: فنمنا نومة، (فجاء رجل من المشركين وسيف النبي عَيِّلِيَّهُ معلق بالشجرة،) وهو نائم، (فاخترطه، يعني سله من غمده، فقال) له (تخافني، قال: لا، قال: فمن بينعك مني؟ قال: الله) يمنعني منك؛ وبقية هذا الحديث، فتهدده أصحاب النبي عَيِّلِيَّة، وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي عَيِّلِةً أربع، وللقوم ركعتان، وبقية الحديث الآخر الذي سقت أوله فنمنا نومة، فإذا رسول الله عَيِّلِةً يدعونا فجئناه، فإذا عنده أعرابي جالس، فقال عَيِّلِةً: «إن هذا الأعرابي اخترط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في

وعند أبي عوانة: فسقط السيف من يده فأخذه عليه الصلاة والسلام فقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال الأعرابي: أعاهدك أني لا أقاتلك، ولا أكون مع قوم يقاتلونك. قال: فخلى سبيله. فجاء إلى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس.

وفي رواية عند البخاري: ولم يعاقبه.

وإنما لم يؤاخذه عليه الصلاة والسلام بما صنع، وعفا عنه، لشدة رغبته عليه الصلاة والسلام في استئلاف الكفار.

وفي رواية أبي اليمان عند البخاري في الجهاد قال: من يمنعك مني ثلاث مرات. وهو استفهام .....

يده صلتًا، فقال لي: من يمنعك مني، قلت: اللَّه، فها هو ذا جالس»، ثم لم يعاقبه النبي عَلَيْكِ.

قال الحافظ: وظاهر قوله فتهدده يشعر بأنهم حضروا القصة، وأنه إنما رجع عما كان عزم عليه بالتهديد، وليس كذلك، بل في رواية البخاري في الجهاد بعد قوله قلت: الله فشام السيف، أي بفاء وشين معجمة، أي: أغمده وهي من الأضداد شامه استله وأغمده، قاله الخطابي وغيره. وكأن الأعرابي لما شاهد ذلك الثبات العظيم، وعرف أنه حيل بينه وبينه تحقق صدقه، وعلم أنه لا يصل إليه فألقى السلاح وأمكن من نفسه.

(وعند أبي عوانة) في حديث جابر: (فسقط السيف من يده) وكأنه لما شامه سقط من يده زيادة في المعجزة، (فأخذه عليه الصلاة والسلام، فقال: من يمنعك مني، قال: كن خير آخذ،) بالمد، (قال: تشهد أن لا إِله إِلا الله وأنبي رسول الله. قال الأعرابي: أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك،) أجابه بغير ما سأله، فلم يثبت؛ لأنه لم يهتد حينئذ، ولم ينف كراهة لمواجهته بعد هذه الآية الباهرة والحلم الذي لا يباري بخلاف ما أمره، ونسخة، بل لا أعاهدك يأباها الطبع. (قال: فخلى سبيله، فجاء إلى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس).

(وفي رواية عند البخاري ولم يعاقبه) فيجمع مع قوله في رواية أبن إسلحق، قم فاذهب لشأنك؛ بأن قوله فاذهب كان بعد أن أخبر الصحابة بقصته فمن عليه قاله الحافظ. قال: (وإنما لم يؤاخذه عليه الصلاة والسلام بما صنع وعفا عنه لشدة رغبته عليه الصلاة والسلام في استئلاف الكفار).

(وفي رواية أبي اليمان) الحكم ابن نافع، شيخ البخاري، أخبرنا شعيب عن الزهري، فذكر الحديث. (عند البخاري في الجهاد) في باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة، (قال: من يمنعك مني ثلاث مرات، وهو) كما في الفتح هنا في المغازي (استفهام

إنكاري، أي لا يمنعك مني أحد.

وكان الأعرابي قائمًا على رأسه والسيف في يده والنبي عَلِيْكُ جالس لا سيف معه. ويؤخذ من مراجعة الأعرابي له في الكلام أن الله سبحانه منع نبيه، وإلا فما الذي أحوجه إلى مراجعته مع احتياجه إلى الحظوة عند قومه بقتله. وفي قوله عَلِيْكُ في جوابه: الله، أي يمنعني منك، إشارة إلى ذلك، ولذلك لما أعادها الأعرابي فلم يزده على ذلك الجواب، وفي ذلك غاية التهكم وعدم المبالاة به.

وذكر الواقدي في فحو هذه القصة أنه أسلم، ورجع إلى قومه فاهتدي به خلق كثير. وقال فيه: إنه رمي بالزلخة حين هم بقتله عَيْشَة، فندر السيف من يده وسقط إلى الأرض. والزلخة ـ بضم الزاي وتشديد اللام ـ وجع يأخذ في الصلب.

إنكاري، أي: لا يمنعك مني أحد، وكان الأعرابي قائمًا على رأسه والسيف في يده والنبي عَلَيْكُ جالس لا سيف معه، ويؤخذ من مراجعة الأعرابي له في الكلام أن الله سبحانه منع نبيه) منه، (وإلا فما الذي أحوجه إلى مراجعته مع احتياجه) استفهام يفيد استبعاد كون ذلك من غير مانع من الله تعالى، (إلى الحظوة) بضم الحاء المهملة وكسرها، كما في القاموس وبالظاء المعجمة المكانة، أي المنزلة الرفيعة (عند قومه بقتله) كما قاله لهم.

فعند ابن إسلحق أنه قال: ألا أقتل لكم محمدًا، قالوا: بلي، وكيف تقتله، قال: أفتك به.

(وفي قوله ﷺ في جوابه الله، أي: يمنعني منك إشارة إلى ذلك، ولذلك لـما أعادها الأعرابي لـم يزده على ذلك الـجواب وفي ذلك غاية التهكم وعدم الـمبالاة به) أصلاً عطف تفسير.

(وذكر الواقدي في نحو هذه القصة أنه،) أي: الأَعرابي الذي هو دعثور المذكور عند الواقدي، (أسلم ورجع إلى قومه، فاهتدى به خلق كثير).

وفي رواية ابن إسلحق ثم أسلم بعد، (وقال فيه إنه رمى بالزلخة حين هم بقتله عَيْكُ فندر،) بنون ودال وراء مهملتين، سقط أو خرج (السيف من يده وسقط) هو، أي: الأعرابي، (إلى الأرض) لشدة وجع صلبه فلم يستطع القيام، ولا يظهر جعل ضمير سقط للسيف، وأنه عطف مسبب على سبب، لأن خروجه من يده سبب لسقوطه، لأن هذا ليس فيه كبير فائدة، لأنه مستفاد من ندر، فإنما أراد أنه حين رمى بالزلخة أصابه شيئان: سقوط سيفه وقامة نفسه لشدة الوجع، (والزلخة بضم الزاي وتشديد اللام) بعدها خاء معجمة فتاء تأنيث (وجع يأخذ في الصلب).

وقال البخاري: قال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر: اسم الرجل غورث بن الحرث، أي على وزن جعفر.

وحكى الخطابي فيه: غويرث، بالتصغير. وقد تقدم في غزوة غطفان وهي غزوة دي أمر بناحية نجد مثل هذه القصة لرجل اسمه دعثور، وأنه قام على رأسه علي بالسيف فقال: من يمنعك مني؟ فقال عَلَيْكُ: الله، ودفع جبريل في صدره فوقف السيف من يده وأنه أسلم.

قال في عيون الأثر: والظاهر أن الخبرين واحد.

(وقال البخاري) في الصحيح. (قال مسدد) بن مسرهد شيخه، (عن أبي عوانة) الوضاح اليشكري البصري، (عن أبي بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة، جعفر بن إياس.

قال الحافظ: اختصر البخاري إسناده وتمامه، كما أخرجه مسدد في مسنده رواية معاذ بن المثنى عنه، وكذا أخرجه إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن مسدد، عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن سليمان بن قيس، عن جابر، قال: غزا رسول الله عَيْسَة خصفة بنخل فرأوا من المسلمين غرة فجاء رجل منهم، يقال له غورث بن الحرث، حتى قام على رسول الله عَيْسَة بالسيف فذكره، فاختصر البخاري متنه أيضًا، فقال (اسم الرجل غورث بن المحرث) بفتح الغين المعجمة، وسكون الواو، وفتح الراء فمثلثة، (أي: على وزن جعفر،) وقيل: بضم أوله مأخوذ من الغرث وهو الجوع، ووقع عند الخطيب بالكاف بدل المثلثة.

#### (وحكى الخطابي فيه غويرث بالتصغير.)

وحكى عياض أن بعض المغاربة قاله في البخاري بالعين المهملة، قال: وصوابه بالمعجمة، (وقد تقدم في غزوة غطفان وهي غزوة ذي أمر) بفتح الهمزة والميم وشد الراء، (بناحية نجد مثل هذه القصة لرجل اسمه دعثور) بضم الدال وسكون العين المهملتين وضم المثلثة وسكون الواو وراء، وتقدم للمصنف أيضًا أن الخطيب سماه غورث، وغيره غورك. (وأنه قام على رأسه عين بالسيف فقال: من يمنعك منى اليوم)؟.

وفي رواية الآن: (فقال عليه الصلاة والسلام: الله، فدفع جبريل في صدره فوقع السيف من يده، وأله أسلم).

(قال) الحافظ فتح الدين اليعمري (في عيون الأثر: والظاهر أن الخبرين واحد.) اختلف الرواة في اسمه، فبعضهم سماه غورث، وبعضهم دعثور، وقد استدرك الذهبي في التجريد غورث ابن الحرث على من تقدمه، وعزاه للبخاري وتعقبه في الإصابة؛ بأنه ليس في البخاري تعرض

وقال غيره من المحققين: الصواب أنهما قصتان في غزوتين.

وفي هذه القصة: فرط شجاعته، وقوة يقينه وصبره على الأذى، وحلمه على الجهال عليه المنطقة.

وفي انصرافه عَلِيْتُهُ من هذه الغزوة، أبطأ جمل جابر بن عبد الله فنخسه عَلِيْتُهُ فانطلق متقدمًا بين يدي الركاب،

لإِسلامه وبأَنه يلزم عليه الجزم بكون القصتين واحدة مع احتمال كونهما واقعتين، وأطال في بيان ذلك، وقال: قد يتمسك لإِسلامه بقوله: جئتكم من عند خير الناس، انتهى، وجزم صاحب النور بإِسلام غورث بعد رجوعه إِلى قومه، إِنما تبع فيه الذهبي على عادته وقد علم التوقف فيه.

(وقال غيره من المحققين) كابن كثير: (الصواب أنهما قصتان في غزوتين) قصة لرجل اسمه دعثور بغزوة ذي أمر، وفيها التصريح بأنه أسلم، ورجع إلى قومه، فاهتدى به خلق كثير، وقصة بذات الرقاع لرجل اسمه غورث، وليس في قصته تصريح بإسلامه.

وفي فتح الباري: وقع عند الواقدي في شبيه هذه القصة أن اسم الأعرابي دعثور وأنه أسلم، لكن ظاهر كلامه أنهما قصتان في غزوتين، فالله أعلم.

وفي الإصابة قصة تشبه قصة غورث المخرجة في الصحيح، فيحتمل التعدد أو أحد الاسمين لقب إن ثبت الاتحاد.

(وفي هذه القصة،) كما قال في الفتح: (فرط شجاعته وقوة يقينه و) قوة (صبره على الأذى و) قوة (حلمه على الجهال على الجهال على النوول ونومهم، وهذا محله إذا لم يكن هناك ما يخافون منه، انتهى.

(وفي انصرافه ﷺ من هذه الغزوة،) كما رواه ابن إسلحق عن وهب بن كيسان، عن جابر مطولاً، ومثله في طبقات ابن سعد.

وفي البخاري: أن ذلك كان في غزوة تبوك. وفي مسلم أنه في غزوة الفتح. (أبطأ جمل جابر بن عبد الله) فلا يكاد يسير، (فنخسه) النبي (عَلَيْتُهُ) بعد أن أناخه جابر بأمره نخسات بعصا من يد جابر، أو قطعها من شجرة، كما في رواية ابن إسلحق، ولمسلم وأحمد فضربه برجله ودعا له، (فانطلق متقدمًا بين يدي الركاب.) وللإسماعيلي فضربه ودعا فمشى مشية ما مشى مثل ذلك قبلها. ولأبي نعيم أنه نفث في ماء ثم مج من الماء في نحره ثم ضربه بالعصا، فوثب فقال: اركب، فركبت، فوالذي نفسي بيده لقد رأيتني وأنا أكفه عنه عليه أرادة أن لا يسبقه وليس هذا اختلافًا، بل يحمل على أنه عليه السلام فعل به

ثم قال: أتبيعنيه؟ فابتاعه منه وقال: لك ظهره إلى المدينة، فلما وصلها أعطى الثمن وأرجح، ورهب له الجمل. والحديث أصله في البخاري.

ولا حجة فيه لجواز بيع وشرط، لما وقع فيه من الاضطراب. وقيل غير ذلك مما يطول ذكره والله أعلم.

جميع ما ذكر.

(ثم قال: أتبيعنيه، فابتاعه منه) بأوقية، (وقال لك: ظهره) أي: الركوب عليه (إلى المدينة، فلما وصلها أعطى الثمن وأرجح،) فزاده شيعًا يسيرًا على الأوقية، كما في رواية ابن إسلحق، (ووهب له الجمل، والحديث أصله في البخاري) في عشرين موضعًا، لكن لم يقع فيه أن ذلك في ذات الرقاع، ولذا لم يذكره في غزواتها، بل في بعضها أنه في تبوك، (ولا حجة فيه لجواز بيع، وشرط) كما قال به أحمد والبخاري في طائفة لكثرة رواة الاشتراط، ومنعه أبو حنيفة والشافعي مطلقًا، وإن وقع بطلاً للنهي عن بيع وشرط وتوسط لملك، ففصل كما قرر في الفروع، وقالوا: لا حجة في خبر جابر، (لما وقع فيه من الاضطراب).

قال في الروض: فقد روى أفقرني ظهره إلى المدينة، وروى شرط لي ظهره إليها.

وقال البخاري: الاشتراط أكثر وأصح، واضطربوا في الثمن، فقيل: بأوقية وبأربع أواق وبخمس أواق وبخمسة دنانير وبأربعة دنانير، وهو في معنى أوقية وبدينارين ودرهمين، وكل هذه لروايات ذكرها البخاري، (وقيل غير ذلك مما يطول ذكره).

ومنه أنه لم يرد حقيقة البيع، بل أراد أن يعطيه الثمن بهذه الصورة، أو لم يكن الشرط في نفس العقد، بل كان سابقًا أو لاحقًا فلم يؤثر في العقد.

ووقع عند النسائي أخذته بكذا، وأعرتك ظهره إلى المدينة، فزال الإشكال لكن فيها اضطراب، (والله أعلم) بالصواب في نفس الأمر.

قال السهيلي رحمه الله: ومن لطيف العلم في حديث جابر بعد أن يعلم قطعًا أنه عليه السلام لم يفعل شيئًا عبثًا، بل لحكمة مؤيدة بالعصمة اشتراؤه الجمل منه ثم أعطاه الثمن، وزاده ثم رده عليه، وكان يمكن أن يعطيه ذلك بلا مساومة، ولا اشتراء ولا شرط توصيل، فالحكمة فيه بديعة جدًا فلتنظر بعين الاعتبار، وذلك أنه سأله هل تزوجت؟، ثم قال: هلا بكرًا، فذكر مقتل أبيه وما خلف من البنات.

وقد كان عليه السلام أخبر جابرًا؛ بأن الله قد أحيا أباه، ورد عليه روحه، وقال: ما تشتهي فأزيدك؟، فأكد عَيِّلِيِّ هذا الخبر بمثل شبهه، فاشترى منه الجمل وهو مطيته، كما اشترى الله من أبيه ومن الشهداء أنفسهم بثمن هو الجنة ونفس الإنسان مطيته، كما قال عمر بن عبد العزيز أن

# [غزوة بدر الأخيرة وهي الصغرى]

وتسمى: بدر الموعد.

وكانت في شعبان، بعد ذات الرقاع. قال ابن إسلحق: لما قدم رسول الله عَيَّلِهُ المدينة من غزوة ذات الرقاع، أقام بها جمادى الأولى إلى آخر رجب، ثم خرج في شعبان إلى بدر لميعاد أبي سفين. ويقال: كانت في هلال ذي القعدة.

نفسي مطيتي، ثم زادهم زيادة، فقال للذين أحسنوا الحسني، وزيادة ثم رد عليهم أنفسهم التي اشترى منهم فقال: ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا ﴿ [آل عمران: ١٦٩] الآية، فأشار عَلَيْكُ باشتراء الجمل من جابر وإعطائه الثمن وزيادة، ثم رد الجمل المشترى عليه إشارة بذلك كله إلى تأكيد الخبر الذي أخبر به عن فعل الله بأبيه فتشاكل الفعل مع الخبر كما تراه، وحاشا لأفعاله أن تخلو من حكمة، بل هي كلها ناظرة إلى القرءان ومنتزعة منه انتهى. فما أحسن استنباطاته. هذا واقتصر المصنف من الآيات الواقعة في هذه الغزوة على قصتي غورث وجابر لتعلقهما بها، وتعلق قصة جابر من جهة سيره معه عليه الصلاة والسلام.

### غزوة بدر الأخيرة وهي الصغرى

بعدم وقوع حرب فيها، فكانت صغرى بالنسبة للكبرى للقتال، ونصر المؤمنين، فهي تسمية اصطلاحية للتمييز.

وأما قول الشامي في غزوة أحد بدر الصغرى الإضافة تأنيث الأصغر، فلعله اسم للبقعة في حد ذاتها، (وتسمى بدر الموعد) للمواعدة عليها مع أبي سفين يوم أحد، وهي الثالثة، (وكانت في شعبان) سنة أربع (بعد ذات الرقاع) في قول ابن إسلحق.

قال ابن كثير: وهو الصحيح.

رقال الواقدي: في مستهل ذي القعدة، يعني سنة أربع، ووافق ابن عقبة على أنها في شعبان، لكنه قال: سنة ثلاث وهو وهم، فإن هذه تواعدوا إليها من أحد وكانت في شوّال سنة ثلاث.

(قال ابن إِسلحق: لما قدم رسول الله عَلَيْ المدينة من غزوة ذات الرقاع أقام بها جمادى الأولى، آخو رجب،) نقل بالمعنى تبع فيه ابن سيد الناس، ولفظ ابن إسلحق أقام بها بقية جمادى الأولى وجمادى الآخرة ورجبًا، (ثم خرج في شعبان إلى بدر لميعاد أبي سفين) حتى نزله، إلى هنا انفصل المصنف من كلام ابن إسلحق دون بيان، فإن قوله: (ويقال: كانت في هلال ذي القعدة)

وميعاد أبي سفين: هو ما سبق أن أبا سفين قال يوم أحد: الموعد بيننا وبينكم بدر العام القابل، فقال عليه الصلاة والسلام لرجل من أصحابه: قل: نعم هو بيننا وبينكم موعد.

فخرج عليه الصلاة والسلام ومعه ألف وخمسمائة من أصحابه، وعشرة أفراس، واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة، فأقاموا على بدر ينتظرون أبا سفين.

وخرج أبو سفين حتى نزل مجنة من ناحية مر الظهران، .....

قول الواقدي كما مر، وفي تعبيره بيقال إشارة إلى ضعفه، (وميعاد أبي سفين هو ما سبق أن أبا سفين قال: يوم أحد الموعد بيننا وبينكم بدر من العام القابل، فقال عليه الصلاة والسلام لرجل من أصحابه:) هو عمر كما عند الواقدي، (قل: نعم هو بيننا وبينكم موعد، فخرج عليه الصلاة والسلام ومعه،) كما رواه الحاكم في الإكليل، عن الواقدي، (ألف وخمسمائة من أصحابه وعشرة أفراس،) وعدها فقال: فرس لرسول الله عَيْسَة، وفرس لأبي بكر، وفرس لعمر، وفرس لأبي تتادة، وفرس للزبير، وفرس لعباد بن بشر، كذا نقله في العيون.

قال البرهان: هي تسعة، فينبغي أن يطلب العاشر مع من قال، أعني الواقدي، (واستخلف على الممدينة عبد الله بن رواحة) الأنصاري الخزرجي، الأمير المستشهد بموتة، قال: وحمل اللواء علي ابن أبي طالب.

وقال ابن هشام: استخلف عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول هكذا عزاه لنفسه في تهذيب السيرة، وتبعه اليعمري، وأما الشامي فعزاه لابن إسلحق ولعله وقف عليه في رواية غير زياد البكائي، كيونس أو إبرهيم بن سعد، ويحتمل أنه استخلف أحدهما على الصلاة، والآخر على الحكم، أو وجه الخطاب إلى أحدهما، ثم عدل إلى الآخر لأمر اقتضاه، فروى كل ما علم وعاد المصنف إلى خبر ابن إسلحق، فقال: (فأقاموا على بدر ينتظرون أبا سفين) ثمان ليال، (وخوج أبو سفين) في قريش، وهم ألفان ومعهم خمسون فرسًا، كذا عند الواقدي، (حتى نزل مجنة) أبو سفين) في قريش، وهم ألفان ومعهم خمسون فرسًا، كذا عند الواقدي، الوصل لفتح ما في ألسامية، أي إمالة النون في الوقف والجيم مفتوحة، إلا أن النون مكسورة في الوصل لفتح ما قبل التأنيث أبدًا، (من ناحية مو) بفتح الميم وشد الراء (الظهران) بفتح الظاء المعجمة وإسكان

ويقال: عسفان، ثم بدا له الرجوع، فقال: يا معشر قريش، إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب، ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وإن عامكم هذا عام جدب، وإني راجع فارجعوا، فرجع الناس. فسماهم أهل مكة: جيش السويق يقولون: إنما خرجتم تشربون السويق.

وأقام عَلِيْكُ ببدر ثمانية أيام،

الهاء، واد بين مكة وعسفان تسميه العامة بطن مرو، (ويقال) حتى نزل (عسفان) بدل مجنة، (ثم بدا له الرجوع،) أي: ظهر له صورة، وإلا فقد كان دبره لقريش وهو بمكة.

روى أن نعيم بن مسعود الأشجعي قدم مكة، فأخبر قريشًا بتهيؤ المسلمين لحربهم، فذكر أبو سفين أنه كاره للخروج، وجعل له عشرين بعيرًا على أن يخذل المسلمين ضمنها له سهيل بن عمرو وحمله على بعير فقدم المدينة، وأرجف بكثرة العدو حتى قذف في قلوبهم الرعب، ولم يبق لهم نية في الخروج حتى خشى عليه السلام أن لا يخرج معه أحد، وجاءه العمران، فقالا: إِن اللَّه مظهر دينه ومعز نبيه، وقد وعدنا القوم موعدًا لا نحب أن نتخلف عنه، فيرون أن هذا جبن، فسر لموعدهم فواللَّه إِن في ذلك لخيرة، فسر بذلك وقال: «والذي نفسي بيده لأخرجن، وإن لم يخرج معى أحده، فأذهب الله عن المسلمين ما كان الشيطان رعبهم به، وقال أبو سفين لقريش: قد بعثنا نعيمًا يخذل أصحاب محمد عن الخروج، وهو جاهد لكن نخرج فنسير ليلة أو ليلتين، ثم نرجع، فإن لم يخرج محمد بلغه أنا خرجنا فرجعنا لأنه لم يخرج، فيكون لنا هذا عليه، وإن خرج أظهرنا أن هذا عام جدب ولا يصلحنا إلا عام عشب، قالوا: نعم ما رأيت، (فقال: يا معشر قريش إنه لا يصلحكم،) أي: لا يريحكم ويزيل عنكم مشقة السفر، (إلا عام خصب) بالتنوين، أي: ذو خصب، أو مخصب، والإِضافة لوجود النماء فيه، والبركة بظهور النبات وكثرته (ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وإن عامكم هذا عام جدب) بالإضافة والتنوين، أي: محل، وهو انقطاع المطر، ويبس الأرض، (وإنمي راجع فارجعوا، فرجع الناس فسماهم أهل مكة جيش السويق، ويقولون: إنما خرجتم تشربون السويق) وهو قمح، أو شعير يقلى ثم يطحن، ويتزوّد به ملتوتًا بماء، أو عسل، أو سمن، أو وحده، فسمع الناس بمسير جيش الإسلام، وذهب صيته إلى كل جانب، وكبت الله عدوَّهم، فقال صفوان لأبي سفين: واللَّه نهيتك يوممنذ أن تعد القوم وقد اجترأوا علينا ورأونا قد أخلفناهم وأخذوا في الكيد والنفقة والتهيؤ لحرب الخندق.

(وأقام عليه الصلاة والسلام ببدر ثمانية أيام،) ينتظر أبا سفين لميعاده، كذا عند ابن إسلحق، ومقتضاه أنها أيام الموسم، وصرح بذلك السبل فقال: فانتهوا إلى بدر ليلة هلال ذي القعدة وقام السوق صبيحة الهلال، فأقاموا ثمانية أيام والسوق قائمة.

وباعوا ما معهم من التجارة، فربحوا الدرهم درهمين. وأنزل الله في المؤمنين: ﴿الذَّينَ استجابُوا للهُ والرسول من بعد ما أصابهم القرح ﴾ [آل عمران: ١٧٢]. إلى قوله: ﴿فانقلبُوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ﴾ [آل عمران: ١٧٤]. والصحيح أن هذه الآية نزلت في شأن حمراء الأسد، كما نص عليه العماد بن كثير.

وفي البغوي كانت بدر الصغرى موضع سوق الجاهلية يجتمعون إليها في كل عام ثمانية أيام لهلال ذي القعدة إلى ثمان تخلو منه، ثم يتفرقون إلى بلادهم، لكنه مشكل مع ما قدمه المصنف من أن الخروج في شعبان، ويقال لهلال ذي القعدة، بل لا يصح إلا على القول بأن الخروج في شوال، اللهم إلا أن يخرج على الثاني مع تأويله بأنها كانت كذلك بالنظر لوصوله إلى بدر، لا لخروجه من المدينة، أو أطلق الهلال، وأراد ما يقاربه بقي أنه يشكل على تصحيح قول ابن إسحق إنه خرج في شعبان إلا أن يؤول بأن معناه عزم على الخروج فيه، وأمر أصحابه بالتهيؤ، ولم يخرج بالفعل إلا في أواخر شوّال حتى وصل هلال ذي القعدة، وهذا جمع بين الأقوال.

(وباعوا ما معهم من التجارة) التي خرجوا بها معهم، (فربحوا الدرهم درهمين،) كما روى أن عثلن قال: ربحت للدينار دينارًا، (وأنزل الله في المؤمنين: ﴿الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح﴾ [آل عمران: ١٧٧]) الآية، بأحد، وخبر المبتدأ قوله للذين أحسنوا (إلى قوله: ﴿فانقلبوا﴾ [آل عمران: ١٧٤]) الآية، رجعوا من بدر (﴿بنعمة من الله وفضل﴾ [آل عمران: ١٧٤]) الآية، بسلامة وربح (﴿له يمسسهم سوء﴾ [آل عمران: ١٧٤])، من قتل أو جرح (الآية). هذا قول مجاهد وعكرمة.

(والصحيح) وهو قول أكثر المفسرين: (أن هذه الآية نزلت) قبل ذلك (في شأن حمواء الأسد كما نص عليه المعماد بن كشير،) وسبقه إلى ترجيحه ابن جرير، ووقع في البيضاوي والجلال ما يشبه التناقض، فذكر أن قوله: ﴿الذين استجابوا﴾ [آل عمران: ١٧٢] الآية، في حمراء الأسد، وأعرب الجلال الذين قال لهم بدلاً منه، ثم قالا فانقلبوا، أي: رجعوا من بدر بنعمة من الله، وفضل ربح في التجارة، فإنهم أتوا بدرًا وافوا بها سوقًا، فاتجروا وربحوا، انتهى.

وهذا إنما يأتي على أنها نزلت في بدر، فهو خلط بين قولين متنافيين، إلا أن يقال قولهما رجعوا من بدر، بيان لما ترتب على استجابتهم له عليه السلام في حمراء الأسد، ولم يبالوا بكونها في عام آخر لكونها من ثمرات الأولى فكأنهما شيء واحد، وعليه فتفسيرهما قوله فانقلبوا برجعوا من بدر يكون حملاً للآية على أنه عبر بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه هكذا

## [غزوة دومة الجندل]

وهي بضم الدال من «دومة» هي مدينة بينها وبين دمشق خمس ليال، وبعدها من المدينة خمس عشرة أو ست عشرة ليلة. قال أبو عبيد الله البكري: سميت بدومي بن إسلمعيل، كان نزلها.

وكان في شهر ربيع الأول، على رأس تسعة وأربعين شهرًا من الهجرة، وكان سببها أنه بلغه عَيِّلِيٍّ أن بها جمعًا كثيرًا يظلمون من مر بهم،

أملاني شيخنا.

## غزوة دومة البعندل

(وهي بضم الدال من دومة) عند أهل اللغة وأصحاب الحديث يفتحونها كذا في الصحاح. ورجح الحازمي وغيره من المحدثين الضم.

وقال اليعمري: بضم الدال وفتحها.

وقال ابن القيم: بضم الدال، وأما بفتحها فمكان آخر.

وقال بعضهم: دومة الجندل بالضم والفتح، وأما المكان الآخر الذي باليمن فبالفتح فقط، (وهي مدينة بينها وبين دمشق) بكسر الدال وفتح الميم، على المشهور.

وحكى في المطالع كسر الميم، قاله النووي.

قال الجواليقي: أعجمي معرب، فهو ممنوع الصرف، (خمس ليال وبعدها من المدينة خمس عشرة أو ست عشرة ليلة،) كما قاله ابن سعد.

(قال أبو عبد الله البكري: سميت بدومي بن إسلمعيل كان نزلها،) وفي الوفاء قيل: كان منزل أكيدر أوّلاً دومة الحيرة، وكان يزور أخواله من كلب، فخرج معهم للصيد، فرفعت له مدينة متهدمة لم يبق إلا حيطانها مبنية بالجندل، فأعادوا بناءها وغرسوا الزيتون وسموها دومة الجندل، تفرقة بينها وبين دومة الحيرة، وكان أكيدر يتردد بينهما.

(وكان في شهر ربيع الأول على رأس تسعة وأربعين شهرًا من الهجرة) فتكون سنة خمس، وبه صرح ابن هشام، (وكان سببها) كما قال ابن سعد وغيره (أنه بلغه عَلَيْكُم أن بها جمعًا يظلمون من مر بهم،) وأنهم يريدون أن يدنوا من المدينة وهي طرف من أفواه الشام، فأراد عليه الصلاة والسلام الدنو إلى أدنى الشام، وقيل له: لو دنوت لها لكان ذلك مما يفزع قيصر، وكان بها سوق عظيم وتجار.

فخرج عليه الصلاة والسلام لخمس ليال بقين من شهر ربيع، في ألف من أصحابه، فكان يسير الليل ويكمن النهار.

واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة.

فلما دنا منهم، لم يجد إلا النعم والشاء، فهجم على ماشيتهم ورعاتهم فأصاب من أصاب، وهرب من هرب في كل وجه. وجاء الخبر أهل دومة فتفرقوا، ونزل عَلِيلًة بساحتهم فلم يلق بها أحدًا، فأقام بها أيامًا، وبعث السرايا وفرقها، فرجعوا، ولم يصب منهم أحد. ودخل المدينة في العشرين من ربيع الآخر.

(فخرج عَلَيْكَ لخمس ليال بقين من شهر ربيع) الأوّل (في ألف من أصحابه، فكان يسير الليل، ويكمن النهار) بضم الميم وفتحها (واستخلف على المدينة،) كما قال ابن هشام، (سباع) بكسر السين المهملة فموحدة فألف فعين مهملة (ابن عرفطة) بضم العين والفاء الغفاري، ويقال له: الكناني.

وعند ابن سعد وغيره، فقال له دليله مذكور العذري، ونكب عن طريقهم لما دنا من دومة، يا رسول الله إن سوائمهم ترعى عندك فأقم لي حتى أطلع لك، قال: «نعم»، فخرج العذري طليعة وحده، فوجد آثار النعم والشاء وهم مغربون بفتح الغين المعجمة وكسر الراء مشددة، فرجع إلى النبي عَلَيْكُ، فأخبره وقد عرف مواضعهم، (فلما دنا منهم لم يجد) النبي عَلَيْكُ، وفي نسخة: لم يجدوا، أي النبي ومن معه، (إلا النعم والشاء) عطف خاص على عام، على أن النعم الإبل والبقر والعنم أو المال الراعي، (فهجم على ماشيتهم ورعاتهم،) جمع راع، كقاض وقضاة ويجمع أيضًا على رعاء بالكسر والمد، ورعيان كرغفان كما في المصباح.

زاد القاموس: ورعاء بالفتح، أي: من ولي أمر مواشيهم.

(فأصاب من أصاب، وهوب من هوب في كل وجه، وجاء الخبر أهل دومة، فتفرقوا) فرقًا من المنصور بالرعب، (ونزل عليه الصلاة والسلام بساحتهم فلم يلق بها أحدًا، فأقام بها أيامًا، وبعث السوايا وفرقها، فرجعوا ولم يصب منهم أحد) بالبناء للمفعول، أي: من المسلمين في تلك الغزوة، أو من الكفار الذين بعث لهم السرايا.

وفي نسخة أحدًا بالنصب وهي المنقولة في العيون عن ابن سعد، وزاد وأخذوا منهم رجلاً فسأله عليه المنفولة في العيون عن ابن سعد، وزاد وأخذوا منهم رجلاً فسأله عليه عنهم، فقال: هربوا حيث علموا أنك أخذت نعمهم، فعرض عليه الإسلام فأسلم، (ودخل المدينة في) يوم (العشرين من ربيع الآخر،) فتكون غيبته خمسًا وعشرين ليلة، ولعله جد في السير لما مر أن بعد دومة من المدينة خمس عشرة، فيكون الذهاب والإياب في ثلاثين، وأقام بها أيامًا وأقلها ثلاثة، والله أعلم.

## الفهرس

| ٣     | إسلام الفاروق                                  |
|-------|------------------------------------------------|
|       | دخول الشعب وخبر الصحيفة                        |
|       | الهجرة الثانية إلى الحبشة ونقض الصحيفة         |
|       | وفاة خديجة وأبي طالب                           |
| ٤٩    | خروجه عليليم إلى الطائف                        |
| ot    | ذكر الجن                                       |
| ٧٢    | وقت الإسراء                                    |
| صار   | ذكر عرض المصطفى نفسه على القبائل ووفود الأن    |
| ۴۸    | باب هجرة المصطفى وأصحابه إلى المدينة           |
| ١٤٣   | قصة سراقة                                      |
|       | ذكر بناء المسجد النبوي وعمل المنبر             |
| ينين  | ذكر المؤاخاة بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمع |
| 198   | باب بدء الأذان                                 |
| غازي  | كتاب الـم                                      |
| Y Y Z | بعث حمزة رضي الله عنه                          |
| 777   | سرية عبيدة المطلبي                             |
|       | سرية سعد بن لملك                               |
|       | أول المغازي ودان                               |
|       | غزوة بواط ِعزوة بواط                           |
| 777   | غزوة بدر الأولى                                |
| YTV   | سرية أمير المؤمنين عبد الله بن جحش             |
| Y £ Y | تـحويل القبلة وفرض رمضان وزكاة الفطر           |
|       | باب غزوة بدر العظمى                            |
| T & T | قتل عمير عصماء                                 |
| T £ £ | غزوة بني سليم وهي قرقرة الكدر                  |
|       | قتل أبي عنك اليهودي                            |
| ΥξΛ   | غزوة بنبي قينقاع                               |

| ToT      | غزوة السويق                          |
|----------|--------------------------------------|
| To7      | ذكر بعض وقائع ثانية الهجرة           |
| ToV      | ذكر تزويج عليّ بفاطمة رضي الله عنهما |
| بن مسلمة | قتل كعب بن الأشرف وهي سرية محمد ب    |
| ٣٧٨      |                                      |
| ٣٨٢      | غزوة بحران                           |
| ٣٨٤      | سرية زيد إلى القردة                  |
| ٣٨٦      | غزوة أحدعزوة                         |
| £7£      | غزوة حمراء الأسد                     |
| ٤٧١      | سرية أبى سلمة عبد الله بن عبد الأسد  |
| ٤٧٢      | سرية عبد الله بن أنيس                |
| ٤٧٤      | بعث الرجيع                           |
| £97      | بئر معونة                            |
| o.o      | حديث بني النضير                      |
| 071      | <b>-</b>                             |
| ٥٣٥      |                                      |
| ٥٣٩      | <b></b>                              |

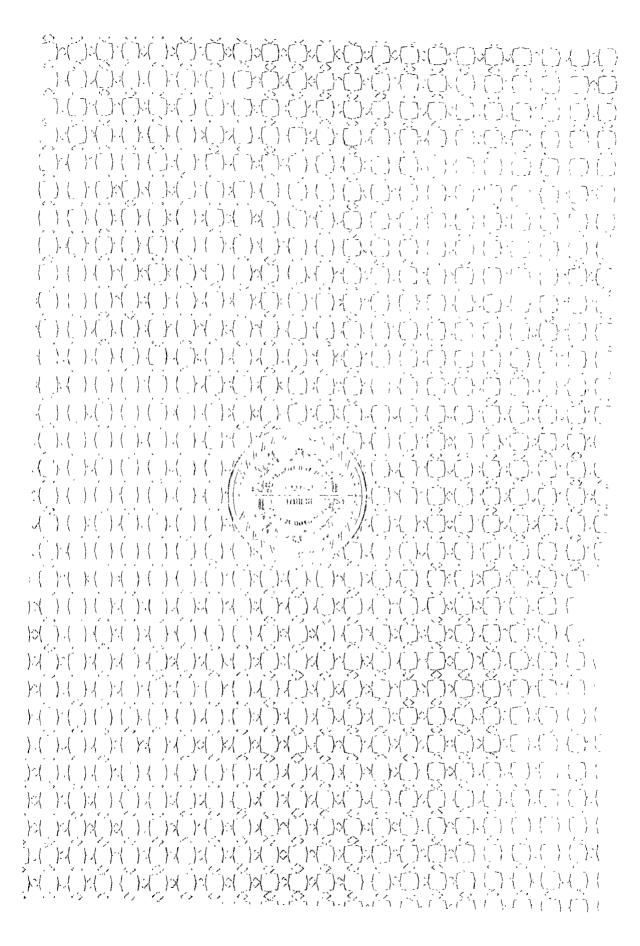

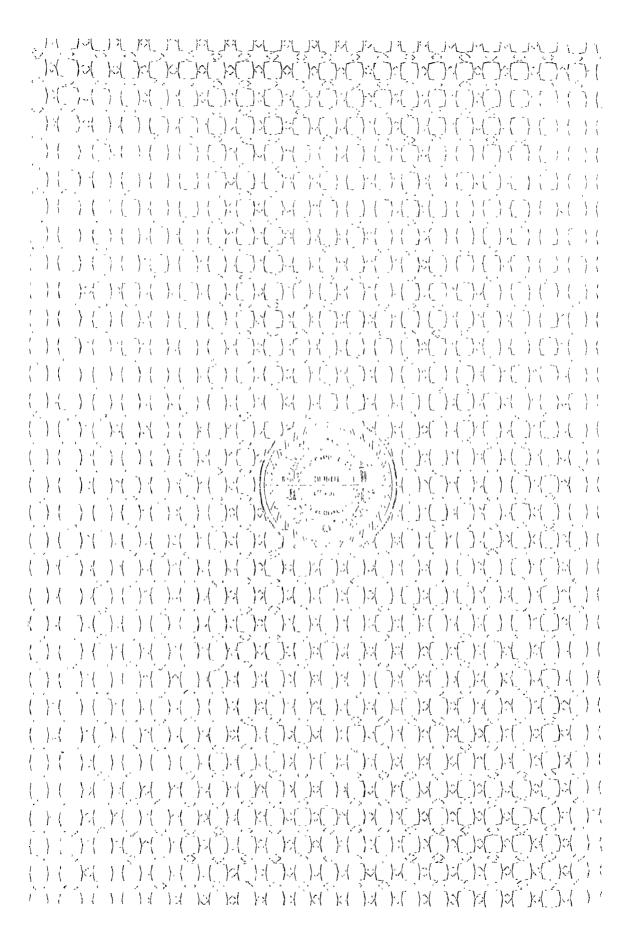

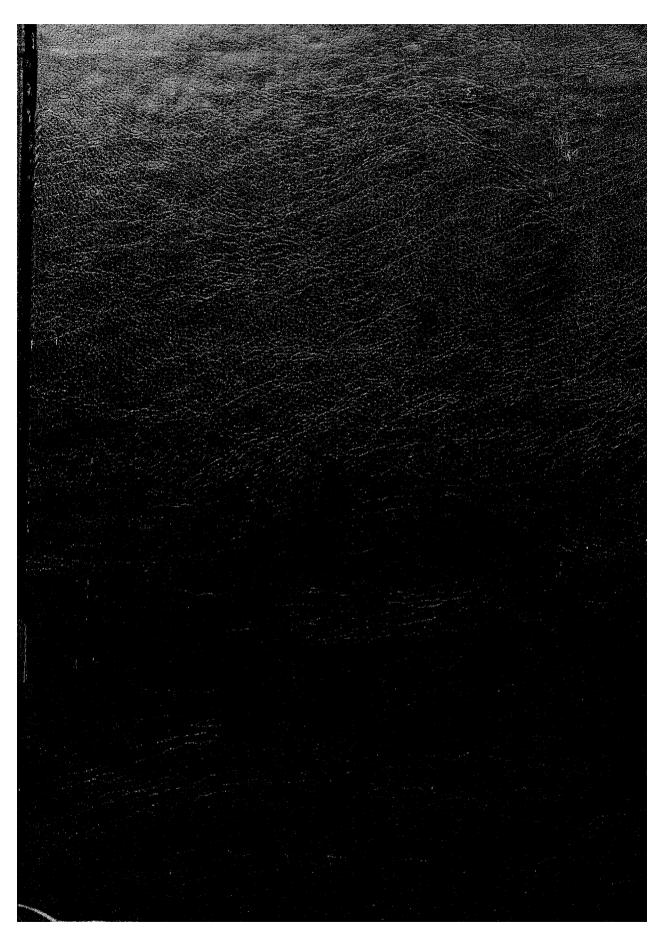